



التريد الدركي المتحرية المتحر المتحرية الم









بني ألله الحمال جينير

297.03

900

الخصائص الكبرى

للسيوطى



129 7 BB ... Washington Company of the Company of t

Go. ... Organization of the Alexandria Library ( G)

تحقيق وتعليق

أ. د/ حمــزة النشــرتــى
 الشيخ / عبد الحقيظ فرغلـــى
 أ. د / عبد الحميد مصطفى

( المجلد الأول )

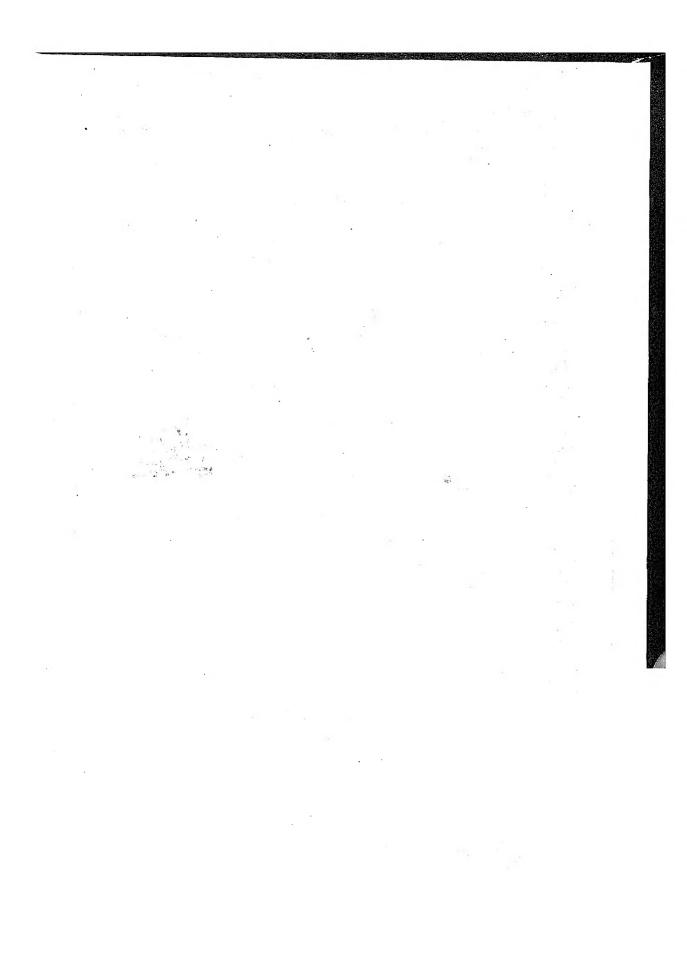

### لِللهُ الرَّحْمُ وَالرَّحْمُ وَالرَّحِيثِ

﴿ يَأْيِهِا النَّبِي إِنَا أُرسِلنَاكُ شَاهِدا ومبشرا ونذيرا \* وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا \* ويشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ﴾ الأحزاب ٤٥: ٧٤

﴿ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ﴿ النساء ١١٣

﴿ إِن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيلَ واصطفى من ولد اسماعيل بني كنانة ، واصطفى من بنى كنانة قُريشا ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفائي من بني هاشم ﴾

رواه مسلم عن واثلة بن الأسقع

وضَمَّ الإلهُ اسمَ النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذنُ أشهدُ

أغَـرُ عليـه للنبوة خاتم من الله من نور عليه ويشهد وشق من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد

حسان بن ثابت

## بِيْنِي الْمُعْزِالْمُ الْمُعْزِالْمِيْنِ الْمُعْزِالْمِيْنِيمِ

#### المقدمة

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين

وبعد: فنقدم لقرائنا الأعزاء كتابا من الكتب النادرة في موضوعها هو كتاب الشحصائص النبوية الكبرى للإمام العبقري الحافظ جلال الدين السيوطي طيب الله ثراه ، وجعل الجنة مثواه ، ورضي الله عنه وأرضاه جزاء ما قدم للعلم والعلماء والإسلام والمسلمين من ذخائر باقية ونفائس غالية ، ما تزال ألسن العلماء تلهج بالثناء العاطر عليه وعليها ، وعيون الرضا تنظر بالإعجاب إليه وإليها . ومن بينها هذا الكتاب الذي جاء في مقدمتة « هذا كتاب مرقوم ، يشهد بفضله المقربون ، هذا الكتاب الذي جاء في مقدمتة « هذا كتاب مرقوم ، يشهد بغضله المقربون ، وسحاب مركوم ، يحيا بوابله الأقصون والأقربون ، كتاب نفيس جليل ، محله من الكتب محل الدرة من الإكليل ، أو موضع السجدة من أي تنزيل ، كتاب أمرعت قطراته ، وأينعت ثمراته وعبقت زهراته وأشرقت أنواره ونيرانه »

ونحن نقول: وكيف لا يكون كذلك وموضوعه من أشرف الموضوعات، والحديث فيه يتناول سيرة الأمين المأمون، وخصائصه التي اختصه بها المولي جل وعلا من بين الأنبياء والمرسلين ورفعه بها فوق هام الملائكة المقربين ؟؟

لقد رأينا من الواجب علينا نحو قرائنا الكرام أن نتحفهم به ، ونقدمه لهم ، ليز دادوا معرفة بنبيهم - ملله الذي اصطفاه الله واجتباه وخلع عليه من خُلع قربه ما زاده رفعة وكمالا ، وما ازدان به شرفا وجمالا . .

ولا نرجو من وراء ذلك إلا رضا الله ورسوله ، واغتنام الثواب الباقي والأجر الوافي من الله جل وعلا ، داعين الله أن يجعله ذلك من الأعمال المبرورة التي ينفع الله بها المسلمين ويبقي أثرها في عليين وتشفع لصاحبها يوم الدين . . ربنا آتنا من لدنك رحمة وهييء لنا من أمرنا رشدا . .

#### التعريف بصاحب الكتاب

هو الإمام الثبت الحمجة الحافظ ، إمام المجتهدين والمجددين في عصره أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان بن محمد ابن خضر بن محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخفيري السيوطي . .

ولد عام ٨٤٩ هـ في عهد الملك الظاهر جقمق

وتوفي عام ٩١١ هـ في عهد السلطان قانصوة الغوري

وكنيته أبو الفضل كناه بها شيخه العظيم الإمام عز الدين الكناني الحنبلي .

#### عصره الذي نشأ فيه

كان العصر الذي نشأ فيه السيوطي والعصر الذي قبله زاخرا بالعلماء ، ومنهم العلامة تقي الدين السبكي صاحب المؤلفات العظيمة من أمثال الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم .

ومنهم الإمام المجتهد الذي يطلق عليه مجدد القرن التاسع وهو سراج الدين البلقيني .

ومنهم الإمام الحافظ العراقي الذي أملي حوالي أربعمائة مجلس في الحديث وإليه يرجع الفضل في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي ، وتكملة شرح الترمذي .

ومنهم الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري ، والإصابة في تمييز الصحابة ، ولسان الميزان وغيرها من الكتب النافعة الباقية .

وكانت هناك مدارس عظيمة إلي جانب الأزهر الشريف ، وربما نافسته وقد أنشأ هذه المدارس الحكامُ والأمراءُ الذين كانوا يتنافسون في هذا الميدان . .

### الخلفاء الذين عاصرهم السيوطي

بعد اقتحام التتار المدينة بغداد سقطت الخلافة العباسية ولكن مصر حافظت عليها وأحيتها ، واستقبلت الخلفاء العباسيين وقلدتهم مناصبهم ، واعترفت بهم ، إلا أن هذه الخلافة كانت اسمية شرفية ، والحكم الفعلي للسلاطين المماليك .

وقد عاصر السيوطي من هؤلا الخلفاء العباسيين:

- \* الخليفة المستكفى بالله ١٥٤ ـ ٨٥٥
- . \* والخليفة حمزة بن المتوكل ولقبه القائم بالله من سنة ١٥٥ـ ٥٥٨.
  - \* والخليفة المستنجد بالله من سنة ٨٥٩\_٨٦٣
  - \* والخليفة أبو العز عبد العزيز بن يعقوب ٨٨٤ ـ ٨٨٨
- \* والخليفة أبو العز يعقوب بن المتوكل من سنة ٨٨٤ حتي سنة ٩٠٣
- \* والخليفة المستمسك بالله أبو الصبر يعقوب بن عبد العزيز من سنة ٩٠٣ الذي توفي السيوطي في حياته سنة ٩٠١ هـ

#### تعلمه

حسفظ السيوطي القرآن علي يد والده ، ومات الوالد والسيوطي في سن السادسة .

وتولي أمر السيوطي بعد وفاة والده الإمام كمال الدين بن الهمام ، فأكمل السيوطي تَعَلُّمَه على يديه وعلى أيدي غيره من الشيوخ . من أمثال جلال الدين

المحلى ، الذي ينسب إليه وإلى السيوطي تفسير الجلالين المشهور .

وعلم الدين البُلقيني الفقيه الشافعي

وشهاب الدين الشار مساحي الإمام في علم الفرائض

والإمام المناوي البارع في الفقه والأصول والحديث

والإمام الشمني الحجة في النحو واللغة والأدب..

والإمام الكافيجي العلامة في النحو ، وقد لزمه السيوطي أربعة عشر عاماً وأخذ عنه النحو والتفسير والأصول والعربية والمعاني وغيرهم من العلماء .

وقد رحل السيوطي في طلب العلم إلى كثير من البلاد ولقي شيوخا لا حصر لهم تلقي عنهم العلم ، وقد ظفر بإجازة كثير من العلماء الذين أثنوا عليه ثناء مستطاباً ، وباركوا علمه وجهده ، وزكُّوا نشاطه وتآليفه .

#### المناصب التي تولاها

وقد تولي السيوطي كثيرا من المناصب العلمية التي ظفر بها نتيجة علمه وجهده واستحقها بنبوغه وتفوقه .

فقد تولي تدريس الفقه في الجامع الشيخوني

\* وتولي الإفــتاء والتدريس في جــامع ابن طولون ، وكان في وقته مناراً للعلم .

- \* وأضيفت إليه وظيفة تدريس الحديث في الخانقاه الشيخونية .
- \* وأسندت إليه مشيخة الخانقاة البيبرسية ، وهي أكبر الخانقاهات في عصره وأغناها .

كما عين في منصب قاضي القضاة ، وهو أكبر منصب في سلك القضاء في عصره ، وقد حسده كثير من العلماء علي هذا المنصب ، الذي كان الخليفة العباسي هوصاحب الفضل في توليته إياه ، لما عرفه للسيوطي من منزلة عليه سامية لا تداني .

حقا ، لقد كان لنبوغ السيوطي وتفوقه وكثرة تأليفه واتساع معرفته أثر كبير في حسد العلماء له ، والتحاسد قديم بين العلماء ، حتى لقد قال بعض الحكماء: إن شهادة العلماء لا تقبل بعضهم في بعض ، وقال الراغب الأصفهاني في كتابه « محاضرات الأدباء » هلاك العلماء بحسدهم . والحسد رذيلة إلا في العلم .

وكان لهذا الحسد الذي أثار كثيرا من الجدل والمنافسة أثر كبير في اعتزال السيوطي المناصب زهدا فيها ، واعتكافه في بيته خدمة للعلم بعيدا عن الضوضاء والأضواء ، وإيثاراً للآخرة على الأولى .

وكان مئات التلاميذ الذين اغترفوا العلم من مناهله المتعددة ، وقد اعترفوا بفضله وعرفوا قيمته .

وظل السيوطي معتزلا في بيته عاكفا علي التأليف رافضا كل المناصب التي عرضت عليه ، والهبات التي قدمها له الحكام والأمراء وأصحاب الجاه والنفوذ ، حتى وافته منيته ، تاركا وراءه ذخيرة علمية وافرة قال عنها ابن القاضي في كيتابه « درة الحجال في أسماء الرجال » إنها تناهز الألف كتاب .

#### منهجه في التأليف

كان منهجه في التأليف استقصاء الأفكار حول الموضوع الذي يكتب فيه ، وتلخيص ما كتب السابقون فيه ، وإضافة ما يعن له من أفكار حوله ، وكان لذلك أثره في حفظ علم السلف للخلف .

. وله كتب لم يسبق إليها ، وهو لم يترك فنا من الفنون لم يؤلف فيه سوي الفلسفة التي كان يمقتها ، ولكن ذلك لم يحط من قدره .

وقد وصل السيوطي إلي مرتبة الاجتهاد ، وعدَّه بعضهم أحد مجددي العصور . الذين يعنيهم الأثر المشهور : « يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد للناس دينهم »

#### آثارالسيوطى

وللسيوطي في علوم القرآن آثار لا تحصي منها الإتقان في علوم القرآن ، الدر المنثور في التفسير بالمأثور ، الإكليل في استنباط التنزيل ، لباب النقول في أسباب النزول . ترجمان القرآن . . وغيرها

وله في الحديث كتب كثيرة يأتي في مقدمتها الجامع الكبير المسمي بجمع الجوامع والجامع الصغير ، وله ألفية في المصطلح تسمي ألفية السيوطي في الحديث ، وله كتاب في حُبِّية السنة اسمه « مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ». وغيرها

وله في علوم اللغة باع طويل ، فقد شرح ألفية ابن مالك ، وله النكت علي الألفية ، وله شرح شواهد المغني ، وله همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ، وله المزهر في اللغة وهو كتاب في فقه اللغة من الكتب الرائدة فيه ، جمع فيه شوارد من اللغة وطرائف من الحكمة ودقائق من استعمال الكلمات .

وله في التاريخ والفقه والأدب والبلاغة ومختلف العلوم مؤلفات رائعة .

وكان السيوطي ذوَّاقة ، يحسن اختيار العنوان لكتابه مما يشهد ببراعته وحسن ذوقه . .

وإنك لتجد العنوان يحيط بمضمون الكتاب ويهدي إلى مراميه ، والعناوين أغلبها مسجوع ولكنها مضيئة مشرقة غير متكلفة .

انظر إلي هذا العنوان: « اللآليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » تجد كلمة المصنوعة جاءت في موضعها بعد كلمة اللآليء لتفضح بهرجة ما وضعه الواضعون من أحاديث غير صحيحة. وتكشف زيف ما اخترعه الكذابون من أخبار وآثار.

وانظر إلى عنوان « مقتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة » وكأنه يضمن للمتمسك بالسنة الجنة ، بل يضع مفتاحها في يده . .

وانظر إلي عنوان : حاطب ليل وجارف سيل ، وهو معجم لشيوخه .

وتنوير الحلك في إمكان رؤية النبي والملك

وجزيل المواهب في اختلاف المذاهب

وبشري الكثيب بلقاء الحبيب

وروح المعالي في نصرة الغزالي.

والإتقان في علوم القرآن . .

ومئات غير ذلك تدل علي عبقرية رائدة ، وعلي ذكاء نادر في حسن اختيار العنوان الموجز الدقيق الذي يلفت الذهن وينبه العقل إلي ما يتضمنه الكتاب ليصدق بذلك المثل السائر « الكتاب يقرأ من عنوائه »

#### منهج السيوطى في حياته

عاش السيوطي إماماً ورعاً تقيا نقيا صالحا زاهداً ، وقد ظفر لذلك باحترام الناس وفي مقدمتهم الحكام والولاة ، وكل العلماء المنصفين أثنوا عليه وذكروا فضله ، قال عنه حاجي خليفة : بعد أن ذكر مؤلفاته : هذه فهرست مؤلفات الشيخ الإمام والحبر الهمام شيخ الإسلام ومحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام حافظ عصره ووحيد دهره ، العالم العلامة ، البحر الفهامة ، مفتي الأنام ، وحسنة الليالي والأيام ، جامع أشتات الفضائل والفنون ، والمستخرج من غوامض مخبآتها كل در مكنون ، ، رحلة الزمان ومجتهد الوقت والأوان ، تحفة المجتهدين وإمام المرشدين وخلاصة الأثمة المجددين لهذه الأمة أمر الدين ، خادم السنة الشريفة وحامل ألويتها المنيفة ، فقيه السلف وعمدة الخلف ، متبع السنة المحمدية ، ومقتفي الأثار المحمدية ، ذي التصانيف الفائقة ، والتآليف الزاهرة الرائعة ، التي سارت بها الركبان ، واشتهرت بأقاصي البلدان ، حتي صارت كالبدر في الإشراق وتلقاها الناس بالقبول في سائر الآفاق . . .

وقال عنه الإمام الشوكاني: تصانيفه في كل فن من الفنون مقبولة ، قد سارت سير النهار ، ولكنه لم يسلم من حاسد لفضله وجاحد لمناقبه .

وكان علي علم بمعرفة أحوال الناس ، ولذلك آثر العزلة في آخر حياته ليسلم منهم ، وبخاصة بعد أن وجد أن الغيرة قد غزت قلوب العلماء ، والحسد قد ملأ صدورهم ، وبدأ بعض صغار النفوس يبثون حقدهم هنا وهناك ، ويدسون ضده بالباطل ، فآثر السلامة ورأي أن الدنيا ليست محلا للتنافس لأن مصيرها الزوال مهما أينعت ، وأن متاعها قليل مهما كثرت وأزهرت .

وقد ضمَّن منهجه في حياته هذه الأبيات التي تشهد بأن له نتاجاً شعريا يلائم أسلوب عصره : \_

إنى عنهت وما عنهى بمنخرم الا أصاحب إلا من خبيرته م ولا أجيالس إلا عيالما فطنا ولا أجيالس ألا عيالما فطنا ولا أديع ولا للعالم القطن الصديق ولا أصاحب عاصيا وإن شهدوا ولست أحدث فعلا غير مُفْتَرض ما لم أقم مستخير الله متكلا

ما لم يساعده تقدير من الباري دهرا مقيما وأزمانا بأسفار أو صديقاً لا بإكشار أو صديقاً لا بإكشار إلا استعارة أجزاء وأسفار ما يحتوي مكنون أسراري بأنه صالخ معدوم أنظار أو مستحب ولم يدخل بإنكار وتابعا ما أتى فيها بآثار

#### تعليل كثرة تآليفه

وربما كان لاتساع ثقافة السيوطي وغزارة علمه أثر في كثرة مؤلفاته ، يضاف إلي ذلك ، شدة ذكائه وقدرته علي المصرف ، والاجتهاد في المطالعة ، والاقتصاد من الدنيا علي القلم والقرطاس . .

ومن أهم الأسباب خلو الظروف من بوائقها ـ كما يقول البستاني في دائرته عن السيوطي ـ ومساعدة الأحوال له في أعماله . وكما أنه كان يعطي الأوقات حقوقها من العمل ، وقريحته شوطها من البلاغة . كان أديبا موهوبا لديه القدرة الكاملة ـ علي التعبير ، في قلمه سيولة عجيبة يطاوعه أينما كان وفي أي وقت علي التعبير عما يريد . . .

#### وفاته

عاش السيوطي حياته للعلم لم يشغل حياته غيره ، وترك من بعده ثروة طائلة تشهد له وتضاعف ثوابه وتبقى أثره

وظل يكتب ويؤلف حتى توفي سحر ليلة الجمعة تاسع عشر من جمادي الأولي سنة إحدي عشرة وتسعمائة في منزله بروضة المقياس وله من العمر إحدي وستون سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً.

ودفن بمشهده القائم الآن بالقرافة المواجهة لمسجد السيدة عائشة رضي الله عنها بالقاهرة في شارع مسمى باسمه وهو شارع سيدي جلال الدين.

وإن كان هذا المشهد سهملا الآن وكان حوله مسجد أغلق ، وهو الآن يحتاج إلى عناية المسئولين عنه ليتناسب مع مكانة هذا الرجل العظيم الذي ترك هذه الثروة العلمية الشامخة . . . .

#### هذا الكتاب

والكتاب الذي نقدمه اليوم أحد الكتب الرائدة غير المسبوقة ، جمع فيه السيوطي كل ما يتصل بالنبي على من خصائص ومعجزات وآيات بيئات وصفات باهرات و قد أشار إلي ذلك في مقدمة كتابه التي ستأتي بعد . واسمه « كفاية الطالب اللبيب في خصائص الحبيب » المشهور بالخصائص النبوية الكبري .

والخصائص مفردها خصيصة ، وهي الصفة التي تميز الشيء وتحدده ، وخصائص النبي علله صفاته وميزاته التي انفرد بها دون غيره من الناس عامة ، والأنبياء والمرسلين خاصة .

ومادة هذه الكلمة تشهد بالتميز والاختصاص، تقول: خصص الشيء خصوصا: كان خاصا.

وخص فلان فلانا أعطاه شيئا كثيرا ، وخصَّه بكذا خصوصاً وخصوصية وخصّيصي إذا آثره به علي غيره .

وخصَّه لنفسه أي اختاره دون غيره ، وقطعه عن غيره ، وتخصص في كذا : انفرد به وصار خاصا به .

واختص بالشيء إذا اصطفاه واختاره وانفرد به . ، والخاصة خلاف العامة ، وخاصة الرجل أصدقاؤه وخلصاؤه ، وخاصة الشيء ما يميزه من الصفات ، ويجمع علي خواص .

وخسواص العقاقير قواها المتميزة التي تؤثر في الأجسام ، ويقال : بخاصة فلان ، كما تقول : إذا ذكر الصالحون فلان ، كما تقول : إذا ذكر الصالحون فبخاصة أبو بكر ، وإذا ذكر الأشراف فبخاصة علي ، وهذا من أساليب الاختصاص .

والخصوص تقيض العموم ، ويستعمل بمعني لا سيما ، تقول : يعجبني فلان خصوصاً علمه وأدبه ، كأنك تريد أن تقول : وأخص بالإعجاب علمه وأدبه خصوصا .

فقد أراد السيوطي - إذن - بما ذكره في كتابه « الخصائص النبوية » الصفات والمزايا والآيات والفيوضات التي اختص بها النبي - علم دون غيره من الأنبياء بصفة خاصة .

وهي خصائص كثيرة جدا تفوق الحصر ، واستقصاؤها يحتاج إلي ملكة قوية ، وحافظة مسعفة ، وذاكرة حاضرة ، وعارضة واعية وقد كان السيوطي ـ رحمه الله ـ جديرا بذلك ـ

قال حاجي حليفة في كشف الظنون عن هذا الكتاب.

إنه ـ أي السيوطي ـ تتبع في كتابه هذا خصائص النبي ـ ﷺ ـ عشرين سنة إلي أن زادت على الألف ، ويسمى هذا الكتاب بالخصائص الكبري .

ثم إن السيوطي اختصر كتابه هذا ، وسماه : أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب ، وهو ما يسمى بالخصائص الصغري .

وقال السيوطي عن هذا الكتاب الأخير: إنه قد أخذه بعض معاصريه وأسنده إلى نفسه ، فكتب السيوطي فيه مقامة تسمي: الفارق بين المصنف والسارق .

وقد اختصر أيضا الشيخ عبد الوهاب الشعراني المتوفي سنة ٩٧٢ هـ .

وقد شرح هذا الكتاب المختصر عدة شروح لغير واحد من العلماء ، فمن شراحه عبد الرءوف المناوي وله في ذلك شرحان أحدهما كبير والآخر صغير . .

#### أهمية الكتاب

ولهذا الكتاب أهمية كبري لأنه يشير إلي منزلة النبي على ورفعة مكانة ، وما من مؤلف تناول السيرة النبوية العطرة إلا وتناول هذه الخصائص في إيجاز أو إسهاب ، وقد وضع العلماء في تناولها قواعد وأصولا . . فمن ذلك ما ذكره من أن هذه الخصائص تنحصر في أنواع . منها :

\* ما اختص به في ذاته في الدنيا كاخـتصاصه بأنه أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا ، وبأن اسمه مكتوب على العرش وغير ذلك .

\* ما اختص به أمتة في شرعه كإحلال الغنائم لها ، وجعل الأرض مسجدا وطهورا لها .

\* ما اختص به في ذاته في الآخرة كاختصاصه بأنه أول من تنشق عنه الأرض ، وبأنه المخصوص بالشفاعة .

\* ما اختص به أمته في الآخرة كاختصاصهم بأنهم أول من تنشق عنهم الأرض من بين الأم ، وبأنهم يأتون غُراً محجلين من أثر الوضوء .

- \* ما اختص به من الواجبات لحكمة زيادة الزلفي والدرجات كاختصاصه وأمته بصلاة الضحي والوتر والتهجد.
- \* ما اختص به من المحرمات التي لا تحل له خاصة وتحل لغيره كحرمة الزكاة والصدقة عليه . . وهي حلال على غيره .
  - \* ما اختص به من المباحات كاختصاصه علله بإباحة النكاح بأكثر من أربع .
- \* ما اختص به من أنواع الكرامات والفضائل كاختصاصه بأنه يري من خلفه كما يري من أمامه . . وبأن الشيطان لا يتمثل به . .

وقد استقصي السيوطي كل ما جاء من هذه الأنواع استقصاءً جامعا مما يشهد له بالفضل والمقدرة ، ويشيد بما قام من بحث وتنقيب وما بذله من جهد موفور وعمل مشكور . .

وقد علقنا علي هذا الكتاب الذي نقدمه للقاريء بما هو في حاجة إليه من توضيح للغوامض ، وتعريف بالأعلام ، وتخريج لبعض الأحاديث ، وترقيم للآيات وضبط للكلمات ، وشرح لِلَّغويات . . وغير ذلك مما يجده القاريء في هذا الكتاب .

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ، إنه نعم المولي ونعم النصير ، وصلي الله على سيدنا محمد صاحب الخصائص العظمي وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

أ . د / حمزة النشرنى
 الشيخ /عبد الحفيظ فرغلي

### بسم الله الرحمن الرحيم خطبة الكتاب

الحمد الله الذي اطلع في سماء النبوة سراجاً الامعاً منيراً. واطلع من أكمام الرسالة ثمراً يانعاً وزهراً منيراً، تبارك اسمه، وتمت كلمه، وعمت نعمه، وجمت (١) حكمه، وجري بما كان وبما يكون قلمه، وأوجد الأنام من العدم، وجعل الضياء والظلم، وخلق اللوح والقلم، وقدر الآجال والأرزاق والأعمال وقسم،

أحمده وهو المحمود أزلا وأبدا وأشكره مستزيداً من نعمه مسترفداً ، وأستهديه ﴿ وَمَنْ يُصْلِلُ الله قَلَنْ تَجَدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِدا ﴾ (٢) وأستنصره ولن تجد من دونه ملتحدا ، وأستكفيه وله الحول والقوة سرمدا (٣) ، وأستعينه ونعم المولي والنصير مؤيدا ، وأعتصم به وأستمسك بحبله ومن استمسك به فلا إنفصام له أبداً .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً ، فرداً صمداً لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، تنزه عن سمات المحدثات فلا جسم ولا عرض ولا صوت ولا انتقال ، ولا يحويه مكان ولا زمان ولا يخطر بالبال ولا يدركه العقل ولا يحيط به الإدراك ، ولا للذهن إلى حقيقته مجال .

وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوي ﴿ وما يَنْطَق عن الهَوى ﴾ (٤) ﴿ ولَقَدْ رآه نَسَرُلهُ أَخْرى \* عَنْدَ سسدْرَة المُنْتَهَى \* عِسنْدَها جَنَّةُ

۱ ـ جمت : کثرت

۲ ـ الکیف ۱۷

٣ ـ سرمدا : دائما

٤ \_ النجم ٣

الماوى (٥) وسمع صريف (١) الأقلام بالمستوي ، وكتب الرحمن اسمه علي العرش إذ استوي ، وآذن (٧) باسمه في المبتدأ في الأرض وفي السما ، ويوم النشأة الأخري (٨) ، سلم عليه الحجر والشجر ، ودر له ضرع الجذعة بالدرر (٩) ، وحن الجذع لفراقه حتى خار خوار البقر ، ونبع الماء من أصابعه ومن الأرض انفجر ، وانشق له وكان يناغيه في مهده القمر ، وحي له الميت ، وأمنت (١٠) لدعوتها أسكفة الباب وحوائط البيت ، وأشار إلي السحاب بالغيث ، فأجاب من غير ريث (١١) هيث (١٢) ، صلي الله عليه وسلم صلاة تسعد عند المات ، وتسعف عند أهوال المسئلة بالثبات ، وتجيز علي الصراط إذا كثر الزَّالُون والزَّالات ، وعلي آله وصحبه نجوم الهدي ، وليوث (١٣) العدي ، وغيوث الندي ، ما صاح حاد

٥ - النجم ١٣ - ١٥

 <sup>-</sup> صريف الأقلام: صوبت جريانها بما تكتبه من أقضية الله تعالى ووحيه ، وما ينتسخونه من اللوح المحفوظ

٧ ـ آذن : أعلم

٨ ـ النشأة الأخرى : البعث

٩ - الجذعة : الشابة الفتية ، وهي من الإبل ما دخل في السنة الخامسة ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل أقل منها .

والدرر : اللبن .

والمقصود من التعبير أن اللبن در للنبي الله من الجذعة التي لم ينز عليها الفحل ولم يسبق لها الحمل . وهذه إحدى معجزاته الله .

١٠ - أمنت : قالت آمين تعقيبا على دعوته . والأسكفه : العتبة

١١ ـ ريث : بطء

١٢ - هيث : عطاء - يقال : هاث من المال يهيث هيثا إذا أصاب منه حاجته .

١٣ ـ ليوث : آساد جمع ليث وهو الأسد

وشاد وغدا (10)، وصاب غاد وهدي (17)، وغاب صاد وبدا (10)، وصال باد وودي (10)، وسال واد وجدي (10).

هذا كتاب مرقوم (٢٠) يشهد بفضله المقربون ، وسحاب مركوم يحيي بوابله (٢١) الأقْصَوْن (٢٢) والأقربون ، كتاب نفيس جليل ، محله من الكتب محل الدرة من الإكليل ، أو موضع السجدة من آي التنزيل ، كتاب أمرعت (٢٣) قطراته وأينعت ثمراته ، وعبقت (٢٤) زهراته ، وأشرقت أنواره ونيراته ، وصدقت أخباره آياته ، كتاب بسقت (٢٥) فنونه ، وأورقت غصونه ، واتسقت أسانيده ومتونه ، كتاب يؤجر قارئه ومستمعه ، ويُحفظ به إن شاء الله تعالي مؤلفه فيما يأتيه ويدعه ، يُثبته بالقول الثابت إذا حان مصرعه ، ويكون له في عرصات (٢٦) القيامة نور يسعي بين يديه ، ويتبعه ، كتاب جمع فأوعي ، ما كل (٢٧) عن جمعه وهي ، كل بطل شديد القوي ، كتاب في نوعه جمعاً وإتقاناً ، يشرح صدور المهتدين إيقانا ، ويزداد به الذين آمنوا إيمانا ، ديوان مستوف لما تناسخته السفرة (٢٨) الكرام البررة ،

١٤ ـ صاح حاد وشدا ، الحادى الذي يحدو أمام الإبل لتنشط في السير وشدا : غني .

١٥ ـ والشَّادى : المغنى ، وراح : عاد في آخر اليوم ، وغدا : خرج في أول اليوم وهو الغدوة .

١٦ ـ صاب : يقال صاب الغيب : جاد وأمطر ، والصوب : المطر وغاد : الغادى : السحاب الممطر ، الذي ينشأ غدوة .

١٧ ـ الصادى : الظمآن ، وبدا : ذهب للبادية

١٨ ـ البادي المقيم بالبادية ، وصال : هجم وقتل ، وودى : أدَّى دية من قتلهٍ .

١٩ ـ جدا : أعطى وهو من الأفعال التي تفيد المعنى وضده . تقول جدوته أي سألته وأعطيته

٢٠ ـ المرقوم : المكتوب من رقم الكتاب رقما كتبه ونقطه ليبين حروفه .

٢١ ـ وابله : الوابل المطر الكثير الغزير

٢٢ ـ الأقصون : جمع أقصى وهو البعيد

٢٣ - أمرعت : يقال : مرع المكان والوادى مرعا إذا أخصب بكثرة الكلأ ، وأمرع المكان كذلك . وأمرع المكان كذلك . وأمرع القوم إذا أصابوا الكلا فأخصبوا .

وأمرعت قطراته أي كانت سببا في خصوبة الأرض

٢٤ ـ عبقت : فاحت وانتشرت رائحتها الطيبة

٢٥ ـ بسقت فدونه : ارتفعيت

٢٦ ـ عرصات : جمع عرصة وهي الساحة

۲۷ ـ كُلُّ : تعب

٢٨ ـ السفرة : جمع سفير والمقصود الملائكة

مستوعب لما تناقلته أئمة الحديث بأسانيدها المعتبرة ، مشتمل علي ما اختص به سيد المرسلين ، من المعجرزات الباهرة ، والخصائص التي أشرقت إشراق البدور السافرة ، وأوردت فيه كلما ورد ، ونزهته عن الأخبار الموضوعة وما يُرَّد (٢٩) وتتبعت الطرق والشواهد ، لما ضعف من حيث السند ، ورتبته أقساماً متناسقة ، وأبواباً متلاحقة ، بحيث جاء بحمد الله كاملا في فنه ، وابلاً مُطَرد جنه (٣٠) ، سابغة ذيوله ، سائغة نيوله ، حلله ضافية (٢١) ، ومناهله صافية ، وموارده كافية ومصادره وافية ، لا تجمع واردة إلا وهي فيه مسموعة ، ولا تسمع شاردة إلا وتراها في ديوانه مجموعة ، قربت فيه ما كان بعيداً وآنست ما كان فريداً ، وأهلت ما كان فريداً ، وفتحت لكل غريبة وصيداً (٣١) ، وشرحت به صدور قوم مؤمنين ، وقلوب طائفة آمنين ، وغظت به الجاحدين والمفسدين ، والطائفة المبتدعة والملحدين ، والفلاسفة المتمردين ، ورجوت به الحسني ومن يهده الله فهو من المهتدين ، والملتدين ، والفلاسفة المتمردين ، ورجوت به الحسني ومن يهده الله فهو من

٢٩ ـ ما يرد : ما يرده علماء الحديث من أخبار لعدم صحتها

٣٠ - مطّرد : متنابع ، والجنّ : الغيث ٢١ - ١٨ - ١١ الحلل : جمع حلّة ، وضافية : واسعة

٣٢ ـ الشريد : الدافر الذي لا أهل له ـ وأهلت : جعلت له أهلا

٣٣ ـ وصيدا : بابأ

#### باب

## خصوصية النبى ﷺ بكونه أول النبيين في الخلق وتقدم نبوته وأخذ الميثاق عليه

أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ، وأبو نعيم في الدلائل من طرق ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة عن النبي على في قوله تعالى ﴿ وإذْ أَخَذْنَا مِنَ النّبِيينِ عَن الحسن ، عن أبي هريرة عن النبي على في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ به ميثاقهم ﴾ (٣٤) الآية قال : « كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث فبدأ به قبلهم » .

وأخسر جأبو سهل القطان في جزء من أماليه ، عن سهل بن صالح الهمذاني قال: سألت أبا جعفر محمد بن علي كيف صار محمد على يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث ؟ قال: إن الله تعالى لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ كان محمد الأول من قال: بلي ، ولذلك صار يتقدم الأنبياء وهو آخر من بعث.

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن ميسرة الفجر (٥٦٠) قال: قلت يا رسول الله متي كنت نبياً قال « وآدم بين الروح والجسد » .

وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي ، عن العرباض بن سارية (٣١) قال : سمعت

٣٤ ـ الأحزاب ٧

ميسرة الفجر: قال بعضهم: ميسرة الفجر هو عبد الله بن أبى الجدعاء وميسرة لقب له . ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة ، بعد أن قال: ميسرة الفجر له صحبة ، يعد في أعراب البصرة . وذكر الحديث المذكور .

ثم قال : ويشبه أن يكون هو عبد الله بن أبى الجدعاء ...

أسد الغابة جـ٥ صـ٧٨٥

٣٦ ـ العرباض بن سارية السلمي ويكني أبا نجيح

روى عنه عبد الرحمن بن عمرو وجبير بن نفير وخالد بن معدان وغيرهم وسكن الشام توفى سنة ٧٥ هـ

المرجع السابق جـ٤ صـ١٩

رسول الله على يقول: « إنى عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته ».

وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قيل للنبي عله متي وجبت لك النبوة ؟ قال « بين خلق آدم ونفخ الروح فيه » .

وأخرج البزار والطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم من طريق الشعبي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « وآدم بين الرسول الله متي كنت نبياً ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد » .

وأخرج أبونعيم عن الصنابحي (٣٧) قال : قال عمر رضي الله عنه متي جعلت نبياً ؟ قال : « وآدم منجدل في الطين » مرسل .

وأخرج ابن سعد ، عن ابن أبي الجدعاء (٣٨) قال : قلت يا رسول الله متي كنت نبياً قال : « إذ آدم بين الروح والجسد » .

وأخرج ابن سعد عن مطرف بن (٣٩) عبد الله بن الشخير أن رجـــلا ســـأل رسول الله على : متى كنت نبياً ؟ قال : « بين الروح والطين من آدم » .

٣٧ - هو عبد الله - ويقال أبو عبد الله - الصُّنابحي - روى عنه عطاء بن يسار ، اختلف في صحبته للرسول - تَثْ - راجع ترجمته في أسد الغابة جـ٣ صد٢٨١

٣٨ - هو عبد الله بن أبى الجدعاء ، وقال بعضهم : ابن أبى الحمساء ، قيل : هو تميمى ، وقيل : كنانى وقسيل : عبدى ، والحديث أله ذكور رواه عنه عبد الله بن شفيق ، والحديث في تحفة الأحرذي جـ ١٠ صـ٧٧

٣٩ مطرف بن عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب ، تابعي ، بصرى ، يكنى أبا عبد الله ، روى عن عثمان وعلى وعن أبيه وعن غيرهم ، وكان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل وأدب ومن أصحاب الكرامات . توفى سنة ٨٧ هـ

الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٧ صـ١٦٤ بتحقيقنا

وأحرج ابن سعد ، عن عامر (٤٠) قال : قال رجل للنبي ﷺ : متي استنبئت ؟ قال : « وآدم بين الروح والجسد حين أخذ منى الميثاق » .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم ، عن أبي مريم الغساني (١٤) أن أعربا قال للنبي ﷺ: أي شيء كان أول نبوتك ؟ قال : « أخذ الله منى الميثاق كما أخذ من النبيين ميثاقهم ، ودعوة أبى ابراهيم ، وبشرى عيسى ، ورأت أمى فى منامها أنه خرج من بين رجليها سراج أضاءت له قصور الشام » .

## فائدة في أن رسالة النبي ﷺ عامة لجميع الخلق والأنبياء وأممهم كلهم من أمته

قال الشيخ تقي الدين السبكي في كتابه ( التعظيم والمنة (٢٤١) في ﴿ لَتُوْمِنُنَ بِهِ وَلَمَاتُنَهُ ﴾ (٤٣١) في هذه الآية من التنويه بالنبي على وتعظيم قدره العلي مسا لا يخفي ، وفيه مع ذلك أنه علي تقدير مجيئه في زمانهم يكون الأمر مرسلاً إليهم ، فتكون نبوته ورسالته عامة لجميع الخلق من زمن آدم إلي يوم القيامة ، وتكون الأنبياء وأممهم كلهم من أمته ، ويكون قوله « بعثت إلى الناس كافة » لا يختص به الناس من زمانه إلي يوم القيامة ، بل يتناول من قبلهم أيضاً ، ويتبين بذلك معني

٤٠ ـ هو الشعبى عامر بن شراحيل الشعبى ، كوفى ، تابعى جايل القدر وافر العلم أدرك خمسمائة من صحابة رسول الله على وروى عنهم توفى بالكوفة سنة ثلاث ومائة

وفيات الأعيان ١ / ٤٣٦ ـ

١٤ . أبو مريم الغسانى جد أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم . كنى أبا مريم باسم ابنة ولدت له فجاء للنبى الله وقال له : ولدت لى جارية فى هذه الليلة ، فقال النبى الله : أنا الليلة أنزلت على سورة مريم ، فسماها مريم . قيل : اسمه نذير ، وهو مشهور بكنيته

راجع ترجمته فى الاستيعاب الترجمة برقم ٣٦٥٤ وأسد الغابة جــ مــ ٢٨٥٠

٤٢ ـ الكتاب اسمه ، التعظيم والمنة في تحقيق لتؤمنن به ولتنصرنه ، للشيخ تـــقى الدين على ابن عبد الكافى السبكى الشافعي المتوفى سنة ٧٥٦ هـ

٤٣ ـ آل عمران ٨١

قوله على: « كنت نبياً وآدم بين الروح الجسد » وأن من فسره بعلم الله بأنه سيصير نبيا لم يصل إلي هذا المعني ، لأن علم الله محيط بجميع الأشياء ، ووصف النبي على بالنبوة في ذلك الوقت ينبغي أن يفهم منه أنه أمر ثابت له في ذلك الوقت ، ولهذا رأي آدم اسمه مكتوبا علي العرش ( محمد رسول الله ) فلا بد أن يكون ذلك معني ثابتاً في ذلك الوقت ، ولو كان المراد بذلك مجرد العلم بما سيصير في المستقبل لم يكن له خصوصية بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد لأن جميع الأنبياء يعلم الله نبوتهم في ذلك الوقت وقبله ، فلابد من خصوصية للنبي على لأجلها أخبر بهذا الخبر إعلاماً لأمته ليعرفوا قدره عند الله تعالي ، فيحصل لهم الخير بذلك .

قال: قإن قلت: أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد فإن النبوة وصف لابد أن يكون الموصوف به موجودا، وإنما يكون بعد بلوغ أربعين سنة أيضاً، فكيف يوصف به قبل وجوده وقبل إرساله وإن صح ذلك فغيره كذلك ؟

قلت: قد جآء أن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، فقد تكون الإشارة بقوله: كنت نبياً إلى روحه الشريفة أو إلى حقيقته، والحقائق تقصر عقولنا عن معرفتها، وإنما يعلمها خالقها ومن أمده بنور إلهي، ثم إن تلك الحقائق يؤتي الله كل حقيقة منها ما يشاء في الوقت الذي يشاء، فحقيقة النبي على قد تكون من قبل خلق آدم آتاه الله ذلك الوصف بأن يكون خلقها متهيئة لذلك، وأفاضه عليها من ذلك الوقت فصار نبياً وكتب اسمه على العرش، وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرهم كرامته عنده، فحقيقته موجودة من ذلك الوقت، وإن تأخر جسده الشريف المتصف بها واتصاف حقيقته بالأوصاف الشريفة المفاضة عليه من الحضرة الإلهية، وإنما يتأخر البعث والتبليغ وكل ما له من جهة الله تعالي ومن جهة تأهل الإلهية، وإنما المتأخر تكونه وتنقله إلى أن ظهر على، وغيره من أهل الكرامة قد تكون إفاضة الله تعالي تلك الكرامة عليه بعد وجوده بمدة كما يشاء سبحانه ولا شك

أن كل ما يقع فالله عالم به من الأزل ، ونحن نعلم علمه بذلك بالأدلة العقلية والشرعية ، ويعلم الناس منها ما يصل إليهم عند ظهوره ، كعلمهم نبوة النبي على حين نزل عليه القرآن في أول ما جاءه جبريل ، وهو فعل من أفعاله تعالي من جملة معلوماته ، ومن آثار قدرته وإرادته واختياره في محل خاص يتصف بها ، فهاتان مرتبتان : الأولي معلومة بالبرهان ، والثانية ظاهرة للعيان ، وبين المرتبتين وسائط من أفعاله تعالي تحدث علي حسب اختياره ، منها : ما يظهر لهم بعد ذلك ، ومنها ما يحصل له كمال لذلك المحل وإن لم يظهر لأحد من المخلوقين ، وذلك ينقسم على علم ذلك إلينا إلا بالخبر الصادق ، والنبي على خير الخلق ، فلا كمال لمخلوق أعظم من كماله ، ولا محل أشرف من محله ، فعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك ألك مال من قبل خلق آدم لنبينا على من ربه سبحانه ، وأنه أعطاه النبوة من ذلك الوقت ، ثم أخذ له المواثيق علي الأنبياء ليعلموا أنه المقدم عليهم وأنه نبيهم ورسولهم ، وفي أخذ المواثيق وهي في مسعني الاستخلاف ، ولذلك دخلت لام القسم في ﴿ لتَوْمِنْنُ بِه ولتنصونِه ﴾ الآية .

# نطيفة أخرى فى أن أخذ الميثاق من النبيين لنبينا ﷺ وعليهم كأيمان البيعة التى تؤخذ للخلفاء

وهي كأنها أيمان الخلفاء أخذت من هنا ، ولعل أيمان الخلفاء أخذت من هنا ، فانظر هذا التعظيم العظيم للنبي تله من ربه سبحانه وتعالي ، فإذا عرفت ذلك فالنبي تله هو نبي الأنبياء ، ولهذا ظهر ذلك في الآخرة جميع الأنبياء تحت لوائه ، وفي الدنيا كذلك ليلة الإسراء صلي بهم .

٤٤ ـ أيمان جمع يمين بمعنى عهد ومبايعة

ولو اتفق مجيئه في زمن آدم ونوح وإبراهيم وموسي وعيسي وجب عليهم وعلي أعهم الإيمان به ونصرته ، وبذلك أخذ الله الميثاق عليهم ، فنبوته عليهم ورسالته إليهم معني حاصل له ، وإنما أمره يتوقف علي اجتماعهم معه ، فتأخر ذلك الأمر راجع إلي وجودهم لا إلي عدم اتصافهم بما يقتضيه ، وفرق بين توقف الفعل علي قبول المحل وتوقفه علي أهلية الفاعل ، فهنا لا توقف من جهة الفاعل ولا من جهة ذات النبي على الشريفة ، وإنما هو من جهة وجود العصر المشتمل عليه ، فلو وجد في عصرهم لزمهم اتباعه بلا شك ، ولهذا يأتي عيسي في آخر الزمان علي شريعته وهو نبي كريم علي حاله لا كما يظن بعض الناس أنه يأتي واحدا من هذه الأمة ، نعم هو واحد من هذه الأمة لما قلناه من اتباعه للنبي على ، وإنما يحكم بشريعة نبينا محمد على بالقرآن والسنة وكل ما فيهما من أمر ونهي فهو متعلق به كما يتعلق بسائر الأمة ، وهو نبي كريم علي حاله لم ينقص منه شيء ، وكذلك لو بعث النبي على في زمانه أو في زمان موسي وإبراهيم ونوح وآدم كانوا مستمرين علي نبوتهم ورسالتهم إلي أقمهم ، والنبي النبي على نبوتهم ورسالتهم إلي وأعظم ومتفق مع شرائعهم في الأصول لأنها لا تختلف

وتقدم شريعته تلك فيما عساه يقع الاختلاف فيه من الفروع إما علي سبيل التخصيص، وإما علي سبيل النسخ ، أو لا نسخ ولا تخصيص، بل تكون شريعة النبي تلك في تلك الأوقات بالنسبة إلي أولئك الأم ما جاءت به أنبياؤهم ، وفي هذا الوقت بالنسبة إلي هذه الأمة هذه الشريعة والأحكام تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات ، وبهذا بان لنا معني حديثين كانا خفيا عنا .

أحدهما: قوله ﷺ: « بعثت إلى الناس كافة » . كنا نظن أنه من زمانه إلى يوم القيامة فبان أنه جميع الناس أولهم وآخرهم .

٥٥ ـ في زمانه أي في زمان عيسى ـ عليه السلام ـ

والثانى: قوله على «كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد »، كنا نظن أنه بالعلم ، فبان أنه زائد على ذلك ما شرحناه ، وإغا يفترق الحال بين ما بعد وجود جسده على وبلوغه الأربعين وما قبل ذلك بالنسبة إلى المبعوث إليهم وتأهلهم لسماع كلامه لا بالنسبة إليه ولا إليهم ، لو تأهلوا قبل ذلك ، وتعليق الأحكام على الشروط قد يكون بحسب المحل القابل ، وقد يكون بحسب الفاعل المتصرف ، فهنا التعليق إنما هو بحسب المحل القابل وهو المبعوث إليهم وقبولهم سماع الخطاب والجسد الشريف الذي يخاطبهم بلسانه ، وهذا كما يوكل الأب رجلاً في تزويج ابنته إذا وجدت كفواً فالتوكيل صحيح وذلك الرجل أهل للوكالة ووكالته ثابتة ، وقد يحصل توقف التصرف على وجود كفء ولا يوجد إلا بعد مدة وذلك لا يقدح في صحة الوكالة وأهلية الوكيل ، انتهى كلام السبكي بلفظه ، والله أعلم .

#### باب

# خصوصيته ﷺ بكتابة اسمه الشريف مع اسم الله تعالى على العرش وسائر ما في الملكوت

أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني في الصغير ، وأبو نعيم وابن عساكر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله علله : « لما اقترف آدم الخطيئة قال يا رب بحق محمد لما غفرت لى . قال : وكيف عرفت محمدا ؟ قال : لأنك لمّا خلقتنى بيدك ونفخت في من روحك رفعت رأسى ، فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ؟ فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك : قال : صدقت يا آدم ولولا محمد ما خلقتك »

وأخرج ابن عساكر عن كعب الأحبار قال: إن الله أنزل علي آدم عصيا (٢١) بعدد

٤٦ ـ عصيا : جمع عصا

الأنبياء والمرسلين، ثم أقبل علي ابنه شيث، فقال: أي بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بعمارة التقوي والعروة الوثقي، فكلما ذكرت الله فاذكر إلي جنبه اسم محمد على، فإني رأيت اسمه مكتوبا علي ساق العرش، وأنا بين الروح والطين، ثم إني طفت السموات فلم أر في السموات موضعاً إلا رأيت اسم محمد مكتوباً عليه وإن ربي أسكنني الجنة، فلم أر في الجنة قصراً ولا غرفة إلا اسم محمد مكتوباً عليه، ولقد رأيت اسم محمد مكتوباً علي نحور الحور العين، وعلي ورق مكتوباً علي نحور الحور العين، وعلي ورق قصب آجام (١٤) الجنة، وعلي ورق شجرة طوبي، وعلي ورق سدرة المنتهي، وعلي أطراف الحجب، وبين أعين الملائكة، فأكثر ذكره، فإن الملائكة تذكره في كل ساعاتها.

وأخسرج ابن عدي وابن عساكر ، عن أنس قال : قال رسول الله على : « لما عسرج بى رأيت على ساق العرش مكتوباً لا إله إلا الله محمد رسول الله أيدته بعلى » .

وأخرج ابن عساكر ، عن علي قال : قال رسول الله على : « ليلة أسرى بى رأيت على العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق عثمان ذو النورين » .

وأخرج أبو يعلي والطبراني في (الأوسط) وابن عساكر والحسن بن عرفة في جزئه المشهور عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله ﷺ: « ليلة أسرى بى عرج إلى السماء ما مررت بسماء إلا وجدت اسمى فيها مكتوبا محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلقى ».

وأخرج البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله على: « لما عُرج بي إلى السماء

٤٧ ـ آجام جمع أجمة وهي الشجر الكثير الملتف.

ما مررت بسماء إلا وجدت اسمى فيها مكتوبا محمد رسول الله».

وأخرج الدار قطني في الأفراد ، والخطيب وابن عساكر ، عن أبي الدرداء ، عن الله الله وأخرج الدار قطني في الأفراد ، والخطيب وابن عساكر ، عن أبي الدرداء ، عن الله قال : « رأيت ليلة أسرى بي السعرش فرندة خصضرة (٤٨) فيها مكتوب بنور أبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق وعمر الفارق » .

وأخرج ابن عساكر ، عن جابرقال : «قال رسول الله ﷺ مكتوب على باب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله ».

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال : قال رسول الله 3 : « ما في البنة شجرة عليها ورقة إلا مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

وأخرج الحاكم وصححه ، عن ابن عباس قال : « أوحسى الله إلى عيسى آمن بمحمد ومر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلولا محمد ما خلقت آدم ولا الجنة ولا النار ، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله فسكن » . قال الذهبي : في سنده عمرو بن أوس لا يدري من هو .

وأخرج ابن عساكر من طريق أبي الزبير عن جابر قال : « بين كتفى آدم مكتوب محمد رسول الله خاتم النبيين » .

٤٨ - الفرند - بكسر الفاء والراء - وشى السيف وهو دخيل وهو اسم ثوب وهو لفظ دخيل معرب ، والمقصود هنا ثوب أخصر

#### باب

### حقيقة الكنز الذى رفع الخضر الجدار فوقه

أخرج البزار عن أبي ذر رفعه أن الكنز الذي ذكره الله في كتابه لوح من ذهب مصمت فيه بسم الله الرحمن الرحيم ، عجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب ا (٤٩) عجبت ممن ذكر المار ثم يضحك ! عجبت ممن ذكر الموت ثم غفل ! لا إله إلا الله محمد رسول الله .

وورد مثله عن عمر ، وعلي ، أخرجهما البيهقي ، وعن ابن عباس أخرجه الخرائطي في (كتاب قمع العرص) (٠٥٠).

وأخرج الطبراني ، عن عبادة بن الصامت قال ، قال رسول الله على « كان فص خاتم سليمان بن داود سماويا ألقى إليه فوضعه في خاتمه ، وكان نقشه : أنا الله لا إله إلا أنا ، محمد عبدى ورسولى » .

وأخرج العقيلي في الضعفاء ، وابن عدي ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله على : « كان نقش خاتم سليمان بن داود لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

وأخرج ابن عساكر وابن النجار في تاريخيهما ، عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي الرقي قال : دخلت بلاد الهند، فرأيت في بعض قراها شجرة ورد أسود ينفتح عن وردة كبيرة طيبة الرائحة سوداء عليها مكتوب بخط أبيض : لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو بكر الصديق عمر الفاروق ، فششككت في ذلك وقلت : إنه

٤٩ ـ ينصب : يتعب ويكد ويشقى

<sup>•</sup> ٥ - كتاب ، قمع الحرص بالزهد والقناعة ورد ذل السؤال بالكف والشفاعة ، تأليف شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج الأنصاري القرطبي المالكي المترفي سنة ٦٧١ هـ

معمول فعمدت إلى حبة (١٥١) لم تفتح ففتحتها فرأيت فيها كما رأيت في سائرالورد ، وفي البلد منه شيء كثير ، وأهل تلك القرية يعبدون الحجارة لا يعرفون الله عز وجل .

#### باب

#### ذكره في الأذان في عهد آدم وفي الملكوت الأعلى

أحرج أبو نعيم في الحلية وابن عساكر من طريق عطاء ، عن أبي هريرة قال . قال رسول الله عليه المهد (٥٢) واستوحش ، فنزل جبرئيل عليه السلام فنادى بالأذان : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرتين ، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين ، قال آدم : من محمد ؟ قال آخر ولدك من الأنبياء ».

وأخرج البزار عن علي ، قال لما أراد الله أن يعلم رسوله الأذان أتاه جبرئيل عليه السلام بدابة يقال لها البراق ، فذهب يركبها فاستصعبت (٥٣) فقال لها جبرئيل: اسكني فو الله ما ركبك عبد أكرم علي الله من محمد ، فركبها حتى انتهي إلي الحجاب الذي يلي الرحمن ، فبينما هو كذلك إذ خرج ملك من الحجاب ، فقال الملك : الله أكبر ، فقيل له من وراء الحجاب : صدق عبدي لا إله إلا أنا ، فقال الملك : وأشهد أن محمداً رسول الله ، فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي الفلاح قد قامت أنا أرسلت محمداً : قال الملك : حي علي الصلاة حي علي الفلاح قد قامت الصلاة ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي أنا أكبر أنا

٥١ ـ حبة : أي وردة

٥٢ - نزل آدم في أرض سرئديب ، وهي من جزائر الهند ، وموضع قدميه على جبل هناك مشهور يزار ويتبرك به - هامش مطبوعة دار الكتب العلمية ببيروت - صـ١٥

٥٣ ـ استصعبت : اشتدت وصعب ركوبه عليها .

أكبر ، ثم قال لا إله إلا الله ، فقيل من وراء الحجاب : صدق عبدي لا إله إلا أنا ، ثم أخذ الملك بيد محمد تله فقدمه ، فأما أهل السموات فيهم آدم ونوح ، فيومئذ أكمل الله لمحمد الشرف على أهل السموات والأرض .

#### باب

### خصوصيته بأخذ الميثاق على النبيين أن يؤمنوا به

قال الله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذَ الله ميثاقَ النّبِيّين لما آتيتكُم مِنْ كتابٍ وحِكْمة ثمّ جاءَكُم رسسول مُصدّق لِما مَعَكُمْ لتُومِنُنَّ به ولتَنْصُرتُه قال أأقْرَرتُم وأخَذْتُم علَى ذَلِكُم إصرى ؟ قالوا : أقْرَرنا ، قال : فأشْهُدُوا وأنا مَعَكُم مِنَ الشّاهِدِينَ ﴾ (٤٥)

أخسرج ابن أبي حساتم ، عن السدي في الآية قال : لم يبعث نبي قط من لدن نوح ، إلا أخذ الله ميثاقه ليؤمن بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حَي وإلا أخذ علي قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء .

وأخرج ابن عساكر من طريق كريب ، عن ابن عباس قال : لم يزل الله تعالي يتقدم في النبي الله إلي آدم ، فمن بعده ، ولم تزل الأم تتباشر به وتستفتح به حتي أخرجه الله في خير أمة ، وفي خير قرن ، وفي خير أصحاب ، وفي خير بلد ، فأقام به ما شاء الله وهو حرم إبراهيم ، ثم أخرجه إلي طيبة ، وهي حرم محمد ، فكان مبعثه من حرم ومهاجره إلي حرم . .

٥٤ ـ آل عمران ٨١

### دعاء إبراهيم عليه السلام به

أخرج ابن جرير في تفسيره ، عن أبي العالية (٥٥) قال : لما قال إبراهيم عليه السلام ﴿ رَبِّنَا وَابْعَتْ فِيهِم رَسُولًا مِنْهُم ﴾ (٥٦) الآية ، قسيل له : قد استجيب لك ، وهو كائن في آخر الزمان .

وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي ، عن العرباض بن سارية ، قال : قال رسول الله على « أنا دعوة أبى إبراهيم ويشارة عيسى عنيهما السلام » .

وأخرج ابن عساكر ، عن عبادة بن الصامت قال : قيل يا رسول الله أخبرنا عن نفسك ؟ قال « نعم أنا دعوة أبى إبراهيم وكان آخر من بَشَّر بى عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام » .

وأخرج ابن سعد من طريق جويبر ، عن الضحاك أن النبي الله قـال: « أثا دعوة أبى إبراهيم » قال وهو يرفع القواعد من البيت ﴿ رينًا وابعث فيهم رسولا منهم ﴾ حتى أتم الله .

#### باب

## إعلام الله به إبراهيم عليه السلام وآله

أخرج ابن سعد ، عن ابن عباس قال : « لما أمر إبراهيم بإخراج هاجر حمل

٥٥ - أبو العالية الرياحي واسمه رُفيع ، كان مولى لامرأة من بنى رياح فأعتقته سائبة - أى لا ولاء له - كان قارئا للقرآن الكريم يختم كل يوم مرة ، وكان صالحا إماما من أئمة العلم والورع توفى فى شوال سنة تسعين فى البصرة -

الطبقات جـ٧ صـ١٣٥

٥٦ - البقرة ١٢٩

على البراق ، فكان لا يمر بأرض عذبة سهلة إلا قال : أنزِل ها هنا "يا جبرئيل ؟ فيقول : لا ، حتى أتى مكة ، فقال جبرئيل : انزلْ يا إبراهيم ، قال : حيث لا ضرع ولا زرع ؟ قال : نعم ها هسنا يخرج النبى الأمى من ذرية ابنك الذى تتم به الكلمة العليا » .

وأخرج عن الشعبي قال: « في مجلة (٥٠) إبراهيم عليه السلام أنه كائن من ولدك شعوب وشعوب حتى يأتى النبي الأمي الذي يكون خاتم الأنبياء»

وأخرج عن محمد بن كعب القرظي قال: « لما خرجت هاجر بابنها إسماعيل تلقاها متلق ، فقال: يا هاجر إن ابنك أبو شعوب كثيرة ومن شعبه النبى الأمى ساكن الحرم » .

وأخرج عنه أيضاً قال « أوحى الله إلى يعقوب أنى أبعث من ذريتك ملوكا وأنبياء حتى أبعث النبى الحرمى : الذى تبنى أمته هيكل بيت المقدس (٥٨) وهو خاتم الأنبياء واسمهُ أحمد » .

٥٧ - المجلة المقصود بها صحف إبراهيم

٥٨ - أعيد بناء بيت المقدس بعد أن كان قد هدمه و خريه الرومان سنة ١٣٥ م على يد عبد الملك بن مروان الذى أنشأ مسجد الصخرة وعمر المسجد الأقصى ، وأنشأ كذلك المسجد الأموى بدمشق مروان الذى أنشأ مسجد السجد الأموى بدمشق مروان الذى أنشأ مسجد السجد الأموى بدء عبد المسجد الأموى بدء عبد المسجد المسجد

#### باب

### إعلام الله به موسى عليه السلام

أخرج الطبراني ، عن أبي أمامة الباهلي (٥٩) قال : سمعت رسول الله على يقول : « لما بلغ ولد معد بن عدنان أربعين رجلاً وقعوا في عسكر موسى فانتهبوه فدعا عليهم موسى ، فأوحى الله إليه لا تَدْعُ عليهم ، فإن منهم النبي الأمي النذير البشير ومنهم الأمة المرحومة أمة محمد الذين يرضون من الله باليسير من الرزق ويرضى الله منهم بالقليل من العمل ، فيدخلهم الجنة بقول لا إله إلا الله نبيهم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المتواضع في هيئته ، المجتمع له اللب في سكوته ، ينطق بالحكمة ويستعمل الحلم . أخرجته من خير جيل من أمة قريش ، ثم أخرجته صفوة من قريش ، فهو خير من خير إلى خير هو ، وأمته إلى خير بصيرون » .

#### باب

### ذكره في التوراة والإنجيل وسائر كتب الله المنزلة

قال الله تعالى: ﴿ الذيسنَ يتبِعُونَ الرَّسُولَ النَبِيّ الأَمَى الذَى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عندهم في التَّوْراة والإنجيلِ ﴾ (١٠) وقال تعالى: ﴿ مُحَمَد رسولُ اللهُ والّذينَ مَعَمَهُ اللهُ مِنْ اللهُ ورضْوَانا سِيمَاهُم في وُجُوهِهِم مِنْ أثرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهم في التَّوراةِ فَضْلًا مِنَ اللهُ ورضْوَانا سِيمَاهُم في وُجُوهِهِم مِنْ أثرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهم في التَّوراةِ

٩٥ ـ أبو أمامة الباهلي ـ واسمه صدي بن عجلان ، صحابي ، سكن مصر ثم انتقل منها إلى حمص .
 في الشام ومات بها ـ توفي سنة ٨١ هـ يقال أنه آخر من مات بالشام من الصحابة ـ
 أسد الغابة ٢ / ١٦

٢٠ - الأعراف ١٥٧

ومَثَلُّهم في الإنجيل كزّرع أخْرَجَ شَطأه ﴾ (٢١) الآية .

وأخرج البخاري ، عن عطاء بن يسار قال : لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص قلت أخبرني عن صفة رسول الله على ؟ قال « أجل ، والله ، إنه لموصوف في التوراة بيعض صفته في القرآن ﴿ يا أيها النبي إنّا أرْسَاناكُ شَاهدا ومُبَسَسُّرا ونديرا ﴾ (٦٢) وحرزا للأميين ، أنت عبدى ، ورسولي سميتك المتوكل ، ليس بفظ (٦٢) ولا غليظ ولا صخاب ، في الأسواق ولا يجزى بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ، بأن يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلقا (٦٢)».

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق محمد بن حمزة بن عبد الله بن سلام ، عن جده عبد الله بن سلام أنه لما سمع بمخرج النبي على بمكة خرج فلقيه ، فقال له السنبي على « أنت ابن سلام عالم أهل يسترب ؟ » قال : نعم ، قال « ناشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجد صفتى في كتاب الله ؟ » قال : انسب ربك يا محمد ، فأرتج (١٥) النبي على ، فقال له جبرئيل : ﴿ قل هو الله أحد \* الله الصمد \* لم يلد ولم يولد \* ولم يكن له كفوا أحد ﴾ (١٦) فقال ابن سلام : أشهد أنك رسول الله ، وأن الله مظهرك ومظهر دينك علي الأديان ، وإني لأجد صفتك في

۲۱ ـ الفتح ۲۹

٢٢ ـ الأحزاب ٥٥

٦٣ ـ فظ : سَيُّ ء الخلق ، والغليظ : الجاف الخشن ، والصخَّاب : كثير الصياح مرتفع الصوت .

٢٤ ـ القلوب الغلف: المعلقة بما عليها من حجب ، والمقصود: القاسية الغليظة .

٦٥ ـ أرتج : استغلق عليه الجواب ، انتظار اللوحى

٦٦ ـ سورة الإخلاص

كتاب الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة مثلها ، ولكن يعفو ويصفح ، ولن يقبضه الله حتي يستقيم به الملة المعوجة ، حتي يقولوا لا إله إلا الله ، ويفتح به أعيناً عمياً وآذانا صما وقلوبا غلفاً .

ثم أخرج من طريق زيد بن أسلم ، عن عبد الله بن سلام قال : صفة رسول الله على في التوراة : إنا أرسلناك شاهدا ومبشراً فذكره إلى آخره .

وأخرج الدارمي في مسنده ، والبيهقي من طريق عطاء بن يسار عن إبن سلام مثله .

وأخرج الدارمي في مسنده ، وابن عساكر عن كعب قال « في السطر الأول : محمد رسول الله عبدي المختار لا فظ ولا غليظ ولا صبخاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ويغفر ، مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام ، وفي السطر الثاني : محمد رسول الله أمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء ، يحمدون الله في كل منزل ويكبرونه علي كل شرف ، رعاة الشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها ولو كانوا علي رأس كناسة ، ويأتزرون علي أوساطهم ، ويوضئون أطرافهم ، وأصواتهم بالليل في جو السماء كأصوات النحل

وأخرج الدارمي وابن سعد وابن عساكر ، عن أبي فروة ، عن ابن عباس أنه سأل كعب الأحبار : كيف تجد نعت رسول الله على في التوراة ؟ فقال كعب : « ثجده محمد بن عبد الله يولد بمكة ، ويهاجر إلى طابة ، ويكون ملكه بالشام وليس بفحاش ولا بصخاب في الأسواق ولا يكافىء بالسيئة السيئة ولكن يعقو ويغفر ،

أمته الحمادون يحمدون الله في كل سراء ، ويكبرون الله على كل نجد (7) ، يوضئون أطرافهم ، ويأتزرون في أوساطهم ويصفون في صلاتهم كما يصفون في قتالهم ، دويهم في مساجدهم كدوي (7) النحل يسمع مناديهم في جو السماء » .

وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة ، وأبو نعيم ، عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله على « صفتى أحمد المتوكل مواده مكة ومهاجره إلى طيبة ليس بفظ ولا غليظ يجزى بالحسنة الحسنة ، ولا يكافىء بالسيئة ، أمته الحمّادون ويأتزرون على أنصافهم ، ويوضئون أطرافهم ، أناجيلهم في صدورهم ، يصفون للصلاة كما يصفون للقتال ، قربانهم الذي يتقربون به إلى دماؤهم ، رهبان بالليل ليوث بالنهار » .

وأخرج ابن سعد ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبو نعيم ، عن عائشة قالت : « إن النبى علله مكتوب في الإنجيل لا فظ ولا غنيظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزى بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويصفح ».

وأخرج البيهقي ، وأبو نعيم ، عن أم الدرداء امرأة أبي الدرداء قالت : قلت لكعب : كيف تجدون صفة رسول الله على في التوراة ؟ قال « كنا نجده موصوفا فيها محمد رسول الله ، اسمه المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، وأعطى المفاتيح ليبصر الله به أعينا عورا ، ويُسمع به آذانا صما ، ويقيم به ألسنة معوجة ، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعين المظلوم ويمنعه من أن يُستَضْعَف » .

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على : « إن موسى لما

۲۷ ـ نجد : مكان مرتفع

٦٨ - الدوى : الصوت المختلط ، ويقال لصوت الرعد ، وصوت الريح ، وصوت االنحل ، وصوت النحل الموت القارئين في المساجد : دوي م

نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الأمة قال : يا رب إنى أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون ، فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إنى أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم ، فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال يا رب إنى أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقرءونه ظاهرا فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إنى أجد في الألواح أمة يأكلون الفيء فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد قال : يا رب إنى أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها ، فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة واحدة ، وإن عملها كتبت له عشر حسنات ، فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إنى أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب ، وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ، فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إنى أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر ، فيقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال ، فاجعلها أمتى ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب فاجعلني من أمة أحمد فأعطى عند ذلك خصلتين فقال ﴿ يا موسى إنَّى اصْطُفَيْتُك على النَّاس برسالاتي ويكلامَي فَخُذُ ما آتيتُك وكُن منْ الشّاكرين ﴾ (٦٩) قال : قد رضيت يا رب ».

وأخرج أبو نعيم ، عن عبد الرحمن المعافري أن كعب الأحبار رأي حبر اليهود يبكي ، فقال له : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت بعض الأمر ، فقال له كعبب :

٦٩ - الأعراف ١٤٤

أنشدك بالله لئن أخبرتك ما أبكاك لتصدقني ؟ قال: نعم ، قال: أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسي نظر في التوراة فقال: رب إني أجد أمة في التوراة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والكتاب الآخر ويقاتلون أهل الضلالة حتي يقاتلوا الأعور الدجال ، فقال موسي: رب اجعلهم أمتي ، قال: هم أمة أحمد ؟ قال الحبر: نعم .

قال كعب : فأنشدك بالله ، هل تجدون في كتاب الله المنزل أن موسي نظر في التوراة فقال : يا رب إني أجد أمة هم الحمَّادون رعاة الشمس (٧٠٠) المحكمون إذا أرادوا أمراً قالوا نفعله إن شاء الله فاجعلهم أمتي ، قال : هم أمة أحمد ؟ قال الحبر : نعم .

قال كعب : أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسي نظر في التوراة فقال يا رب إني أجد أمة إذا أشرف أحدهم على شرف (٧١) كبَّر الله وإذا هبط وأدياً حمد الله الصعيد (٧٢) لهم طهور والأرض لهم مسجد حيث ما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء حيث لا يجدون الماء ، غر محَجَّلُون من آثار الوضوء فاجعلهم أمتى ، قال : هم أمة أحمد ؟ قال الحبر : نعم .

قال كعب: أنشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن موسي نظر في التوراة، فقال رب إني أجد أمة مرحومة ضعفاء يرثون الكتاب واصطفيتهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ولا أجد أحدا منهم إلا مرحوماً فاجعلهم أمتي، قال: هم أمة أحمد ؟ قال الحبر: نعم.

قال كعب : انشدك بالله هل تجد في كتاب الله المنزل أن مروسي نظر في التوراة

٧٠ ـ رعاة الشمس أي يرعونها بأبصارهم ليعرفوا عن تحركها أوقات صلواتهم

٧١ ـ شرف : مكان عال

٧٢ ـ الصعيد : التراب الطاهر

فقال يا رب إني أجد في التوراة أمة مصاحفهم في صدورهم يلبسون ألوان ثياب أهل الجنة يصفون في صلاتهم كصفوف الملائكة ، أصواتهم في مساجدهم كدوي النحل لا يدخل النار منهم أحد إلا برىء من الحسنات مثل ما برىء الحجر من ورق الشجر ، فاجعلهم أمتى ، قال : هم أمة أحمد ؟ قال الحبر : نعم .

وأخرج أبو نعيم ، عن سعيد بن أبي هلال أن عبد الله بن عمرو قال لكعب (٣٣) الأحبار : أخبرني عن صفة محمد على وأمته قال : « أجدهم في كتاب الله أن أحمد وأمته حمّادون يحمدون الله على كل خير وشر ، يكبرون الله على كل شرف ويسبحون الله في كل منزل ، نداؤهم في جو السماء لهم دوي في صلاتهم كدوى النحل على الصخر ، يصفون في الصلاة كصفوف الملائكة ، ويصفون في القتال كصفوفهم في الصلاة ، إذا غزوا في سبيل الله كانت الملائكة بين أيديهم ومن خلفهم برماح شداد ، إذا حضروا الصف في سبيل الله كان عليهم مظلاً وأشار بيده كما نظل النسور على وكورها ، لا يتأخرون زحفا أبدا حتى يحضرهم جبرئيل عليه السلام » .

وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن أنس قال قال رسول الله ﷺ: «أوحى الله إلى موسى نبى بنى إسرائيل أنه من لقينى وهو جاحد بأحمد أدخلته النار ، قال يا رب ومن أحمد ؟ قال : ما خلقت خلقا أكرم على منه ، كتبت اسمه في العرش قبل

٧٧ ـ كعب الأحبار بن مانع ، ويكنى أبا اسحاق وهو من حمير من آل ذى رعين ، كان على دين اليهود ، فأسلم في عهد عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ وقدم المدينة ، ثم ذهب إلى الشام فسكن حمص ، ومات بها سنة ٣٦ هـ ـ الطبقات الكبرى جـ٧ صـ ٤٧٠

أن أخلق السموات والأرض إن الجنة محرمة على جميع خلقى حتى يدخلها هو وأمته ، قال : ومن أمته ؟ قال : الحسمادون يحمدون صعوداً وهبوطاً وعلى كل حال ، يشدون أوساطهم ويطهرون أطرافهم ، صائمون بالنهار رهبان بالليل ، أقبل منهم اليسير ، وأدخلهم الجنة بشهادة أن لا إله إلا الله قال : اجعلنى نبى تلك الأمة ، قال : نبيها منها ، قال : اجعلنى من أمة ذلك النبى . قال استقدمت واستأخر ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال » .

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم ، عن وهب بن منبه قال : « أوحى الله إلى أشعياء (١٤) إنى باعـث نبيا أميا أفـتح به آذانا صحما وقلوبا غلقا وأعينا عميا ، محولده بمكة ومحهاجره بطيبة وملكه بالشام ، عبدى المحتوكل المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب المختار لا يجزى بالسيئة السيئة ولكن يعقو ويصفح ويغقر ، رحيما بالمؤمنين يبكى للبهيمة المثقلة ، ويبكى للبتيم فى حجر الأرملة ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب فى الأسواق ولا متزين بالفحش ولا قوال بالخنا (٧٥) لو. يمر إلى جنب السراج لم يطفه من سكينته ، ولو يمشى على القصب الرعراع - يعنى اليافع - لم يسمع من تحت قدميه ، أبعثه مبشرا ونذيرا ، أسدده لكل جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، أجعل السكينة لباسه والبر شعاره ، والتقوى ضميره والحكمة معقوله ، والصدق ، والوفاء طبيعته ، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه ، والعدل سيرته ، والحق شريعته ، والهدى إمامه ،

٧٤ - أشعياء : نبى من أنبياء بنى إسرائيل ، كان نبيا قبل زكريا ويحيى عليهما السلام - ٧٥ - الخنا : الفحش

الجهالة ، وأرفع به بعد الضمالة ، وأسمى به بعد النكرة ، وأكثر به بعد القلة ، وأغلني به بعد العيلة (٧٦) ، وأجمع به بلعد القرقة وأولف به بين قلوب وأهواء مستشنتة وأمم مختلفة ، وأجعل أمنته خير أمة أخرجت للناس أمرا بالمعروف وتهيل عن المنكر ، وتسوهيدا لسى وإيمانا بى ، وإخلاصا لى وتصديقا لما جاءت به رسلى ، وهم رعاة الشمس ، طويى لتلك القلوب والوجوه والأرواح التي أخلصت لي ألهمهم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد في مساجدهم ، ومجالسهم و مضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم (٧٧) ، يصفون في مساجدهم كما تصف الملائكة حول عرشي . هم أوليائي وأنصارى أنتقم بهم من أعدائي ، عبدة الأوثان ، يصلون لي قياماً وقعودا وركعا وسجدا ، ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفا ، ويقاتلون في سبيلى صفوفا وزحوفا ، أختم بكتابهم الكتب ويشريعتهم الشرائع ويدينهم الأديان ، فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ولم يدخل في دينهم وشريعتهم فليس منى وهو منى يرىء ، وأجعلهم أقضل الأمم ، وأجعلهم أمـة وسطا شهداء على الناس ، إذا غضيوا هللوني ، وإذا قيضوا (٧٨) كبروني ، وإذا تنازعوا سيحونى ، يطهرون الوجوه والأطراف ويشدون الثياب إلى الأنصاف (٧٩) ويهللون على التلال والأشراف ، قريانهم دماؤهم ، وأناجيلهم صدورهم ، رهبانا

٧٦ ـ العيلة : الفقر

٧٧ - التعبير يشير إلى زهدهم وتواضعهم وعدم رغبتهم فى الاستكثار من الدنيا ، كما يشير أيضا إلى أهل الصفة الذين كانوا يقيمون فى المسجد حيث يصلون ويجلسون وينامون ، ولا منزل غيره يأوون إليه .

٧٨ ـ قُبِضُوا : بالبناء للمجهول : كرهوا

٧٩ ـ الأنصاف : أوساطهم وهي موضع عقد الإزار ، أو يرفعون أزرهم إلى أنصاف سوقهم نواضعا ، ولا يسبلونها عجبا وكبرا .

بالليل ليوثا بالنهار ، يناديهم مناديهم في جو السماء ، لهم دوى كدوى النحل طوبي لمن كان معهم وعلى دينهم ومناهجهم وشريعتهم . ذلك فضلى أوتيه من أشاء وأنا ذو انقضل العظيم » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن عباس قال : قدم الجارود بن عبد الله فأسلم وقال : والذي بعثك بالحق لقد وجدت وصفك في الإنجيل ولقد بشر بك ابن البتول (١٠) وأخرج أبو نعيم عن سعيد بن المسيب أن العباس قال لكعب الأحبار : ما منعك أن تسلم في عهد النبي عله وأبي بكر حتى أسلمت الآن في عهد عمر ؟ فقال إن أبي كتب لي كتاباً من التوراة فدفعه إلي وقال : اعمل بهذا واتبعه وأخذ علي بحق الوالد أن لا أفض هذا الخاتم وختم علي سائر كتبه فلما رأيت الإسلام قد ظهر ولم أر الا خيراً قالت لي نفسي : لعل أباك قد غيب عنك علماً ، ففضضت الخاتم فإذا فيه صفة محمد وأمته فجئت الآن فأسلمت .

وأخرج أبو نعيم من طريق شهربن حوشب ، عن كعب قال : « إن أبي كان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى ، وكان لم يدخر عنى شيئا مما كان يعلم ، فلما حضره الموت دعانى ، فقال لى : يا بنى إنك قد علمت أنى لم أدخر عنك شيئا مما كنت أعلمه إلا أنى قد حبست عنك ورقتين فيهما نبى يبعث قد أطل زمانه ، فكرهت أن أخبرك بذلك فلا آمن عليك أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتطيعه ، فكرهت أن أخبرك بذلك فلا آمن عليك أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتطيعه ، وقد جعلتهما في هذه الكوة التي ترى وطيئت عليهما ، فلا تعرضن لهما ولا تنظرن فيهما حينك هذا ، فإن الله إن يرد بك خيراً ويخرج ذلك النبى تتبعه ، ثم إنه قد مات فدفناه ، فلم يكن شيء أحب إلى من أن أنظر في الورقتين ، ففتحت الكوة ثم

٨٠ - البتول : الطاهرة والعذراء المنقطعة عن الزواج لله ، والمقصود هنا مريم ، وابنها عيسى ـ عليه السلام ـ

استخرجت الورقتين ، فإذا فيهما مسحمد رسول الله خاتم النبيين لا نسبى بعده ، مسولده بمسكة ومسهاجره بسطيعبة لا فيظ ولا غيليظ ولا صحاب في الأسسواق ويجزى بالسيلة الحسنة ، ويعفو ويصفح ، أمته الحمادون الذيبن يحمدون الله على كل حال تذلل ألسنتهم بالتكبير وينصر نبيهم على كل من نأواه (١٨)، يغسلون فروجهم ويأترون على أوساطهم ، أناجيلهم في صدورهم وتراحمهم بسينهم تراحم بنى الأم ، وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم ، فمكثت ما شاء الله ، ثم بلغنى أن النبى عَد قد خرج بمكة ، فأخرت حتى استثبت ثم بلغنى أنه توفى وأن خليفته قد قام مقامه وجاءتنا جنوده ، فقلت لا أدخل في هذا الدين حتى أنظر سيرتهم وأعمائهم ، فلم أزل أدافع ذلك وأؤخره لأستثبت حتى قدم علينا عمال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فلما رأيت وفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على رجل من المسلمين يتلو قول الله .

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذَينَ أُوتُوا الكِتَابِ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدُّقًا لِمَا مَعْكُم مِنْ قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وَجُوها ﴾ (٨٢) الآية .

قلما سمعت هذه الآية خشيت أن لا أصبح حتى يحول الله وجهى فى قفاى ، فما كان شىء أحب إلى من الصباح فغدوت على المسلمين ، وأخرجه ابن عساكر من طريق المسيب بن رافع وغيره عن كعب .

٨١ ـ ناوأه : عاداه

٨٧ \_ النساء ٤٧

وأخرج البيهقي ، عن وهب بن منه (١٨٠) قال « إن الله أوحمى إلى داود فى الزيور يا داود إنه سيأتى من بعدك نبى اسمه أحمد ومحمد صادقا نبيا لا أغصنب عليه أبدا ، ولا يعصينى أبدا ، وقد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأمته أمة مرحومة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء ، وافترضت عليهم الفرائض التى افترضت على الأنبياء والرسل ، حتى يأتونى يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء ، وذلك أنى افترضت عليهم أن يتطهروا فى كل صلاة كما افترضت على الأنبياء ، وأمرتهم بالحج كما أمرت وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الأنبياء ، وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل . يا داود إنى فضلت محمدا وأمته على الأنبياء ، الأنبياء ، وأمرتهم من الأمم كلهم ، أعطيتهم ست خصال لم أعطها غيرهم من الأمم لا أواخذهم بالخطأ والنسيان » الحديث سيأتى بقيته .

وأخرج الطبراني والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر ، عن الفلتان (١٤٠ بن عاصم قال : كنا مع النبي ﷺ ، فجاء رجل ، فقال له النبي ﷺ « أتقرأ التوراة والإنجيل ؟ » قال : « والإنجيل » قال : نعم فناشده ، « هل تجدنى فى التوراة والإنجيل ؟ » قال : نجد نعتاً مثل نعتك ومثل هيئتك ومخرجك وكنا نرجو أن يكون منا ، فلما

٨٣ ـ وهب بن منبه من أبناء الفرس الذين تناسلوا في اليمن ، ويكنى أبا عبد الله أخبر عنه النبي تلئه ـ ما الله على الله على الله على الله الله المكمة ، على المادة بن الصامت : ، يكون في أمتى رجلان أحدهم وهب ، يهب الله له الحكمة ، والآخر غيلان ، فتنته على هذه الأمة أشر من فتنة الشيطان ،

توفى وهب بصنعاء سنة ١١٠ هـ.

راجع ترجمته الوافية في البداية والنهاية جـ ٩ صـ ٢٧٦ ما الفلتان بن عاصم الجرمي ، وهو خال كليب بن شهاب الجرمي ، والد عاصم بن كليب ، صحابي نزل الكوفة .

راجع ترجمته في أسد الغابة جـ٤ صد ٢٦٨ والاستيعاب الترجمة رقم ٢٠٤٥ جـ٣ / ١٢٧٠

خرجت تَخَوَّفُنا أَن تكون أنت هو ، فنظرنا فإذا ليس أنت هو ، قال : « ولم ذلك ؟ » قال : إن معه من أمته سبعين ألفاً ليس عليهم حساب ولا عذاب وإنما معك نفر يسير قال : « والذي نفسى بيده لأنا هو ، إنهم لأمتى وإنهم لأكثر من سبعين ألفا وسبعين ألفا » .

وأخرج الطبراني وابن حبان والحاكم واللهقي وأبو نعيم ، عن عبد الله بن سلام قال : "إن الله لمسا أراد هدى زيد بن سعنة (٥٥) قال زيد بن سعنة : إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله : ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما ، فكنت أتلطف له لأن أخالطه ، فأعرف حلمه وجهله ، فابتعت منه ثمراً معلوماً إلى أجل وأعطيته الثمن ، فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو بثلاثة أثبته ، فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ ، ثم قلت : ألا تقضى يا محمد حقى فوالله إنكم يا بني عبد المطلب لمطل (٢٨) ، ولقد كان لي بمخالطتكم علم ، فقال عمر بن الخطاب : أي عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع ؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضريت بسيفي رأسك ، وروسول الله عنه ينظر إلى عمر يسكون وتؤدة أحاذر فوته لضريت بسيفي رأسك ، وروسول الله عنه ينظر إلى عمر يسكون وتؤدة (٨٠٠) ، وتبسم ثم قال : أنا هو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر ، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التباعة ، (٨٠٠) أذهب به يا عمر فاقضه حقه وزده عشرين صاعا مكان ما رعته ، (٨٩٠) فقعل ، فقلت يا عمر : كل علامات عشرين صاعا مكان ما رعته ، (٨٩٠) فقعل ، فقد الت يا عمر : كل علامات

٥٥ ـ زيد بن سعنة أحد أحبار اليهود ، ومن أكثرهم مالا ، أسلم وحسن إسلامه ، وشهد مع النبى كله مشاهد كثيرة وتوفى فى غزوة تبوك مقبلا إلى المدينة ـ أسد الغابة ٢/ ٢٨٨

٨٦ ـ مُطلُ : جمع مطال و مطال ، وهو الذي يؤجل موعد الوفاء مرة بعد أخرى

٨٧ ـ تؤدة : ثبات ووقار

٨٨ ـ التباعة : المطالبة

٨٩ ـ رعته : أفزعته وأخفته

النبوة قد عـرفتها في وجه رسول الله على حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما

منه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماً فقد خبرتهما ، فأشهدك أنى قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا» .

وأخرج ابن سعد ، عن الزهري أن يهودياً قال : ماكان بقي شيء من نعت رسول الله على في التوراة إلا رأيته إلا الحلم وإني أسلفته ثلاثين ديناراً في تمر إلي أجل معلوم وذكر نحوه ، وفي آخره ، فقال يا عمر : ما حملني علي ما صنعت إلا أني قد كنت رأيت في رسول الله على صفته في التوراة كلها ، إلا الحلم فاختبرت حلمه اليوم ، فوجدته كما وصف في التوراة ، فأسلم اليهودي وأهل بيته .

وأخرج أبو نعيم من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه قال : إني أجد في ما أقرأ من الكتب أنه ترفع راية بمكة مع صاحبها وصاحبُها مع الله ، يظهره الله علي جميع القري .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق موسي بن يعقوب الزمعي ، عن سهل مولي غثيمة أنه كان نصرانيا من أهل مريس ، وكان يتيماً في حجر عمه قال : فأخذت الإنجيل فقرأته حتى مرت بي ورقة ملصقة بغري (٩١) ففتقتها فوجدت فيها نعت محمد الله أنه لا قصير ولا طويل ، أبيض ذو ضفرين بين كتفيه خاتم ، يكثر الاحتباء (٩١) ولا يقبل الصدقة ، ويركب الحمار والبعير ، ويحتلب الشاة ، ويلبس قميصاً مرقوعاً ، ومن فعل ذلك فقد بريء من الكبر وهو يفعل ذلك ، وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد ، قال سهل : فلما انتهيت ، إلي هذا من ذكر محمد على جاء

٩٠ - الغرى : مادة تلصق الأشياء بعضها ببعض ، وقد تمد فيقال : غراء ، تؤخذ من العظم وأطراف الجلد والأسماك

٩١ - الاحتباء نوع من الجلوس ، وهو أن يجلس على أليتيه ويضم فخذيه وساقيه إلى بطنه بذراعيه ليستند ، وقد يحتبى الإنسان بثوب ونحوه .

عمي ، فلسما رأي الورقة ضربني وقال : ما لك وفتح هذه الورقة وقسراءتها ؟ فقلت : فيها نعت النبي أحمد فقال : إنه لم يأت بعد .

وأخرج البيهقي من طريق عمر بن الحكم بن رافع بن سنان قال: حدثني بعض عمومتي وآبائي أنه كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية ، حتى جاء الإسلام ، فلما قدم النبي تلك المدينة أتوه بها مكتوب فيها ( بسم الله وقوله العق وقول الظامين في تباب ) (٩٣) . هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون (٩٣) أطرافهم ، ويخوضون البحار إلي أعدائهم ، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان ، وفي عاد ما أهلكوا بالريح ، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة فعجب النبي تكه لما فيها لما قُرئت عليه .

وأخرج ابن مندة في الصحابة ، عن أنس أن رسول الله على قال : « بعثنى الله هدى ورحمة للعالمين ، وبعثنى الأمحو المزامير والمعازف » فقال أوس بن سمعان : والذي بعثك بالحق إني لأجدها في التوراة كذلك (٩٤) .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يقول : رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب فدعي الأنبياء فجاء مع كل نبي أمته ، ورأي لكل نبي نورين ، ولكل من اتبعه نوراً يمشي به ، فدعي محمد علله ، فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نور علي حدة يثبته من نظر إليه ، ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما

٩٢ ـ تباب : انقطاع وهلاك وخسار .

٩٣ ـ يسبلون أطرافهم : يغضون أبصارهم حياء ، والأطراف جمع طرف وهو العين .

<sup>98</sup> \_ أُوس بن سمعان أبو عبد الله الأنصارى ، والحديث بطوله كما أورده ابن الأثير ، بعثنى الله عز وجل حدى ورحمة للعالمين ،، وبعثنى لأمحو المزامير والمعازف والأوثان وأمر الجاهلية ، وحلف ربى بعزته لا يشرب عبد الخمر فى الدنيا إلا حرمتها عليه يوم القيامة ، ولا يتركها عبد فى الدنيا إلا سقاه إياها فى حظيرة القدس . فقال أوس بن سمعان : والذى بعثك بالحق إنى لأجدها فى التوراة : حق أن لا يشربها عبد من عبيده إلا سقاه الله من طينة الخبال . قالوا : وما طينة الخبال يا أبا عبد الله ؟ قال : صديد أهل النار ، أسد الغابة ١ / ١٧١

كنورالأنبياء ، فقال كعب : بالله الذي لا إله إلا هـو لقد رأيت هذا في منامك ؟ قال : والذي نفسي بيده إنها لصفة محمد وأمته وصفة الأنبياء وأممها في كتاب الله لكأنما قرأه من التوراة .

وأخرج ابن عساكر ، عن ابن مسعود قال : خمسة بُشِّر بهم قبل أن يكونوا اسحاق ويعقوب ﴿ (٩٥) ويحيي إسحاق ويعقوب ﴿ فَبِشَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِسِنْ وَرَاء إسْحَاقَ بِعقوب ﴾ (٩٥) ويحيي ﴿ أَنَّ الله يُبِشُرك بِكلمة مِنْه ﴾ (٩٧) وعيسي ﴿ إِن الله يُبِشُرك بِكلمة مِنْه ﴾ (٩٧) وعيسي ﴿ إِن الله يُبِشُرك بِكلمة مِنْه ﴾ (٩٧) ومحمد ﷺ ﴿ ومبشَرًا برسول يأتي مِنْ بَعْدِي اسْمَة أحمد ﴾ (٩٨) فهؤلاء أخبر بهم من قبل أن يكونوا .

وأخرج أبو نعيم في الحلية عن وهب قال: كان في بني إسرائيل رجل عصي الله مائتي سنة ثم مات ، فأخذوه على مزبلة ، فأوحي الله إلى موسي أن اخرج فصل عليه ، قال يا رب: بنو إسرائيل شهدوا أنه عصاك مائتي سنة فأوحي الله إليه: هكذا كان إلا أنه كان كلما نشر التوراة ونظر إلى اسم محمد على قبله ووضعه على عينيه وصلى عليه ، فشكرت له ذلك وغفرت ذنوبه وزوجته سبعين حوراء .

وأخرج ابن عسكر ، عن أبي هريرة قال : أتي رسول الله على بيت المدراس (٩٩) فقال « أخرجوا إلى أعْلَم عن مقالوا : عبد الله بن صوريا ، فقلا به رسول الله على ، فناشده بدينه ويمنا أنعم الله به عليهم وأطعمهم من المن والسلوى وظللهم به من الغمام ، أتعلم أنى رسول الله ؟ قال :

<sup>90 ..</sup> هود ۷۱

٩٦ - آل عمران ٣٩

٩٧ ـ آل عمران ٥٥

۹۸ ـ الصف ۲

٩٩ ـ المدراس: موضع يقرأ فيه اليهود كتابهم

اللهم نعم ، وإن القسوم ليعرفون ما أعرف وإن صفتك وتعتك لمبين في التوراة ، والكنهم حسدوك ، قال : فما يمنعك أنت ؟ قال : أكره خلاف قومي وعسى أن يتبعوك ويسلموا فأسلم ».

وأخرج أحمد وابن سعد ، عن أبي صخر العقيلي قال : حدثني رجل من الأعراب قال : مر رسول الله على بيهودي معه سفر فيه التوراة يقرؤها على ابن له مريض ، فقال له النبي علا يا يهودى نشدتك بالذى أنزل التوراة على موسى أتجد في توراتك نعتى وصفتى ومخرجى ؟ فأوما برأسه أن لا . فقال ابنه ، لكنى أشهد بالذى أنزل التوراة على موسى أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في بالذى أنزل التوراة على موسى أنه ليجد نعتك وزمانك وصفتك ومخرجك في كتابه ، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فقال النبي عله أقيموا اليهودى عن صاحبكم ، وقبض الفتى فصلى عليه النبي عله ". وأخرج البيهقي نحوه من حديث أنس وابن مسعود .

وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : 
«بعثت قريش النضر بن الصارث وعقبة بن أبى معيط وغيرهما إلى يهود 
يثرب وقالوا لهم : سلوهم عن محمد ، فقدموا المدينة فقالوا : أتيناكم 
لأمر حدث فينا . منا غلام يتيم حقير يقول قولاً عظيماً يزعم أنه رسول 
الرحمن قالوا : صفوا لنا صفته فوصفوا لهم ، قالوا : فمن تبعه منكم ؟ قالو : 
سفاتنا ، فضحك حبر منهم وقال : هذا النبى الذي نجد نعته ونجد قومه أشد الناس 
له عداوة » .

وأخرج الحاكم والبيهقي وابن عساكر ، عن علي بن أبي طالب " أن يهوديا كان له على رسول الله على دنانير ، فتقاضى النبى على ، فقال له : ما عندى ما أعطيك ، قال : فإنى لا أفارقك يا مصمد حتى تعطينى ، قال : إذا أجلس معك ،

فجلس معه فصلى النبى على الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، والغداة (۱۰۰) ، وكان أصحاب النبى على يتهددون اليهودى ويتوعدونه ، فقالوا يا رسول الله : يهودى يحبسك ؟ قال : منعنى ربى أن أظلم معاهداً ولا غيره فلما ترجل النهار (۱۰۱) أسلم اليهودى ، وقال : شطر مالى في سبيل الله أما والله ما فعلت الذى فعلت بك إلا لأنظر إلى نعتك في التوراة : مصعد بن عبد الله مسولده بمكة ومهاجره بطيبة وملكه بالشام ، ليس بقظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا متزين بالفحشاء ، ولا قوال للخنا ».

وأخرج الترمذي وحسنه ، عن عبد الله بن سلام قال : « مكتوب في التوراة صفة محمد عله وعيسى بن مريم يدفن معه » (١٠٢) .

وأخرج أبو الشيخ في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: قال الذين آمنوا من أصحاب النجاشي للنجاشي اثذن لنا فلنأت هذا النبي الذي كنا نجده في الكتاب فأتوا فأسلموا فشهدوا أحدا.

وأخرج الزبير بن بكار في أخبار المدينة ، عن كعب قال : إن في كتاب الله الذي أنزل على موسي أن الله قال للمدينة : يا طيبة يا طابة يا مسكينة ، لا تقبلي الكنوز أرفع أجاجيرك (١٠٣)

وأخرج عن القاسم بن محمد قال: بلغني أن للمدينة في التوراة أربعين اسماً.

١٠٠ - الغداة : صلاة الفجر

١٠١ ـ ترجل : ارتفع وعلا

١٠٢ - ورد في الأخبار أن عيسى بعد نزوله من السماء في آخر الزمن علامة للساعة ، ويبقى حيا خمسا وأربعين سنة يتزوج خلالها ويولد له ، ويموت ويدفن مع اللبي ﷺ ..

<sup>-</sup> التذكرة للقرطبي جـ٢ صـ٢٢٦ بتحقيقنا ـ

١٠٣ ـ الإجَّار ـ بكسر الهمزة وتصنعيف الجيم ـ السطح بلغة أهل الشَّام والحجاز ، ويجمع على أجاجير وأجاجرة .

والإجار سطح ليس عليه سترة ـ أى سور ـ وفى الحديث : • ومن بات على إجار ليس حوله ما يرد قدميه فقد برئت منه الذمة ،

لسان العرب\_

# باب إخبار الأحبار والرهبان به قبل مبعثه قصة إسلام سلمان الفارسي

أخرج الحاكم والبيهقي ، عن سلمان الفارسي أنه سئل كيف كان أول إسلامك ؟ قال: كنت يتيماً من رام هرمز ، وكان أبي دهقان (١٠٤) رام هرمز يختلف إلى معلم يعلمه ، فلزمته لأكون في كنفه ، وكان لي أخ أكبر مني ، وكان مستغنياً بنفسه ، وكنت غلاماً فقيراً ، فكان إذا قام من مجلسه تفرق من يحفظه ، فإذا تفرقوا خرج فتقنع (١٠٥) بثوبه ، ثم صعد الجبل ، فكان يفعل ذلك غير مرة متنكرا ، فقلت له: أما إنك تفعل كذا وكذا فلم لا تذهب بي معك؟ قال: أنت غلام وأخاف أن يظهر منك شيء قلت : لا تخف ، قال فإن في هذا الجبل قوماً لهم عبادة وصلاح يذكرون الله ويذكرون الآخرة يزعمون أنا عبدة النيران وعبدة الأوثان وأنَّا على غير دين ، قلت : فاذهب بي معك إليهم ، قال : حتى أستأمرهم ، فاستأمرهم ، فقالوا : جيء به ، فذهبت معه فانتهيت إليهم ، فإذا هم ستة أو سبعة ، وكأن الروح قد خرجت منهم من العبادة يصومون النهار ويقومون الليل يأكلون الشجر وما وجدوا ، فقعدنا إليهم فحمدوا الله وأثنوا عليه ، وذكروا من مضي من الرسل والأنبياء حتى خلصوا إلى عيسي بن مريم ، قالوا: بعثه الله وَوللد بغير ذكر ، بعثه الله رسولا وسخَّر له ما كان يفعل من إحياء الموتى وخلق الطير وإبراء الأعمى والأكمه والأبرص ، فكفر به قوم وتبعه قوم ، ثم قالوا يا غلام إن لك رَبّاً وإن لك معاداً ، وإن بين يديك جنة وناراً إليها تصير ، وإن هؤلاء القوم الذين

<sup>10.5 -</sup> الدهقان : رئيس المدينة ، أو رئيس الإقليم ، ومن ليس له مال وعقار ويجمع على دهاقنة ودهاقين . - المعجم الوجيز

١٠٥ ـ تقدم : تغطى

يعبدون النيران أهل كفر وضلالة لا يرضى الله بما يصنعون ، وليسوا على دين ، ثم انصرفنا ثم غدونا إليهم ، فقالوا مثل ذلك ، وأحسن ، فلزمتهم فقالوالي : يا سلمان إنك غسلام ، وإنك لا نستطيع أن تصنع ما نصنع ، فصل ونم ، وكُل واشرب، ثم اطَّلعَ عليهم الملك فأمرهم بالخروج من بلاده، فقلت: ما أنا بمفارقكم فخرجت معهم حتى قدمنا الموصل ، فلما دخلوا حَفُّوا بهم ، ثم أتاهم رجل من كهف فسلم وجلس فحفُّوا به وعظموه (١٠٦) ، فقال لهم : أين كنتم ؟ فأخبروه ، قال : ما هذا الغلام معكم ؟ فأثنوا عليَّ خيراً وأخبروه باتباعي إياهم ، ولم أر مثل إعظامهم إياه ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم ذكر من أرسل الله من رسله وأنبيائه وما لقوا وما صنع بهم ، حتى ذكر عيسي بن مريم ثم وعظهم وقال : اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسي ولا تخالفوه فيخالف بكم ، ثم أراد أن يقوم ، فقلت : ما أنا بمفارقك ، قال : يا غلام إنك لا تستطيع أن تكون معي إني لا أخرج من كهفي هذا إلا كل يوم أحد ، قلت : ما أنا بمفارقك ، فتبعته حتى دخل الكهف ، فما رأيته نائما ولا طاعما إلا راكعاً وساجداً إلى الأحد الآخر ، فلما أصبحنا خرجنا واجتمعوا إليه ، فتكلم نحو المرة الأولى ، ثم رجع إلى كهفه ، ورجعت معه ، فلبثت ما شاء الله يخرج في كل يوم أحد ويخسر جون إليه ويعظهم ويوصيهم ، فخرج في أحد فقال مثل ما كان يقول ، ثم قال : يا هؤلاء إنسي قد كبر سني ودق عظمي واقترب أجلي ، وإني لا عهد لي بهذا البيت منذ كذا وكذا ، ولابدلي من إتيانه ، فقلت : ما أنا بمفارقك ، فخرج وخرجت معه حتى انتهينا إلى بيت المقدس ، فدخل وجعل يصلى ، وكان فيما يقول لي : يا سلمان ، إن الله سوف يبعث رسولًا اسمه أحمد يخرج بتهامة علامته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه خاتم النبوة وهذا زمانه الذي يخرج فيه قد تقارب ، فأما أنا فإني شيخ كبير لا

١٠٦ ـ حفوا به : أحاطوا به وعظموه وكرَّموه

أحسبني أدركه ، فإن أدركته أنت فصدقه واتبعه ، قلت : وإن أمرني بترك دينك وما أنت عليه ؟ قال : وإن أمرك ، ثم خرج من بيت المقدس وعلي بابه مُقعد (١٠٧) فقال : ناولني يدك فناوله ، فقال : قم بسم الله فقام كأنما نشط من عقال فخلي عن يده ، فانطلق ذاهبا وكان لا يلوي علي أحد ، فقال لي المقعد : يا غلام احمل علي ثيابي حتي أنطلق ، فحملت عليه ثيابه وانطلق الراهب لا يلوي ، فخرجت في أثره أطلبه ، وكلما سألت عنه قالوا أمامك حتي لقيني ركب من كلب ، فسألتهم فلما مسمعوا لغتي أناخ رجل منهم بعيره ، فحملني فجعلني خلفه حتي أتوابي بلادهم ، فباعوني فاشترتني امرأة من الأنصار ، فجعلتني في حائط لها ، وقدم رسول الله تلك فأخبرت به ، فأخذت شيئاً من تمر حائطي ، ثم أتيته ، فوجدت عنده أناسا فوضعته بين يديه ، فقال : ما هذا ؟ قلت : صدقة . قال للقوم : كلوا ولم يأكل هو ، ثم لبثت ما شاء الله ثم أخذت مثل ذلك ثم أتيته ، فوجدت عنده أناسا فوضعته بين يديه ، فقال : ما هذا ؟ قلت : هدية ، قال : بسم الله ، فأكل وأكل القوم فقلت في ناحية كتفه نفسي هذه من آياته ، فدرت حتي جلست بين يديه ، فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله (١٠٤) إله إلا الله الأيسر فتبينته ، ثم درت حتي جلست بين يديه ، فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله (١٠٤) .

## رواية أخرى للقصة

وأخرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسي قال: كنت رجلاً من أهل فارس وكان أبي دهقان أرضه ، فكان يحبني

١٠٧ - مُقْعَد : مريض أقعده المرض فهو لا يتحرك

١٠٨ - وردت هذه القصة بصورة فيها بعض المغايرة في سيرة ابن هشام و أسد الغابة إلا أن النهاية فيها وإحدة .

والقصة التالية هي التي توافق ما جاء في الكتابين المذكورين

حباً شديداً حتى حبسني في بيت كما تحبس الجارية ، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار (١٠٩) الذي يوقدها ، فكنت كذلك لا أعلم من أمر الناس شيئا إلا ما أنا فيه ، وكان لأبي ضيعة فيها بعض العمل ، فدعاني فقال : أي بني قد شُغلت عن ضيعتى هذه ، ولابدلى من اطلاعها(١١٠) ، فانطلق إليها ، فمرهم بكذا وكذا ، ولا تحتبس عني ، فإنك إن احتبست عني شغلتني عن كل شيء ، فخرجت أريد ضيعته ، فمررت بكنيسة النصاري ، فسمعت أصواتهم فيها ، فقلت : ما هذا ؟ فقالوا: هؤلاء النصاري يصلون ، فدخلت أنظر فأعجبني ما رأيت من حالهم ، فوالله ما زلت جالساً عندهم ، حتى غربت الشمس ، وبعث أبي في طلبي في كل وجه حتى جئته ، حين أمسيت ، ولم أذهب إلى ضيعته ، فقال أبي : أين كنت ؟ ألم أكن قلت لك؟ فقلت: يا أبتاه مررت بناس يقال لهم النصاري، فأعجبني صلاتهم ودعاؤهم ، فجلست أنظر كيف يفعلون ، فقال : أي بني دينك ودين آبائك خير من دينهم ، فقلت : لا والله ما هو بخير من دينهم ، هؤلاء قوم يعبون الله ويدعونه ويصلون له ، ونحن إنما نعبد ناراً نوقدها بأيدينا إذا تركناها ماتت ، فخافني فجعل في رجلي حديداً وحبسني في بيت عنده ، فبعثت إلى النصاري ، فقلت لهم : أين أصل هذا الدين الذي أراكم عليه ؟ فقالوا ، بالشام ، فقلت : فإذا قدم عليكم من هناك ناس فآذنوني (١١١١)، فقالوا: نفعل . فقدم عليهم ناس من تجارهم فبعثوا إلى أنه قدم علينا تجار من تجارنا ، فبعثت إليهم إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الخروج ، فآذنوني ، فقالوا . نفعل ، فلما قضوا حوائجهم وأرادوا الرحيل بعثوا إلى بذلك ، فطرحت الحديد الذي في رجلي ولحقت بهم ، فانطلقت معهم حتى قدمت الشام ، فلما قدمتها قلت : من أفضل أهل هذا الدين ؟ فقالوا :

<sup>.</sup> ١٠٩ ـ قطن النار بالتحريك ـ خادم النار ومتولى أمر إشعالها .

١١٠ ـ اطلاعها : ملاحظتها ومعرفة ما يجرى فيها .

۱۱۱ آذنونی : أعلمونی

الأسقف صاحب الكنيسة فجئته فقلت له: إنى أحببت أن أكون معك في كنيستك ، وأعبد الله فيها معك ، وأتعلم منك الخير قال : فكن معي ، قال : فكنت معه وكان رجلَ سوء كان يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها ، فإذا جمعوها إليه اكتنزها ولم يعطها المساكين ، فأبغضته بغضاً شديداً لما رأيت من حاله ، لم يلبث أن مات فلما جاءوا ليدفنوه قلت لهم : إن هذا رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها حتي إذا جمعتموها إليه اكتنزها ، ولم يعطها للمساكين ، فقالوا : وما علامة ذلك فقلت : أنا أخرج لكم كنزه ، فقالوا : فهاته ، فأخرجت لهم سبع قلال مملوءة ذهباً وورقا (١١٢) ، فلمارأوا ذلك قالوا: والله لا يدفن أبداً فصلبوه على خشبة ورموه بالحجارة ، وجاءوا برجل آخر ، فجعلوه مكانه ، فلا والله ما رأيت رجلا قط لا يصلى الخمس أري أنه أفضل منه و أشد اجتهاداً ولا زهادة في الدنياولا أدأب ليلاً ونهارا منه . ما أعلسمني أحببت شيئاً قط قبله حبه ، فلم أزل معه حتى حضرته الوفاة ، فقلت : يا فلان قد حضرك ما تري من أمر الله وإني والله ما أحببت شيئاً قط حبك ، فماذا تأمرني وإلى من توصيني ؟ فقال لي : أي بني ما أعلم إلا رجلا بالموصل ، فأته فإنك ستجده على مثل حالى ، فلما مات لحقت الموصل ، فأتيت صاحبها ، فوجدته على مثل حاله من الاجتهاد والزهادة في الدنيا ، فقلت له : إن فلاناً أوصى بي إليك أن آتيك وأكون معك ، قال : فأقم ، أي بني فأقمت عنده على مثل أمر صاحبه حتى حضرته الوفاة ، فقلت له إن فلاناً أوصى بي إليك وقد حضرك من أمر الله ما تري فإلي من توصيني ؟ قال : والله ما أعلم ، أي بني إلا رجلا بنصِّيبين وهو علي مثل ما نحن عليه فالحق به ، فلما دفناه لحقت بالآخر ، فقلت له يا فلان : إن فلاناً أوصي بي إلي فلان وفلان أوصي بي إليك قال : فأقم يا بني ، فأقمت عنده على مثل حالهما حتى حضرته الوفاة ، فقلت له : يا فلان إنه قد حضرك من أمر الله ما تري ، وقد كان فلان أوصى بي إلى فلان وأوصى بي فلان

١١٢ ـ الورق ـ بكسر الراء ـ الفضة

إلى فلان وأوصي بي فلان إليك ، فإلى من توصيني ؟ قال أي بني ما أعلم أحداً على مثل ما نحن عليه إلا رجلاً بعَمُّورية من أرض الروم فأته فإنك ستجده على مثل ما كنا عليه ، فلما واريته خرجت حتى قدمت على صاحب عمورية فوجدته على مثل حالهم ، فأقمت عنده واكتسبت حتى كانت لي غُنيَّمة وبقرات ، ثم حضرته الوفاة ، فقلت يا فلان : إن فلاناً أوصي بي إلى فلان وفلان إلى فلان وفلان إلي فلان وفلان إليك ، وقد حضرك ما تري من أمر الله ، فإلي من توصيني ؟ قال : أي بني والله ما أعلم بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه ، ولكنه قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم مهاجره بين حَرَّتَين إلى أرض سبخة ذات نخيل ، وأن فيه علامات لا تخفي ، بين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية ولا بأكل الصدقة ، فإن استطعت أن تخلص إلي تلك البلاد فافعل ، فإنه قد أظلك زمانه ، فلما واريناه أقمت حتى مر بنا رجال من تجار العرب من كلب ، فقلت لهم : تحملوني معكم حتى تقدموا بي أرض العرب وأعطيكم غُنيُّ متي هذه وبقراتي ؟ قالوا: نعم، فأعطيتهم إياها وحملوني حتى إذا جاءوا بي وادي القري ظلموني فباعوني عبداً من رجل من يهود بوادي القري فوالله لقد رأيت النخل، وطمعت أن يكون البلد الذي نعت لي صاحبي ، وما حُقَّت عندي حتى قدم رجل من بني قريظة من يهود وادي القري فابتاعني من صاحبي الذي كنت عنده ، فخرج بي حتى قدم بي المدينة ، فوالله، ما هو إلا أن رأيتها فعرفت نعته ، فأقمت في رقي مع صاحبي ، وبعث الله رسوله على بحكة لا يذكر لي شيء من أمره مع ما أنا فيه من الرق ، حتى قدم رسول الله علله قباء ، وأنا أعمل لصاحبي في نخله ، فوالله إني لفيها ، إذ جاءني ابن عم له ، فقال فلان قاتل الله بني قيلة (١١٣) والله إنهم الآن لفي قباء مجتمعون على رجل

١١٣ ـ بنو قَيلَة : هـم الأنصار ، سُمُّوا بذلك لأن قيلَة هذه كانت بنت كاهن بن عذرة بن سعد بن زيد ، وهي أم الأوس والخزرج

جاء من مكة يزعمون أنه نبي فوالله ما هو إلا أن سمعتها ، فأخذتني العرواء ـ يقول الرعدة ـ حتى ظننت لأسقطن على صاحبي ، ونزلت أقول ما هذا الخبر ما هو؟ فرفع مولاي يده فلكمني لكمة شديدة ، وقال : ما لك ولهذا ؟ أقبل على عملك فقلت : لا شيء إنما سمعت خبراً فأحببت أن أعلمه ، فخرجت وسألت فلقيت امرأة من أهل بلادي فسألتها ، فإذا أهل بيتها قد أسلموا، فدلتني على رسول الله على ، فلما أمسيت وكان عندي شيء من طعام ، فحملته وذهبت به إلى رسول الله ﷺ وهو بقباء ، فقلت : إنه بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحاباً لك غرباء ، وقد كان عندي شيء من الصدقة ، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به ، فها هو ذا فكُل منه ، فأمسك رسول الله على يده وقال لأصحابه ، كلوا ولم ياكل ، فقلت في نفسي هذه خلة (١١٤) مما وصف لي صاحبي ، ثم رجعت وتحول رسول الله الى المدينة ، فجمعت شيئا كان عندي ، ثم جئت به فقلت : إنى قدرأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة ، فأكل رسول الله على وأكل أصحابه ، فقلت هذه خلتان ، ثم جئت رسول الله على وهو يتبع جنازة وعليه شملتان (١١٥) وهو في أصحابه ، فاستدرت به لأنظر إلي الخاتم في ظهره ، فلما رآنى رسول الله على استدرته عرف أنى أستثبت شيئاً قد وصف لى ، فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه كما وصف لي صاحبي ، فأكببت عليه أقبله وأبكى ، فقال : تحول يا سلمان هكذا ، فتحولت فجلست بين يديه وأحب أن يسمع أصحابه حديثي عنه فحدثته ، فلما فرغت قال كاتب (١١٦) يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة وأربعين أوقية وأعانني أصحاب رسول الله على بالنخل ثلاثين ودية (١١٧) وعشرين ودية و كل رجل منهم علي قدر ما عنده ، فقال لي

١١٤ خلة ـ بفتح الخاء ـ خصلة وصفة .

١١٥ ـ الشملة : كساء من صوف

١١٦ ـ كاتب : المكاتبة أن يتفق مع مولاه على أن يعتقه في نظير مال يؤديه إليه أو عمل يقوم له

به.

١١٧ ـ الوديّة: النظة الصغيرة

رسول الله على فقر لها (١١٨) فإذا فرغت فآذني حتى أكون أنا الذي أضعها بيدي ففقرتها وأعانني أصحابي ، يقول : حفرت لها حيث توضع حتى فرغنا منها ، فجاء رسول الله على فكنا نحمل إليه الودي ويضعه بيده ويسوي عليها ، فوالذي بعثه بالحق ما ماتت منها وديّة واحدة وبقيت على الدراهم فأتاه رجل من بعض المعادن

بالحق ما ماتت منها وَديّة واحدة وبقيت عليّ الدراهم فأناه رجل من بعض المعادن عمل بيضة الحمامة من ذهب ، فقال رسول الله على : خذهذه يا سلمان فأدها مما عليك ، فقلت يا رسول الله : وأين تقع هذه مما علي ؟ قال : فإن الله سيؤدي بها عنك ، فوالذي نفسي بيده لو زنت لهم منها أربعين أوقية فأديتها إليهم وبقى عندي

مثل ما أعطيتهم .

### رواية ثالثة للقصة

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سلمان قال: كنت فيمن ولد برام هرمز ، فكنت أنطلق مع غلمان من قريتنا وكان ثم جبل فيه كهف فمررت ذات يوم وحدي وإذا أنا فيه برجل طويل عليه ثياب شعر نعلاه شعر ، فأشار إلي فدنوت منه ، فقال لي يا غلام : تعرف عيسي بن مريم ؟ قلت : لا ولا سمعت به ، قال : أتدري من عيسي بن مريم هو رسول الله من آمن بعيسي أنه رسول الله وبرسول يأتي من بعده اسمه أحمد أخرجه الله من غم الدنيا إلي روح الآخرة ونعيمها ، فرأيت الحلاوة والنور يخرج من شفتيه ، فعلقه فؤادي فكان أول ما علمني شهادة أن لا إله إلا الله وأن عيسي ابن مريم رسول الله ومحمد بعده رسول الله والبعث بعد الموت ، وعلمني القيام في الصلاة ، وقال : إذا أقمت في الصلاة فاستقبلت القبلة فإذا احتوشتك (١١٩) النار فلا تلتفت ، وإن دعتك أمك وأبوك وأنت في صلاة الفريضة فلا تلتفت إلا أن يدعوك رسول من رسل الله ، فإن دعاك

١١٨ - فَقُرلها: إحفرلها

١١٩ ـ احتوشتك : أحاطت بك

وأنت في فريضة فاقطعها ، فإنه لا يدعوك إلا بوحي من الله ، ثم قال : إن أدركت محمد بن عبد الله الذي يخسرج من جبال تهامة فآمن به واقرأ عليه السلام مني ، قلت : صفه لي ، قال : إنه نبي يقال له نبي الرحمة محمد بن عبد الله يخرج من جبال تهامة ويركب الجمل والحمار والفرس والبغلة ، ويكون الحر والمملوك عنده سواء ، وتكون الرحمة في قلبه وجوارحه ، بين كتفيه بيضة كبيضة الحمامة عليها مكتوب باطنها : الله وحده لا شريك له محمد رسول الله ، وظاهرها : توجه حيث شئت فإنك المنصور ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ليس بحقود ولا حسود ولا يظلم معاهداً ولا مسلماً .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق شرحبيل بن السمط ، عن سلمان الفارسي قال : خرجت أبتغي الدين فوافقت في الرهبان بقايا أهل الكتاب ، فكانوا يقولون هذا زمان نبي قد أظل يخرج من أرض العرب له علامات من ذلك شامة مدورة بين كتفيه خاتم النبوة ، فلحقت بأرض العرب ، وخرج النبي على فرأيت ما قالوا كله ، ورأيت الخاتم فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

#### معجزة النبي ﷺ في إثمار النخل

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق بريدة أن سلمان كاتب علي كذا وكذا نخلة يغرسها ويقوم عليها حتى تطعم فجاء النبي ته فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر ، فأطعم النخل كله من سنته إلا تلك النخلة ، فقال رسول الله على : من غرسها ؟ قالوا : عمر فنزعها وغرسها بيده فحملت من عامها .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق أبي عثمان النهدي ، عن سلمان قال : كاتبت أهلي علي أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة (١٢٠) ، فإذا عَلِقَتْ فأنا حر ،

<sup>17</sup>٠ - الفسيلة : النخلة الصغيرة تقطع من الأم أو تقلع من الأرض فتغرس . وجزء من النبات يفصل منه ويغرس والجمع فسائل .

فجاء النبي ﷺ ، فجعل يغرس بيده إلا واحدة غرستها بيدي فعلقن إلا الواحدة .

## معجزة في توفية المطلوب من قطعة الذهب

وأخرج الحاكم و البيهقي من طريق أبي الطفيل ، عن سلمان قال : أعطاني النبي على مثل هذه من ذهب وحلق بأصبعه السبابة علي الإبهام مثل الدرهم قال : فلو وضع أحد في كفة ووضعت في أخري لرجحت به .

وأخرج أحمد والبيهقي من وجه آخر ، عن سلمان قال : لما اعطاني رسول الله خذك الذهب ، فقال : اقض به ، قلت : يا رسول الله وأين تقع هذه مما علي ؟ فقلبها علي لسانه ثم قذفها إلي ثم قال : انطلق بها ، فإن الله سيؤدي بها عنك ، فانطلقت فوزنت منها حتى أوفيتهم منها أربعين أوقية

### رؤية سلمان لعيسى بن مريم

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد والبيهةي وأبو نعيم من طريقه قال: حدثت عن عاصم بن عمر بن قتادة ، حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز قال: حدثت عن سلمان «أن صاحب عمورية قال اسلمان حين حضرته الوفاة: إيت غيضتين (۱۲۱) من أرض الشام ، فإن رجلاً يخرج من إحداهما إلى الأخرى في كل سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفى فاسأله عن هذا الدين الذى تسألنى عنه ، فخرجت مرض إلا شفى فاسأله عن هذا الدين الذى تسألنى عنه ، فخرجت متى أقمت بها سنة حتى خرج تلك الليلة ، فأخذت بمنكبه فقلت ، رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم ؟ قال : قد أظلك نبى يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث بذلك الدين ، فلما ذكر ذلك سلمان لرسول الله قال : لئن كنت صدقتنى يا سلمان لقد رأيت عيسى بن مريم» (۱۲۲)

١٢١ ـ الغَيْضة : الموضع كثير الشجر ملتفه

۱ ۲۲ قال السهيلي : إسناد هذه الحديث مقطوع وفيه رجل مجهول - وقيه العلمية صدوم

### من أخبار الأحبار

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي من طريقه قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم بشأن رسول الله عله منا كان معنا يهود، وكانوا أهل كتاب، وكنا أصحاب وثن، وكنا إذا بلغنا منهم ما يكرهون قالوا إن نبياً مبعوثا الآن قد أظلَّ زمانه نتبعه معكم، فنقتلكم قتل عاد وإرم، فلما بعث الله رسوله على اتبعناه وكفروا به، ففيهم أنزل الله وكائوا من قبل يستنقنه وكاروا به، ففيهم أنزل الله وكائوا من قبلًا يستنقنه وكاروا به، ففيهم أنزل الله وكانوا من قبلًا يستنقنه وكاروا به، ففيهم أنزل الله وكانوا من الذين كفروا به الآية.

وأخرج البيهقي وأبو نعيم عن علي الأزدي قال : « كانت اليهود تقول : اللهم ابعث لنا هذا النبى يحكم بيننا وبين الناس » .

وأخرج الحاكم والبيهقي ، عن ابن عباس قال : «كانت يهود خيبر تقاتل غطفان فلما التقوا هزمت يهود خيبر فعاذت اليهود بهذا الدعاء ، فقالت : اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم ، فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء ، فهزموا غطفان ، فلما بعث النبي على كفروا به ، فأنزل لله ﴿ وكانوا مِن قبل يستفتحون ﴾ الآية .

وأخرج ابن إسحاق ، وأحمد والبخاري في تاريخه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، والطبراني ، وأبو نعيم من طريق محمود بن لبيد ، عن سلمة بن سلامة ابن (١٧٤) وقش قال : كان بيننا يهودي ، فخرج علي نادي قومه بني عبد الأشهل ذات غداة فذكر البعث والقيامة والجنة والنار وإلحساب والميزان ، فقال ذلك

١٢٣ ـ البقرة ٨٩

١٢٤ ـ سلمة بن سلامة بن وقش بن زغبة بن زعوراء بن عبد الأشهل الأنصارى الأشهلى .
شهد العقبتين الأولى والثانية ، وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله على توفى سنة ٣٤ هـ وهو ابن سبعين سنة . أسد الغابة ١ / ٤٢٩

لأصحاب وثن لا يرون أن بعثاً كائن بعد موت ، وذلك قبيل مبعث رسول الله على ، فقالوا: ويحك يا فلان ، وهذا كائن إن الناس يبعثون بعد موتهم إلي دار فيها جنة ونار يجزون من أعمالهم ؟ قال: نعم والذي يُحْلف به لوددت أن حظي من تلك النار أن توقدوا أعظم تنور في داركم ، فتحمونه ثم تقذفوني فيه ، ثم تطينون علي وأن أنجو من النار غداً ، قيل: يا فلان فما علامة ذلك ؟ قال: نبي يبعث من ناحية هذه البلاد وأشار بيده نحو مكة واليمن ، قالوا: فمتي تراه ؟ فرمي بطرفه إلي وأنا أحدث القوم ، فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه ، فما ذهب الليل والنهار حتي بعث الله رسوله على وإنه لحي بين أظهرنا فآمنا به وصدقناه ، وكفر به بغياً وحسداً ، فقلنا: يا فلان ألست الذي قلت لنا فيه ما قلت وأخبرتنا به؟ قال ليس

### من سموا بمحمد قبل البعثة

وأخرج البيهةي ، والطبراني ، وأبو نعيم ، والخرائطي في الهواتف (١٢٥) عن خليفة بن عبدة قال : سألت محمد بن عدي (١٢٦) بن ربيعة كيف سماك أبوك في الجاهلية محمداً ، قال : أما إني سألت أبي عما سألتني عنه ، فقال : خرجت رابع أربعة من بني تميم أنا أحدهم ، وسفيان بن مجاشع بن دارم ، ويزيد بن عمر بن ربيعة ، وأسامة بن مالك بن خندف ، فلما وردنا الشام نزلنا علي غدير عليه شجرات ، فأشرف علينا ديراني (١٢٥) فقال : من أنتم ؟ قلنا : قوم من مضر ، قال : أما إنه سوف يبعث منكم وشيكا نبي ، فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه قال : أما إنه سوف يبعث منكم وشيكا نبي ، فسارعوا إليه وخذوا بحظكم منه

١٢٥ : هواتف الجنان وعجيب ما يحكى عن الكهان لأبى بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل الخرائطى البغدادى المتوفى سنة ٣٢٧ هـ

١٢٦ - راجع هذا الخبر في ترجعة محمد بن عدى بن ربيعة بن سواءة بن جشم بن سعد ، صحابي ، من الذين أقاموا في المدينة بعد النبي تلك - وقيل : لم يدرك النبي تلك لأنه أقدم من أمان النبي تلك .

١٢٧ - ديرانى : صاحب الدير ، وهو متعبد النصارى ، نسب غير قياسى إلى الدير ، ويقال فيه أيضا : ديًّار

ترشدوا ، فإنه خاتم النبيين ، فقلنا : ما اسمه ؟ قال : محمد ، فلما صرنا إلي أهلنا ولد لكل منا غلام فسماه محمداً (١٢٨) .

وأخرج ابن سعد ، عن قتادة بن السكن العرني قال : كان في بني تميم محمد بن سفيان ابن مجاشع ، وكان أسقفاً قال لأبيه انه يكون للعرب نبي اسمه محمد ، فسماه محمداً .

### من أخبار أمية بن أبى الصلت

وأخرج البيهقي من طريق مروان بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان قال : حدثني أبو سفيان بن حرب ، قال : خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت (١٢٩) إلي الشام ، فمررنا بقرية فيها النصاري ، فلما رأوا أمية عظموه وأكرموه وأرادوا علي أن ينطلق معهم ، فقال لي أمية يا أبا سفيان انطلق معي فإنك تمضي إلي رجل قد انتهي إليه علم النصرانية ، فقلت : لست أنطلق معك ، فذهب ورجع ، قال : تكتم علي ما أحدثك به ؟ قلت ، نعم قال : حدثني هذا الرجل الذي انتهي إليه علم الكتاب أن نبيا مبعوث ، فظننت أنني أنا هو ، فقال : ليس منكم هو من أهل مكة ، قلت : ما نسبه ؟ قال : وسط من قومه ، وقال لي آية ذلك أن الشام قد رجفت بعد عيسي بن مريم ثمانين رجفة وبقيت رجفة يدخل علي الشام منها شر ومصيبة ، فلما صرنا قريباً من ثنية إذا راكب قلنا من أين ؟ قال : من الشام ، قلنا : هل كان من حدث ؟ قال نعم ، رجفت الشام رجفة دخل على الشام منها شر ومصيبة .

<sup>1</sup>۲۸ ـ جاء في ترجمة محمد بن أُحيَّحة بن الجلاح: قال عبدان: بلغني أن أول من سمى محمدا محمد بن أحيحة ، والذين سموا أبناءهم حين سمعوا أن نبيا يبعث اسمه محمد نفر منهم: محمد بن سفيان بن مجاشع ، ومحمد بن البراء أخو بني عنوارة ، ومحمد بن أحيحة ، ومحمد بن حمران بن مالك الجعفى ، ومحمد بن خزاعى بن علقمة بن محارب ، ومحمد بن عدى بن ربيعة ولم يدرك واحد منهم النبي على .

١٢٩ ـ أمية بن أبى الصلت ، كان شاعر ثقيف ، نظر في الكتب وقرأها ـ وعرف أن نبيا سيظهر آخر الزمان ، وأخذ يدعو إلى ذلك ، فلما بعث النبي ﷺ ـ كفر به وكذبه ـ الزمان

#### رؤيا بختنصر

وأخرج أبو نعيم ، عن كعب ووهب بن منبه قالا : رأي بختنصر (١٣٠) في منامه رؤيا عظيمة أفزعته ، فلما استيقظ نسيها ، فدعا كهنته وسحرته ، فأخبرهم بما أصابه من الكرب في رؤياه وسألهم أن يعبروها له ، فقالوا: قصها علينا ، قال: نسيتها ، قالوا : فإنا لا نقدر على تأويلها حتى تقصها ، فدعا دانيال فأخبره ، فقال . إنك قد رأيت صنماً عظيما رجلاه في الأرض ورأسه في السماء ، أعلاه من ذهب ووسطه من فضة ، وأسفله من نحاس ، وساقاه من حديد ، ورجلاه من فخار ، فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام صنعته ، فقذفه الله بحجر من السماء فوقع على قنة رأسه فدقه حتى طحنه ، فاختلط ذهبه وفضته ونحاسه وحديده وفخاره حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع جميع الإنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على ذلك ، ولو هبت ريح لأذرته ونظرت إلى الحجر الذي قذف به يربو ويعظم وينتشر ، حتى ملأ الأرض كلها ، فصرت لا تري إلا السماء أو الحجر. قال بختنصر: صدقت هذه الرؤيا التي رأيتها ، فما تأويلها ؟ قال: أما الصنم فأم مختلفة في أول الزمان وفي أوسطه وفي آخره ، وأما الحجر الذي قذفه به الصنم ، فدين الله يقذف به الأم في آخر الزمان ليظهره الله عليها فيبعث الله نبياً أمياً من العرب ، فيدوخ الله به الأم والأديان كما رأيت الحجر دوخ أصناف الصنم ويظهر على الأديان والأم كما رأيت الحجر ظهر على الأرض.

### من أخبار المتحنفين من العرب

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمششق ، عن عيسي بن داب قال : قال أبو بكر الصديق : « كنت جالساً بفناء الكعبة وزيد بن عمرو بن نفيل قاعد ، فمر

۱۳۰ ـ بختنصر هو مرزبان العراق ، وطيء الشام وفتح بيت المقدس ، وسبى بني إسرائيل ، وأكثر الإخباريين يغالون في أخباره ـ مروج الذهب للمسعودي جـ ۱۷۲ صـ ۱۷۲

به أمية بن أبى الصلت فقال: أما إن هذا النبى الذى ينتظر منا أو من أهل فلسطين. قال: ولم أكن سمعت قبل ذلك بنبى ينتظر ولا يبعث ، فخرجت أريد ورقة بن نوفل ، فقصصت عليه الحديث ، فقال: نعم يا ابن أخى أخبرنا أهل الكتاب والعلماء أن هذا النبى الذى ينتظر من أوسط العرب نسبا ولى علم بالنسب ، وقومك أوسط العرب نسبا ، قلت: يا عم وما يقول النبى ؟ قال: يقول ما قيل له ، إلا أنه لا يظلم ولا يظالم ، قال: فلما بعث رسول الله مجة آمنت وصدقت »

وأخرج الطيالسي والبيهقي وأبو نعيم ، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ، أن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل خرجا يلتمسان الدين حتى انتهيا إلى راهب بالموصل ، فقال لزيد : من أين أقبلت ؟ قال : من بنية إبراهيم عليه السسلام ، قال : وما تلتمس ؟ قال ألتمس الدين ، قال : ارجع فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك .

وأخرج أبو يعلي والبغوي في سعجمه ، والطبراني والحاكم وصححه ، والبيهقي وأبو نعيم من طريق أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة أن النبي تله لقي زيد بن عمرو بن نفيل ، فقال له النبي تله « يا عم ما لى أرى قومك قد شنفوك (١٣١) ؟ قال : أما والله إن ذلك لبغير ثائرة (١٣٢) كانت منى إليهم ، لكنى أراهم على ضلالة فخرجت أبتغى هذا الدين حتى أتيت على شيخ بالجزيرة ، فأخبرته بالذى خرجت له ، فقال : من أنت ؟ قلت : من أهل بيت الله قال : فإنه قد خرج من بلدك نبى أو هو خارج قد طلع نجمه ، فارجع فصدقه وآمن به ، فرجعت فلم أحس

١٣١ ـ شنفوك : أبغصنوك ـ وسيأتي تفسيرها من المصنف بعد

١٣٢ ـ ثائرة : صغينة وحقد

شيئا بعد ، قال : ومات زيد بن عمرو قبل أن يبعث رسول الله علله » قوله : شنفوك بمعجمة ونون وفاء ، أي أبغضوك .

أخرج ابن سعد وأبو نعيم ، عن عامر بن (١٣٣) ربيعة قال : لقيت زيد بن عمرو ابن نفيل وهو خارج من مكة يريد حراء ، وإذا هو قد كان بينه وبين قومه سوء في صدر النهار فيما أظهر من خلافهم واعتزال آلهتهم ، وما كان يعبد آباؤهم ، فقال زيد : يا عامر : إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم وما كان يعبد ، فأنا أنتظر نبيا من ولد إسماعيل ، ثم من بني عبد المطلب اسمه أحمد ولا أراني أدركه ، فأنا أومن به وأصدقه ، وأشهد أنه نبي ، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرأه مني السلام ، وسأخبرك يا عامر ما نعته حتي لا يخفي عليك ، هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله وليس تفارق عينيه حمرة ، وخاتم النبوة بين بالطويل ولا بكثير الشعر ولا بقليله وليس تفارق عينيه حمرة ، وخاتم النبوة بين ما جاء به حتي يهاجر إلي يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تُخدع عنه ، فإني بلغت ما جاء به حتي يهاجر إلي يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تُخدع عنه ، فإني بلغت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم وكل من أسأل من اليهود والنصاري والمجوس يقول هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نَعتُه لك ، ويقولون لم يبق نبي غيره ، قال عامر : هلما تنبأ رسول الله تشاخبرته فترحم عليه وقال : « قد رأيته في الجنة يسحب فيله .

وأخرج ابن سعد من طريق الشعبي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن الخيطاب قال ، قال زيد بن عمرو بن نفيل (١٣٤) : كنت بالشام فأتيت راهباً فذكرت له

١٣٣ - هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك ، يكنى أبا عبد الله ، كان حليف الخطاب والد عمر ، أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة هو وزوجته ، ثم هاجر إلى المدينة توفى سنة ٣٢ هـ

٣٤ زيد بن عمرو بن نفيل كان أحد المتحنفين في الجاهلية ، وقد تنبه إلى أن ما يعبده الجاهليون من أصدام كفر وضلالة ، وخرج يبحث عن الدين الحقيقي ولكنه لم يدخل في اليهودية ولا النصرانية كما فعل غيره ، بل اعتزل عبادة الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان وثهى عن قتل الموءودة وقال : أعبد رب إبراهيم ، وهو أبو سعيد بن زيد بن عمرو أحد العشرة المبشرين بالجنة .. . سيرة ابن هشام .

كراهتي عبادة الأوثان واليهودية والنصرانية ، فقال لي : : أراك تريد دين إبراهيم يا أخا أهل مكة إنك لتطلب ديناً ما يؤخذ اليوم به ، فالحق ببلدك ، فإن نبيًا يبعث من قومك في بلدك يأتي بدين إبراهيم بالحنفية وهو أكرم الخلق على الله .

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي أمامة الباهلي ، عن عمرو بن عَبَّسَة (١٣٥) السلمي قال : « رغبت عن آلهة قومى في الجاهلية ، ورأيت أنها الباطل يعبدون الحجارة ، فلقيت رجلا من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين ، فقال يخرج رجل من مكة ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها ، وهو يأتى بأفضل الدين ، فإذا سمعت به فاتبعه فلم يكن لى هم إلا مكة آتيها فأسأل : هل حدث فيها أمر ؟ فيقولون : لا : فأنصرف إلى أهلى وأعترض الركبان خارجين من مكة ، فأسألهم : هل حدث فيها أمر ؟ فيقولون : لا : فإنى لقاعد على الطريق إذ مربى راكب قلت : من أين جئت ؟ قال : من مكة ، قلت : هل حدث فيها خبر ؟ قال : نعم رجل رغب عن آلهة قومه ودعا إلى غيرها فقلت : صاحبي الذي أريد ، فأتيته فوجدته مستخفياقلت : ما أنت ؟ قال : نبي قلت : وما النبي ؟ قال : رسول ، قلت : ومن أرسلك ؟ قال : الله قلت : بماذا أرسلك ؟ قال : أن توصل الأرحام ، وتحقن الدماء ، وتؤمن السبل ، وتكسر الأوثان ، وتعبد الله لا تشرك به شيئا ، قلت : نعم ما أرسلك به . أشهدك أنى قد آمنت بك وصدقت . فأمكث معك أو ما ترى ؟ قال : قد ترى كراهية الناس لما جئت به فامكث في أهلك ،

١٣٥ \_ هو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد من بنى سُلَيْم ، السُلَمى أسلم قديما أول الإسلام ، كان يقال : إنه ربع الإسلام ، وأمره النبى على أن يلحق بأهله بعد إسلامه ، فقدم المدينة بعد موقعة الخندق ، وأقام بها ، ثم نزل بعد ذلك بالشام ..

أسد الغابة ٤ / ٥١ م

فإذا سمعت بى خرجت مخرجاً فاتبعنى ، فلما سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه».

واخرجه ابن سعد من طريق شهر بن حوشب ، عن عمرو بن عبسة به .

## بنو إسرائيل يترقبون ظهور النبي

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر ، عن أبي هريرة قال : « بلغنى أن بنى إسرائيل لما أصابهم من ظهور بختصر عليهم وفرقتهم وذلتهم تفرقوا ، وكانوا يجدون محمدا رسول الله على منعوتاً في كتابهم ، وأنه يظهر في بعض هذه القرى العربية في قرية ذات نخل ، ولما خرجوا من أرض الشام جعلوا يتعرضون كل قرية من تلك القرى العربية بين الشام واليمن ، يجدون نعتها نعت يثرب ، فينزل بها طائفة منهم ويرجون أن يلقوا محمداً فيتبعونه ، حتى نزل من بني هارون ممن حمل التوراة بيثرب منهم طائفة فمات أولئك الآباء وهم مؤمنون بمحمد على أنه جاء ويحثون أبناءهم على اتباعه إذا جاء فأدركه من أدركه من أبنائهم وكفروا به وهم يعرفون ».

وأخرج أبو نعيم ، عن حسان بن ثابت أنه قال : والله إني لفي منزلي ابن سبع سنين وأنا أحفظ ما أري وأعي ما أسمع وأنا مع أبي إذ دخل علينا فتي منا يقال له ثابت (١٣٦) بن الضحاك ، فتحدث ، فقال : زعم يهودي في قريظة الساعة وهو يلاحيني (١٣٧) قد أظل خروج نبي يأتي بكتاب مثل كتابنا يقتلكم قتل عاد ، قال

١٣٦ - ثابت بن الصحاك بن أمية بن ثعلبة بن جُشُم الأنصارى ، كان رديف النبى علله يوم الخندق ، ودليله إلى حمراء الأسد يوم أحد ، وكان ممن بايع بيعة الرضوان راجع ترجمته في الاستيعاب وفي أسد الغابة

۱۳۷ - يلاحيني : يجادلني وينازعني

حسان: فوالله إني لعلي فارع يعني أطم (١٣٨) حسان في السّحر إذ سمعت صوتاً لم أسمع قط صوتا أنفذ منه ، فإذا يهودي على ظهر أُطُم من آطام المدينة معه شعلة من نار ، فاجتمع إليه الناس ، فقالوا: مالك ويلك ؟ قال حسان: فأسمعُه يقول: هذا كوكب أحمد قد طلع ، هذا كوكب لا يطلع إلا بالنبوة ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد ، قال: فجعل الناس يضحكون منه ويعجبون لما يأتي منه ، وكان حسان عاش مائة سنة وعشرين سنة ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن حويصة (١٣٩) بن مسعود قال : كنا ويهود فينا كانوا يذكرون نبياً يبعث بمكة اسمه أحمد ، ولم يبق من الأنبياء غيره ، وهو في كتبنا وما أخذ علينا منه صفته كذا وكذا ، حتي يأتوا علي نعته قال : وأنا غلام ، وما أري أحفظ وما أسمع أعي (١٤٠٠) ، إذ سمعت صياحاً من ناحية بني عبد الأشهل ، فإذا قومي فزعوا وخافوا أن يكون أمر حدث ، ثم خفي الصوت ، ثم عاد فصاح ففهمنا صياحه : يا أهل يثرب هذا كوكب أحمد الذي ولد به قال : فجعلنا نعجب من ذلك ، ثم أقمنا دهراً طويلا ونسينا ذلك ، فهلك قوم وحدث آخرون ، وصرت رجلا كبيراً فإذا مثل ذلك الصياح بعينه : يا أهل يثرب قد خرج محمد وتنبأ وجاءه الناموس الأكبر (١٤١) الذي كان يأتي موسي عليه السلام ، فلم ننشب (١٤١) أن سمعت أن بمكة رجلا خرج يدعي النبوة ، خرج من خرج من قومنا ، وتأخر من تأخر ، وأسلم فتيان منا أحداث ولم يقض لي أن أسلم حتي قدم رسول الله منه .

١٣٨ - أُملُم: حصن ، ويجمع على آطام ، وكان اسم حصن حسّان ، فارع ، ١٣٨ - أُملُم : حصن ، ويجمع على آطام ، وكان اسم حصن حسّان ، فارع ، ١٣٩ - حريصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصارى الأوسى . شهد أحدا والخندق مـع رسول الله على . ـ الله على المغازى هو حديث إسلامه راجعه فى : ـ

سيرة ابن هشام ٢ / ٥٨

١٤٠ \_ يعنى الذي أراه أحفظه ، والذي أسمعه أعيه

١٤١ \_ يعنى بذلك الوحى الذي ينزل به جبريل - عليه السلام -

١٤٢ لم ننشب : لم نابث

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : كانت يهود قريظة والنضير وفدك و خيبر يجدون صفة رسول الله على عندهم قبل أن يبعث ، وأن هجرته المدينة ، فلما ولد قالت أحبار يهود : ولد أحمد هذه الليلة هذا الكوكب قد طلع ، فلما تنبأ قالوا تنبأ أحمد كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه .

وأخرج ابن سعد ، وأبو نعيم ، وابن عساكر ، عن أبي (١٤٣) نملة قال : كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله تله في كتبهم ، ويعلمونه الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلينا المدينة ، فلما ظهر رسول الله على حسدوا وبَعَوا وأنكروا .

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي سعيد الخدري قال: سمعت أبا مالك بن سنان يقول: جئت بني عبد الأشهل بيوما لأتحدث فيهم، فسمعت يوشع اليهودي يقول: أظل خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم، فقيل له: ما صفته؟ قال : رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يلبس الشملة ويركب الحمار، سيفه علي عاتقه، وهذا البلد مهاجره، فرجعت إلي قومي بني خدرة وأنا أتعجب عاقل، فأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول هذا وحده كل يهود يثرب تقول هذا، فخرجت حتى جئت بني قريظة فأجد جمعاً فتذاكروا النبي على، فقال الزبير بن فخرجت حتى جئت بني قريظة فأجد جمعاً فتذاكروا النبي على، فقال الزبير بن باطا: قد طلع الكوكب الأحمر الذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره، ولم يبق أحد إلا أحمد وهذه مهاجره.

وأخرج أبو نعيم من طريق محمود بن لبيد ، عن محمد بن سلمة قال : لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له « يوشع فسمعته يقول : وإني لغلام قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ، ثم أشار بيده إلي مكة فمن أدركه فليصدقه ، فبعث رسول الله تله ، فأسلمنا وهو بين أظهرنا ، فلم يسلم حسداً أو بغياً .

١٤٣ - أبو نملة الأنصارى - اسمه عمار بن معاذ بن زُرارة بن عمرو من الأوس . شهد أحدا مع النبى تلثه والخندق ويقية المشاهد . توفى أيام عبد الملك بن مروان .

وأخرج أبو نعيم ، عن عبد الله بن سلام قال : لم يمت تبع (١٤٤) حتى صدق بالنبي على لما كان يهود يشرب يخبرونه . وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعب قال : لما قدم تبع المدينة ونزل بقناة (١٤٥) بعث إلي أحبار يهود ، فقال إنبي مخرب هذا البلد ، فقال له شامون اليهودي وهو يومئذ أعلمهم : أيها الملك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه أحمد ، وهذه دار هجرته ، وأن منزلك هذا الذي أنت به يكون به من القتل والجراح أمر كثير في أصحابه وفي عدوهم قال تبع : ومن يقاتله يومئذ ؟ قال : يسير إليه قومه فيقتتلون ها هنا ، قال : فأين قبره : قال بهذا البلد ، قال : فإذا قوتل لمن تكون الدبرة (١٤٤١) ؟ قال : تكون له مرة وعليه مرة ، وبهذا المكان الذي أنت به تكون عليه ويقتل به أصحابه مقتلة لم يقتلوا في موطن مثلها ، ثم تكون له العاقبة ويظهر ، فلا ينازعه في هذا الأمر أحد ، قال : وما صفته ؟ قال : رجل لا بالطويل ولا بالقصير في عينيه حمرة يركب البعير ويلبس الشملة ، سيفه علي عاتقه لا يبالي من لاقي حتى يظهر أمره .

وأخرج ابن سعد من طريق عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه قال : كان الزبير بن باطا وكان أعلم اليهود يقول : إني وجدت سفراً كان أبي كتمه علي فيه ذكر أحمد نبي يخرج بأرض القيوظ (١٤٧) صفته كذًا وكذا ، فتحدث به الزبير بعد أبيه والنبي على لم يبعث ، فما هو إلا أن سمع بالنبي على قد خرج بمكة عمد إلي ذلك السفر فمحاه وكتم شأن النبي على وقال : ليس به .

وأخرج أبو نعيم ، عن سعد بن ثابت قال : كان أحبار يهود بني قريظة والنضير

١٤٤ ـ تُبّع لقب ملوك اليمن وفي سيرة ابن هشام أن اسمه ، تبان أسعد أبو كرب ، سيرة ابن هشام ١ / ٣٤

١٤٥ ـ قناة : وإد بالمدينة

١٤٦ ـ الدبرة : الهزيمة

١٤٧ ـ القيوظ : جمع قيظ وهو شدة الحر ، والمراد بأرض القيوظ مكة .

يذكرون صفة النبي تق ، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبي ، وأنه لا نبي بعده ، اسمه أحمد مهاجره إلي يثرب ، فلما قدم النبي تله المدينة ونزلها انكروا وبغوا وحسدوا .

وأخرج أبو نعيم ، عن زياد بن لبيد أنه حدَّث أنه كان علي أطم من آطام المدينة سمع : يا أهل يثرب قد ذهبت والله نبوة بني إسرائيل . هذا نجم قد طلع بمولد أحمد وهو نبي آخر الأنبياء مهاجره إلى يثرب .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم ، عن عمارة بن خزية بن ثابت ، عن أبيه قال : ما كان في الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد على من أبي عامر الراهب . كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ويخبرونه بصفة رسول الله على ، وإن هذه دار هجرته ، ثم خرج إلي يهود تيماء ، فأخبروه بصفة النبي على ، وأن مهاجره يثرب ، فرجع أبو عامر وهو النصاري ، فأخبروه بصفة النبي على ، وأن مهاجره يثرب ، فرجع أبو عامر وهو يقول : أنا علي دين الحنيفية ، فأقام مترهباً ولبس المسوح ، وزعم أنه علي دين إبراهيم عليه السلام ، وأنه ينتظر خروج النبي على ، فلما ظهر رسول الله على بمكة لم يخرج إليه وأقام علي ما كان عليه ، فلما قدم النبي على المدينة حسد وبغي ونافق ، يخرج إليه وأقام علي ما كان عليه ، فلما قدم النبي على المدينة حسد وبغي ونافق ، فأتي النبي على ، فقال ! يا محمد ، بم بعثت ؟ فقال النبي على المائلي وصفوا ، تخلطها بغيرها . فقال له النبي على المنصاري من صفتى ؟ »قال : لست بالذي وصفوا ، الأحبار من اليهود والنصاري من صفتى ؟ »قال : لست بالذي وصفوا ، فقال رسول الله على «كذبت ، فقال رسول الله على «الكاذب أماته الله طريدا وحيدا » فقال : آمين ، ثم رجع إلي مكة ، فكان مع قريش يتبع دينهم وترك ما كان عليه (١٤٥٠).

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن إسحاق، عن جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم

١٤٨ ـ ومات طريدا وحيدا تصديقا لدعوة النبي ﷺ ، كما سيأتي بعد .

نحوه وزاد ، فخرج إلي مكة فلما فتحت مكة خرج إلي الطائف فلما أسلم أهل الطائف لحق بالشام ، فمات بها طريدا غريباً وحيداً .

# إخبار كعب بن لؤى جد النبى ﷺ بقدومه

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، قال : كان كعب ابن لؤي بن غالب يجمع قومه يوم الجمعة فيخطبهم ، فيقول : أما بعد فاسمعوا وتعلموا ، وافهموا واعلموا ، ليل ساج (١٤٩) ونهار وضاح ، والأرض مهاد ، والسمآء بناء والجبال أوتاد ، والنجوم أعلام ، والأولون كالآخرين ، والذكر والأنثي ، والروح إلي بلي ، فصلوا أرحامكم ، واحفظوا أصهاركم ، وثمروا أموالكم ، فهل رأيتم من هالك رجع ، أو ميت نشر ؟ الدار أمامكم ، والظن غير ما تقولون ، حرمكم زينوه ، وعظموه وتمسكوا به فسيأتي له نبأ عظيم ، وسيخرج منه نبى كريم .

ثم يقول:

نهار وليل كل أوب (۱۵۰) بحادث سَواءً علينا ليلُها ونهارُها على غَفْلة يأتى النبي محمّد يُخْبِرُ أخباراً صَدوق خبيرُها

والله لو كنت ذا سمع وذا بصر وذا أيد وذا رجل لتنصبت فيها تنصب الجمل ، ولأرقلت فيها إرقال (١٥١) الفحل ، ثم يقول:

يا ليستنى شاهدا نجواء دعوبيه حين العَشيرةُ تبغى الحق خذلانا (١٥٢)

وكان بين موت كعب بن لؤي ومبعث النبي علله خمسمائة سنة وستون سنة .

۱٤٩ ـ ساج : هاديء ساكن

١٥٠ \_ أُوْب : رجوع ، يقول : كل يوم يرجع يأتى فيه حدث جديد

١٥١ ـ أرقلت : أسرعت

١٥٢ ـ يتمنى كعب بن لؤى أن لو يكون قويا حين يبعث اللبى ﷺ ، ويدعو قومه سرآ ، إذن لينصرنه في الوقت الذي يخذله أقرباؤه ، وقد خذلوه فعلا ،

# خبر قُسٌ بن ساعدة

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس ، أن قس بن ساعدة (١٥٢) كان يخطب قومه في سوق عكاظ فقال في خطبته : سيعمكم حقٌ من هذا الوجه وأشار بيده نحو مكة ، قالوا له : وما هذا الحق ؟ قال : رجل أبلج أحور (١٥٤) من ولد لؤي بن غالب يدعوكم إلي كلمة الإخلاص ، وعيش الأبد ، ونعيم لا ينفد ، فإن دعاكم فأجيبوه ولو علمت أني أعيش إلي مبعثه لكنت أول من يسعى إليه .

## جد الأوس يتنبأ بالنبي ﷺ

وأخرج الخرائطي في (كتاب الهواتف) ، وابن عساكر ، عن جامع بن جران بن جميع بن عثمان بن سمال بن أبي الحصن بن السمؤال بن عاديا قال : لما حضرت الأوس (١٥٥) بن حارثة الوفاة أوصي ابنه مالكاً بوصايا ثم أنشأ يقول :

<sup>107 -</sup> قس بن ساعدة الإيادى ، خطيب العرب ، نذيرها وسمعه النبى تلله وهو صغير يخطب فى عكاظ وروى كلامه - وكفاه بذلك شرفا ، طال عمره حتى اختلف الرواة فى تحديد مدته فمنهم من جعلها ٣٨٠ سنة ، ومنهم من جعلها ٣٨٠ سنة ، ومنهم من جعلها ٣٨٠ سنة وزعم بعضهم أنه أدرك سمعان أحد حواريى المسيح . مات سنة ٢٠٠ هـ - البيان والتبين للجاحظ

هامش جدا ١ صـ٥٠ تحقيق الندويي ١٥٤ ـ أبلج : منير مشرق ، أحور : الحور : شدة بياض بياض العين ، وشدة سواد سوادها ، وهو وصف بجمال العين .

<sup>100 -</sup> أوس بن حارثة إليه يرجع الأوس الأنصاريون وأخوه الخزرج بن حارثة الذي يرجع إليه الخزرجيون وكان أوس لا عقب له إلا ولد واحد اسمه مالك أما الخزرج فكان له أبناء خمسة ، وأوس بن حارثة بن ثعلبة من بني مزيقياء من الأزد من كهلان وكان معروفا بالحكمة . جاء في كتاب الأمالي : عاش الأوس بن حارثة دهرا وليس له ولد إلا مالك ، وكان لأخيه الخزرج خمسة ، فلما حضره الموت قال له قومه : قد كنا نأمرك بالمتزوج في شبابك فلم تتزوج حتى حضرك الموت فقال أوس : لم يهلك هالك ترك مثل مالك وإن كان الخزرج ذا عدد ، وليس لمالك سوى ولد ، فلعل الذي أستخرج الذعق من الجريمة والنار من الوثيمة أن يجعل لمالك نسلا ورجالا بسلا ثم أوصى مالكا المتخرج الذعق من المهرية والعاب قبل العقاب ...

ـ الأمالي لأبي على القالي جـ ١٣٤ ـ

العذق : النخلة - الجريمة : النواة - الوثيمة : الغرس المربوطة ، يقصد أنها تقدح بحافرها الأرض فتندلع الذار .

شهدت السحيايا يوم آل محصرق فصلم أر ذا ملك من التاس واحسدا

إلي أن قال :

الم بات قصومي إن لله دعصوة إذا بُعِثَ المبعدوث من آل غصالبر هنالك فصابغدوا لصره ببلادكم

وأدرك عمرى صيحة الله في الحبور ولا سوقة إلا إلى الموت والقبير

يف و البسر الما السمعادة والبسر بعدة والبسر بعدة في المسعد بعد بعد بعد المسعدادة في المسعددة في المسعد

#### رؤيا سعد بن زرارة

وأخرج ابن سعد ، عن حرام بن عشمان الأنصاري قال : قدم سعد بن زرارة (۱۰۷) من الشام تاجراً في أربعين رجلاً من قومه ، فرأي رؤيا أن آتيا آتاه فقال : إن نبياً يخرج بمكة يا أبا أمامة فأتبعه ، واية ذلك أنكم تنزلون منزلاً فيصاب أصحابك فتنجو أنت ، وفلان يطعن في عينه ، فنزلوا منزلا بينهم فبيتهم الطاعون فأصيبوا جميعاً غير أبى أمامة وصاحب له طعن في عينه .

# قصة عمير بن حبيب والقصل

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي وأبو نعيم ، عن الشعبي قال : حدثني شيخ من

<sup>107 -</sup> يشير بذلك إلى ما حدث حين أراد القرشيون بناء الكعبة في الجاهلية وقد أجمعوا على هدمها ، فأخذ أبو وهب بن عمرو بن عائذ حجرا من أحجار الكعبة فوثب الحجر من يده ورجع إلى موضعه . فقال : يا معشر قريش لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا ، ولا يدخل فيه مهر بغى ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس . - سيرة ابن هشام جـ١ صـ ٢١٠ طـ التحرير - ١٥٧ ـ هو سعد بن زرارة الأنصارى ، وهو أخو أسعد بن زرارة ولعل المقصود بهذا الخبر أسعد لا سعد ، لأن الذي يكنى بأبى أمامة هو أسعد لا سعد ، وسعد مختلف في صحبته وبعضهم قال : إنه لم يدرك الإسلام .

جهينة ، أن رجلاً منا في الجاهلية يقال له : عمير بن حبيب (١٥٨) مرض فأغمي عليه فسجيناه فظنناه أنه قد مات ، وأمرنا بحفرته أن تُحفر ، فبينا نحن عنده إذ جلس فقال : إني أتيت حيث رأيتموني أغمي علي فقيل لي : لا مك الهبل ، ألا تري إلي حفرتك تنتثل (١٥٩) ، وقد كادت أمك تُثكل ، ارأيت ان حولناها عنك بحول ، وقذفنا فيها القُصل (١٦١) ثم ملأناها عليه بالجندل (١٦١) ، أتؤمن بالنبي المرسل ، وتشكر لربك وتصل ، وتدع سبيل من أشرك فأضل ، قلت : نعم ، فأطلقت فقلت : فانظروا ماذا فعل القُصل ؟ فذهبوا ينظرون ، فوجدوه قد مات فدفن بالحفرة وعاش الرجل حتي أدرك الإسلام (١٦٢) .

# من أسباب إسلام أبي بكر

وأخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق ، عن كعب قال : « كان إسلام أبى بكر الصديق سببه بوحى من السماء ، وذلك أنه كان تاجراً بالشام فرأى رؤيا فقصها على بحيراء الراهب ، فقال له : من أين أنت ؟ قال : من مكة ، قال : من أيها ؟ قال من قريش . قال : فأيش (١٦٢)

١٥٨ - عمير بن حبيب بن حباشة أو خماشة بن حويبر الأنصارى . هذا ما أورده ابن الأثير .. وليسس هو المقصود .

لأن الوارد في القصمة جهني لا أنصاري .. وكذلك أورده ابن أبي الدنيا في كتابه ، من عاش بعد الموت ، أنه من جهيئة ، صـ٧٧ .

ولم يذكر ابن أبي الدنيا اسمه ..

وقد أشار إليه ابن حجر في الإصابة جـ٥ صد ٣٠٧

١٥٩ ـ تنتثل : تحفر ويخرج منها التراب .

١٦٠ القصل - بصم القاف وفتح الصاد - اسم رجل

١٦١ - الجندل الحجارة

١٦٢ - أورد ابن أبي الدنيا العبارة الواردة على لسان هذا الرجل هكذا:

أمك هبل - ألا ترى حفرتك تتأهل - وقد كادت أمك تثكل - أرأيتك أن حولناها عنك بمحول - وقذفنا فيها القصل - الذى مشى فأجزل - أتشكر لربك وتصل - وتدع سبيل من أشرك وأصل ؟ فقلت : نعم . فأطلقت ... الخ

١٦٣ - فأيش أنت . لهجة استفهام ، هي : أي شيء ؟

قال تاجر ، قال : صدَّق الله رؤياك فإنه يبعث نبى من قومك ؛ تكون وزيره فى حياته ، وخليفته بعد موته ، فأسرها أبو بكر حتى بعث

النبى على ما تدعى ؟ قال : يا محمد ما الدليل على ما تدعى ؟ قال : الرؤيا التى رأيت بالشام ، فعانقه وقبل ما بين عينيه ، وقال : أشهد

أنك رسول الله " .

وأخرج ابن عساكر ، عن محمد بن عبد الرحمن البياضي ، عن أبيه ، عن جده قال قيل لأبي بكر هـل رأيت قبل الإسلام شيئاً من دلائل نبوة محمد علله ؟ قال : نعم ، وهـل بقي أحد من قريش أو من غير قريش لم يجعل الله لمحمد في نبوته حجة ؟ بينا أنا قاعد في ظل شجرة في الجاهلية إذ تدلي علي غصن من أغصانها حتي صار علي رأسي ، فجعلت انظر إليه وأقول ما هذا ؟ فسمعت صوتاً من الشجرة ، هذا النبي يخرج في وقت كذا وكذا ، فكن أنت من أسعد الناس به .

#### باب

# اختصاصه بذكر أصحابه فى الكتب السابقة ووعدهم بوراثة الأرض

خيره في الزيور

قال الله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فَى الزيور من بِعْد الدّكر أَنَّ الأرضَ يرثُها عبادى الصّالحون ﴾

أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ، عن ابن عباس في الآية قال : أخبر الله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض ان يورث أمة محمد الأرض .

١٠٥ ـ الأنبياء ١٠٥

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن أبي الدرداء (١٦٥) أنه قرأ قوله تعالى ﴿ أَن الأرض يرتبها عبادى الصالحون ﴾ فقال: نحن الصالحون ، قلت: وقد وقفت على نسخة من الزبور وهو مائة وخمسون سورة ، ورأيت في السورة الرابعة منه ما نصه: ( يا داود اسمع ما أقول ومر سليمان فليقله للناس من بعدك إن الأرض لى أورتها محمدا أو أمته ).

# من علامات أبي بكر في الكتب السابقة

وأخرج ابن عساكر ، عن ابن مسعود قال : قال أبو بكر الصديق : خرجت إلي اليمن قبل أن يبعث النبي على ، فنزلت على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وأتت عليه أربعمائة سنة إلا عشر سنين ، فقال لي : أحسبك حرميا ؟ قلت : نعم ، قال وأحسبك قرشيا ؟ قلت : نعم ، قال : بقيت وأحسبك قرشيا ؟ قلت : نعم ، قال : بقيت لي منك واحدة قلت : ما هي ؟ قال : تكشف لي عن بطنك . قلت : لم ذاك ؟ قال : أجد في العلم الصادق أن نبياً يبعث في الحرم يعاون على أمره فتي وكهل ، قأما الفتي فخواض غمرات ودفاع معضلات ، وأما الكهل فأبيض نحيف علي بطنه شامة وعلي فخذه اليسري علامة وما عليك أن تريني ، فقد تكاملت لي فيك الصفة الا ما خفي علي علي . قال أبو بكر : فكشفت له عن بطني فرأي شامة سوداء فوق سرتي ، فقال : أنت هو ورب الكعبة .

وأخرج ابن عساكر ، عن الربيع بن أنس قال : مكتوب في الكتاب الأول مَثَلُ أبي بكر الصديق مَثَلُ القَطْرِ أينما يقع نَفَع .

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي بكر ، قال : أتيت عمر رضي الله عنه ، وبين يديه

١٦٥ ـ أبو الدرداء : عويمر بن عامر بن مالك الأنصاري الخزرجي .

وقيل : اسمه عامر بن مالك وعويمر لقب به .

تأخر إسلامه ، كان أخر أهل داره إسلاما ، وحسن إسلامه ، وكان فقيها عالما حكيما ، شهد ما بعد . أحد من المشاهد ، توفى قبل مقتل عثمان ـ رضى الله عنه ـ بعامين . الاستيعاب ٤ / ١٦٤٦

قوم يأكلون فرمي ببصره في مؤخرة القوم إلي رجل ، فقال ك ما تجد فيما تقرأ قبلك من الكتب قال: خليفة النبي على صديقه .

### من علامات عمر

وأخرج الدينوري في « المجالسة » وابن عساكرمن طريق زيد بن أسلم قال : أخبرنا عمر بن الخطاب قال: خرجت مع ناس من قريش في تجارة إلى الشام في الجاهلية ، فلما خرجنا إلى مكة نسيت قضاء حاجة فرجعت فقلت لأصحابي ألحقكم فوالله إني لفي سوق من أسواقها إذا أنا ببطريق قد جاء فأخذ بعنقى فذهبت أنازعه ، فأدخلني كنيسته ، فإذا تراب متراكب بعضه على بعض ، فدفع إلى " مجرفة وفأساً وزنبيلاً وقال: انقل هذا التراب، فجلست أتفكر في أمري كيف أضنع ، فأتاني في الهاجرة (١٦٦) فقال لي : لم أرك أخرجت شيئا ثم ضم أصابعه فضرب بها وسط رأسي فقمت بالمجرفة ، فضربت بها هامته فإذا دماغه قد انتثر ثم خرجت على وجهي ما أدري أين أسلك ، فمشيت بقية يومي وليلتي حتى أصبحت فانتهيت إلى دير فاستظللت في ظله ، فخرج إلى رجل فقال : يا عبد الله ما يجلسك ها هنا؟ قلت : أضللت عن أصحابي ، فجاءني بطعام وشراب وصعّد فيّ النظر وخفضه ، ثم قال : يا هذا قد علم أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه الأرض أحد أعلم منى بالكتاب، وإنى أجد صفتك الذي تخرجنا من هذا الدير وتغلب على هذه البلدة فقلت له: أيها الرجل قد ذهبت في غير مذهب. قال: ما اسمك ؟ قلت عمر بن الخطاب ، قال : أنت والله صاحبنا فهو غير شك ، فاكتب لي على ديري وما فيه . قلت أيها الرجل قد صنعت معروفاً فلا تكدره فقال : اكتب لي كتاباً في رق (١٦٧) ليس عليك فيه شيء ، فإن تك صاحبنا فهو ما نريد ، وإن تكن الأخرى فليس يضرك ، قلت هات فكتبت له ثم ختمت عليه ، فلما تقدم عمر

١٦٦ ـ الهاجرة : الظهيره عند اشتداد الحر

١٦٧ ـ رق : صحيفة من جلد رقيق يكتب فيها

الشام في خلافته أتاه ذلك الراهب وهو صاحب دير القدس بذلك الكتاب ، فلما رآه عمر تعجب منه وأنشأ يحدثنا حديثه ، فقال : أوْف لي بشرطي ، فقال عمر : ليس لعمر ولا لابن عمر منه شيء .

وأخرج ابن سعد ، عن ابن مسعود قال : ركض عمر فرساً فانكشف ثوبه عن فخذه ، فرأي أهل نجران بفخذه شامة سوداء فقالوا هذا الذي كنا نجد في كتابنا أنه يخرجنا من أرضنا .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد من طريق أبي أسحاق عن أبي عبيدة قال : ركض عمر فرسا علي عهد النبي تلك فانكشفت فخ ذه من تحت القباء فأبصر رجل من أهل نجران شامة في فخذه ، فقال : هذا الذي كنا نجده في كتابنا يخرجنا من ديارنا .

وأخرج أبو نعيم من طريق بن حوشب ، عن كعب قال : قلت لعمر بالشام : أنه مكتوب في هذه الكتب هذه البلادمفتوحة علي يد رجل من الصالحين ، رحيم بالمؤمنين ، شديد علي الكافرين سرُه مثل علانيته ، وقوله لا يخالف فعله ، القريب والبعيد سواء في الحق عنده ، وأتباعه رهبان بالليل وأسد بالنهار ، متراحمون متواصلون متبارون . قال عمر : أحق ما تقول ؟ قال : أي والله ، قال : الحمد لله الذي أعزنا وأكرمنا وشرفنا ورحمنا بنينا محمد على .

وأخرج ابن عساكر ، عن عبيد بن آدم ، وأبي مريم ، وأبي شعيب بن عمر : أن عمر بن الخطاب كان بالجابية (١٦٨) ، فقدم خالد بن الوليد إلي بيت المقدس فقالوا له : ما اسمك ؟ قال : خالد بن الوليد ، قالوا : وما اسم صاحبك ؟ قال : عمر بن الخطاب ، قالوا : انعته لنا فنعته . قالوا : أما أنت فلست تفتحها ولكن عمر ، فإنا بخد في الكتب كل مدينة تفتح قبل الأخري ، وكل رجل يفتحها نعته ، وإنا نجد في

١٦٨ - الجابية : موضع بالشام

الكتاب أن قيسارية تفتح قبل بيت المقدس ، فاذهبوا فافتحوها ثم تعالوا بصاحبكم.

#### صفة عثمان

وأخرج الطبراني وأبو نعيم في « الهلية » عن مغيث الأوزاعي : أن عمر بن الخطاب قال لكعب الأحبار : كيف تجد نعتي في التوراة قال : خليفة قرن من حديد أمير شديد لا يخاف في الله لومة لائم ، ثم يكون من بعدك خليفة تقتله أمته ظالمين له ، ثم يقع البلاء بعده .

#### صفة على

وأخرج ابن عساكر ، عن الأقرع مؤذن عمر أن عمر دعا الأسقف ، فقال : هل تجدونا في شيء من كتبكم ؟ قال : نجد صفتكم وأعمالكم ولا نجذ أسماءكم اسما .

قال: كيف تجدوني؟ قال: قرناً من حديد؟ قال: ما قرن من حديد؟ قال: أمير شديد قال عمر: الله أكبر. قال: فالذي من بعدي؟ قال: رجل صالح يؤثر اقرباءه. قال عمر: يرحم الله ابن عفان، فالذي من بعده؟ قال: صداء (١٦٩) حديد فقال عمر: وادفراه (١٧٠). قال: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنه رجل صالح، ولكن تكون خلافته في هراقة من الدماء والسيف مسلول.

وأخرج ابن عساكر ، عن ابن سيرين قال : قال كعب الأحبار لعمر : يا أمير المؤمنين ، هل تري في منامك شيئا ، فانتهره ، فقال : أنا أجد رجلاً يري أمر الأمة في منامه (١٧١).

١٦٩ \_ صداء حديد : يتصدى للأمور بقوة

١٧٠ وإدفراه : تعبير يفيد معنى الاستغاثة : أي وإذلاء من هذا الأمر

١٧١ \_ يقصد كعب : أننى أراك في الكتب القديمة أن الله يربك في منامك أمر الأمة .

## الإخبار بمقتل عثمان

وأخرج ابن راهوية في مسنده بسند حسن ، عن أفلح مولي أبي أيوب الأنصاري قال : كان عبد الله بن سلام قبل أن يأتي أهل مصر يدخل علي رؤوس قريش فيقول له حد : كا تقتلوا هذا الرجل يعني عثمان ، فيقولون : والله ما نريد قتله ، فيخرج وهو يقول : والله ليقتلنه ، ثم قال لهم : لا تقتلوه فوالله ليموتن إلي أربعين يوماً فأبوا فخرج عليهم بعد أيام ، فقال لهم لا تقتلوه ، فوالله ليموتن إلي خمس عشرة ليلة .

وأخرج ابن سعد ، وابن عساكر ، عن طاؤس قال : سئل عبد الله بن سلام حين قتل عثمان : تجده يوم القيامة أميراً علي القاتل والخاذل .

وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن يوسف ، عن جده عبد الله بن سلام أنه دخل علي عثمان فقال له : ما تري في القتال والكف؟ قال : الكف أبلغ للحجة ، وإنا لنجد في كتاب الله إنك يوم القيامة أمير علي القاتل والآمر .

وأخرج من هذه الطريق أن عبد الله بن سلام قال للمصريين : لا تقتلوا عثمان فإنه لا يستكمل ذا الحجة حتى يأتي على أجله .

وأخرج أبو القاسم البغوي ، عن سعيد بن عبد العزيز قال : لما تسوفي رسول الله على قبل لذي قربات الحميري وكان من أعلم يهود : يا ذا قربات من بعده ؟ قال : قرن من حديد يعني بعده ؟ قال : قرن من حديد يعني عمر . قيل : فمن بعده ؟ قال : قمن بعده ؟ قال : الأزهر يعني عثمان . قيل : فمن بعده ؟ قال : الوضاح المنصور يعني معاوية .

و أخرج ابن راهويه والطبراني ، عن عبد الله بن مغفل (١٧٢) قال : قال لي عبد الله الله الله الله عبد الله الله الله علي : هذا رأس أربعين سنة وسيكون عندها صلح .

وأخرج ابن سعد ، عن أبي صالح قال : كان الحادي يحدو بعثمان وهو يقول : الأمير بعده على وفي الزبير خَلَفٌ مرضي ً

فقال كعب : لا بل هو معاوية ، فأخبر معاوية بذلك ، فقال : يا أبا أسحاق أني يكون هذا وها هنا أصحاب محمد وعلي و الزبير ؟ قال : أنت صاحبها .

## من علامات النبي ﷺ

وأخرج الدارمي وابن راهوية بسند حسن ، عن أبي حريز الأزدي عن عبد الله بن سلام أنه قال للنبي ﷺ : إنا نجلك يوم القيامة قائماً عند ربك وأنت مُجماراً وجنتاك مستحيى من ربك مما أحدثت أمتك بعدك .

## خبر صفين في التوراة

وأخرج الطبراني والبيهقي ، عن محمد بن يزيد الثقفي قال : اصطحب قيس بن خرشة وكعب الأحبار حتي إذا بلغا صفين وقف كعب ، ثم نظر ساعة ، ثم قال ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله ، فقال قيس : ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي أستأثر الله به ؟ فقال كعب : ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله علي موسي ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة .

١٧٢ ـ هو عبد الله بن معفل بن عبد غنم وقيل : عبدنهم المزنى ، يعد من أصحاب الشجرة ، يكنى أبا سعيد وقيل : أبا عبد الرحمن

توفى بالبصرة سنة ٥٩ هـ - أسد الغابة ٣ / ٣٩٨

١٧٣ - مُجمَّارة : في لون الجمر احمرارا ، من علامات الحياء احمرار الوجه .

## خبر ابن الزبير وهدم الكعبة

وأخرج الحاكم في المستدرك ، عن عبد الله بن الزبير أنه قال : لما أتي برأس المختار (١٧٤) ما حدثني أن رجلاً المختار (١٧٤) ما حدثني كعب بحديث إلا وجدت مصداقه إلا أنه حدثني أن رجلاً من ثقيف سيقتلني قال الأعمش : ما دري أن الحجاج خبيء (١٧٥) له .

وأخرج الحاكم في مستدركه ، عن عبد الله بن عمرو قال : إني أجد مكتوبا في الكتاب رجلاً من شجرة معاوية يسفك الدماء ، ويستحل الأموال ، وينقض هذا البيت حجراً حجراً ، فإن كان ذاك وأناحي ، وإلا فاذكريني يقول لامرأة من يني المغيرة كان منزلها علي أبي قبيس ، فلما كان زمن الحجاج وابن الزبير ورأت البيت ينقض قالت : رحم الله عبد الله بن عمرو .

## خبر عن خامس الخلقاء الراشدين

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد ، عن هشام بن خالد الربعي قال : قرأت في التوراة أن السماء والأرض تبكي علي عمر بن العزيز أربعين سنة .

وأخرج عن محمد بن فضالة أن راهباً قال : إنا نجد عمر بن عبد العزيز من أئمة العدل موضع رجب من أشهر الحرم .

وأخرج عن الوليد بن هشام بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال: نزلنا أرض كذا ، فقال رجل: ألا تسمع ما يقول هذا الراهب ؟ زعم أن سليمان أمير المؤمنين توفي: قال: فمن استخلف بعده ؟ قال: الأشج عمر بن عبد العزيز، فلما قدمت

<sup>1</sup>٧٤ - المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى ، كان أبوه من جلة الصحابة ، ولد عام الهجرة ، وليست له صحبة ولا رواية ، وله أخبار غير حسنة راجع خبره فى البداية والنهاية ، والكاممل فى التاريخ ، وأسد الغابة قتل بالكوفة سنة ٦٧ هـ قتله مصعب بن الزبير .

<sup>1</sup>٧٥ - المقصورد بكعب فى الخبر كعب الأحبار ، وصدق كعب فى خبره بالسبة لابن الزبير ، فإن الذى قتله من ثقيف أيضا وهو الحجاج بن يوسف الثقفى . وكان ابن الزبير يظن أن المقصود بالرجل الذى يقتله من ثقيف هو المختار . .

الشام ، إذا هو كما قال ، فلما كان العام الرابع نزلنا ذلك المنزل ، فأتاه ذلك الرجل ، فقال يا راهب الجديث الذي حدثتناه وجدناه كما قلت ، قال : فإنه والله قد سقى عمر السم فأتيناه فوجدناه كذلك .

## خبر مقتل حجر بن عدى وأصحابه

وأخرج ابن عساكر من طريق المغيرة بن النعمان ، عن رجل من أهل البصرة قال : خرجت أريد بيت المقدس فأواني المطر إلي صومعة راهب ، فأشرف علي ققال : إنا نجد في كتابنا أن قوماً من أهل دينكم يُقْتَلُون بعذراء (١٧٦) لا حساب عليهم ولا عذاب فما مكثت إلا يسيراً حتي جيء بحصجر بن (١٧٧) عدي وأصحابه فقتلوا بعذراء .

#### خبر عن العباسيين

وأخرج البيهقي ، عن كعب قال : تظهر رايات سود لبني العباس حتى ينزلوا الشام ، ويقتل الله على أيديهم كل جبار وعدو لهم .

وأخرج الدولابي في « الكنى » من طريق حماد بن سلمة ، عن يعلي بن عطاء ، عن بجير أبي عبيد عن سرح اليرموكي وكان من أهل الكتاب قال: أجد في الكتاب أن في هذه الأمة اثني عشر رئيساً نبيهم أحدهم فإذا وفت العدة طغوا وبغوا وكان بأسهم بينهم .

١٧٦ ـ عذراء : موضع بالشام قريب من دمشق يطلق عليه مرج عذراء .

<sup>1</sup>۷۷ - هو حُـجْربن عدى بن معاوية الكندى - وفد على النبى شخ هر وأخوه هانى ، وشهد القادسية ، وكان من فضلاء الصحابة . ولما ولى زياد العراق وأظهر الغلظة وسوء السيرة خلعه حجر ولم يضلع معاوية وتابعه جماعة من شيعة على رضى الله عله . فكتب فيه زياد إلى معاوية فأمره بأن يبعثه مع أصحابه إليه ، فأرسلهم زياد إلى معاوية فلما وصلوا إلى مزج عذراء أمر معاوية بقتلهم فقتلوا ظلما وغدرا . . . أسد الغابة جـ ا صـ ٢٦ ٤ -

#### ياب

## أخبار الكهان به قبل مبعثه

أخرج أبو نعيم ، وابن عساكر من طريق اسماعيل بن عياش ، عن يحيي بن أبي عمرو الشيباني ، عن عبد الله بن الديلي ، عن ابن عباس أن رجلاً أتاه فقال : بلغنا. أنك تذكر سطيحا الكاهن تزعم أن الله تعالى لم يخلق له من ولد آدم شيئا و لا عصب . إلا الجمجمة والعنق والكفين (١٧٨)، وكان يُطوي من رجليه إلى ترقوته كما يُطوي الثوب، ولم يكن فيه شيء تحرك إلا لسانه، فلما أراد الخروج إلى مكة حمل على وضمه فأتى به مكة ، فخرج إليه أربعة نفر من قريش عبد شمس وعبدُ مناف ابنا قصى ، والأحوص بن فهر ، وعقيل بن أبي وقاص ، فانتموا إلى غير نسبهم ، فقالوا: نحن أناس من جُمَح أتيناك لنزورك لما بلغنا قدومك ، ورأينا إن إتياننا إياك حقاً واجباً لك علينا ، وأهدى له عقيل صفيحة هندية وصَعَدَة ردينية ، فَوْضعتا على باب البيت الحرام لينظروا هل يراهما سطيح أم لا ؟ فقال: يا عقيل: ناولني يدك فناوله يده فقال : والعالم الخَفيَّة ، والغافر الخطية ، والذمة الوفية ، والكعبة المبنية ، إنك للجائي بالهدية ، الصفيحة الهندية ، والصّعكة الردينية ، قالوا: صدقت يا سطيم ، فقال : واللات بالفرح ، وقوس قزح ، والسابق القُرَّح ، واللطيم المنبطح ، والنخل والرطب والبلح ، إن الغراب حيثما طار سح ، وأخبر أن القوم ليسوا من جمح ، وأن نسبهم من قريش ذي البطح ، قالوا : صدقت يا سعح ، نحن أهل البلد أتيناك لنزروك لما بلغنا من علمك ، فأخبرنا عما يكون في زماننا وما يكون من بعده إن يكن عندك في ذلك علم ، فقال : الآن صدقتم خذوا مني ومن إلهام الله إياي : أنتم يا معشر العرب في زمان الهرم ، سواءٌ بصائرٌ كم وبصيرة العجم ، لا علم عندكم ولا فهم ، وينشأ من عقبكم دَهم ، يطلبون أنواع العلم ، يكسرون

١٧٨ ـ سطيح هو ربيع بن مسعود بن ذئب بن عدى بن مازن بن غسان .

الصنم، يبلغون الردم (۱۷۹)، يقت لون العجم، يط لبون الغنم، قالوا: يا سطيح ممن يكون أولئك؟ قال: والبيت ذي الأركان، والأمن والسلطان، لينشأن من عقبكم ولدان، يكسرون الأوثان، ويتركون عبادة الشيطان، يوحدون الرحمن، ويسنون دين الديان، يشرفون السبنيان، ويسبقون العميان، قالوا: يا سطيح فمن نسل من يكون أولئك؟ قال: وأشرف الأشراف (۱۸۲۰)، والمحصي الأسراف، والمزعزع الأحقاف (۱۸۱۱) والمضعف (۱۸۲۱) الأضعاف، لينشئون آلاف، من بني عبد شمس ومناف، يكون فيهم اختلاف، قالوا: يا سطيح أما تخبرنا بأمرهم؟ ومن أي بلد يخرجون؟ قال: والباقي الأبد، والبالغ الأمد، ليخرجن من ذا البلد، نبي مهتد، يهدي إلي الرشد، يرفض يغوثا والفند (۱۸۲۱)، يبرأ من عبادة الصدد، يعبد رباً انفرد، ثم يتوفاه الله محموداً، ومن الأرض مفقوداً، وفي عبادة الصدد، يعبد رباً انفرد، ثم يتوفاه الله محموداً، ومن الأرض مفقوداً، وفي خرق ولا نزق، ثم يلي أمره الصديق (۱۸۱۱) إذا قضي صدق، وفي رد الحقوق لا وأحكم التحنيف، ثم يلي أمره الحنيف، مجر غطريف (۱۸۵۰)، قد أضاف المضيف، وأحكم التحنيف، ثم يلي أمره الحنيف، مجر غطريف (۱۸۵۰)، فيقتلونه نقمة عليه وغضب، فيؤخذ الشيخ فيذبح إربا (۱۸۸۸)، فيقوم له رجال خطبا، ثم يلي أمره الناصر (۱۸۹۱)، يخلط الرأي برأي ماكر، يظهر فيقوم له رجال خطبا، ثم يلي أمره الناصر (۱۸۹۱)، يخلط الرأي برأي ماكر، يظهر فيقوم له رجال خطبا، ثم يلي أمره الناصر (۱۸۹۱)، يخلط الرأي برأي ماكر، يظهر

١٧٩ ـ الروم : يعنى به رَدِّم يأجوج ومأجِوج

١٨٠ الأسراف ، جمع سرَّف وهو الخطأ : ومحصى الأسراف أي جامع الأخطاء ومدونها في كتاب لا يضل ولا ينسى /

١٨١ . الأحقاف : الرمال المعوجة المستطيلة مفردها حقف .

١٨٢ ـ المضعف : المكثر

١٨٣ يغوثًا والفند : يغوتُ اسم صنم ، والغند : الصلال والخطأ

١٨٤ ـ يعنى بذلك أبا بكر ـ رضى الله عنه ـ

١٨٥ - يعني به عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه .

١٨٦ ـ يعنى به عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ ومعنى دارع : مستعد

١٨٧ . عصب : جمع عصابة وهي الجماعة من الناس

١٨٨\_ إرْبا : قَطعا ، والإرْب بكسر الهمزة وسكون الراء القطعة

١٨٩ ـ يعدى به معاوية بن أبي سفيان ، الذي قام المصرة عثمان والمطالبة بدمه .

في الأرض العسساكر ، ثم يلي أمره من بعده ابنه (١٩٠١)، يأخذ جمعه ، ويقل حمده ، ويأخذ المال فيأكل وحده ، ويكنز المال لعقبه بعده ، ثم يلي من بعده ملوك ، لا شك أن الدم فيهم مسفوك ، ثم يلي أمره من بعده الصعلوك يطأهم (١٩١) كوطأة الدرنوك ، ثم يلي عضوض (١٩٢) ، أبو جعفر (١٩٢) يقضي (١٩٤) الحق ويدني مسضر ، ، يفتتح الأرض افتتاحا منكر ، ثم يلي قصنير القامة ، بظهره علامة ، يموت موت السلامة ، ثم يأتي قليل ماكر ، يترك الملك مجلّي باير ، ثم يلي أخوه بسنته سائر ، يختص بالأموال والمنابر ، ثم يلى أمره من بعده أهوج صاحب دنيا ونعيم محلج ، يثاوره معاشره وذووه ، ينهضون إليه ويخلعوه ، يأخذون الملك ويقتلوه ، ثم يلي من بعده السابع ، فيترك الملك مخلي ضائع ، يسور في ملكه سورة جائع ، عند ذلك يطمع في الملك كل عريان ، فيلى أمر الناس اللهفان ، يوطي نزار جمع قحطان ، إذا التقي بدمشق جمعان ، بين ميسان ولبنان ، يصنف اليمن يومئذ صنفين صنف مشوه وصنف مخذول ، لا ترى الا خباء مخلولا ، ولواء محلولا ، وأسيراً مغلولا ، بين الفرات والجبول عند ذلك تخرب المنابر وتسلب الأرامل ، وتسقط الحوامل وتظهر الزلازل ، ويطلب الخلافة واثل ، فعند ذلك تغضب نزار ، وتدنى العبيد والأشرار ، ويقضى النساك والأخيار ، تجوع الناس وتغلو الأسعار ، وفي صفر من الأصفار يقتل كل جبار ممن تشرف إلى خنادق وانهار ، ذات اسعال وأشجار ، تغمد لهم الأغمار ، وتهزمهم أول النهار ، يظهر لأمره الأخبار ، فلا ينفعهم نوم ولا قرار حتى يدخل مصراً من الأمصار ، فيدركه القضاء والأقدار ، ثم تجيء الرماة ، تزحف مشاة ، لقتل الكماة ، وأسر

١٩٠ ـ يعنى بذلك يزيد بن معاوية

١٩١ ـ يعني به السفاح مؤسس الدولة العباسية

١٩٢ - عضوض : العضوض بفتح العين الملك الذي فيه عسف وظلم

١٩٣ - أبو جعفر هو الخليفة المنصور الذي تولى الخلافة بعد السفاح وثبت أركان الدولة العباسية

۱۹۶ يقصىي: يبعد

وريما كانت تقضى بالصاد

الحماة ، وجهل الغواة ، هنالك يدركه بأعلي المياه ، ثم يبور الدين وتقلب الأمور ، ويكفر الزبور ، وتقطع الجسور ، ولا يغلب إلا من كان في جزائر البحور ، ثم يثور الجنوب ، وتظهر الأعاريب ، ليس فيهم معين علي أهل الفسوق والأحاريب ، في زمان عصيب لو كان للقوم حياء وما يغني المني ، قالوا : ثم ماذا يا سطيح ؟ قال : ثم يظهر رجل من اليمن ، أبيض كالشطن ، يخرج من بين صنعاء وعدن ، يسمى حسين أو حسن (١٩٥٠) يذهب الله على رأسه الفتن .

## تفسير بعض اللغويات

الوضم: كل شيء يحمل عليه اللحم من خشب أوبارية (١٩٦١) والصعدة: القناة المستوية وردينة: اسم امرأة كانت تقوم القنا فنسب إليها الرماح الردينية، والقرّح: بضم القاف وفتح الراء المسددة، جمع قارح، وهو الفرس إذا استكمل خمس سنين وانتهت أسنانه، واللطيم: من الخيل الذي سالت غرته في أحد شقي وجهه، والدهم: بفتح الدال وسكون الهاء العد الكثير، والمزعزع: بزايين معجمتين المحرك، والصدد: من أسماء الحجر، والخرق: بفتح الراء ضد الرفق: والنزق: بفتح الزاي الخفة والطيش، والوصف منهما بكسر الراء والزاي، والغطريف، بكسر الغين المعجمة والراء السيّد، والدُّرنوك: بضم الدال المهملة والرآء نوع من البسط، ومحلج: بحاء مهملة وآخره جيم من الحليجة وهي عصارة نحى أو لبن أنقع فيه تمر.

<sup>190</sup> ـ ربما كان يعنى بذلك أبو الحسن الصيلحى الذى تغلب على اليمن واستولى عليها سنة خمس وخمسين وأربعمائة ومكث ملكه ما يقرب من عشرين سنة .. حيث هو وأخوه سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة .. \_ البداية والنهاية جـ١٦ صـ ١٢١

وعلى كل فكلام سطيح فيه ما صدقته الأيام كالإخبار بمجىء النبى ﷺ وخلفائه من بعده . وكان الكهان يتلقون الأخبار من الجن الذين كانوا يسترقون السمع ويلقونها إلى تابيعهم ، ويما خلطوا الكذب بالصدق فمن أبنائهم ما يصدق وما لا يصدق .

١٩٦ ـ بارية : حصير

## رؤيا ربيعة بن نضر

وأخرج ابن عساكر من طريق ابن إسحاق ، عن بعض أهل الرواية ان ربيعة بن نصر اللخمي رأي رؤيا هالته وفظع بها ، فبعث إلى أهل الحزاة (١٩٧) من أهل مملكته ، فلم يدع كاهمناً ولا ساحراً ولا عائفاً ولا منجماً إلا جمعهم إليه ، فقال لهم : إنى قد رأيت رؤيا هالتني ، فأخبروني بتأويلها : قالوا : اقصصها علينا نخبرك بتأويلها ، قال : إني إن أخبركم بهالم أطمئن إلى تأويلها إنه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها ، فقال له رجل من القوم : إن كان الملك يريد هذا فليبعث إلى سطيح ، وشق (١٩٨) ، فإنه ليس أحد أعلم منهما فهما يُخبرانك ، فقدم إليه سطيح قبل شق ، ولم يكن في زمانهما مثلهما من الكهان ، فقال له: يا سطيح إني رأيت رؤيا هالتني فأخبرني بها ، قال: رأيت حُمَّمَة (١٩٩١) خرجت من ظُلَمة ، فوقعت في أرض تهمة (٢٠٠١) ، فأكلت منها كلَّ ذات جمجمة ، قال الملك : ما أخطأت منها شيئاً ، فما عندك في تأويلها ؟ قال : أحلف بما بين الحزَّتين (٢٠١) من حنش ، ليهبطن أرضكم الحبش ، فليملكن ما بين أبين إلى جرش <sup>(۲۰۲)</sup> ، قال الملك : إن ذلك لنا لغائط موجع ، فمتي هو كائن أفي زماني أو بعده ؟ قال : بل بعده بحين ، أكثر من ستين أو سبعين ، تمضي من السنين ، قال : فهل يدوم ذلك من ملكهم أو ينقطع ؟ قال : ينقطع لبضع وسبعين ، عضين من السنين ، ثم يُقتلون بها أجمعين ، ويخرجون هاربين ، قال الملك : ومن الذي يلى

١٩٧ - الحزاة : الكهان ، يقال : حزى حزياً وتَحزَى تكهن ، والحازى هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه يتكهن ، اللسان -

١٩٨ - شق هو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفرك بن قيس بن عبقر بن أنمار بن نزار .

وسمى بذلك لأنه كان شق إنسان نصف رأس وعين واحدة وأذن واحدة ويد واحدة ورجل واحدة ..

١٩٩ - الحممة : القطعة من الدار والفحمة أيضا

٢٠٠ - تهمة : الأرض الواسعة .

٢٠١ ـ الحربين : مثنى حرّة وهي أرض صلبة ذات جمارة سوداء

٢٠٢ أبين : موضع جبل في عدن . وجرش : مدينة عظيمة باليمن .

ذلك من قتلهم وإخراجهم ؟ قال: يليه (٢٠٣) إرم ذي يزن ، يخرج عليهم من عدن ، فلا يترك منهم أحداً باليمن ، قال: أفيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال: بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين ، قال: ومن يقطعه ؟ قال: نبي زكي ، يأتيه الوحي ، من قبل العلي ؟ قال: وهن هذا النبي ؟ قال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر ، يكون الملك في قومه إلي آخر الدهر ، قال: وهل الدهر من آخر يا سطيع ؟ قال: نعم ، يوم يجمع فيه الأولون والآخرون ، ويسعد فيه المحسنون ويشقي فيه المسيئون ، قال: أحق ما تخبرني به يا سطيع ؟ قال: نعم والشفق والغسق (١٠٤) والفلق ، إن ما نبأتك به لحق .

فلما فرغ سطيح من قوله قدم عليه شق ، فقال يا شق : رأيت رؤيا هالتني وكتمه ما قاله سطيح لينظر أيتفقان أم يختلفان ؟ قال :: نعم ، رأيت حممة ، خرجت من ظلمة ، فوضع بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كل ذات نسمة ، قال : ما عندك في تأويلها ؟ قال : احلف بما بين الحرتين من إنسان ، لتردن (٢٠٥٠) أرضكم السودان ، فليغلبن علي كل ذي طفلة البنان ، وليملكن ما بين أبين إلي نجران ، قال الملك : إن هذا لنا لغائط موجع ، فمتي هو كائن في زماني أم بعده ؟ قال : بعده بزمان ، ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شأن ، يذيقهم أشد الهوان ، قال : ومن هذا العظيم الشأن ؟ قال : غلام ليس بدني ولا مدن (٢٠٦٠) ، يخرج من بيت ذي يزن ، قال : فهل يدوم سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع برسول مرسل ، يأتي بالحق والعدل ، من أهل الدين والفضل ، يكون الملك في قومه إلي يوم الفصل ، قال : وما يوم الفصل ؟ قال : بوم يُجزي فيه الولاة ، يدعي من السماء دعوات ، يسمع

٢٠٣ ـ المقصود به سيف بن يزن ، وقوله : إرم شبهه بعاد إرم في عظم الخلقة ـ رجع الروض الأنف للسهيلي جـ ١ صــ١٥٣

٢٠٤ ـ في رواية ابن هشام في السيرة : والفلق إذا اتسق

٢٠٥ ـ رواية ابن هشام : لينزان

٢٠٦ ـ المدنى : الذي جمع بين الضعف والدناءة

منها الأحياء والأموات ، ويجمع فيه الناس للميقات ، يكون فيه لمن اتقي الله الفوز والخيرات .

قال ابن عساكر : بلغني أن سطيحا ولد في أيام سيل العرم ، وتوفي في العام الذي ولد فيه رسول الله على ، وأنه عاش خمسمائة سنة ، وقيل ثلاثمائة سنة .

## خبر طفیل بن زید

وأخرج أبو موسي المديني في « الذيل » عن ابن الكلبي ، عن عوانة قال : قال عمر لجلسائه : هل فيكم أحد وقع له خبر من أمر رسول الله ﷺ في الجاهلية ؟ فقال طفيل ابن زيد الحارثي ، وكان قد أتت عليه ستون ومائة سنة : نعم يا أمير المؤمنين ، كان المأمون بن معاوية علي ما بلغك من كهانته ، فذكر الحديث في إنذاره بالنبي ﷺ ، وقوله :

#### يا ليت أنى ألحقه وايتنسى لا أسبقه

قال طفيل: فأتانا خبر النبي تله ونحن بتهامة ، فقلت: يا نفس هذا ذاك الذي أنذر به المأمون قال: وتراحت الأيام إلى أن وفدت فأسلمت (٢٠٧).

٧٠٧ - ذكر ابن الأثير هذا الخبر في ترجمة طفيل بن زيد الحارثي قال : كان المأمون بن معاوية على ما بلغك من كهانته وعلمه ، وكانت عُقاب (طائر) لا تزال تأتيه بين الأيام فتقع أمامه فتصيح ، ويقول : كذا وكذا ، فنجد كما يقول : وكان نصرانيا ، وكان يخرج النياكل يوم أحد ، فأقبلت العقاب يوم عروبة - يوم الجمعة - فصرت : فصاحت - ثم نهضت تعالت الشمس خرج علينا ... أسد الغابة جـ٣ صـ٧٦

#### باب

# ما وجد على الحجارة القديمة من نقش اسمه على

## الحجر الذى وجده إبراهيم

أخرج ابن عساكر من طريق الحسن ، عن سليمان قال ، قال عمر بن الخطاب لكعب : أخبرنا عن فضائل رسول الله على قبل مولده ، قال : نعم يا أمير المؤمنين ، قرأت فيما قرأت أن إبراهيم الخليل وجد حرجراً مكتوباً عليه أربعة أسطر :

الأول : أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني :

والثاني : إنى أنا الله لا إله إلا أنا محمد رسولي طوبي لمن آمن به واتبعه .

والثالث : إني أنا الله لا إله إلا أنا من اعتصم بي نجا .

والرابع : إني أنا الله لا إله أنا الحرم لي والكعبة بيتي من دخل بيتي أمِنَ عذابي .

وأخرج البخاري في التاريخ والبيهقي من طريق محمد بن الأسود بن خلف بن عبد يغوث ، عن أبيه أنهم وجدوا كتابا أسفل المقام ، فدعت قريش رجلاً من حمير ، فقال : إن فيه لحرفاً لو أحدثكموه لقتلتموني ، فظننا (٢٠٨) أن فيه ذكر محمد فكتمناه :

وأخرج أبو نعيم من طريق حريش بن أبي حريش ، عن طلحة قال وجُد في البيت حجر منقور في الهدمة الأولي ، فدعي رجل فقرأه ، فإذا فيه : عبدي المنتخب المتوكل المنيب المختار ، مولده بمكة ومهاجره طيبة ، لا يذهب حتى يقيم

٢٠٨ \_ ظننا هنا بمعنى أيقنا . ويبدو أن هذا كان بعد البعثة وتكذيب قريش بما جاء به النبي علله

السنّة العوجاء ، ويشهد أن لا إله إلا الله أمته الحمادون يحمدون الله بكل أكمة ، يأتزرون علي أوساطهم ، ويطهرون أطرافهم .

## ما وجد في عمورية

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون المقريء قال : لما فتحت عمورية (٢٠٩) وجدوا عل كنيسة من كنائسها مكتوب بالذهب : شر الخلف خلف يشتم السلف ، واحد من السلف ، خير من ألف من الخلف ، يا صاحب الغار ، نلت كرامة الافتخار ، إذ آثني عليك الملك الجبار ، إذ يقول في كتابه المنزل عليه نبيه المرسل شمانين إذ هما في الغار (٢٠١٠) يا عمر ما كنت واليا ، بل كنت والدا يا عثمان قتلوك مقهوراً ، ولم يزوروك مقبوراً ، وأنت يا علي إمام الأبرار ، والذاب عن وجه رسول الله تشالكفار ، فهذا صاحب الغار ، وهذا أحد الأحيار ، وهذا غياث الأمصار ، وهذا إمام الأبرار ، فعلي من ينتقصهم لعنة الجبار ، قال : فقلت لصاحب له : قد سقطت حاجباه علي عينيه من الكبر منذ كم الجبار ، قال : فقلت لصاحب له : قد سقطت حاجباه علي عينيه من الكبر منذ كم هذا علي باب كنيستكم مكتوباً قال : من قبل أن يبعث نبيكم بألفي عام .

أخرج أبو سحمد الجوهري في أماليه (٢١١) ، عن يحيي بن اليمان قال : أخبرني إمام مسجد بني سليم قال : غزا أشياخ لنا الروم ، فوجدوا في كنيسة من كنائسهم . شعر :

# أترجو أمة قتلَتْ حُسْنِنا شفاعة جده يوم الحساب

٩٠٩ فتحت عمورية سنة ٢٢٣ هـ والذى فتحها الخليفة المعتصم الخليفة العباسى بعد أن استنجدت به امرأة مسلمة فى عمورية آذاها الروم فصاحت قائلة : وامعتصماه ، فبلغت المعتصم صيحتها فجهز جيشا كثيفا وفتحها . وفى ذلك يقول الشاعر أبو تمام :

فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أبوابها القشب

٢١٠ ـ التوبة ٤٠

٢١١ - هي أمسالي في الحديث أمسلاها أبو مصمد الحسن بن على الحانط الجموه ري المتوفسي سنة ٤٥٤ هـ

فقالوا : منذ كم وجدتم هذا الكتاب في هذه الكنيسة ؟ قالوا : قبل أن يخرج نبيكم بستمائة عام .

#### باب

# اختصاصه تله بطهارة نسبه وأنه لم يخرج من سفاح من لدن آدم

أخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « حرجتُ من لدن آدم من نكاح غير سفاح».

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله هد ما ولدنى من سفاح الجاهلية شيء وما ولدني إلا النكاح كنكاح الإسلام».

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ﷺ « خرجت من نكاح غير سفاح »

وأخرج ابن سعد ، وابن أبي شيبة في « المصنف » عن محمد بن علي بن حسين أن النبي على قال : « إنما خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم لم يصبنى من سفاح أهل الجاهلية شيء لم أخرج إلا من طهرة » .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن الكلبي قال : « كتبت للنبى ﷺ خمسمائة أم فما وجدت فيهن سفاحاً ولا شيئاً مما كان من أمر الجاهلية» (٢١٢).

وأخرج العدني في مسنده ، والطبراني في الأوسط ، وأبو نعيم وابن عساكر ، عن علي ابن أبي طالب أن النبي علله قال : « خرجت من نكاح ولم أخرج من

٢١٢ ـ ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى جـ١ صـ٨٣ بتحقيقنا .
 وقد وردت كلمة (أم) في مطبوعة دار الكتب العلمية : (عام) خطأ

سفاح من لدن آدم ، إلى أن ولدنى أبى وأمى ولم يصبنى من سفاح الجاهلية شيء ».

وأخرج أبو نعيم من طرق ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « لم يلتق أبواى قط على السفاح لم يزل الله ينقلنى من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهذباً لا تتشعب شعبتان إلا كنت فى خيرهما » .

وأخرج ابن سعد من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على « خير العرب مضر ، وخير مضر بنو عبد مناف ، وخير بنى عبد مناف بنو هاشم ، وخير بنى هاشم بنو عبد المطلب ، والله ما افترق فرقتان منذ خلق الله آدم إلا كنت في خيرهما » .

وأخرج البزار والطبراني وأبو نعيم من طريق عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فَى السَّاجِدِينَ ﴾ قال : « ما زال النبى ﷺ يتقلب فى أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه».

وأخرج البخاري ، عن أبي هريرة أن رسول الله علله قال : « بعثت من خير قرون بنى آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذى كنت فيه » .

وأخرج مسلم ، عن واثلة بن الأسقع (٢١٥) ، قال : قال رسول الله علله « إن الله اصطفى من ولد إسماعيل بنى كنانة ، واصطفى من قريش بنى كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم » .

٢١٣ ـ الشعراء ٢١٣

٢١٥ ـ واثلة ـ بالثاء ـ بن الأسقع بن عبد العزى بن عبد ياليل الكناني الليثي ، يكني أبا شداد .

أسلم والنبى - علله - يتجهز إلى تبوك ، وقيل : إنه خدم النبى - علله - ثلاث سنوات ، وكان من أصحاب الصفة توفى ببيت المقدس سنة ٨٥ هـ وهو ابن ثمان وتسعين سنة

أسد الغابة ٥ / ٢٨٤

وأخرج الترمذي وحسنه ، والبيهقي وأبو نعيم ، عن العباس بن عبد المطلب قال ، قال رسول الله على إن الله حين خلقني جعلني من خير خلقه ، ثم حين خلق الأنفس جعلني من خير أنفسهم ، ثم حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم ، فأنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا »

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نسعيم ، عن ابن عسم قال ، قال رسول الله علله ان الله خلق الخلق فاختار من الخلق بنى آدم ، واختار من بين آدم العرب ، واختار من العرب مضر ، واختار من مضر قريشاً ، واختار من قريش بنى هاشم ، واختارنى من بنى هاشم فأنا من خيار إلى خيار ».

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على « إن الله قسم الخلق قسمين فجعلنى فى خيرهما قسما ، ثم جعل القسمين أثلاثا فجعلنى فى خيرها ثلثا ، ثم جعل الأثلاث قبائل ، فجعلنى فى خيرها قبيلة ، ثم جعل القبائل بيوتا فجعلنى فى خيرها بيتا » فذلك قوله تعالى ﴿ إنما يريد الله ليُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجُسَ أَهْلَ البَيت ويُطهَركُم تَطُهيراً ﴾ (٢١٦) الآية .

وأخرج البيهقي وابن عساكر من طريق مالك ، عن الزهري ، عن أنسس أن النبي علاقال : « ما افترق الناس فرقتين إلا جعلنى الله فى خيرهما ، فأخرجت من بين أبوى فلم يصيبنى شىء من عهر الجاهلية ، وخرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبى وأمى فأنا خيركم نفساً وخيركم أباً ».

٢١٦ ـ الأحزاب ٣٣

وأخرج البيهقي ، عن محمد بن علي أن رسول الله على قال : « إن الله اختار فاختار العرب ، ثم اختار منهم كنائة ثم اختار منهم قريشا ، ثم اختار منهم بنى هاشم » .

وأخرج البيهقي والطبراني في الأوسط ، وابن عساكر ، عن عائشة قالت : قال رسول الله علله « قال لى جبرئيل قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد ، ولم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم » .

وأخرج ابن عساكر عن أبي هرية ، قال : قال رسول الله الله الله على بغى قط منذ خرجت من صلب آدم ولم تزل تنازعنى الأمم كابرا عن كابر حتى خرجت من أفضل حيين من العرب هاشم وزهرة».

وأخرج ابن مردويه ، عن أنس قال قرأ رسول الله ﷺ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُم رَسُولٌ مَن أَنْفَسَكُم ﴾ (٢١٧) بفتح الفاء وقال أنا أنفسكم نسباً وصهراً وحسباً ليس في آبائي من لدن آدم سفاح كلنا نكاح .

وأخرج ابن أبي عمر العدني في مسنده ، عن ابن عباس « إن قريشا كانت نوراً بين يدى الله تعالى قبل أن يخلق آدم بألفى عام يسبح ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله آدم ألقى ذلك النور في صلبه قال الرسول على فأهبطنى الله إلى الأرض في صلب آدم وجعلني في صلب نوح ، وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الكريمة والأرحام الطاهرة حتى أخرجني من بين أبوى لم يئتقيا على سفاح قط».

۲۱۷ ـ التوبة ۲۱۷

#### مدح العباس للنبي الله

ويشهد لهذا ما أخرج الحاكم والطبراني ، عن خريم بن أوس (٢١٨) قال : هاجرت إلى رسول الله على منصرفه من تبوك ، فسمعت العباس يقول يا رسول الله : إنى أريد أن امتدحك . قال « قل لا يقضض الله قالك » فقال :

من قسبلها طبت في الظلال مستودع حيث يقصفُ الوَرق في صلبه أنت كنيف يحترق (٢٢٣) خندق علياء تحتها النطق (٢٢٤) أرض رضاءت بنورك الأفَـقُ (٢٢٥) النّور وسُبُلِ الرَشاد تخترق (٢٢٦)

ثم هبيطت البسلاد لا بشسر أنت ولا مضفة ولا علَقُ (٢٢٠) بِل نُطفَة تركب السفين وقد الجم تسرا وأهله الغَرق (٢٢١) تنقلُ من صالب إلى رَحَمَ إذا مَضَى عالم بدا طبق (٢٢٢) وردت نبار الخليل مسستستسرا حتى احتوت بيتك المهيسن من وأنت لما ولدت أشمرقت ال قندن في ذلك الضياء وفي

٢١٨ خريم بن أوس حارثة بن لام بن عمر و الطائي يكني : أبا لجأ . لقى رسول الله على بعد منصرفه من تبوك فأسلم .

٢١٩ ـ أراد ظلال الجنة ، أي كنت طيباً في صلب آدم حيث كان في الجنة يخصف هو وحواء أوراقها ، والصمير في قبلها يعود إلى الأرض أي قبل النزول إلى الأرض . ويخصف : يجمع ويضم ٢٢٠ ـ حين هبطت من الجنة كنت في صلب آدم فلم تكن بعد بشراً ولا مضغة ولا علقة .

٢٢١ \_ وكنت نطفة في ظهر نوح حين ركب السفينة التي نجا على ظهرها المؤمنون في الوقت الذي أغرق الكفار بالطوفان هم وصنمهم الذين يعبدونه المعروق بنسر.

٢٢ ـ الصالب : هو الصلب ، وإستعماله قليل ، والطبق : القرن من الزمان ، يقول : أصبحت تنتقل من صلب طيب إلى رحم طاهر ، كلما انتهى قرن من الزمان حل محله قرن آخر .

٢٢٣ - وكنت في صلب إبراهيم الخليل - عليه السلام ، ولذلك نجاه الله من الاحتراق ، إذا كيف يحترق من أنت من صلبه ؟

٢٢٤ ـ المهيمن : الشاهد بالفصل ـ علياء : اسم للمكان المرتفع والدطق : جمع نطاق وهي أعراض من جبال بعضها فوق بعض ، أي نواح وأوساط منها ، شبهت بالنطق التي يشد بها أوساط النساء . منريه مثلا له في ارتفاعه وتوسطه في عشيرته ، وجعلهم تحته بمنزلة أوساط الجبال .

وخندق في البيت : اسم ليلي زوجة إلياس بن مضر جد النبي عَنْهُ ، وقد نسب إليها أبناء إلياس ..

٢٢٥ ـ يقول : حين ولدت أشرقت الأرض بدورك وأضاءت الكائنات .

٢٢٦ ـ ونحن بدورك اهتدينا ، وفي طريق رشادك سرنا .

وأخرج البيهقي وابن عساكر عن أبي هريرة أن رسول الله على الله الله الله آدم آراه بنيه ، فجعل يرى فضائل بعضهم على بعض ، فرأى نورا ساطعا في أسفلهم فقال يا رب من هذا ؟ قال : هذا ابنك أحمد وهو أول وهو آخر وهو أول شافع ».

وقال أبو نعيم: وجه الدلالة علي نبوته من هذه الفضيلة أن النبوة ملك وسياسة عامة ، والملك في ذوي الأحساب والأخطار من الناس لأن ذلك أدعي إلي انقياد الرعية له ، وأسرع إلي طاعته ، ولذلك سأل هرقل أبا سفيان : كيف نسبه فيكم ؟ قال : هو فينا ذو نسب . قال هرقل : وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها .

#### باب

#### رؤيا عبد المطلب

أخرج أبو نعيم من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم"، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال : بينا أنا نائم في الحجر رأيت رؤيا هالتني ، ففزعت منها فزعاً شديداً فأتيت كاهنة قريش ، فقلت لها إني رأيت الليلة كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضرب بأغصانها المشرق والمغرب ، وما رأيت نوراً أظهر منها . أعظم من نور الشمس سبعين ضعفاً ورأيت العرب والعجم ساجدين ، وهي تزداد كل ساعة عظماً ونوراً وارتفاعاً ساعة تخفي وساعة تظهر ، ورأيت رهطاً (۲۲۷) من قريش قد تعلقوا بأغصانها ورأيت قوماً من قريش يريدون قطعها ، فإذا دنوا منها أخذهم شاب لم أر قط أحسن منه وجهاً ولا أطيب منه ريحاً ، فيكسر أظهرهم ، ويقلع أعينهم ، فرفعت يدي لأتناول منها نصيباً ،

٢٢٧ - رهطا : جماعة ، وأصل الكلمة من الرهط وهم عشيرة الرجل وأهله ، والرهط من الرجال ، دون العشرة ، وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه . ويجمع على أرهط وأرهط ، وأراهط : جمع الجمع

<sup>-</sup> النهاية لابن الأثير-

فلم أنل . فقلت : لمن النصيب ؟ فقال : النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها ، فانتبهت مذعوراً فزعاً ، فرأيت وجه الكاهنة قد تغير ، ثم قالت : إن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس ، ثم قال لأبي طالب : لعلك أن تكون هذا المولود ، فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث ، والنبي على قد خرج يقول : كانت الشجرة والله أبا القاسم الأمين ، فيقال له : ألا تؤمن به ؟ فيقول : السبة والعار .

# باب ما وقع في حمله على من الآيات

أخرج الحاكم والبيهقي والطبراني وأبو نعيم من طريق أبي عون مولي المسور بن مخرمة ، عن المسور بن مخرمة (٢٢٨) ، عن ابن عباس ، عن أبية قال : قال عبد المطلب : قدمنا اليمن في رحلة الشتاء ، فنزلت علي حَبْر من اليهود ، فقال رجل من أهل الزبور ، يعني الكتاب : ممن الرجل ؟ قلت : من قريش ، قال : من أيهم ؟ قلت : من بني هاشم ، قال : أتأذن لي أن انظر إلي بعضك ؟ قلت : نعم ما لم يكن عورة . قال : ففتح إحدي منخري فنظر فيه ، ثم نظر في الأخري ، فقال اشهد أن في إحدي يديك ملكاً ، وفي الآخري نبوة ، وأري ذلك . وفي لفظ وإنا نجد ذلك في بني زهرة ، فكيف ذاك ؟ قلت : لا أدري . قال هل لك من شاعة ؟ قلت : وما الشاعة ؟ قال الزوجة . قلت : أما أليوم فلا .

قال: فإذا رجعت فتزوج منهم، فرجع عبد المطلب إلي مكة فتزوج هالة بنت وهب بن عبد مناف، فولدت له حمرة وصفية، وتزوج ابنه عبد الله آمنة بنت

٢٢٨ ـ المسور بن مخرمة بن نوفل بن أُهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشى ، يكنى أبا عبد الرحمن ، خاله عبد الرحمن بن عوف ولد بمكة بعد الهجرة بسنتين ، وكان فقيها من أهل العلم والدين وكان مع خاله عبد الرحمن فى أمر الشورى .. قيل وهو يصلى فى الحجر بمكة سنة ٦٤ هـ وصلى عليه عبد لله الزبير . أسد الغابة جـ٥ صـ١٧٥

وهب، فولدت له رسول الله ﷺ، فقالت قريش: فلج (٢٢٩) عبد الله علي أبيه.

وأخرجه أبو نعيم من طريق حميد بن عبد الرحمن ، عن أبيه أن عبد المطلب فذكره . وأخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق جعفر بن عبد الرحمن بن المسور ابن مخرمة ، عن أبيه عن جده قال : إن عبد المطلب ، فذكره ، وفيه : فنظر إلي الشعر في منخريه ، فقال : أري نبوة وأري ملكاً وأري أحدهما في بني زهرة ، وفي آخره فجعل الله في بني عبد المطلب النبوة والخلافة .

# المرأة التي رغبت في الزواج من عبد الله قبل آمنة

وأخرج أبونعيم ، عن سعد بن أبي وقاص قال : أقبل عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله على بناء له وعليه أثر الطين والغبار ، فمر بليلي العدوية ، فلما رأته ورأت ما بين عينيه دعته إلي نفسها وقالت له : إن وقعت بي فلك مائة من الإبل ، فقال لها عبد الله بن عبد المطلب : حتي أغسل عني هذا الطين ، فأرجع إليك ، فدخل عبد الله علي آمنة بنت وهب فوقع عليها ، فحملت برسول الله على ، فرجع إلي ليلي فقال لها : هل لك فيما قلت ؟ قالت : لا ، قال : ولم ؟ قالت : لأنك مررت بي وبين عينيك نور ، ثم رجعت إلي وقد انتزعته آمنة منك ، وفي لفظ : لقد دخلت بنور ما خرجت به ولئن كنت ألمت بآمنة لتلدن ملكاً .

وأخرج أبو نعيم الخرائطي وابن عساكر من طريق عطاء ، عن ابن عباس قال : لما خرج عبد المطلب بابنه ليزوجه مرّبه علي كاهنة من أهل تبالة (٢٣٠) متهودة قد قرأت الكتب يقال لها فاطمة بنت مر الخثعمية ، فرأت نورالنبوة في وجه عبد الله ،

٢٢٩ ـ فلج : ظفر ، والفلُّج بفتح اللام الظفر والظهور والنجاح .

٢٣٠ - تباله : مفتوحة بعدها باء بلا صغير من بلاد تامة في طريق اليمن ضبطها بضم التاء .وهي التي قبل فيها المثل : أهون من تبالة على الحجاج ، وذلك أنها كانت أول عمل وليه الصجاج بن يوسف الثقفي ، فلما قرب منها قال للاليل : أين تبالة ؟ فقال : وراء هذه الأكمة . فقال : أف لقرية تسترها أكمة ، ورجع .. إفحام الأعلام لمحمود مصطفى صد ٢١١

فقالت: يا فتي هل لك أن تقع عليَّ الآن وأعطيك مائة من الإبل؟ فقال عبد الله: أما الحرام فالممات دونة والحلّ لا حلّ فاستسبينه فكيف لي الأمر الذي تَبْعدينة يحسمني الكريم عسرضسه وديشه

ثم مضى مع أبيه فزوجه آمنة بنت وهب ، فأقام عندها ثلاثاً ، ثم إن نفسه دعته إلى ما دعته إليه الخثعمية ، فأتاها ، فقالت : ما صنعت بعدي ؟ قال : زوجني أبي آمنة بنت وهب ، فأقمت عندها ثلاثاً ، قالت : إني والله ما أنا بصاحبة ريبة ، ولكني رأيت في وجهك نوراً فأردت أن يكون في وأبي الله إلا أن يصيره حيث أحب ثم قالت فاطمة:

إنى رأيت مخيلة المعت فتالألات بحناتم القَطْر (٢٣١) منك الذي استلبت ومسا تُدري

فلمسأتها نوراً يضىء له ما حوله كالضاءة البَدْر (٢٣٢) ورجونه فدخورا أبوء به ما كن قادح زنده بورى لله مسسا زهرية سلبت و قالت أيضاً

٢٣١ ـ مخيلة : سحابة ، والحناتم : السحاب الأسود

٢٣٢ ـ لمأتها : أبصرتها

۲۳۳ ـ يورى : يخرج نارا

وردت هذه الأبيات كما صححناها في الروض الأنف جـ١ صـ١٨٠

وبعد البيت الثاني بيت هو:

وقعت به وعمارة القفر ورأبت سقياها حيا بلد وذكر أن هذه المرأة هي أم قتال رقية بنت نوفل أخت ورقة بنت نوفل .

araka araraka sara-araraka araraka saraka sara

بنى هاشم قد غادرت من أخيكم كما غادر المصباح بعد خُبُوه وما كلّ ما يحوى الفتى من تلاده فاجُملُ إذا طالبت أمراً فإنه سيكفيكه إمايد مُـقْفَعِلَةً ولما قضت منه أمينة ما قضت

أمينة إذ للباه يعتلجان (٢٣٥) فتائل قد ميثت له بدهان (٢٣٥) بحزم ولا ما فاته لتوانی (٢٣٦) سيكفيكه جدان يصطرعان (٢٣٧) وإمايد مبسوطة ببنان (٢٣٨) نبا بصرى عنه وكل لسانی (٢٣٩)

وأخرجه ابن سعد ، عن هشام بن الكلبي ، عن أبي القياض الخثعمي معضلاً وفيه : أنه لما وجع إليها قال : هل لك فيما قلت ؟ قالت قد كان ذاك مرة فاليوم لا ، فذهبت مثلا ، وفي آخره وبلغ شبان قريش ما عرضت علي عبد الله ، فذكروا لها ذلك ، فقالت الأبيات ، وفيه بعد قوله أقام عندها ثلاثا ، وكانت تلك السُنَّة عندهم إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها .

وقال ابن سعد ، أنا وهب ين جرير بن حازم ، ثنا أبي ، سمعت أبا يزيد المدني قال : نبئت أن عبد الله أتي علي إمرأة من خثعم ، فرأت بين عينيه نوراً ساطعاً إلي السماء ، فقالت : هل لك في ؟ قال : نعم حتي أرمي الجمرة ، فانطلق فرمي الجمرة ثم أتي امرأته آمنة ، ثم ذكر الخثعمية فأتاها ، فقالت : هل أتيت امرأة بعدي ؟ قال : نعم ، امرأتي آمنة ، قالت : فلا حاجة لي فيك إنك مررت وبين

٢٣٤ ـ أمينة هي آمنة مصغرة تصغير ترخيم ـ الباه : النكاح ـ يعتلجان : يتهيآن

۲۳۰ ـ میثت : أذيبت

٢٣٦ ـ التلاد : مأ يحرص عليهه الإنسان

٢٣٧ - جدان : مثنى جد .. بفتح الجيم .. وهو الحظ

٢٣٨ ـ اليد المقفعلة : المقبوضة

٢٣٩ ـ نبا : بعد وأعرض ـ وكل ت عكن وضعف وردت هذه الأبيات في طبقات ابن سعد جـ ١ صـ ١٠٨١ بتحقيقنا وفي تاريخ الطبري جـ ١ صـ ١٠٨١

عينيك نور ساطع إلي السماء ، فلما وقعت عليها ذهب ، فأخبرها أنها قد حملت بخير أهل الأرض (٢٤٠٠) . أخرجه ابن عساكر وأخرج البيهقي وأبونعيم وابن عساكر من طريق عكرمة ، عن ابن عباس : قال : كانت امرأة من خثعم تعرض نفسها في موسم من المواسم ، وكانت ذات جمال ومعها أدم (٢٤١) تطوف به كأنها تبيعه فأتت علي عبد الله بن عبد المطلب ، فلما رأته أعجبها فعرضت نفسها عليه ، فقال : مكانك حتى أرجع إليك فانطلق إلي أهله فبدا له فواقع أهله فحملت بالنبي على فلما رجع إليها قالت : ومن أنت ؟ قال : أنا الذي وعدتك ، قالت : لا ما أنت هو ولئن كنت ذاك لقد رأيت بين عينيك نوراً ما أراه الآن .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن شهاب قال : كان عبد الله أحسن رجل رؤي قط خرج يوماً علي نساء قريش ، فقالت امرأة منهن : أيتكن تتزوج بهذا الفتي فتصطب (۲٤۲) النور الذي بين عينيه ، فإني أري بين عينيه نوراً ، فتزوجته آمنة فحملت برسول الله على .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن عروة وغيره قالوا: إن قتيلة بنت نوفل أخت ورقة بن نوفل كانت تنظر وتعتاف فمر بها عبد الله فدعته ليستبضع (٢٤٣) منها ولزمت طرف ثوبه ، فأبي وقال : حتي آتيك وخرج سريعاً حتي دخل علي آمنة ، فوقع عليها فحملت برسول الله على ، ثم رجع ، إلي المرأة فوجدها تنتظره ، فقال لها : هل لك في الذي عرضت علي ؟ قالت : لا ، مررت وفي وجهك نور ساطع ، ثم رجعت وليس فيه ذلك النور ، وفي لفظ « مررت وبين عينيك ساطع ، ثم رجعت وليس ويعت وليس هي في وجهك » .

٢٤٠ ـ الخبر في الطبقات ج صـ١٣٨

۲٤۱ ـ آدم : جلد

٢٤٢ . تصطب من الاصطباب من صب المآء في الإناء واصطبه طلب أن يُصب له .

٢٤٣ ـ يستبصع منها : يباضعها والمباضعة : الجماع

٢٤٤ ـ الغرة ـ بصم الغين : بياض في وجه الفرس

وأخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال « المرأة التي عرضت على عبد الله ما عرضت هي أخت ورقة الني توفل » .

وقال ابن سعد ، أنا الواقدي ، حدثني علي بن يزيد عن عبد الله بن وهب بن زمعة ، عن أبيه ، عن عمته قالت : كنا نسمع أن رسول الله تقلط للحملت به آمنة كانت تقول ما شعرت أني حملت به ولا وجدت ثقله كما تجد النساء إلا أنني قد أنكرت رفع حيضتي ورجما كانت ترفع (٢٤٥) وتعود ، وأتاني آت وأنا بين النائم واليقظان فقال : هل شعرت أنك حملت ، فأقول ما أدري ، فقال : إنك حملت بسيد هذه الأمة ونبيها ، وذلك يوم الاثنين ، ثم أمهلني حتي إذا أدنت ولادتي أتاني ذلك الآتي ، فقال لي : قولي أعيذه بالواحد ، من شركل حاسد ، فكنت أقول ذلك فذكرت ذلك لنسائي ، فقلن لي تعلقي عليك حديدا في عضديك وفي عنقك ، قالت : ففعلت ، فلم يكن يترك على إلا أياماً فأجده قد قطع ، فكنت لا أتعلقه .

وأخرج ابن سعد ، عن الزهري قال : قالت آمنة : لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته .

وأخرج عن أبي جعفر محمد بن علي قال: أمرت آمنة وهي حامل برسول الله أن تسميه أحمد.

٢٤٥ ـ ترفع : تُحْبِسَ

## تعويذة أمرت آمنة بتعليقها

وأخرج أبو نعيم عن بريدة وابن عباس قالا: رأت آمنة في منامها فقيل لها: أنك قد حملت بخير البرية وسيد العالمين ، فإذا ولدتيه فسميه أحمد ومحمداً وعلقي عليه هذه ، فانتبهت وعند رأسها صحيفة من ذهب مكتوب عليها: أعيده بالواحد ، من شركل حاسد ، وكل خلق رائد ، من قائم وقاعد ، عن السبيل عاند ، علي الفساد جاهد ، من نافث أو عاقد (٢٤٦) ، وكل خلق مارد ، يأخذ بالمسراصد ، في طرق الموارد ، أنها هم عنه بالله الأعلي ، وأحوطه منهم باليد العليا ، والكف الذي لا يري ، يد الله فوق أيديهم ، وحجاب الله دون عاديهم ، لا يطردوه ولا يضروه في مقعد ولا منام ، ولا مسير ولا مقام ، أول الليالي وآخر الأيام .

#### فائدة في بيان وفاة والده ﷺ وسنه يوم وفاته

أخرج ابن سعد عن محمد بن كعب وغيره أن والدرسول الله علله مات بالمدينة مرجعه من الشام في تجارة ، ورسول الله علله يومئذ حمل ، ولعبد الله يوم توفي خمس وعشرون سنة ، قال الواقدي : هذا أثبت الأقاويل والروايات في وفاته وسنه .

#### فائدة

قال الواقدي: المعروف عندنا وعند أهل العلم أن آمنة وعبد الله لم يلدا غير رسول الله على .

٢٤٦ ـ النافث : الساحر الذي ينفث في عُقُد الخيط حين يرقى عليها وهو يعقدها ، وهو العاقد أيضا .

## باب كيف فعل ريك بأصحاب الفيل.

## عام ولادته ﷺ تشریفاً له ولیلده

أخرج ابن سعد وابن أبي الدنيا وابن عساكر ، عن أبي جمعفر محمد بن علي قال : كان قدوم أصحاب الفيل للنصف من المحرم فبين الفيل وبين مولد رسول الله على خمسون ليلة .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : أقبل أصحاب الفيل حتى إذا دنوا من مكة استقبلهم عبد المطلب ، فقال لملكهم : ما جاء بك إلينا إلا بعثت فنأتيك بكل شيء أردت ؟ فقال : أخبرت بهذا البيت الذي لا يدخله أحد إلا أمن ، فجئت أخيف أهله ، فقال له : إنا نأتيك بكل شيء تريد فارجع فأبي إلا أن يدخله ، وانطلق يسير نحوه ، وتخلف عبد المطلب ، فقام علي جبل فقال : لا أشهد مهلك هذا البيت وأهله ثم قال :

اللهم إن لكل إله حلالاً فامنع حلالك لا يضلبن مصالهم محالك اللهم إن لكل إله علالاً فعلت فأمر مسا بدا لك (٢٤٧)

فأقبلت مثل السحابة من نحو البحر حتى أظلتهم طيراً أبابيل ، فجعل الفيل يعج عجاً فجعلهم كعصف مأكول .

٢٤٧ ـ جاءت هذه الأبيات في سيرة ابن هشام هكذا : ـ

يمدع رحله في استع جيلالك ومحالهم غيدوا محالك وقبلتدا في أمير ما بدالك لاهم إن العب بهم لا يغلبن صليب بهم إن كست تاركهم

المسليب وعسابديه اليسوم آلك

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي ، عن عكرمة في قوله تعالى ﴿ طيرا أَبابِيل ﴾ (٢٤٨)

قال: نشأت من قبل البحر لهامثل رؤوس السباع لم تر قبل ذلك ولا بعده، فأثرت في جلوهم أمثال الجدري، فأنه لأول ما رؤي الجدري.

وأخرج عن عبيد بن عمير الليثي قال: لما أراد الله أن هلك أصحاب الفيل بعث عليهم طيراً نشأت من البحر كأنها الخطاطيف بلق. كل طير منها معه ثلاثة أحجار في منقاره حجر، وحجران في رجليه، ثم جاءت حتى صفت على رؤوسهم ثم صاحت وألقت ما في أرجلها ومناقيرها، فما من حجر وقع منها على رجل إلا خرج من الجانب الآخر إن وقع على رأسه خرج من دبره، وإن وقع على شيء من جسده خرج من جانب آخر، وبعث الله ريحاً شديدة، فضربت أرجلها فزادها شدة فأهلكوا جمنعاً.

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : جاء أصحاب الفيل حتى نزلوا الصفاح (٢٤٩) فجاءهم عبد المطلب فقال : إن هذا بيت الله لم يسلط الله عليه أحداً قالوا : لا نرجع حتى نهدمه قال : وكانوا لا يقدمون فيلهم إلا تأخر ، فدعا الله الطيرالأبابيل ، فأعطاها حجارة سوداء عليها الطين ، فلما حاذتهم رمتهم ، فما بقي أحد منهم إلا أخذته الحكة ، فكان لا يحك إنسان منهم جلده إلا تساقط لحمه .

وأخرج أبو نعيم ، عن وهب قال : كانت الفيلة معهم ، فشجع منها فيل فحصب فرجعت الفيلة .

۲٤٨ \_ سورة الفيل ٣

٢٤٩ ـ الصفاح : موضع بين حنين وأنصاب الحرم

#### باب

## ما وقع في حفر عبد المطلب زمزم من الآيات

أخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن على ابن أبي طالب قال : بينا عبد المطلب ناثم في الحجر أتي فقيل له: احفر برة ، قال: وما برة ؟ (٢٥٠) فذهب عنه حتى إذا كان الغدنام في مضبجعه ذلك فأتي ، فقيل له: احفر المضنونة (٢٥١) ، قال: وما مضنونة ؟ فيهب عنه حتى إذا كان الغد عاد فنام في مضجعه ذلك فأتى فقيل له: احفر طيبة . قال : وما طيبة ، فذهب عنه ، فلما كان الغد عاد لمضجعه فنام فيه فأتى فقيل له: احفر زمزم ، قال: وما زمزم؟ قال: لا تنزف ولا تُدَم ، ثم نعت له موضعها ، فقام يحفر حيث نعت له ، فقالت له قريش : ما هذا يا عبد المطلب ؟ قال: أمرت بحفر زمزم ، فلما كشف عنه بصروا بالطي قالوا يا عبد المطلب: إن لنا فيها حقامعك إنها لشرب أبينا أسماعيل ، قال: ما هي لكم لقد خصصت بها دونكم . قال : تحاكمنا قال : نعم . قالوا : بيننا وبينكم كاهنة بني سعد بن هذيم ، وكانت بأشراف الشام ، فركب عبد المطلب في نفر من بني أبيه وركب معه من كل بطن من أفناء قريش نفر ، وكانت الأرض مفاوز (٢٥٢) فيما بين الشام والحجاز ، حتى إذا كانوا بمفازة من تلك البلاد فني ماء عبد الطلب وأصحابه حتى أيقنوا بالهلكة ، ثم استسقوا القوم . قالوا : ما نستطيع إن نسقيكم وإنا نــخاف مـثل الذي أصـابكم ، فقال عبد المطلب لأصحابه : ماذا ترون ؟ قالوا : ما رأينا إلا تبع لرأيك ، قال : فإنى أري أن يحفر كل رجل منكم حفرته ، فكلما مات رجل منكم دفعه أصحابه في حفرته حتى يكون آخركم يدفعه صاحبه ،

٧٥٠ ـ برّة : بفتح الباء وتشديد الراء المهملة ، سميت بذلك لكثرة منافعها وسعة مائها ، والمقصود بها بدر زمزم .

٢٥١ ـ المصنونة ـ بصاد ونونين ، سميت بذلك لأنه يَضن بها على غير المؤمنين .
 ٢٥٢ مفاوز : جمع مفازة وهي الصحراء الواسعة ، سميت بذلك تفاؤلا بالفوز فيها

فضيعة رجل أهون من ضيعة جميعكم ، ففعلوا ، ثم قالوا : والله ، إن إلقاءنا بأيدينا للموت لا نضرب في الأرض ونستقي لعل الله يسقينا لعجز ، فقال لأصحابه ارتحلوا فارتحلوا وارتحل ، فلما جلس علي ناقته فانبعثت به وانفجرت عيون تحت خفها بماء عذب ، فأناخ وأناخ أصحابه فشربوا واستقوا وسقوا ، ثم دعوا أصحابه هلموا إلي الماء فقد سقانا الله ، فجاءوا واستقوا وسقوا ، ثم قالوا يا عبد المطلب قد والله قضي لك أن الذي سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم انطلق فهي لك فما نحن بمخاصميك .

وأخرج البيهةي ، عن الزهري قال : أول ما ذكر من عبد المطلب جدرسول الله على ان قريشا خرجت من الحرم فارة من أصحاب الفيل ، وأجلت عنه قريش ، فقال : والله لا أخرج من حرم الله أبتغي العز في غيره فجلس عند البيت ، فقال : فقال اللهم ان المرء يمنع رحله فامنع حلالك ، فلم يزل ثابتاً في الحرم حتى أهلك الله الفيل وأصحابه ، فرجعت قريش وقد عظم فيهم لصبره وتعظيمه محارم الله ، فبينا هو علي ذلك أتي في المنام فقيل له احفر زمزم خبيئة الشيخ الأعظم فاستيقظ ، فقال اللهم بين لي فأري في المنام مرة أخري احفر تكتم (٢٥٣) ، بين الفرث والدم ، في مبحث الغراب الأعصم (٢٥٤) ، في قرية النمل مستقبلة الأنصاب (٢٥٥) الحمر ، فقام عبد المطلب ، فمشي حتى جلس في المسجد الحرام ينتظر ما سمي له من الآيات فنحرت بقرة بالحزورة (٢٥٦) ، فانفلت من جازرها بحشاشة (٢٥٥) نفسها حتى غلبها فنحرت بقرة بالحزورة ، فانفلت من جازرها بحشاشة (٢٥٥)

٢٥٣ ـ سميت زمزم ، تكتم ، لأنها كات قد انفنت بعد جرهم وصارت مكتومة حتى أظهرها عبد المطلب ... النهابة لابن الأثير.

٢٥٤ ـ مبحث الغراب الأعصم ، في المكان الذي يبحث فيه الغراب ، والأعصم : الغراب الذي في رجله بياض .

٢٥٥ ـ الأنصاب : جمع نصب وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ، ويتخذرنه صنما يعبدونه ، وقيل : هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه فيمر بالدم . ـ النهاية ـ

٢٥٦ ـ الحزورة : موضع بمكة عند باب الحناطين ، وهو يوزن قسورة .

٢٥٧ ـ حشاشة : بقية الروح

الموت في المسجد في موضع زمزم ، فنحرت تلك البقرة في مكانها حتي احتمل لحمها ، فأقبل غراب يهوي حتي وقع في الفرث ، فبحث عن قرية النمل ، فقام عبد المطلب فحفر هنالك ، فجاءته قريش ، فقالت له : ما هذا الصنيع ؟ قال إني لخافر هذا البئر حتي إذا امكن الحفر واشتد عليه الأذي نذر أن ينحر أحد ولده ، ثم حفر حتي أنبط الماء (٢٥٨٠) ثم بني عليها حوضاً عملاه ويشرب منه الحاج ، فيكسره أناس حسدة من قريش بالليل ، فيصلحه عبد المطلب حين يصبح فلما اكثر وا إفساده دعا عبد المطلب ربه ، فأري في المنام فقيل له : قل اللهم إني لا أحلها لمغتسل ، ولكن هي لشارب حل ، وبل (٢٥٩٥) ثم كفيتهم ، فقام عبد المطلب : فنادي بالذي ولكن هي لشارب حل ، وبل (٢٥٩٥) ثم كفيتهم ، فقام عبد المطلب : فنادي بالذي تركوا حوضه وسقايته ، ثم قال : اللهم ، إني نذرت لك نحر أحد أو لادي وإني تركوا حوضه وسقايته ، ثم قال : اللهم ، إني نذرت لك نحر أحد أو لادي وإني أخرى بينهم فأصب بذلك من شئت ، فأقرع بينهم فصارت القرعة علي عبد الله وكان أحب ولده إليه ، فقال عبد المطلب : اللهم هو أحب إليك أم مائة من الإبل ، ثم أقرع بينه وبين المائة ، فكانت القرعة علي مائة من الإبل ، فنحرها مكان أقرع بينه وبين المائة ، فكانت القرعة علي مائة من الإبل ، فنحرها مكان

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عباس قال : لما رأي عبد المطلب قلة أعوانه في حفر زمزم نذر لثن أكمل الله له عشرة ذكور حتى يراهم أن يذبح أحدهم ، فلما تكاملوا عشرة ذكور جمعهم ، ثم أخبرهم بنذره ، فأجابوه وقالوا : أوف بنذرك وافعل ما شئت ، فضرب بينهم القرعة ، فخرجت على عبد الله فأخذ بيده يقوده إلى المذبح ومعه المدية (٢٦٠) ، فبكي بنات عبد المطلب ، وقالت إحداهن : أعذر (٢٦١) في ابنك

٢٥٨ ـ أنبط الماء : أخرج الماء .

٢٥٩ - بلّ : البلّ المباح وقيل : الشفاء من قولهم بلّ من موضعه قابل إذا شقى ، وبعضهم يجعله إنباعا لحل ، ويمنع من جواز الإتباع الواو . النهاية .

٢٦٠ ـ المدية : السكين

٢٦١ ـ أَعْذُر : أثبت لنفسك عُذْرا ، ومنه المثل : أعذر من أنذر .

بأن تضرب في إبلك السوائم التي في الحرم، فضرب عليه وعلي عشر من الإبل، وكانت الدية يومئذ عشراً من الإبل فخرجت علي عبد الله، فجعل يزيد عشراً عشراً كل ذلك يخرج علي عبد الله، حتي كملت المائة، فخرجت علي الإبل، فكبر عبد المطلب أول من سن عبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والسعرب وأقرها رسول الله على .

وأخرج الحاكم وابن جرير والأموي في مغازيه من طريق الصنابحي عن معاوية قال: كنا عند رسول الله ، فجاءه أعرابي فقال يا رسول الله : خلفت الكلأ يابساً (۲۹۲) والماء عابساً ، هلك العيال وضاع المال فعد علي مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين ، فتبسم رسول الله عله ولم ينكر عليه ، فقال القوم : من الذبيحان يا أمير المؤمنين ؟ قال : إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر إن سهل أمرها ان ينحر بعض بنيه ، فلما فرغ أسهم بينهم وكانوا عشرة ، فخرج السهم علي عبد الله فأراد أن ينحره فمنعه أخواله بنو مخزوم ، وقالوا : أرض ربك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة قال معاوية : فهذا واحد ، والآخر إسماعيل .

# باب ما ظهر في ليلة مولده علام من المعجزات والخصائص

أخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن حسان بن ثابت قال : إني لغلام يفعة (٢٦٣) ابن سبع سنين أو ثمان أعقل ما رأيت وسمعت إذا يهودي بيثرب يصرخ ذات غداة علي

٢٦٢ \_ عابساً : يابسا من الْعبس وهو ما يبس على الذنب من البول والبعر .

٢٦٣ ـ يفعة : أشرف على الاجتلام ولم يحتلم بعد .

أطمه يا معشر يهود فاجتمعوا إليه وأنا اسمع قالوا: ويلك مالك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي ولد به في هذه الليلة .

وأخرج البيهقي والطبراني وأبو نعيم ، وابن عساكر ، عن عثمان بن أبي العاص قال : حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة أم رسول الله الله ولدته قالت : فما شيء أنظر إليه في البيت إلا نور وإني لأنظر إلي النجوم تدنو حتي أني لأقول ليقعن علي ، فلما وضعت خرج منها نور أضاء له البيت والدار حتي جعلت لا أري إلا نوراً .

وأخرج أحمد والبزار والطبراني والحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن العرباض بن سارية أن رسول الله على قال : « إنى عبد الله وخاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم عن ذلك دعوة أبى إبراهيم ويشارة عيسى ورؤيا أمى التى رأت ، وكذلك أمهات النبيين يرين ، وأن أم رسول الله على رأت حين وضعته نورا أضاءت لله قصور الشام »

وأخرج ابن سعد وأحمد والطبراني والبيهقي وأبو نعيم ، عن أبي أمامة قال قيل يا رسول الله ما كان بدء أمرك ؟ قال : « دعوة أبى إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمى حين حملت أنه خرج منها نور أضاءت به قصور الشام » .

وأخرج الحاكم وصحصحه والبيهقي ، عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله تله إنهم قالوا: يا رسول الله أخبرنا عن نفسك فقال: « دعوة أبي إبراهيم ويشرى عيسى ورأت أمى حين حملت كأنه خرج منها نور أضاءت له بصرى من أرض الشام ».

قلت : قوله حين حملت هي رؤيا نوم وقعت في الحمل ، وأما ليلة الولادة

٢٦٤ ـ منجدل : ملقى على الجدالة وهي الأرض

٢٦٥ ـ بصرى : بلد بالشام من أعمال دمشق

فرأت ذلك رؤية عين كما روي ابن إسحاق: كانت آمنة تحدث أنها أتيت حين حملت فقيل لها: أنت قد حملت بسيد هذه الأمة وآية ذلك أن يخرج معه نور يملأ قصور بصري من أرض الشام فإذا وقع فسميه محمداً.

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن ابن عباس أن آمنة قالت : لقد علقت به فما وجدت له مشقة حتى وضعته ، فلما فصل مني خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق إلى المغرب ، ثم وقع على الأرض معتمداً على يديه ، ثم أخذ قبضة من تراب فقبضها ورفع رأسه إلى السماء .

وأخرج ابن سعد من طريق ثور بن يزيد ، عن أبي العجفاء ، عن النبي على قال : « رأت أمى حين وضعتنى سطع منها نور أضاءت له قصور بصرى » (٢٦٦) .

وأخرج أبو نعيم ، عن عطاء بن يسار ، عن أم سلمة ، عن آمنة ، قالت : « لقد رأيت ليلة وضعته نورا اضاءت له قصور الشام حتى رأيتها » .

وأخرج أبو نعيم ، عن بريدة ، عن مرضعته من بني سعدان آمنة قالت : « رأيت كانه خرج من فرجى شهاب أضاء له الأرض حتى رأيت قصور الشام » .

وأخرج ابن سعد أنا عمرو بن عاصم الكلابي ، حدثنا همام بن يحيي ، عن إسحاق بن عبد الله ان أم رسول الله تلك قالت : « لما ولدته خرج من فرجى نور أضاء له قصور الشام فولدته نظيفا ما به قذر ، ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيده » .

وقال: أنبانا معاذ العنبري، ثنا ابن عون، عن ابن القبطية في مسولد رسول الله على قال قالت أمه: « رأيت كأن شهاباً خرج منى أضاءت له الأرض » .

٢٦٦ ـ الخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ صـ ١٤٥ منسوبا إلى عبد الوهاب بن عطاء العجلى عن ثور بن يزيد عن أبي العجفاء

وأخرج عن حسان بن عطية : أن النبي الله لما ولد وقع علي كفيه وركبتيه

شاخصاً (٢٦٧) بصره إلي السماء .

وأخرج عن موسي بن عبيدة ، عن أخيه ، قال : لما ولد رسول الله تله فوقع إلى الأرض وقع عليه يديه رافعا رأسه إلى السماء وقبض قبضة من التراب بيده فبلغ ذلك رجلاً من لهب (٢٦٨) ، فقال لصاحب الخبر : لئن صدق هذا الفأل ليغلبن هذا المولود أهل الأرض .

وأخرج أبو نعيم ، عن عبد الرحمن بن عوف ، عن أمه الشفاء (٢٦٩) بنت عمرو بنت عوف قالت : لما ولدت آمنة رسول الله ﷺ وقع علي يدي فاستهل (٢٧٠) فسمعت قائلا يقول رحمك الله ورحمك ربك . قالت الشفاء : فأضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلي بعض قصور الروم ، قالت : ثم ألبسته وأضجعته ، فلم أنشب (٢٧١) ان غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني ، فسمعت قائلاً يقول : أين ذهبت به قال إلي المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلاً يقول : أين ذهبت به ؟ قال : إلي المشرق ، قالت : فلم يزل الحديث مني علي بال حتى ابتعثه الله ، فكنت في أول الناس إسلاماً .

وأخرج أبو نعيم ، عن عمرو بن قتيبة قال : سمعت أبي وكان من أوعية العلم قال : لما حضرت ولادة آمنة قال الله لملائكته افتحوا أبواب السماء كلها وأبواب

خبير بدو لهب فلاتك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرت

٢٦٧ ـ شاخصا : ناظر إ

٢٦٨ - بنو لِهنب : قبيلة مشهورة في الزجر والقيافة ومعرفة الأخبار وفيهم يقول الشاعر :

٢٦٩ - الشفاء بنت عمرو بن عوف: في أسد الغابة والإصابة الشفاء بنت عوف بن عبد الحارث بن زهرة . قال الزبير : هذه أم عبد الرحمن بن عوف . .

وقالوا في نسب عبد الرحمن: هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ، وعلى ذلك تكون أمه الشفاء هي ابنة عم أبيه

٢٧٠ ـ استهل الصبى : رفع صوته بالبكاء وصاح عند ولادته

۲۷۱ ـ لم أنشب : لم ألبث

الجنان كلها ، وأمر الله الملائكة بالحضور ، فنزلت تبشر بعضها بعضا ، وتطاولت جبال الدنيا ، وارتفعت البحار وتباشر أهلها ، فلم يبق ملك إلا حضر ، وأخذ الشيطان فَغلَّ سبعين غُلا (٢٧٢) وألقي منكوساً في لجة البحر الخضراء ، وغلت الشياطين والمردة ، وألبست الشمس يومئذ نوراً عظيماً ، وأقيم علي رأسها سبعون ألف حوراء (٢٧٣) في الهواء ينتظرون ولادة محمد على .

وكان قد أذن الله تلك السّنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكوراً كرامة لمحمد على ، وان لا تبقي شجرة إلا حملت ، ولا خوف ولا عاد أمناً ، فلما ولد النبي المتلأت الدنيا كلها نوراً وتباشرت الملائكة ، وضرب في كل سماء عمود من زبرجد ، وعمود من ياقوت قد استنار به فهي معروفة في السماء قد رآها رسول الله على ليلة الإسراء ، قيل : هذا ما ضرب لك استبشارا بولادتك ، وقد أنبت الله ليلة ولد علي شاطيء نهر الكوثر سبعين ألف شجرة من المسك الأذفر (٢٧٤) جعلت ثمارها بخور أهل الجنة ، وكل أهل السموات يدعون الله بالسلامة ، ونُكست الأصنام كلها ، وأما اللات والعزي فإنهما خرجا من خزانتهما وهما يقولان : ويح قريش جاءهم وأما اللات والعزي فإنهما خرجا من خزانتهما وهما يقولان : ويح قريش جاءهم جوفه صوتاً وهو يقول: الآن يرد علي نوري الآن يجيئني زواري ، الآن أطهر من الجاهرين وهذا أول علامة رأت قريش من مولد رسول الله على .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس قال : كان من دلالات حمل رسول الله ﷺ ان كل دابة كانت لقريش نطقت تلك الليلة وقالت حمل برسول الله ﷺ ورب الكعبة

٢٧٢ ـ غُلُّ : قيدً

۲۷۳ ـ حوراء : جارية من جواري الجنة تجمع علي حور .

والحوراء من النساء : البيضاء ، لا يقصد بذلك حور عينيها .

٢٧٤ ـ المسك الأذفر: الشديد الرائحة الطيبة .

وهو أمان الدنيا وسراج أهلها ، ولم تبق كاهنة في قريش ولا في قبيلة من قبائل العرب إلا حُجبَت عن صاحبتها ، وانتزع علم الكهانة منها ولم يبق سرير ملك من ملوك الدنيا إلا أصبح منكوساً والملك مخرساً لا ينطق يومه ذلك ، ومرت وحش المشرق إلي وحش المغرب بالبشارات ، وكذلك أهل البحار يبشر بعضهم بعضاً له في كل شهر من شهوره نداء في الأرض ونداء في السماء أن أبشروا فقد آن لأبي القاسم أن يخرج إلي الأرض ميموناً مباركاً .

قال: وبقى في بطن أمه تسعة أشهر كُمَّلا لا تشكو وجعا ولا ريحاً ولا مغصاً ولا ما يعرض للنساء ذوات الحمل ، وهلك أبوه عبد الله وهو في بطن أمه ، فقالت الملائكة : إلهنا وسيدنا بقى نبيك هذا يتيماً ، فقال الله : أنا له ولى وحافظ ونصير وتبركوا بمولده فمولده ميمون مبارك ، وفتح الله لمولده أبواب السماء وجناته ، فكانت آمنة تحدث عن نفسها وتقول: آتاني آت حين مربى من حمله ستة أشهر فوكزني برجله في المنام وقال لي: يا آمنة انك قد حملت بخير العالمين طراً فإذا ولدتيه فسميه محمداً ، فكانت تحدث عن نفاسها وتقول لقد أخذني ما يأخذ النساء ، ولم يعلم بي أحد من القوم ، فسمعت وجبة (٢٧٥) شديدة وأمراً عظيما فهالني ذلك ، فرأيت كأن جناح طير أبيض قد مسح على فؤادي ، فذهب عنى كل رعب وكل وجع كنت أجد ، ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء لبنا ، وكنت عطشي ، فتناولتها فشربتها فأضاء مني نور عال ، ثم رأيت نسوة كالنخل الطوال ، كأنهن من بنات عبد مناف يحدقن (٢٧٦) بي ، فبينا أنا أعجب وإذا بديباج أبيض قد مد بين السماء والأرض ، وإذا بقائل يقول: خذوه من أعين الناس ، قالت: ورأيت رجالاً قد وقفوا في الهواء بأيديهم أباريق فضة ، ورأيت قطعة من الطير قد أقبلت حتى غطت حجرى ، مناقيرها من الزمرد ، وأجنحتها من اليو اقيت ، فكشف الله عن بصري وأبصرت تلك الساعة مشارق الأرض ومغاربها ، ورأيت ثلاثة أعلام

٧٧٥ ـ وَجُبَّة : هزة ، وخفقة

۲۷۲ ـ يحدقن بي : يحطن بي .

مضروبات علماً في المشرق وعلما في المغرب وعلما على ظهر الكعبة ، فأخذني المخاض ، فولدت محمدا على ، فلما خرج من بطني نظرت إليه فإذا أنا به ساجداً قد رفع إصبعيه كالمتضرع المبتهل ، ثم رأيت سحابة بيضاء قد أقبلت من السمآء حتى غشيته ، فغيب عن وجهي وسمعت منادياً ينادي طوفوا بمحمد شرق الأرض وغربها وأدخلوه البحار ليعرفوه باسمه ونعته وصورته ، ويعلمون أنه سمي فيها الماحي لا يبقي شيء من الشرك إلا محى في زمنه ، ثم تجلت عنه في أسرع وقت فإذا أنا به مدرج في ثوب صوف أبيض وتحته حريرة خضراء ، وقد قبض على ثلاثة مفاتيح من اللؤلؤ الرطب ، وإذا قائل يقول : قبض محمد على مفاتيح النصرة ، ومفاتيح الريح ، ومفاتيح النبوة ، ثم أقبلت سحابة أخري يسمع منها صهيل الخيل وخفقان الأجنحة حتى غشيته فغيب عن عيني ، فسمعت منادياً ينادي طوفوا بمحمد الشرق والغرب، وعلى مواليد النبيين واعرضوه على كل روحاني من الجن والأنس والطير والسباع وأعطوه صفاء آدم ، ورقة نوح وخلة إبراهيم ، ولسان إسماعيل ، وبشري يعقوب ، وجمال يوسف ، وصوت داود ، وصبر أيوب ، وزهد يحيي ، وكسرم عيسى ، وأعمروه في أخلاق الأنبياء ، ثم تجلت عنه فإذا أنا به قد قبض على حريرة خضراء مطوية ، وإذا قائل يقول : بَخ بخ (٢٧٧) قبض محمد تلك على . الدنيا كلها لم يبق خلق من أهلها إلا دخل في قبضته ، وإذا أنا بثلاثة نفر في يد أحدهم ابريق من فضة ، وفي يد الثاني طست من زمرد أخضر ، ووفي يد الثالث نفر في يد أحدهم ابريق من فضة ، وفي يد الثاني طست من زمرد أخضر ، وفي يد الثالث حريرة بيضاء ، فنشرها ، فأخرج منها خاتماً تحار أبصار الناظرين دونه فغسله من ذلك الإبريق سبع مرات ، ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ، ولفه في الحريرة ، ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة ثم رده إلى .

وأخرج أبو نعيم بسند ضعيف عن العباس قال: لما ولد أخي عبد الله وهو

٢٧٧ - بُخ بخ عبارة تقال عند الاستحسان والإعجاب بالشيء

أصغرنا (٢٧٨)كان في وجهه نوريزهر كنور الشمس فقال أبوه: ان لهذا الغلام لشأنا فرأيت في منامي أنه خرج من منخره طائر أبيض فطار فبلغ الشرق والغرب، ثم رجع حتى سقط على الكعبة ، فسجدت له قريش كلها ، ثم طار بين السماء والأرض ، فأتيت كاهنة بني مخزوم فقالت لي : لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبه ولديصير أهل المشرق والمغرب له تبعاً ، فلما ولدت آمنة قلت لها : ما الذي رأيت في ولادتك؟ قالت: لما جاءني الطلق واشتد بي الأمر سمعت جلبة وكلاماً لا يشبه كلام الآدميين ، ورأيت عَلَماً من سندس على قضيب من ياقوت قد ضرب ما بين السماء والأرض ، ورأيت نوراً ساطعاً من رأسه حتى بلغ السماء ، ورأيت قصور الشامات كلها شعلة نار ، ، ورأيت قربي سرباً من القطا قد سجدت له ونشرت أجنحتها ، ورأيت تابعة سعيرة الأسدية قد مرت وهي تقول : ما لقي الأصنام والكهان من ولدك هذا . هلكت سعيرة والويل للأصنام ، ورأيت شاباً من أتم الناس طولاً وأشمدهم بياضاً فأخذ المولود منى فتفل في فيه ومعه طاس من ذهب ، فشق بطنه شقاً ، ثم أخرج قلبه فشقه شقاً ، فأخرج منه نكتة سوداء فرمي بها ، ثم أخرج صرة من حرير أصفر أخضر ففتحها ، فإذا شيء كالذريرة البيضاء ، فحشاه ، ثم أخرج صرة من حرير أبيض ففتحها ، فإذا فيها خاتم فضرب على كتفه كالبيضة ، وألبسه قميصاً فهذا ما رأيت .

#### تعليق السيوطى على هذه الآثار

قلت : هذا الأثر والأثران قبله فيها نكارة شديدة ولم أورد في كتابي هذا أشد نكارة منها ، ولم تكن نفسي لتطيب بايرادها لكني تبعث الحافظ أبا نعيم في ذلك .

۲۷۸ ـ أحسن السيوطى فى وصف الرواية بالضعف ، فالمشهور عند الرواة أن عبد الله ليس أصغر أولاد عبد المطلب ، وأن العباس كان يكبر أخاه عبد الله بسنتين أو ثلاث وسنة عند ولادة عبد الله لا تمكنه من رواية ما يرى ، فلعله روى الخبر عن أخ له كبير .

وروي الحافظ أبو زكريا يحيي بن عائذ في مولده ، عن ابن عباس ان آمنة كانت تحدث عن يوم ميلاده ، وما رأت من العجائب قالت : بينا أنا أعجب إذا بثلاثة نفر ظننت ان الشمس تطلع من خلال وجوههم بيد أحدهم إبريق فضة ، وفي ذلك الإبريق ريح كريح المسك ، وفي يد الثاني طست من زمردة خضرا عليها أربعة نواحي علي كل ناحية من نواجيها لؤلؤة بيضاء ، وإذا قائل يقول : هذه الدنيا شرقها وغربها وبرها وبحرها فاقبض يا حبيب الله علي أي ناحية شئت منها . قالت : فدرت لأنظر أين قبض من الطست فإذا هو قد قبض علي وسطها ، فسمعت القائل يقول : قبض محمد علي الكعبة ورب الكعبة ، أما أن الله قد جعلها له قبلة ومسكنا مباركاً ، ورأيت بيد الثالث حريرة بيضاء مطوية طياً شديداً فنشرها فإذا فيها خاتم مباركاً ، ورأيت بيد الثالث حريرة بيضاء مطوية طياً شديداً فنشرها فإذا فيها خاتم الإبريق سبع مرات ثم ختم بين كتفيه بالخاتم ختماً واحداً ولفه في الحريرة مربوطا عليه بخيط من المسك الأذفر ، ثم حمله فأدخله بين أجنحته ساعة .

قال ابن عباس: كان ذلك رضوان خازن الجنان، وقال في أذنه كلاماً لم أفهمه، وقال: أبشريا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطيته فأنت أكثرهم علماً وأشجعهم قلباً، معك مفاتيح النصرة، قد ألبست الخوف والرعب لا يسمع أحد بذكرك إلا وجل فؤاده وخاف قلبه، وإن لم يرك يا خليفة الله.

قال ابن دحية في ( التنوير ) (٢٧٩) هذا حديث غريب .

وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن عائشة قالت : كان يهودي قد سكن مكة يتجر بها ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله تلا قال في مجلس من قريش : يا معشر قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فقال القوم والله ما

<sup>7</sup>۷۹ ـ كتاب التنوير في مولد السراج المنير ، لأبي الخطاب عمر بن الحسن المعروف بابن دحية الكلبي المتوفى سنة ٦٠٤ ـ ، ألفه . بإربل سنة ٦٠٤ هـ وهو متوجه إلى خراسان بالتماس الملك المعظم الأيوبي ، وقد قرأه عليه بنفسه وأجازه بألف دينار ، غير ما أجرى عليه مدة إقامته . ـ كشف الظنون ـ

نعلمه . قال : احفظوا ما أقول لكم ، ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الأخيرة ، بين كتفيه علامة فيها شعرات متواترات كأنهن عرف فرس ، لا يرضع ليلتين ، وذلك أن عفريتاً من الجن أدخل أصبعه في فمه فمنعه الرضاع ، فتصدع القوم من مجلسهم وهم يتعجبون من قوله ، فلما صاروا إلي منازلهم أخبر كل إنسان منهم أهله ، فقالوا : قد ولد لعبد الله بن عبدالمطلب غلام سموه محمدا ، فالتقي القوم جتي خاءوا اليهودي فاخبروه الخبر . قال : فاذهبوا معي حتي أنظر إليه ، فخرجوا به حتي أدخلوه علي آمنة . فقال : اخرجي إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا له عن ظهره ، فرأي تلك الشامة ، فوقع اليهودي مغشياً عليه ، فلما أفاق قالوا : ويلك ما لك ؟ قال : والله ذهبت النبوة من بني إسرائيل أفرحتم بهيا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلي المغرب .

وأخرج البيهقي وابن عساكر ، عن أبي الحكم التنوحي قال : كان المولود إذا ولد في قريش دفعوه إلي نسوة من قريش إلي الصبح فكفأن عليه بُرْمة ، فلما ولد رسول الله تله دفعه عبد المطلب إلي نسوة يكفئن عليه برمة ، فلما أصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت عنه باثنتين ، فوجدنه مفتوح العينين شاخصاً ببصره إلي السماء ، فأتاهن عبد المطلب فقلن له : ما رأينا مولوداً مثله وجدناه قد انفلقت عنه البرمة ووجدناه مفتوحاً عينه شاخصا ببصره إلي السماء ، فقال : احفظنه فإني أرجو أن يصيب خيراً ، فلما كان اليوم السابع ذبّح عنه ودعا له قريشاً ، فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب : ما سميته ؟ قال : سميته محمداً ، قالوا : فما رغبت به عن أسماء أهل بيتك . قال : أردت ان يحمده الله في السماء وخلقه في الأرض .

وأحرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق المسيب بن شريك ، عن محمد بن شريك ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان يم الظهران (٢٨٠)

۲۸۰ ـ مر الظهران : واد بين مكة وعسفان

راهب من أهل الشام يدعي عيصي ، وكان قد آتاه الله علماً كثيراً وكان يلزم صومعة له ويدخل مكة فيلقي الناس ، ويقول: إنه يوشك أن يُولد فيكم مولود يا أهل مكة تدين له العرب ويملك العجم ، هذا زمانه ، فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته ، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته ، وتالله ما تركت أرض الخمر والخمير والأمن ، ولا حللت أرض البؤس والجوع والخوف إلا في طلبه ، فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه ، فيقول: ما جاء بعد ، فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله عنه ، فيقول: ما جاء بعد ، فلما كان صبيحة اليوم الذي ولد فيه رسول الله على خرج عبد المطلب حتي أتي عيصي ، فوقف في أصل صومعته فناداه ، فقال: من هذا ؟ قال: أنا عبد المطلب فأشرف عليه ، فقال: كن أباه فقد ولد ذلك المولود الذي كنت احدثكم به عنه يوم الإثنين ، وهو يبعث يوم الاثنين ، ويوت يوم الاثنين ، وإن نجمه طلع البارحة وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي ثلاثاً ثم يُعافي فاحفظ لسانك ، فإنه لم يُحسد حسدة أحد ولم يُبغّ علي أحد كما يُبغي عليه . في الستين في إحدي وستين أو ثلاث وستين ، أعمار جل أمته . قال: وحمل في الستين في إحدي وستين أو ثلاث وستين ، أعمار جل أمته . قال: وحمل برسول الله تله في يوم عاشوراء المحرم ، وولد يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلت من رمضان (٢٨)

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس قال : كان في عهد الجاهلية إذا ولد لهم المولود من تحت الليل رموه تحت الإناء ، فلا ينظرون إليه حتى يصبحوا ، فلما ولد النبي تله طرحوه تحت البرمة ، فلما أصبحوا أتوا البرمة فإذا هي قد انفلقت اثنتين وعيناه إلي السماء فعجبوا من ذلك ورفع إلي امرأة من (٢٨٢) بني بكر ترضعه ، فلما أرضعته دخل عليها الخير من كل جانب ولها شويهات فبارك الله فيها فنمت وزادت .

وأخسرج أبو نعيم ، عن داود بن أبي هند قال : لما ولد النبي تارت

٢٨١ ـ هذا مخالف لما شهر عن أن مولده ـ تلك كان في الثاني عشر من ربيع الأول .
 ٢٨٢ ـ هي حليمة السعدية

الظراب (٢٨٣) لوضعه الأرض بكفيه حين وقع ، وأصبح يتأمل االسماء بعينه وكفئوا عليه برمة ضخمة فانفلقت عنه فلقتين .

وأخرج ابن سعد ، عن عكرمة أن رسول الله الله الله الله الله عنه ، قالت : فنظرت إليه فإذا هو قد شُقَّ بصره ينظر إلى السماء .

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ، عن عكرمة قال : لما ولد النبي على أشرقت الأرض نوراً ، ، وقال إبليس : لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا ، فقال له جنوده فلو ذهبت إليه فخبلته (٢٨٤) ، فلما دنا من النبي على بعث الله جبرئيل فركضه ركضة فوقع بعدن (٢٨٥).

وأخرج الزبير بن بكار وابن عساكر ، عن معروف بن خربوذ قال : كان ابليس يخرق السموات السبع ، فلما ولد عيسي حجب من ثلاث سموات ، فكان يصل إلي أربع ، فلما ولد رسول الله على حجب من السبع . قال : وولد يوم الاثنين حين طلع الفجر .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم والخرائطي في (الهواتف) وابن عساكر من طريق أبي أيوب يعلي بن عمران البجلي ، عن مخزوم بن هانئ المخزومي ، عن أبيه وأتت له مائة وخمسون سنة ، قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله على ارتجس (٢٨٦) إيوان كسري وسقطت منه أربعة عشرة شرفة ، وخمدت نار فارس ، ولم تخمد قبل ذلك ألف عام ، وغاضت بحيرة ساوة ، فلما أصبح كسري أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعاً ، فلما عيل صبره (٢٨٧) رأي ان لا يستر ذلك عن وزرائه ، فلبس تاجه وقعد علي سريره وجمعهم إليه وأخبرهم بما رأي ، فبينما هم كذلك إذ

٢٨٣ ـ الظراب : الجبال الصغار ، واحدها طرب بوزن كيف ، وقد يجمع في القلة على أظرب

٢٨٤ ـ خبلته : أفسدت عقله

٢٨٥ ـ عدن : مدينة باليمن

۲۸٦ ـ ارتجس : اهنز ونزلزل

۲۸۷ - عيل صبره : انقطع صبره

ورد عليه الكتاب بخمود النار ، فازداد غما إلى غمه ، فقال له الموبذان (٢٨٨) : وأنا أصلح الله الملك رأيت في هذه الليلة إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها ، فقال : أي شيء يكون يا موبذان ؟ قال : حادث يكون من ناحية العرب، فكتب كسري إلى النعمان بن المنذر: أما بعد، فوجه إلى برجل عالم بما أريد أن أسأله عنه ، فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حسان الغساني ، فلما ورد عليه قال له الملك : ألك علم بما أريد أن أسألك عنه ؟ قال : ليخبرني الملك ، فإن كان عندي منه علم وإلا أخبرته بمن يعلمه ، فأخبره . قال : علم ذلك عند خال لى يسكن مشارف الشام يقال له سطيح قال : فأته فأسأله فخرج عبد المسيح ، حتي انتهي إلي سطيح ، وقد اشفي علي الضريح (٢٩٠) ، فسلم عليه فلما سمع سطيح سلامه رفع رأسه وقال: عبد المسيح، على جمل مشيح، أقبل إلى سطيح ، وقد أوفي على الضريح ، بعثك ملك بني ساسان (٢٩١٦) ، لارتجاس الإيوان ، وخمود النيران ، ورؤيا الموبذان ، رأي إبلاصعاباً ، تقود خيلاً عرابا ، قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادها يا عبد المسيح ، إذا كثرت التلاوة ، وظهر صاحب الهراوة ، وفاض وادي السماوة (٢٩٢) ، وغاضت بحيرة ساوة (٢٩٣) وخمدت نار فارس ، فليس الشام لسطيح شاماً ، يملك منهم ملوك وملكات ، على عدد الشرفات ، وكل ما هو آت آت ، ثم قضي سطيح مكانه فأتي عبد المسيح إلى كسري ، فأخبره ، فقال : إلى أن يملك منا أربعة عشر ملكا كانت أمور وأمور ، فملك منهم عشرة في أربع سنين وملك الباقون إلى خلافة عثمان (٢٩٤).

۲۸۸ ـ الموبدان

٢٨٩ ـ هو رئيس حكام دين المجوس من الفرس وعنه يأخذون نواميس شرائعهم

<sup>•</sup> ٢٩ ـ أشفى على الصريح: أوشك أن يموت ويدفن في القبر .

٢٩١ - بنوساسان : هوملوك الفرس

٢٩٢ ـ وادى السماوة : السماوة ماء بالبادية ، سمى بإسم أم النعمان المنذر وكان اسمها ، سماوة ،
 وكان اسمها كذلك : ماء السماء ، سماها العرب بذلك . . اللسان

٢٩٣ .. غاضت : جفت ، وساوة : بحيرة في بلاد الروم

٢٩٤ ـ أورد ابن ظفر في كتابه ، خير البشر بخير البشر ، وقال فيه : فملك منهم عشرة في مدة أربع سنين وملك الباقون إلى آخر خلافة عمر رضي الله عنه ـ صـ٥٠١ بتحقيقنا .

قال ابن عساكر: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مخزوم عن أبيه تفرد به أبو أيوب البجلي هكذا قال في ترجمة سطيح في تاريخه ، وقال في ترجمة عبد المسيح بعد أن أخرجه من هذا الطريق ورواه معروف بن خربوذ ، عن بشربن تيم المكي قال: لما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله ﷺ فذكر نحوه.

قلت : ومن هذا الطريق أخرجه عبدان في كتاب الصحابة ، وقال ابن حجر في ( الإصابة (٢٩٥) : أنه مرسل.

وأخرج الخرائطي في ( الهواتف ) وابن عساكر ، عن عروة ان نفراً من قريش منهم ورقة بن نوفل ، وزيد بن عمرو بن نفيل ، وعبيد الله بن جمحش ، وعثمان بن الحويرث كانوا عند صمنم لهم يجتمعون إليه فدخلوا عليه ليلة فرأوه مكبوبا على وجهه ، فأنكروا ذلك ، فأخذوه فردوه إلى حاله ، فلم يلبث ان انقلب انقلابا عنيفاً ، فردوه إلى حاله ، فانقلب الثالثة ، فقال عثمان بن الحويرث : إن هذا لأمر قد حدث وذلك في الليلة التي ولد فيها رسول الله على ، فجعل عثمان يقول شعراً :

أيا صنام العيد الذي صف حوله صناديد وقد من بعيد ومن قرب أذاك شيء أم تنكس للعب ؟ فإن كان من ذنب أسأنا فإننا فياننا فياند باقرار وتلوى عن الذنب وإن كنت مغلوبا تنكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد اثرب

تنكُس معلوباً فما ذاك قل لنا

قال : فأخذوا الصنم فردوه إلى حاله ، فلما استوي هتف بهم هاتف من الصنم بصوت جهير وهو يقول:

٢٩٥ ـ كتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني

تسردَى لمسولسود أنسارت بسنسوره وخسرَت له الأوثانُ طُرًا وأرعسدتُ ونار جسميع الفُسرس باختَ وأظْلَمَتُ وصدّت عن الكهّانِ بالغَيْبِ جنهنا فيا تقصى ارجعوا عن ضلالكم

جميعُ فُجَاجِ الأرضِ بالشَّرقِ والغَرْبِ
قلوب مُلوك الأرضِ طراً من الرُّعبِ
وقد بات شاهُ الفُرسُ في أعظم الكربِ
فلا مُخبر منهم يحق ولا كنبِ
وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرَّحْبِ

وأخرج الخرائطي من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت : كان زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل يذكران أنهما أتيا النجاشي بعد رجوع أبرهة من مكة ، قالا : فلما دخلنا عليه ، قال اصدقائي أيها القرشيان : هل ولد فيكم مولود أراد أبوه ذبحه فضرب عليه بالقداح ، فسلم ونحرت عنه جمال كثيرة ؟ قلنا : نعم ، قال : فهل لكما علم به ما فعل ؟ قلنا تزوج امرأة يقال لها آمنة تركها حاملاً وخرج . قال : فهل تعلمان ولدت أم لا ؟ قال ورقة : أخبرك أيها الملك اني لية قد بت عند وثن لنا إذ سمعت من جوفه هاتفاً يقول :

## وُلِدَ النبيُّ فَدْلَت الأملاكُ وَنأَى الضَّلَالِ وَأَدْبِرَ الإشْراكُ

ثم انتكس الصنم علي رأسه ، فقال زيد : عندي كخبره أيها الملك إني في مثل هذه المليلة خرجت حتى أتيت جبل أبي قبيس إذ رأيت رجلا ينزل من السمآء له جناحان أخضران ، فوقف علي أبي قبيس (٢٩٧٠) ، ثم أشرف علي مكة ، فقال : ذلّ الشيطان ، وبطلت الأوثان ، ووكد الأمين ثم نشر ثوباً معه وأهوي به نحو المشرق والمغرب ، فرأيته قد جَلّل (٢٩٨٠) ما تحت السماء ، وسطع نور كاد يخطف بصري ،

٢٩٦ هذا الخبر ذكر بعضه التيهاني في كتابه الجامع حجة الله على العالمين جـ ا صـ١٩٧ ، ومعنى باخت : أطفئت .

٢٩٧ : جِبل أبي قبيس : جبل بجوار مكة

۲۹۸ ـ جلّل : غطى

وهالني ما رأيت ، وخفق الهاتف بجناحيه حتي سقط علي الكعبة ، فسطع له نور أشرقت له تهامة ، وقال : زكت الأرض وأدت ريّع ها ، وأومي إلي الأصنام التي كانت علي الكعبة فسقطت كلها . قال النجاشي : ويحكما أخبركما عما أصابني إني لنائم في الليلة التي ذكرتما في قبتي وقت خلوتي إذ خرج علي من الأرض عُنقُ ورأس وهو يقول : حلّ الويل ، بأصحاب الفيل ، رمتهم طير أبابيل ، بحجارة من سجيل ، هلك الأثرم (٢٩٩) ، المعتدي المجرم ، ولد النبي الأمي ، الحرمي المكي ، من أجابه سعد ، ومن أباه عَند ، ثم دخل الأرض فغاب ، فذهبت أصبح فلم أطق الكلام ، ورمت القيام فلم أطق القيام ، فأتاني أهلي فقلت : احجبوا عني الحبشة فحجبوهم عني ثم أطلق عن لساني ورجلي .

#### باب

## الآية في ولادته ﷺ مختوناً مقطوع السر

أخرج الطبراني في (الأوسط)، أبو نعيم والخطيب وابن عساكر من طرق، عن أنس، عن النبي على أنه قال « من كرامتى على ربى أنى ولدت مختونا ولم ير أحد سوأتى ».

وصححه الضياء في (المختارة) ، وقال ابن سعد ، أنا يونس بن عطاء المكي ، حدثني الحكم بن أبان العدني ، حدثنا عكرمة ، عن ابن عباس ، عن أبيه العباس بن

٢٩٩ - الأثرم هو أبرهة الملقب أبرهة الأشرم

والأثرم مكسور السين .

والمشهور أنه الأشرم ولعله خطأ من الناسخ ، ولقب بالأشرم لشق كان في جبهته وأنفه وعينه وشفته ، وكان ذلك بسبب ضربة أصابه بها غريمه أرباط ..

سيرة ابن هشام جـ١ صـ٥٥

عبد المطلب قال: « ولد النبي علله مختونا مسرورا (٣٠٠) واعجب ذلك عبد المطلب وحظى عنده ».

وقال : « ليكونن لا بنى هذا شأن ، فكان له شأن » . أخرجه البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر .

وأخرج ابن عدي وابن عساكر من طريق عطاء ، عن ابن عباس قال : « وللا النبي على مسرورا مختونا » .

وأخرج ابن عساكر عن أبي هريرة « أن النبي ﷺ ولد مختوناً » .

وأخرج ابن عساكر ، عن ابن عمر قال : « ولد النبي تله مسرورا مختونا ، » .

قال الحاكم في ( المستدرك ): تواترت الأحاديث أنه ولد مختوناً .

وفي (الوشاح) (٣٠١) لابن دريد قال ابن الكلبي « بلغنا عن كعب الأحبار أنه قال نجد في بعض كتبنا ان آدم خلق مختونا واثنى عشر نبيا من بعده من ولده خلقوا مختتنين آخرهم محمد علا ، وشيث ، وإدريس ، ونوح ، وسام ، ولوط ، ويوسف ، وموسى ، وسليمان ، وشعيب ، ويحيى ، وهود ، وصالح صلى الله عليهم أجمعين » .

وأخرج الطبراني في (الأوسط) وأبو نعيم وابن عساكر عن أبي بكرة «أن جبرئيل ختن النبي عد حين طهر قلبه ».

٣٠٠ ـ مسروراً : مقطوع السُّر ـ بضم السين وهو الحبل الموصول بالسرة ليتغذى بواسطته الجنين وهو في بطن أمه .. يقطع عند ولادته

٣٠١ - الوشاح في الآداب لابن دريد محمد بن الحسن اللغوى المتوفى سنة ٣٢١ هـ

#### باب

#### مناغاته الله القمر وهو في مهده

وأخرج البيهقي والصابوني في (المائتين) والخطيب وابن عساكر في تاريخهما ، عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت يا رسول الله دعاني إلي الدخول في دينك امارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي (٣٠٣) القمر وتشير إليه بإصبعك فحيث أشرت إليه مال. قال: « إنى كنت أحدثه ويحدثنى وينهينى عن البكاء وسمع وجبته حين يسجد تحت العرش »

قال البيهقي تفرد به أحمد بن إبراهيم الجيلي وهو مجهول . وقال الصابوني : هذا حديث غريب الإسناد والمتن في المعجزات حسن .

#### باب

#### كلامه ﷺ في المهد

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في (شرح البخاري (٣٠٣)) في سير الواقدي أن النبي النبي الله تكلم أوائل ما ولد وذكر ابن سبع في الخصائص أن مهده كان يتحرك بتحريك الملائكة وأن أول كلام تكلم به أن قال: « الله أكبر والحمد لله كثيرا ».

#### باب

#### ما ظهر في زمان رضاعه ﷺ من الآيات والمعجزات

أخرج ابن اسحاق ، وابن راهوية ، وأبو يعلي ، والطبراني ، والبيهقي ، وأبو

٣٠٢ ـ تناغى : المناغاة المحادثة ، وقد غانت الأم صَبِيِّها الطفته وشاغلته بالمحادثة والمااعبة .

٣٠٣ - هو كتاب فتح البارى في شرح صحيح البخارى للإمام الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن على الكتاني العسقلاني ثم المصرى توفي سنة ٨٥٢ هـ

نعيم ، وابن عساكر ، من طريق عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال : حدثت عن حليمة (٣٠٤) بنت الحارث أم رسول الله تا التي أرضعته قالت: قدمت مكة في نسوة من بني سعد بن بكر نلتمس الرضعاء في سنة شهباء (٢٠٥) فقدمت على أتان لى ومعى صبى لنا وشارف (٣٠٦) لناوالله ما تبض (٣٠٧) بقطره ، وما ننام ليلنا ذلك أجمع مع صبينا ذاك لا يجد في ثديي ما يغنيه ، ولا في شارفنا ما يغذيه ، فقدمنا مكة ، فوالله ما علمت منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله لله فتأباه إذا قيل إنه يتيم ، فوالله ما بقى من صواحبي امرأة إلا أخذت رضيعا غيري ، فلما لم أجد غيره قلت لزوجي : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ليس معي رضيع لأنطلقن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه ، فذهبت فأخذته فما هو إلا ان أخذته ، فجئت به رحلي فأقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن ، فشرب حتى روى وشرب أخوه حتى روى ، وقام صاحبي إلى شارفنا تلك فإذا انها لحافل (٣٠٨)، فحلب ما شرب وشربت حتى روينا وبتنا بخير ليلة ، فقال صاحبي : يا حليمة والله إني لأراك قد أخذت نسمة مباركة ألم تري ما بتنا به الليلة من الخير والبركة حين أخذناه ؟ فلم يزل الله يزيدنا خيراً ، ثم خرجنا راجعين إلى بلادنا ، فوالله لقطعت أتاني بالركب حتى ما يتعلق بها حمار حتى ان صواحبي يقلن: ويلك أهذي أتانك الذي خرجت عليها معنا؟ فأقول نعم، والله إنها لهي فيقلن : والله إن لها لشأناً ، حتى قدمنا أرض بني سعد ،

٣٠٤ ـ في سيرة ابن هشام : حليمة بنت أبي ذؤيب ، وأبو ذؤيب اسمه عبد الله بن الحارث بن شِجْنة ,بن جابر ينتمي إلى سعد بن بكر بن هوزان .

إلا أن الكلبي قال : أسم أبي ذؤيب الحارث بن عبد آلله بن شجنة

ابن هشام جـ١ صـ١٦٨ ـ أسد الغابة ٧ / ٦٧

٣٠٥ ـ شهباء : تعنى جدباء لأن الأرض فيها تكون بيضاء ، لا تنبت

٣٠٦ ـ شارف : ناقة عجوز

٣٠٧ ـ تبض : تقطر وتجود

٣٠٨ ـ حافل : مليئة باللبن

وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها ، فإن كانت غنمي لتسرح ثم تروح شباعاً لُبَّنَّا فنحن وماشيتنا (٣٠٩) وما حولنا أحد تبض لهم شاة بقطرة لبن ، وأن أغنامهم لتروح جياعاً حتى أنهم ليقولون لرعائهم : ويحكم انظروا حيث تسرح غنم حليمة فاسرحوا معها ، فيسرحون مع غنمي حيث تسرح فيروحون أغنامهم جياعاً ما فيها قطرة لبن وتروح غنمي شباعاً لبناً ، فلم يزل الله يرينا البركة ونتعرفها ، حتى بلغ سنتين ، فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان ، فوالله ما بلغ السنتين حتى كان غلاماً جفراً (٣١٠) فقدمنا به إلى أمه ونحن أضن شيء به مما رأينا فيه من البركة ، فلما رأته أمه قلنا لها: يا ظئر (٣١١) دعينا نرجع بابننا هذه السنة الأخري، فإنا نخشي عليه وباء مكة ، فوالله ما زلنا بها حتى قالت : نعم ، فسرحته معنا ، فأقمنا به شهرين أو ثلاثة ، فبينما هو خلف بيوتنا مع أخ له من الرضاعة في بهم لنا جاءنا أخوه يشتد ، فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض، فأضجعاه فشقا بطنه فخرجت أنا وأبوه نشتد (٣١٢) نحوه ، فنجده قائما منتقعاً لونه ، فاعتنقه أبوه وقال : أي بني ما شأنك ؟ قال : جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني فشقا بطني ، ثم استخرجا منه شيئاً فطرحاه ، ثم رداه كما كان ، فرجعنا به معنا ، فقال أبوه : يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابني قد أصيب ، فانطلقي بنا نرده إلي أهله قبل أن يظهر به ما نتخوف ، قالت حليمة : فاحتملناه حتى قدمنا به إلى أمه فقالت: ما ردكما به ، فقد كنتما عليه حريصين: قلنا: نخشى الإتلاف

٩ - ٣٠ خبر هذه الجملة محذوف تقديره : في خصب وغني

<sup>•</sup> ٣١ - جفرا : استجفر الصبي إذا قوى على الأكل

٣١١ - الظائر هي التي ترضع غير ولدها ويوصف بذلك حليمة لا آمنة ، فلعل في الخبر حذف .. والخبر كما جاء في ابن هشام هو: قالت - أي حليمة - فقدمنا له على أمه ونحن أحرص شيء على

مكثه فينا لما نرى من بركته فكلمنا أمه ، وقلت لها : لو تركت ابنى عندى حتى يغلظ ..

سیرة ابن هشام ۱ / ۱۷۲ ۳۱۲ شند : نجری بسرعة

والأحداث ، فقالت : ماذا بكما فأصدقاني شأنكما ، فلم تدعنا حتي أخبرناها خبره ، قالت : أخشيتما عليه لشيطان ؟ كلا والله ما للشيطان عليه سبيل ، وانه لكائن لابني هذا شأن ألا أخبركما خبره ؟ قلنا : بلي . قالت : حملت به فما حملت حملاً قط أخف منه فأريت في النوم حين حملت به أنه خرج مني نور أضاءت له قصور الشام ، ثم وقع حين ولدته وقعاً ما يقعه المولود معتمداً علي يديه رافعاً رأسه إلى السماء ، فدعاه عنكما .

## كلامه عند فطامه ورواية أخرى لشق الصدر

وأخرج البيهةي وابن عساكر من طريق محمد بن زكريا الغلابي ، عن يعقوب ابن جعفر بن سليمان ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده قال : ابن جعفر بن سليمان ، عن علي بن عبد الله بن عباس ، عن أبيه ، عن جده قال كانت حليمة تحدث أنها لما فظمت رسول الله تله تكلم فقال : الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، فلما ترعرع كان يخرج فينظر إلي الصبيان يلعبون ، فيتجنبهم ، فقال لي يوما : يا أماه ما لي لا أري إخوتي بالنهار ؟ قلت فدتك نفسي يرعون غنما لنا فيروحون من ليل إلي ليل . قال : ابعثيني معهم فكان يخرج مسرورا ويرجع مسرورا ، فلما كان يوما من ذلك خرجوا ، فلما انتصف النهار إذا بابني ضمرة يعدو فزعاً وجبينه يرشح باكياً ينادي : يا أبت ويا أمه الحقا أخي محمد ، فما تلحقانه إلا ميتاً قلنا : وما قصته ؟ قال : بينا نحن قيام إذ أتاه رجل ، فاختطفه من أوساطنا وعلا به ذروة الجبل ، ونحن ننظر إليه حتي شق من مدره إلي عانته ولا أدري ما فعل به ، فأقبلت أنا وأبوه نسعي سعياً ، فإذا نحن به قاعد علي ذروة الجبل شاخصاً ببصره إلي السماء يبتسم ويضحك ، فأكببت عليه وقبلت ما بين عينيه ، وقلت : فدتك نفسي ما الذي دهاك ؟ (٣١٣) قال : خيرا يا

٣١٣ ـ دهاك : أصابك

أماه ، بينا أنا الساعة قائم إذ أتاني رهط ثلاثة بيد أحدهم إبريق فضة ، وفي يد الثاني طست من زمردة خضراء ملأي ثلجاً ، فأخذوني ، فانطلقوا بي إلى ذروة الجبل ، فأضجعوني على الجبل إضجاعاً لطيفاً ، ثم شق أحدهم من صدري إلى عانتي ، وأنا أنظر إليه فلم أجد لذلك حساً ولا ألماً ثم أدخل يده في جوفي فأخرج أحشاء . بطني ، فغسلها بذلك الثلج ، فأنعم (٣١٤) غسلها ، ثم أعادها ، وقام الثاني فقال للأول: تنح فقد أنجزت ما أمرك الله به ، فدنا مني فأدخل يده في جوفي ، فانتزع قلبي وشقه فأخرج منه نكتة سوداء مملوءة بالدم فرمي بها ، فقال : هذا حظ الشيطان منك يا حبيب الله ، ثم حشاه بشيء كان معه ورده مكانه ، ثم ختمه بخاتم من نور ، فأنا الساعة أجد برد الخاتم في عروقي ومفاصلي ، وقام الثالث فقال : تنحيا فقد أنجزتما ما أمركما الله به فيه ، ثم دنا منى فأمر يده من مفرق صدري إلى منتهى عانتي وقال: زنوه من أمته بعشرة فوزنوني فرجحتهم ، ثم قال: دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجح بهم ، ثم أخذ بيدي فانهضني إنهاضا لطيفاً ، فأكبوا على وقبلوا رأسي وما بين عيني ، وقالوا يا حبيب الله لن تراع ولو تدري ما يراد بك من الخير لقرت (٣١٥) عيناك ، وتركوني قاعداً في مكاني هذا ، ثم جعلوا يطيرون حتى دخلوا عيال (٣١٦) السماء ، قالت : فاحتملته فأتيت به منازل بني سعد ، فقال الناس : اذهبوا به إلى الكاهن حتى ينظر إليه ويداويه ، فقال ما بي شيء مما تذكرون إني أري نفسي سليمة وفؤادي صحيح ، ، فقال لي الناس : أصابه لم أو طائف من الجن ، فغلبوني على رأيي فانطلقت به إلى الكاهن ، فقصصت عليه القصة قال: دعيني أنا أسمع منه ، فإن الغلام أبصر بأمره منكم . تكلم يا غلام ،

٣١٤ ـ أنعم : أحسن وأجاد

٣١٥ ـ قرت : سعدت

٣١٦ ـ حيال : قبالة

فقص قصته من أولها إلى آخرها ، فوثب االكاهن قائماً على قدميه ونادي بأعلى صوته : يا للعرب من شر قد اقترب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ، فإنكم إن تركتموه وأدرك مدرك الرجال ليسفهن أحلامكم وليكذبن أديانكم وليدعونكم إلى رب لا تعرفونه ، ودين تنكرونه .

قالت: فلما سمعت مقالته انتزعته من يده وقات: لأنت أعته منه وأجن ولو علمت أن هذا يكون من قولك ما أتيتك به ، اطلب لنفسك من يقتلك فإنا لا نقتل محمداً ، فاحتملته فأتيت منزلي فما أتيت به منزلاً من منازل بني سعد إلا وقد شممنا منه ريح المسك ، وكان في كل يوم ينزل عليه رجلان أبيضان فيغيبان في ثيابه ولا يظهران فقال الناس: رديه يا حليمة علي جده ، واخرجي من أمانتك ، قالت: فعزمت علي ذلك ، فسمعت منادياً ينادي هنيئاً لك يا بطحاء مكة اليوم ، اليوم يرد عليك النور والدين والبهاء والكمال ، فقد أمنت ان تخذلي أو تَخْزَي ابد الأبدين . قالت حليمة : وحدثت عبد المطلب بحديثه كله ، فقال : يا حليمة ، إن لا بني هذا شأناً و ددت أني أدرك ذلك . الزمان .

## روايات أخر

وأخرج البيهقي ، عن الزهري أن النبي كله كان في حجر جده عبد المطلب ، فاسترضعته امرأة من بني سعد ، فنزلت به سوق عكاظ ، فرآه كاهن من الكهان فقال : يا أهل عكاظ اقتلوا هذا الغلام ، فإن له ملكاً ، فزاغت به (٣١٧) أمه التي ترضعه ، فأنجاه الله ثم شب عندها حتى إذا سعي وأخته من الرضاعة تحضنه جاءت أخته فقالت : يا أمتاه أني رأيت رهطا اخذوا أخي القرشي آنفا فشقوا بطنه ، فقامت أمه فزعة حتى أتته ، فإذا هو جالس منتقع لونه لا تري عنده أحداً ، فارتحلت

۳۱۷ ـ زاغت به : هربت به

به حتى أقدمته على أمه ، فقالت لها : اقبضي عني ابنك قد خشيت عليه ، فقالت أمه : لا والله ما بابني مما تخافين ، لقد رأيته وهو في بطني أنه خرج معتمداً على يديه رافعاً رأسه إلي السماء ، فافتصلت أمه وجده عبد المطلب ، ثم توفيت أمه فيتم في حجر جده ، فكان وهو غلام يأتي وسادة جده فيجلس عليها فيخرج جده وقد كبر فتقول الجارية التي تقود جده إنزل عن وسادة جدك ، فيقول عبد المطلب : دعوا ابني فإنه يحس بخير ، فتوفي جده فكفله أبو طالب ، فلما ناهز (٣١٨) الحلم ارتحل به أبو طالب تاجراً قبل الشام فلما نزل تيماء (٣١٩) رآه حبر من اليهود ، فقال لأبي طالب : ما هذا الغلام منك ؟ قال : هو ابن أخي قال : أشفيق أنت عليه ؟ قال : فوالله لئن قدمت الشام ليقتلنه اليهود إن هذا عدوهم ، فرجع به أبو طالب إلى مكة .

وأخرج أبو يعلي وأبو نعيم وابن عساكر ، عن شداد بن أوس (٣٢٠) أن رجلاً من بني عامر سأل رسول الله علله : ما حقيقة أمرك ؟ فقال : «بدء شأني أني دعوة إبراهيم وبشري أخي عيسي وأني كنت بكر أمي وأنها حملت بي كأثقل ما تحمل النساء وجعلت تشتكي إلي صواحبها ثقل ما تجد ثم إن أمي رأت في منامها ، أن الذي في بطنها نور وقالت : فجعلت أتبع بصري النور يسبق بصري حتي أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها ، ثم إنها ولدتني فنشأت فلما نشأت بغضت إلي أوثان قريش وبغض إلي الشعر ، فكنت مسترضعا في بني ليث بن بكر ، فبينما أنا ذات يوم منتبذ (٣٢١) من أهلي في بطن واد مع أتراب (٣٢١) لي من الصبيان إذا أنا برهط

٣١٨ ـ ناهز : قارب

٣١٩ ـ تيماء : موضع بنواحي الشام

٣٢٠ ـ شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر ، وهو ابن أخى حسان بن ثابت شاعر الرسول والإسلام ، وكمان ممن أوتى العلم والحلم ، وروى عنه أهل الشام . توفى سنة إحدى وأربعين ، وقيل سنة ثمان وخمسين وهو ابن خمس وسبعين سنة ـ أسد الغابة ٢ / ٥٠٧

۳۲۱ ـ منتبذ : بعید

٣٢٢ ـ أتراب : جمع ترب ـ بكسر الناء وسكون الراء ـ مماثل في السن

ثلاثة معهم طست من ذهب ملى الله المادني من بين أصحابي وانطلق الصبيان هُرَّاباً مسرعين إلى الحي ، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً ، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي وأنا أنظر إليه ، لم أجد لذلك مساً ، ثم أخرج أحشاء بطني ثم غسلها بذلك الثلج ، فأنعم غسلها ثم أعادها مكانها ، ثم قام الثاني فقال لصاحبه : تنح ثم أدخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه فصدعه ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمي بها ، ثم قال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شيئاً ، فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرين (٣٢٤) دونه ، فختم به قلبي فامتلأ نوراً وذلك نور النبوة والحكمة ، ثم أعاده مكانه ، فوجدت برد ذلك الخاتم في قلبي دهرا ، ثم قال الثالث لصاحبه : تنج فأمر يده بين مفرق صدري إلى منتهي عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى ، ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني إنهاضاً لطيفاً ، ثم قال للأول: زنه بعشرة من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم ، ثم قال: زنه بمائة من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم ، ثم قال : زنه بألف من أمته فوزنوني بهم فرجحتهم ، فقال : دعوه فلو وزنتموه بأمته كلها لرجحهم ، ثم ضموني إلى صدروهم وقبلو رأسي وما بين عيني ، ، ثم قالوا يا حبيب الله لم ترع (٣٢٥) إنك لو تدري ما يراد بك من الخير لقرت عيناك ، ثم جاء الحي (٢٢٦) فأخبرتهم ، فقال بعض القوم: إن هذا الغلام أصابه لم (٣٢٧) أو طائف من الجن ، فانطلقوا به إلي كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه ، فقلت : ما بي شيء مما تذكرون إني أري نفسي سليمة ، وفؤادي صحيح ، فقال : زوج ظئري ألا ترون أن كلامه كلام صحيح إنى

٣٢٣ ـ صدعه : شقه

٣٢٤ ـ لعله يحار بصر الناظرين دونه . يقال : حار بصره يحارحيرة وحيرانا وتحير إذا نظر إلى الشيء فعشي بصره .

٣٢٥ ـ لم ترع: لم تخف

٣٢٦ ـ جاء الحى : أي جاء أهل الحي ، على سبيل المجاز مثل قوله تعالى ﴿ واسأل القرية التي كنا فيها ﴾ أي أهل القرية

٣٢٧ ـ لمم : اللمم الجنون أو طرف من الجنون

لأرجو ان لا يكون بابني بأس ، فذهبوا بي إلي الكاهن فقصوا عليه قصتي ، فقال : اسكتوا حتي أسمع من الغلام ، فإنه أعلم بأمره منكم فقصصت عليه قصتي ، فلما سمع قولي وثب إلي وضمني إلي صدره ، ثم نادي بأعلي صوته يا للغرب ، يا للغرب اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه ، فواللات والعزي لئن تركتموه وأدرك ليبدلن دينكم وليسفهن عقولكم وعقول ابائكم وليخالفن أمركم وليأتينكم بدين لم تسمعوا بمثله قط ، فعمدت ظئري فانتزعنني من حجره وقالت : لأنت أعته منه وأجن لو علمت ان هذا يكون من قولك ما أتيت به إليك فاطلب لنفسك من يقتلك فإنا غير قاتلي هذا الغلام ، ثم احتملوني فأدوني إلي أهلي وأصبح أثر الشق ما بين صدري إلي منتهي عانتي كانه الشراك » .

#### تبديد شبهة حول هذا الخبر

قال أبو نعيم في هذا الحديث أن آمنة وجدت الشقل في حمله ، وفي سائر الأحاديث أنها لم تجد ثقلا والجمع أن الثقل به في ابتداء علوقها به وأن الخفة عند استمرار الحمل بها فيكون على الحالين خارجا عن المعتاد المعروف .

وأخرج أبو نعيم ، عن بريدة قال : كان رسول الله على مسترضعاً في بني سعد بن بكر ، فقالت أمه آمنة لمرضعته : انظري ابني هذا فسلي عنه فإني رأيت كأنه خرج من فرجي شهاب أضاءت له الأرض كلها ، حتي رأيت قصور الشام ، فلما كان ذات يوم مرت بكاهن والناس يسألونه ، فجاءت به فلما رآه الكاهن أخذ بذراعه فقال : أي قوم اقتلوه اقتلوه . قالت : فوثبت عليه فأخذت بعضديه وجاء ناس كانوا معنا فلم يزالوا حتي انتزعوه منه وذهبوا به .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر ، عن يحيي بن يزيد السعدي قال : قدم مكة عشر نسوة من بني سعد بن بكر يطلبن الرضاع ، فأصبن الرضاع كلهن إلا حليمة ، فعرض عليها رسول الله تله ، فجعلت تقول يتيم ولا مال له وما عست أمه

أن تفعل ؟ فقال لها زوجها: خذيه عسي الله ان يجعل لنا فيه خيراً ، فأخذته فوضعته في حجرها فأقبل ثلاياها حتى تقطرا لبنا فشرب وشرب أخوه وكان أخوه لا ينام من الغرث (٣٢٨) وقالت أمه: يا ظئر سلي عن ابنك فإنه سيكون له شأن وأخبرتها بما رأت وما قيل لها فيه حين ولدته ، وقالت: قيل لي ثلاث ليال استرضعي ابنك في بني سعد بن بكر ، ثم في آل أبي ذؤيب قالت حليمة: فإن زوجي أبو ذؤيب أبه ذؤيب أتانها وركب زوجها شارفه ، فطلعا علي صواحبها بوادي السرر (٣٢٩) ، وهن مرتعات وهما يتواهقان (٣٣١) ، فقلن: يا حليمة ما صنعت ؟ قالت: أخذت خير مولود رأيته قط وأعظمه بركه ، قالت: فما رحلنا من منزلنا ذلك حتى رأيت الحسد في بعض نسائنا .

وأخرج أبو نعيم من طريق الواحدي ، حدثني عبد الصمد بن محمد السعدي ، عن أبيه ، عن جده قال : حدثني بعض من كان يرعي غنم حليمة إنهم كانوا يرون غنمها ما ترفع برؤوسها وتري الخضر في أفواهها وأبعارها وما تزيد غنمنا علي أن تربض (٣٣٢) ما تجد عوداً تأكله ، فتروح الغنم اغرث منها حين غدت ، وتروح غنم

٣٢٨ ـ الغرث : شدة الجوع

٣٢٩ . في خبر مضى وفي سيرة ابن هشام أن حليمة هي ابنة أبي ذؤيب .

٣٣٠ ـ وادى السُّرَر ـ بضم السين وفتح الراء وقيل بفتح السين والراء وقيل بكسر السين وفتح الراء ـ موضع على أربعة أميال من مكة قال أبو ذؤيب فيه :

بآية ما وقفت والركاب بين الصعون وبين السُّرَدُ

بقال: سمى بذلك لأنه كانت به شجرة سر تحتها سبعون نبيا ، أي قطعت سررهم .

قيل : إن هذه الشجرة كانت بالمأزمين من منى ، ويفيد هذا الخبر أن هؤلاء الأنبياء ولدوا تحت هذه الشجرة ، فهو وإد مبارك . \_ لسان العرب \_

٣٣١ - يتواهقان : يمدان أعداقهما في السير من العجلة والسرعة والضمير يعود على الأتان والشارف .

ويجوز أن يكون المعنى : يتباريان . وفي حديث جابر : وإنطلق الجمل يواهق ناقته مواهقة أي يباريها ـ النهاية ـ

٣٣٢ ـ تربض : تلتصق بالأرض

حليمة يخاف عليهما الحبط (٢٣٣). قالُوا: فمكث على سنتين حتى فطم وكأنه ابن أربع سنين فقدموا به على أمه زائرين لها وهم أحرص شيء علي رده مكانه لما رأوا من عظم بركته ، فلما كانوا بوادي السرر لقيت نفرا من الحبشة فرافقتهم فسألوها فنظروا إلي رسول الله على نظراً شديداً ، ثم نظروا إلي خاتم النبوة بين كتفيه ، وإلي حمرة في عينيه ، فقالوا: هل يشتكي عينيه ؟ قالت: لا ، ولكن هذه الحمرة لا تفارقه . قالوا: هذا والله نبي ، فأتت به أمه ، ثم رجعت به معها ، فمرت يوماً بذي المجاز (٢٣٤) وبه عراف يؤتي إليه بالصبيان ينظر إليهم ، فلما نظر إلي رسول الله على المجاز أعلى الحمرة في عينيه وإلي خاتم النبوة صاح: يا معشر العرب اقتلوا هذا الصبي فليقتلن أهل دينكم وليكسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم ، فانسلت به حليمة وكانت لا تعرضه لأحد من الناس ، ولقد نزل بهم عراف ، فأخرج إليه صبيان فرآه العراف فدعاه فأبي رسول الله على ودخل الخيمة ، فجمهد بهم العراف أن يخرجوه إليه فأبت فقال: هذا نبي .

وأخرج ابن سعد والحسن بن الطراح في (كتاب الشواعر) ، عن زيد بن أسلم: أن حليمة لما أخذت النبي على قالت لها أمه: اعلمي أنك قد أخذت مولوداً له شأن والله لحملته فما كنت أجد ما تجد النساء من الحمل ، ولقد أتيت فقيل لي أنك ستلدين غلاماً فسميه أحمد وهو سيد العالمين ، ولقد وقع معتمداً علي يديه رافعاً رأسه إلي السماء ، فخرجت حليمة إلي زوجها فأخبرته فسر بذلك ، وخرجوا علي أتانهم منطلقة وعلي شارفهم قد درّت باللبن ، فكانوا يحلبون منها غبوقاً وصبوحاً (٣٣٥) . قالت حليمة : وكنت لا أروي ابني ولا يدعنا ننام من الغرث ،

٣٣٣ ـ الحبط : انتفاخ البطن من كثرة الأكل أو من أكل ما لا يوافق .

٣٣٤ ـ ذو المجاز : موضع بمنى كانت العرب تقيم به سوقا في الجاهلية

٣٣٥ ـ الغُبُوق : الشرب آخر النهار ، وعكسه الصبوح ـ بفتح الفاء فيهما ـ والمقصود : يحلبان صباحا ومساء

فهو وأخوه (٣٣٦) يرويان ما أحبا وينامان ولو كان معهما ثالث لروي ، وأتت عرافاً من هذيل ، فلما نظر إليه صاح يا معشر العرب : اقتلوا هذا الصبي فليقتلن أهل دينكم وليكسرن آلهتكم وليظهرن أمره عليكم ، فانسلت به حليمة .

وأخرج ابن سعد وابن الطراح ، عن عيسي بن عبد الله بن مالك قال : جعل الشيخ الهذلي يصيح بالهذيل وآلهته أن هذا لينتظر أمراً من السماء وجعل يغري بالنبي على ، فلم ينشب ان دله (٣٣٧) فذهب عقله حتى مات كافراً .

وأخرج ابن سعد وابن الطراح ، عن إسحاق بن عبد الله ان أم النبي الله لا دفعته إلي السعدية التي أرضعته قالت لها : احفظي ابني وأخبرتها بما رأت ، فمر بها اليهود فقالت : ألا تحدثوني عن ابني هذا ؟ فإني حملته كذا ووضعته كذا ورأيت كذا كما وصفت أمه ، فقال بعضهم لبعض : اقتلوه ، قالوا : أيتيم هو ؟ قالت : لا : هذا أبوه وأنا أمه ، فقالوا لو كان يتيماً لقتلناه .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر وابن الطراح من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كانت حليمة لا تدعه يذهب مكاناً بعيداً فغفلت عنه ، فخرج مع أخته الشيماء (٢٣٨) في الظهيرة إلي البهم ، فخرجت حليمة تطلبه حتي تجده مع أخته ، فقالت في هذا الحر ؟ فقالت أخته : يا أمه ما وجد أخي حراً رأيت غمامة تظل عليه إذا وقف وقفت وإذا سار سارت ، حتي انتهي إلي هذا الموضع . قالت : أي والله .

٣٣٦ ـ فهو وأخره ـ أي الآن يرويان ...

٣٣٧ دله : دله عقله وتحير ، ذهب فؤاده من هم وغم

٣٣٨ ـ الشيماء بنت الحارث السعدية أخت النبى عَن أن الرضاعة . وكانت تحضن النبي علم مع أمها وقيل : ان اسمها حذافة وغلب عليها اسم الشيماء

ـ الاستيعاب ٤ / ١٨٠٩

وأخرج ابن سعد ، عن الزهري قال : قدم وفد هوازن (۲۳۹) علي النبي الله وفيهم عم له من الرضاعة أبو ثروان فقال يا رسول لقد رأيتك مرضعاً فما رأيت مرضعاً خيراً منك ، ورأيتك فطيماً فما رأيت فطيماً خيراً منك ، ثم رأيتك شاباً فما رأيت شاباً خيراً منك ، وقد تكاملت فيك خلال الخير .

## فائدة في ذكر شعر حليمة مما كانت ترقص به النبي تله في زمان صباه

قال ابن الطراح: رأيت في كتاب الترقيص لأبي عبد الله محمد بن المعلي الأزدى، أن من شعر حليمة مما كانت ترقص به النبي .

يا رب إذ أعطيته فَأَبْقِهِ وَأَعْلِهِ إلى العلا وأرقِهِ وادحض أباطيل العدى بحقه (٣٤٠)

وذكر ابن السبع في الخصائص أن حليمة قالت: كنت أعطيه الثدي الأيمن فيشرب منه ، قال بعضهم: وذلك من عدله لأنه علم أن له شريكاً في الرضاعة.

هـــذا أخ لـــى لــم تـــلــده أمـــى ولـيس مـن تـسـل أبــى وعــــمــى فـــديــــه مـن مـــــــــول مـــــــــــــــــ فـــأنمِــةِ اللهم فـــيـــمـن تــنمــى

وكانت تقول أيضًا :

يا ريانا أيق لنا مصحدا حستى نراه يافسعا وأمسردا ثم نراه سيدا مُسسودا والمبيت أعساديه مسعا والمسددا

· وأعطه عزا يدوم أبدا حجة الله على العالمين للتيهاني جـ ١ صـ ٢٦٠

٣٣٩ ـ قدم وفد هوازن بعد موقعة حدين ، وبعد أن قسم النبي ﷺ الغنائم على أصحابه فجاءوا مستعطفين النبي ﷺ من النبي ﷺ من النبي ﷺ من الرضاعة ، فأحسن النبي ﷺ استقبالهم وقال لهم : قد استأنبت بكم حتى ظننت أنكم لاتقدمون ... ثم رد عليهم السبي وأكرمهم .

<sup>-</sup> راجع الخبر بتمامه في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ مـ ١٦٢٠ بتحقيقنا ـ وكانت أخته الشيماء ترقصه وتقول :

# ذكر المعجزات والخصائص في خلقه الشريف تله المعجزات والخصائص باب

### ما جاء في خاتم النبوة

أخرج الشيخان ، عن السائب بن يزيد قال : « قمت خلف ظهر النبي المناف المناف النبي المناف المناف

وأخرج مسلم والبيهقي ، عن جابر بن سمرة قال : « رأيت خاتم النبوة بين كتفيه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده » . وأخرجه الترمذي بلفظ « غُدّة حمراء مثل بيضة الحمامة » .

وأخرج مسلم ، عن عبد الله بن سرجس قال : « نظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند نغض كتفه الأبسر جُمعاً عليه خيلان كأمثال الثآليل » . النُغض : بضم النون وسكون الغين المعجمة وضاد معجمة فرع الكتف ، والجُمع : بضم الجيم الكف إذا جمع ، والخيلان : جمع خال وهي الشامات السود ، والثآليل : جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر الجسد .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن قرة (٣٤٣) قال : قلت يا رسول الله أرني الخاتم ، فقال : « ادخل يدك فإذا هو على نفض كتفه مثل البيضة » .

٣٤١ ـ الحجلة ـ بالتحريك ـ بيت كالقبة يستر بالثياب وتكون له أزرار كبار ، وتجمع على حجال . - الدهاية ـ النهاية ـ

٣٤٢ ـ النُّغض والنَّغْض والناغض: أعلى الكتف وقيل: هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتف . - النهاية ـ النهاية ـ

٣٤٣ ـ هو قرة بن إياس بن هلال المزنى ـ جد إياس بن معاوية قاصنى البصرة المهور بالذكاء قال قرة : ، أتيت النبى على . فقلت : يا رسول الله أرثى الخاتم ، قال : أدخل يدك ، فأدخلت يدى في جُريًانه ـ يعنى جيب القميص ـ فجعلت ألمس وأنظر إلى الخاتم ، فإذا هو على نغض كتفه مثل البيضة . فما منعه ذلك أن يدعو له ، الاستيعاب جـ٣ صـ١٢٨٠ ـ

وأخرج أحمد وابن سعد والبيهقي من طرق ، عن أبي رمثة (٣٤٤) قال : انطلقت مع أبي إلي النبي ، فنظرت إلي مثل السلعة بين كتفيه ، وفي لفظ لابن سعد مثل التفاحة ، وفي لفظ لأحمد مثل بيضة الحمامة .

وأخرج البخاري في تاريخه ، والبيهقي عن أبي سعيد قال : الختم الذي بين كتفي النبي ﷺ لحمة ناتئة .

وأخرجه الترمذي بلفظ كان في ظهره بضعة ناشزة ، وأخرجه أحمد بلفظ لحم ناشز بين كتفيه .

وأخرج البيهقي، عن سلمان الفارسي، قال: أتيت رسول الله تله فألقي إلى رداءه وقال: « انظر إلى ما أمرت به فرأيت الفاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة».

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن التنوخي رسول هرقل قال : أتيت رسول الله على ، فقال : « يا أخا تنوخ امض لما أمرت به فَجَلْتُ في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة ، . قال ابن هشام يعنى أثر المحجمة القابضة على اللحم حتى يكون ناتئا » .

وأخرج الترمذي والبيهقي ، عن علي أنه قال في صفة رسول الله على : « بين كتفيه خاتم النبوة » .

وأخرج الترمذي ، عن أبي موسي قال « خاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة » .

وأخرج أحمد ، والترمذي ، والحاكم ، وصححه ، وأبو يعلي والطبراني من

٤ ٣٤ - أبو رمثة التيمى من تيم بن عبد مناة بن أد ، وهم تيم الرباب ، ويقال التميمى ، يقال : اسمه حبيب بن وهب ، وقيل : رفاعة بن يثربى -

أسد الغابة جـ٦ صـ١١١

طريق علباء بن أحمر ، عن أبي زيد قال لي رسول الله على : « أَدْنُ فامسح ظهرى فدنوت ومسحت ظهره ووضعت أصابعي على الخاتم فقيل له : ما الخاتم قال شعر مجتمع عند كتفه » .

وأخرج البيهقي ، عن سلمان قال « عند غضروف كتفه اليمنى خاتم النبوة مثل بيضة لونها لون جلده » .

وأخرج ابن عساكر ، عن جابر بن عبد الله قال « أردفني النبي على خلفه فجعلت فمي على خاتم النبوة فجعل ينفح على مسكا » .

وأخرج الطبراني وابن عساكر ، عن أبي زيد بن أحطب ، قال : « رأيت الخاتم على ظهر النبى على محجمة ناتلة ، ، وفي لفظ مثل إنسان مال عليه بظفره يعنى كأنه يختم به ».

وأخرج ابن عــساكر والحاكم في تاريخ نيسابور ، عن ابن عمر قال : « كان خاتم النبوة على ظهر النبى على مثل البندقة مـن لحم مكتوب فيها باللحم محمد رسول الله » .

وأخرج أبو نعيم ، عن سلمان قال : «بين كتفيه بيضة كبيضة الممامة عليها مكتوب باطنها الله وهده لا شريك له محمد رسول الله وظاهرها توجه حيث شئت فإنك المنصور».

وأخرج الطبراني ، وأبو نعيم في (المعرفة) (٣٤٥) عن عباد بن عمر وقال : «كان خاتم النبوة على طرف كتفه الأيسر كأنه ركبة عنز وكان رسول الله على يكره أن يرى الخاتم » .

وأخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه ، عن عائشة قالت : « كان خاتم النبوة كشامة

٣٤٥ ـ كتاب معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصفهاني المتوفى ٤٣٠

سوداء تضرب إلى الصفرة حولها شعرات متراكبات كأنها عرف الفرس ».

قال العلماء: اختلفت أقوال الرواة في خاتم النبوة وليس ذلك باختلاف بل كُلُّ شَبَّهَ بما سنح له ، فواحد قال: كزر الحجلة وهو بيض الطائر المعروف أو زر البشخاناه ، وآخر كبيضة الحمامة ، وآخر كالتفاحة ، وآخر بضعة لحم ناشزة وآخر لجمة ناتئة ، وآخر كالمحجمة ، وآخر كركبة العنز ، وكلها ألفاظ مؤدّاها واحد ، وهم قطعة لحم ، ومن قال: شعر فلأن الشعر حوله متراكب عليه ، كما في الرواية الأخرى .

قال القرطبي في (المفهم (٣٤٦)) دلت الأحادث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر إذ قلل قدر بيضة الحمامة ، وإذا كبر جمع اليد .

قال السهيلي: والصحيح أنه كان عند نُغْض كتف الأيسر لأنه معصوم من وسوسة الشيطان، وذلك الموضع منه دخوله.

وقد اختلف العلماء: هل ولد وهو به أو وضع بعد ولادته ؟ وتمسك القائلون بالثاني بما في حديث شداد بن أوس السابق في الرضاع ، وقد ورد أنه رفع عند وفاته كما سيأتي في الوفاة .

وأخرج الحاكم في (المستدرك) ، عن وهب بن منبه قال لم يبعث الله نبياً إلا وقد كانت عليه شامة النبوة في يده اليمني إلا نبينا على فإن شامة النبوة كانت بين كتفيه .

٣٤٦ ـ كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبى العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم المقرطبي المتوفى سنة ٦٥٦ هـ وهو غير القرطبي مؤلف التفسير .

### المعجزة والخصائص في عينيه الشريقتين

قال الله تعالى ﴿ مَا زَاغَ البِّصَرُّ ومَا طَغَى ﴾ (٣٤٧)

أخرج ابن عدي والبيهقي وابن عساكر ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على يري في الظلماء كما يري في الضوء .

وأخرج البيهقي ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ﷺ يري بالليل في الظلمة كما يري بالنهار في الضوء .

وأخرج الشيخان ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال : « هل ترون قبيلتى ها هذا فو الله ما يخفى على ركوعكم ولا سجودكم ، إنى لأراكم من وراء ظهرى » .

وأخرج مسلم ، عن أنس أن رسول الله على قال : «يا أيها الناس ، ، إنى إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود فإنى أراكم من أمامي ومن خلقي » .

وأخرج عبد الرزاق في جامعه والحاكم وأبو نعيم (٣٤٨) عن أبي هريرة أن النبي على قال : « إنى النظر إلى ما ورائى كما ينظر إلى ما بين يدى » .

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله على : " إنى أراكم من وراء ظهرى " .

وأخرج الحميدي في مسنده ، وابن المنذر في تفسيره ، والبيهقي ، عن مجاهد في قوله ﴿ الذي يَرَاكَ حينَ تقومُ \* وتَقَلَّبُكَ في السَّاجِدِين ﴾ (٣٤٩) قال : كان رسول الله على يري من خلفه من الصفوف كما يري من بين يديه .

٣٤٧ \_ النجم ١٧

٣٤٨ ـ أي من حديث أبي هريرة

٣٤٩ ـ الشعراء ٢١٨ ـ ٢١٩

قال العلماء: هذا الإبصار إدراك حقيقي خاص به تله انخرقت له فيه العادة ، ثم يجوز أن يكون برؤية عينيه انخرقت له فيه العادة أيضاً ، فكان يري بهما من غير مقابلة لأن الحق عند أهل السنة أن الرؤية لا يشترط لها المقابلة عقلاً ، ولذا حكموا بجواز رؤية الله تعالى في الآخرة ، وقيل : كانت له تله عين خلف ظهره يري بها من ورائه دائما ، وقيل : كان بين كتفيه عينان مثل سم الخياط يبصر بهما لا يحجبهما ثوب ولا غيره .

#### باپ

### الآيات في فمه الشريف وريقه وأسنانه عد

وأخرج أحمد وابن ماجه والبيهقي وأبو نعيم ، عن وائل بن (٣٥٠) حجر ، قال : أتي النبي على بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب في البئر أو قال ثم مَجَّ في البئر ففاح منها مثل رائحة المسك .

وأخرج أبو نعيم ، عن أنس أن النبي علله : بَزَقَ في بثر في داره فلم يكن بالمدينة بثر أعذب منها .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن رزينة مولاة رسول الله على أن رسول الله على يوم عاشوراء كان يدعو برضعائه ورضعاء ابنته فاطمة ، فيتفل في أفواههم ويقول للأمهات « لا ترضعتهم إلى الليل فكان ريقه يجزيهم » .

وأخرج الطبراني ، عن عميرة بنت مسعود أنها دخلت على النبي علله هي

<sup>•</sup> ٣٥ - وائل بن حجر بن ربيعة بن وائل بن يعمر الحضرمي كان قَيْلا من أقيال حضر موت ، وكان أبوه من ملوكهم وفد على رسول الله عقد وقد بشر النبي عله بقدومه قبل حضوره بأيام ، ورحب به النبي عله ودعا له قائلا : اللهم بارك في وائل وولده . رجع ترجمته في أسد الغابة ٥ / ٤٣٥ ـ الاستيعاب ٤ / ١٥٦٣

وأخواتها يبايعنه ، وهن حمس ، فوجدنه يأكل قديدة فمضغ لهن قديدة ثم ناولني القديدة فمضغتها كل واحدة قطعة قطعة فلقين الله وما وجد لأفواههن خُلُوف (٣٥١)

وأخرج الطبراني ، عن أبي أمامة أن امرأة بذئة اللسان جاءت إلي النبي الله وهو يأكل قديدا ، فقالت ؟ ألا تطعمني فناولها مما بين يديه . قالت : لا إلا الذي في فيك ، فأخرجه فأعطاها ، فألقته في فمها فأكلته ، فلم يعلم من تلك المرأة بعد ذلك الأمر الذي كانت عليه من البذاءة والذرابة (٣٥٢).

وأخرج البيهقي من طريق عمر بن شبة ، عن أبي عبيد النحوي أن عامر بن كريز أتي بابنه عبد الله النبي على وهو ابن خمس سنين ، فتفل في فيه ، فكان لو قدح حجراً أماهه (٣٥٣) يعني يخرج من الحجر الماء من بركته .

وأخرج البيهةي ، عن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس أن أباه فارق جميلة بنت عبد الله بن أبي وهي حامل بمحمد ، فلما ولدته حلفت ان لا تلبنه (٣٥٤) من لبنها فدعا به رسول الله عله فبزق في فيه ، وقال : اختلف به فإن الله رازقه فأتيته به اليوم الأول والثاني والثالث فإذا امرأة من العرب تسأل عن ثابت بن قيس ، فقلت لها : ما تريدين ؟ قالت : رأيت في منامي هذه الليلة كأني أرضع ابناً له يقال له محمد : قال : فأنا ثابت ، وهذا ابني محمد .

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي جعفر قال : بينما الحسن مع رسول الله علا إذ عطش فاشتد ظمؤه ، فطلب له النبي ماء فلم يجد فأعطاه لسانه فمصه حتى روي .

وأخرج الطبراني وابن عساكر ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله على حتى إذا كنا ببعض الطريق سمع صوت الحسن والحسين يبكيان وهما مع أمهما ،

٣٥١ ـ خلوف : تغير ررائحة الفم

٣٥٢ ـ الذرابة : الفحش والبذاءة

٣٥٣ ـ أماهه : أصبح فيه ماء .

٢٥٤ ـ تلبنه بلبنها : ترضعه بلبنها

فأسرع السيرحتي أتاهما فسمعته يقول: « ما شأن ابنى ؟ » فقالت: العطش ، فطلب الماء فلم يجد أحد قطرة ، فقال رسول الله علله « ناوليني أحدهما فناولته إياه من تحت الخدر فأخذه فضمه إلى صدره وهو يضغو (٥٥٥) ما يسكت فأدلع (٣٥٦) له لسانه فجعل يمصه حتى هذأ وسكن ، فلم أسمع له البكاء ، والآخر يبكى كما هو ما يسكت ، فقال : ناوليني الآخرفناولته إياه ففعل به كذلك فسكتا فما أسمع لهما صوت » .

وأخرج الدارمي والترمذي في (الشمائل) والبيهقي والطبراني في (الأوسط) وابن عساكر ، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله عله أقلج الثنيتين إذا تكلم رؤى كانور يخرج من بين ثناياه ».

وأخرج الطبراني ، عن أبي قرصافة (٢٥٧٠) قال : بايعنا رسول الله عله أنا وأمي وخالتي ، فلما رجعنا قالت لي أمي وخالتي : يا بني ما رأينا مثل هذا الرجل أحسن وجهاً ولا أنقي ثوباً ولا ألين كلاماً ورأينا كأن النور يخرج من فيه .

#### باب

### الآية في وجهه الشريف ﷺ

أخرج ابن عساكر ، عن جابر ، عن النبي علله قال : « جاءنى جبرائيل فقال إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك حبيبى إنى كسوت حسن يوسف من نور الكرسى وكسوت حسن وجههك من نور عرشى » .

قال ابن عساكر: في سنده مجهول والحديث منكر.

٣٥٥ ـ يضغو: يصيح ويبكي

٣٥٦ ـ أدلع : أخرج

٣٥٧ - أبو قرصاقة الكناني اسمه جندرة بن خيشة بن مرة الكناني . له صحبة ، نزل الشام وسكن عسقلان . أسد الغابة جـ صـ ٢٥٣ .

وأخرج ابن عساكر ، عن عائشة ، قالت : كنت أخيط في السحر فسقطت مني الإبرة فطلبتها ، فلم أقدر عليها ، فدخل رسول الله على فتبينت الإبرة بشعاع نور وجهه فأخبرته فقال « يا حميراء الويل ثم الويل ثلاثا لمن حُرِم النظر إلى وجهى » .

### باب الآية في إبطه الشريف ﷺ

أخرج الشيخان عن أنس قال : « رأيت رسول الله على يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه » .

وأخرج ابن سعد ، عن جابر قال : كان النبي الله إذا سجد يري بياض إبطيه » . وقد ورد ذكر بياض إبطيه الله عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة .

قال المحب الطبري من خصائصه الله إن الإبط من جميع الناس متغير اللون غيره .

وذكر القرطبي مثل ذلك وزاد وأنه لا شعر فيه .

#### باب

### الآية في لسانه الشريف ﷺ

أخرج أبو أحمد الغطريف في جزئه ، وابن مندة ، وأبو نعيم ، وابن عساكر ، عن بريدة ، عن عمر بن الخطاب قال : قلت يا رسول الله مالك أفصحنا (٣٥٨) ولم تخرج من بين أظهرنا ؟ قال : « كانت لغة إسماعيل عليه السلام قد درست فجاء بها جبرئيل فحفظنيها » .

٣٥٨ ـ درست : ذهبت وفنيت ، أو تقادم عهدها

وفي بعض طرقه عن بريدة قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول يا رسول الله : إلخ ، فجعله من مسند بريدة .

وأخرج البيهقي في (شعب الإيمان) ، وابن أبي الدئيا في (كتاب المطر) ، وابن أبي حاتم والخطيب في (كتاب النجوم) وابن عساكر عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: قالوا يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك ، قال: « ما يمنعنى وإنما أنزل القرآن بلساني بلسان عربي مبين ؟».

وأخرج ابن عساكر ، عن محمد بن عبد الرحمن الزهري ، عن أبيه ، عن جده قال ، قال رجل يا رسول الله : أيدالك الرجل امرأته ؟ قال : « نعم إذا كان مفلجا » فقال له أبو بكر : يا رسول الله ما قال لك وما قلت له ؟ قال : « إنه قال أيماطل الرجل أهله ؟ قلت له : نعم إذا كان مفلسا » قال أبو بكر يا رسول الله لقد طفت في العرب وسمعت فصحاءهم ، فما سمعت أفصح منك قال : « أدبئى ربى وتشأت في بنى سعد بن بكر » .

وأخرج ابن سعد ، عن يحيي بن يزيد السعدي قال : قال رسول الله على « أنا أعربكم (٣٥٩) أنا من قريش ولسائى نسان بنى سعد بن بكر » .

وأخرج الطبراني ، عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله على « أنا أعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني سعد فأني يأتيني اللحن ؟ »

باب

ما جاء في قلبه الشريف ﷺ

قال الله تعالي ﴿ أَلُم نَشْرَحُ لَكَ صَدّْرَكَ ﴾ (٣٦٠).

٣٥٩ ـ أعربكم : أفصحكم ٣٦٠ ـ سورة الشرح ١

أخرج البيهـقي من طريق إبراهيم بن طهمان قال سألت سعدا عن قوله تعـالي ﴿ أَلَمَ نَشْرَحُ لِكُ صَدَّرُكُ ﴾ فحدثني به ، عن قتادة عن أنس قال « شق بطنه من عند صدره إلى أسفل بطنه فاستخرج منه قلبه فغسل في طست من ذهب ﷺ ثم ملىء إيمانا وحكمة ثم أعيد مكانه » .

وأخرج أحمد ومسلم ، عن أنس أن رسول الله على أتاه جبرئيل ذات يوم وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه واستخرج قلبه ، ثم شق القلب فاستخرج منه علقة ، فقال : هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب عاء زمزم ثم لأمه (٣٦١) فأعاده في مكانه ، وجعل الغلمان يسعون إلي أمه يعني ظئره ، فقالوا إن محمداً قد قتل فجاءوا وهو منتقع اللون . قال أنس : فلقد كنت أري أثر المخيط في صدره .

وأخرج أحمد والدارمي والحاكم وصححه ، والبيهقي والطبراني وأبونعيم ، عن عتبة ابن عبد أن النبي على قال : كانت حاضنتي من بني سعد فانطلقت أنا وابن لها في بُهُم لنا ولم نأخذ معنا زاداً ، فقلت يا أخي : اذهب فأتنا بزاد من عند أمنا ، فانطلق أخي ومكثت عند البُهُم ، فأقبل إلي طيران أبيضان كأنهما نسران ، فقال أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال : نعم ، فأقبلا يبتدراني ، فأخذاني فبطحاني للقفا ، فشقا بطني ، ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين ، فقال أحدهما لصاحبه : إيتني بماء ثلج فغسلا به جوفي ، ثم قال : ايتني بماء برد ، فغسلا به قلبي ، ثم قال : ايتني بالسكينة فذراها (٢٦٢١) في قلبي ، ثم قال إحداهما لصاحبه : حصه (٣١٣ فحاصه وختم عليه بخاتم النبوة فقال أحدهما لصاحبه :

٣٦١ ـ لأمه : أصلحه .

٣٦٢ ـ ذُرَّاها : نشرها

٣٦٣ : حصنه : حاص الثوب يحوصه حوصا إذا خاطه

يخروا علي بعضهم ، فقالا : لو أن أمته وزنت به لمال بهم ، ثم انطلقا وتركاني ، وفَرقْت فرقاً شديداً ، ثم انطلقت إلي أمي فأخبرتها بالذي لقيت ، وأشْفَقَتْ أن يكون قدالتبس بي (٣٦٤) فقالت : أعيلك بالله ورحلت بعيرا لها فجعلتني علي الرحل وركبت خلفي حتى بلغنا أمي فقال أديت أمانتي وذمتي وحدثتها بالذي لقيت فلم يرعها ذلك ، وقالت : إني رأيت أنه خرج مني نور أضاءت له قصورالشام » .

وأخرج البيهقي ، عن يحيي بن جعدة قال : قال رسول الله ﷺ « إن ملكين جاءني في صسورة كركيين (٣٦٥) معهما ثلج ويرد وماء بارد ، فشرح أحدهما صدري ومج الآخر بمنقاره فيه فغسله » . مرسل .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وابن حبان والحاكم وأبو نعيم وابن عساكر والضياء (في المختارة) من طريق معاذ بن محمد بن معاذ بن أبي بن كعب ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي بن كعب أن أبا هريرة قال يا رسول الله : ما أول ما ابتديت به من أمر النبوة ؟ قال « إنى لقى صحراء أمشى ابن عشر حجج (٣٦٦) ، إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه : أهو هو ؟ قال : نعم ، فأخذانى فلصقانى نحلاوة القفا (٣١٧) ثم شقا بطنى فكان أحدهما يختلف بالماء فى طست من فلصقانى نحلاوة القفا (٣١٧) ثم شقال أحدهما لصاحبه : أفلق صدره ، فإذا صدرى فيما أرى مفلوقا لا أجد له وجعا ، ثم قال : اشقق قلبه ، فشق قلسبى ، فقال المسترج الغل والحسد منه ، فأخرج منه شبه العلقة فنبذ به ، ثم قال : ادخل الرأفة والرحمة في قلبه ، فأدخل شيئا كهيئة الفضة ، ثم أخرج ذرورا (٣٦٨) كان

٣٦٤ ـ قد التبس بي : أي خواطت في عقلي

٣٦٥ - الكركى : طائر كبير معروف ، يجمع على كراكى ، وهو أغبر طويل الساقين ، وهو من الطيور التي لا تصلح إلا برئيس ، وفي طبعه الحذر .

حياة الحيوان للدميري جـ٢ صـ ٨١ يَ

٣٦٦ - حجج : جمع حجّة بمعنى سلّة . وفي القرآن الكريم ﴿ على أن تأجرنى ثمانى حجج ﴾ ٣٦٧ - في النهاية لابن الأثير : فسلقنى لحُلاوة القفا : أي أضجعنى على وسط القفا ، لم يمل بي إلى أحد الجانبين ، وتضم حاؤه وتفتح وتكسر . ومنه حديث موسى والخضر عليهما السلام . : ، وهو نائم على حلاوة قفاه ، . اللهاية جـ١ صـ٢٥٦ .

٣٦٨ ـ ذرور بالفتح ما يذر في العين من الدواء اليابس . النهاية

معه فذره عليه ثم نقر إبهامي ، ثم قال : اغد فرجعت بما لم أغد به من رحمتي للصغير ورأفتي على الكبير » قال أبو نعيم : تفرد به معاذ ، عن آبائه وتفرد بذكر السن . وأخرج الدارمي والبزار وأبو نعيم وابن عساكر ، عن أبي ذر قال : قلت يا رسول الله كيف علمت أنك نبي وبما علمت حتي استيقنت ؟ قال : «أتاثي آيتان وأنا ببطحاء مكة فوقع أحدهما بالأرض وكان الآخر بين السماء والأرض ، فقال أحدهما لصاحبه : أهو أهو : قال : نعم هو هو . قال : فزنه برجل فوزنني فرجحتهم ، قال : زنه بعشرة فوزنني فرجحتهم . قال : زنه بمائة فوزنني فرجحتهم ، ثم جعلوا يتساقطون على من كفة الميزان ، ثم قال أحدهما لصاحبه : شق بطنه ، فشق بطني ، فأخرج مله مغمز الشيطان وعلى الدم فطرحهما ، ثم قال أحدهما لصاحبه : اغسل بطنه غسل الملاء ، ثم قال أحدهما لصاحبه خط بطنه فخاط بطنه وجعل الغاتم بين كتفي كما هو الآن ، ووليا عني وكأني أرى الأمر معاينة » .

وأخرج أبو نعيم ، عن يونسس بن هيسرة بن حلبس قال : قال رسول الله على « أتانى ملك بطست من ذهب فشق بطنى فاستخرج حشوة جوفى ، فغسلها ثم ذر عليها ذرورا ، ثم قال قلب وكيع (٣٦٩) يعى ما وقع فيه عيناك بصيرتان ، وأذناك تسمعان ، وأنت محمد رسول الله المقفى الحاشر قلبك سليم واسانك صادق ونفسك مطمئنة وخلقك قيم أنت قثم (٣٧٠)» .

وأخرج الدارمي وابن عساكر ، عن ابن غنم قال : « أنزل جبرئيل على رسول الله على فيه أذنان سميعتان وعينان بصيرتان محمد رسول الله المقفى حاشر ، خلقك قيم ، ولسائك صادق ، ونفسك مطمئنة » .

٣٦٩ ـ وكيع : واع متين محكم .

٣٧٠ قدم : القدم بضم ففتح المجتمع الخلق وقيل : الجامع الكامل ، وقيل : الجمع للخير ، وهو الكثير العطاء أيضا .. وفي رواية للحديث : ، أنت قدم ، أنت المقفى ، أنت الحاشر ، وهذه من أسماء النبي عنه
 النبي عنه

وأخرج مسلم ، عن أنس قال : قال رسول الله ﷺ « أتيت وأنا في أهلى فانطلق بي إلى زمزم فشرح صدرى ثم غسل بماء زمزم ، ثم أتيت بطست من ذهب ممتلئا إيمانا وحكمة فحشى بها صدرى قال أنس ورسول الله ﷺ يرينا أثره فعرج بى الملك إلى سماء الدنيا وذكر حديث المعراج » .

قال البيهقي « يحتمل أن شق الصدر كان مرات ، مرة عند مرضعته حليمة ، ومرة عند المبعث ، ومرة ليلة المعراج » .

قلت: وقد تقدم في الرضاع شق صدره من عدة طرق، وسيأتي في أحاديث المبعث وأحاديث الإسسراء ذلك أيضاً، والتحقيق في الجمع بينها الحمل علي التعدد، ووقوع ذلك ثلاث مرات، ممن صرح بوقوعه مرتين السهيلي وابن دحية وابن المنير، وممن صرح بالثلاث ابن حجر وأبدي لذلك معني لطيفاً وهو المبالغة في الإسباغ والتطهير بالتثليث كما هو في شرعه تلك في الطهارة، واختصت الأوقات الشلاث بذلك لينشأ من الطفولية على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان وليتلقي عند البعث ما يوحي إليه بقلبه قوي وليتأهب عند الإسراء للمناجاة.

وقد اختلف هل شق الصدر وغسله مخصوص به أو ووقع لغيره من الأنبياء؟ قال ابن المنير: شق الصدر له تله وصبره عليه من جنس ما ابتلي به الذبيح وصبر عليه بل هذا أشق وأجل لأن تلك معاريض ، وهذه حقيقة وأيضاً فقد تكرر ووقع له وهو رضيع يتيم بعيد من أهله تله .

#### پاپ

### الآية في حفظه على من التثاؤب

أخرج البخاري في (التاريخ وابن أبي شيبة في المصنف) وابن سعد عن يزيد بن الأصم قال « ما تثاءب النبي على قط» .

وأخرج ابن أبي شيبة ، عن مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال : « ما تثاءب نبي قط » .

#### باب

### الآية في سمعه الشريف ﷺ

أخرج الترمذي وابن ماجة وأبو نعيم ، عن أبي ذر قال : قال رسول الله ﷺ « إنى أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون أطت (٣٧١) السماء وحق لها أن تلط ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله » .

#### باب

### الآية في صوته ﷺ ويلوغه حيث لا يبلغه صوت غيره

أخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن البراء قال : « خطبنا رسول الله على حتى أسمع العواتق في خدورهن » .

وأخرج أبو نعيم ، عن بريدة قال : « صلى النبي الله يوما ثم انفتل فنادى بصوت أسمع العواتق في أجواف الخدور» .

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي برزة قال « خرج علينا رسول الله عله بالهاجرة العلياء فخطبنا بصوت يُسمع العوائق في خدورهن » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن عائشة « أن النبى تلف جلس يوم الجمعة على مدا المنابع المن

المنين فقال للناس اجلسوا فسمعه عبد الله بن رواحة وهو في بني غنم فجلس في

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم ، عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال « خطبنا رسول الله عله بمنى ففتحت أسماعنا » وفي لفظ « ففتح الله أسماعنا حتى إن كنا لنسمع ما يقول ونحن في منازلنا » .

وأخرج ابن ماجة والبيهقي ، عن أم هانيء قالت : « كنا نسمع قراءة النبي على في جوف الليل عند الكعبة وأنا على عريشي » .

#### باب

### الآية في عقله على

أخرج أبو نعيم في (الحلية) وابن عساكر ، عن وهب بن منبه قال : قرأت أحداً وسبعين كتاباً فوجدت في جميعها ان الله لم يعط جميع الناس من بدء الدنيا إلي انقضائها من العقل في جنب عقل محمد الله إلا كحبة رمل من بين جميع الرمال الدنيا ، وأن محمداً الله أرجح الناس عقلاً وأرجحهم رأيا .

#### باب

#### الآية في عرقه الشريف ﷺ

أخرج مسلم ، عن أنس قال : دخل علينا رسول الله تلق ، فقال (٣٧٢) عندنا فعرق وجاءت أمه بقاروة فجلست تسلت العرق ، فاستيقظ النبي تلق : فقال : « يا أم سليم ما هذا الذي تصنعين ؟» قالت : هذا عرق نجعله لطيبنا وهو أطيب الطيب.

 فتبسط له نطعاً فيقيل عليه ، وكان كثير العرق ، فكانت تجمع عرقه فتجعله في الطيب والقوارير ، فقال يا أم سليم « ما هذا ؟ » قالت : عرقك أدوف به طيبي .

وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن سيرين ، عن أم سليم ، قالت : كان رسول الله لله يقيل عندي علي نطع (٣٧٤) فإذا عرق أخذت سكاً فعجنته بعرقه .

وأخسرج الدارمي والبيهقي وأبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال : كان في رسول الله تله خصال لم يكن في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه قد سلكه من طيب عرقه أو عرفه (٣٧٥) ولم يكن يمر بحجر ولا شجر إلا سجد له .

وأخرج ابن سعد ، وأبو نعيم ، عن أنس قال : كنا نعرف رسول الله ﷺ إذا أقبل بطيب ريحه .

وأخرج البزار وأبو يعلي ، عن أنس قال : كان رسول الله ﷺ إذا مر في طريق من طرق المدينة وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا : مر رسول الله ﷺ من هذا الطريق .

وأخرج الدارمي ، عن إبراهيم النخعي قال : كان رسول الله تلك يُعرف بالليل بريح الطيب .

وأخرج الخطيب وابن عساكر وأبو نعيم والديلي من طريقين ، عن محمد بن إسماعيل البخاري ، ثنا عمرو بن محمد بن جعفر ، ثنا أبو عبيده معمر بن المثني ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كنت قاعدة أغزل والنبي تلا يخصف نعله ، فجعل عبينه يعرق ، وجعل عرقه يتولد نوراً فبهت فقال « مالك بهت » قلت : جعل جبينك يعرق وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رآك أبو كبير

٣٧٣ ـ أدوف : أخلط

٣٧٤ ـ النطع بساط من الجلد

٣٧٥ ـ عرفه : رائحته الطيبة

الهذلي (٣٧٦) لعلم أنك أحق بشعره حيث يقول شعر:

ومبرأ من كل غُبُر حيضة وفساد مرضعة وداء مُغيلِ (٣٧٧) وإذا نَظَرْتَ إلى أُسِرةِ وجهه بَرِقَتْ بُروق العارضِ المتهلّل (٣٧٨)

فوضع رسول الله ما كان في يده وقام إلي فقبل ما بين عيني وقال « جزاك الله يا عائشة خيرا فما أذكر أنى سررت كسرورى بكلامك » . قال أبو علي صالح بن محمد البغدادي لا أعلم أن أبا عبيدة حدث عن هشام بن عروة شيئاً ، قال : لكن الحديث حسن عندي حين صار مخرجه محمد بن إسماعيل البخارى .

وأخرج أبو نعيم ، عن عائشة قالت : كان رسول الله على أحسن الناس وجها وأنورهم لوناً لم يصفه واصف قط إلا شبه وجهه بالقمر ليلة البدر ، وكان عرقه في وجهه مثل اللؤلؤ أطيب من المسك الأذفر .

وأخرج أبو يعلي والطبراني في (الأوسط) وابن عساكر ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلي النبي على فقال يا رسول الله : إني زوجت ابنتي وأحب أن تعينني : قال . « ما عندى شيء ولكن إيتنى بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة فأتاه بهما فجعل النبى على يسلت العرق من ذراعيه حتى امتلأت القارورة قال فخذها ومر ابنتك أن

٣٧٦ - أبو كبير الهزلى / شاعر ، ذكر أنه أسلم وأتى النبى عَثَهُ - وهو الذى سأل النبى عَثَهُ أن يحل له الزنا ، فقال له : أتحب أن يؤتى إليك ذلك ؟ قال : لا . قال : فارض لأخييك ما ترضاه لنفسك . قال : فادع الله أن يذهب ذلك عنى . فدعا له .

٣٧٧ ـ غُبُّر الحيض وغُبْره : بقاياه ، والمُغْيلة من الغيَّل وهو أن تغشى المرأة وهي ترضع ، فذلك اللبن الغيل .

وهناك رواية للبيت هكذا :

ومبرأ من كل غُبر حيضة ورضاع مغيلة وداء مُغيل المحمد المرة الوجه : هو الخطوط التي في الوجه وإحدها سرار ، وهي الأسارير شبه أسارير الوجه في إشراقها بإشرا السحاب المتشقق بالبرق ، يعنى أنه حسن البشر خلق الوجه راجع - ديوان الحماسة وشرحه للتبريزي جـ ١ صـ ٨٢

تغمس هذا العود في القارورة وتطيب به ، فكانت إذا تطيبت به يشم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فَسموا بيت المطيبين » .

وأخرج الدارمي ، عن رجل من بني حريش (٣٧٩) قال : كنت مع أبي حين رجم النبي علم النبي علم إليه فسال النبي علم النبي علم إليه فسال على من عرق إبطه مثل ريح المسك ، وأخرجه عبدان في الصحابة ، فقال عن حريش .

وأخرج البزار، عن معاذبن جبل قال: كنت أسير مع رسول الله على ، فقال: « ادن منى قدنوت منه قما شمسمت مسسكا ولا عنبرا أطيب مسن ريح رسول الله عله » .

#### باب

### الآية في طوله ﷺ

أخرج ابن أبي خيثمة في تاريخه والبيهةي وابن عساكر ، عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله علم بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد ، وكان ينسب إلي الربعة إذا مشي وحده ، ولم يكن علي حال يماشيه أحد من الناس ينسب إلي الطول إلا طاله رسول الله علم ، ولربحا اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذا فارقاه نسب رسول الله علم الربعة ، وذكر ابن سبع في الخصائص ذلك وزاد أنه كان إذا جلس يكون كتفه أعلي من جميع الجالسين .

٣٧٩ ـ جريش : ذكره ابن الأثير دون نسب ، وذكر الحبر الوارد بلفظ ، فلما أخذته الحجارة أرعدت . . أسد الغابة 1 / ٤٧٩

### الآية في أنه الله الله على يرى له ظل

أخرج الحكيم الترمذي ، عن ذكوان أن رسول الله على لم يكن يري له ظل في شمس ولا قمر ، قال ابن سبع : من خصائصه أن ظله كان لا يقع على الأض وأنه كان نوراً فكان إذا مشي في الشمس أو القمر لا ينظر له ظل ، قال بعضهم : ويشهد له حديث قوله تلك في دعائه « واجعلني نوراً » .

#### باب

### في أنه الله كان لا ينزل الذباب عليه ولا على ثيابه

ذكر القاضي عياض في ( الشفاء) والعزفي في مولده أن من خصائصه على أنه كأن لا ينزل عليه الذباب .

وذكره ابن سبع في الخصائص بلفظ: أنه لم يقع علي ثيابه ذباب قط، وزاد أن من خصائصه أن القمل لم يكن يؤذيه.

#### باپ

### الآية في شعره الشريف علا

أخرج سعيد بن المنصور ، وابن سعد ، وأبو يعلي ، والحاكم ، والبيهقي وأبو نعيم ، عن عبد الحميد بن جعفر ، عن أبيه أن خالد بن الوليد فقد قلنسوة له يوم اليرموك ، فطلبها حتى وجدها ، وقال : اعتمر رسول الله على فحلق رأسه فابتدر الناس جوانب شعره ، فسبقتهم إلي ناصيته فجعلهتا في هذه القلنسوة ، فلم أشهد قتالاً وهي معي إلا رزقت النصر .

#### . .

### الآية في دمه على

أخرج البزار ، وأبو يعلي ، والطبراني ، والحاكم ، والبيهقي ، عن عبد الله بن الزبير أنه أتي النبي علله وهو يحتجم ، فلما فرغ قال : « يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد فشريه ، فلما رجع قال يا عبد الله ما صنعت ؟ » قال : جعلته في أخفي مكان علمت أنه مخفي عن الناس قال : لعلك شربته ، قلت نعم قال : « ويل للناس منك وويل لك من الناس » فكانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم .

#### ياب

### الآية في قدمه الشريف ﷺ

أخرج البيهقي ، عن أبي هريرة أن النبي تلك كان إذا وطيء بقدمه وطيء بكلها ليس له أخمص .

وأخرج ابن عساكر ، عـن أبي امامة الباهلي قال : كان النبي على لا أخمص له يطأ على قدمه كلها .

وأخرج البيهقي ، عن جابر بن سمرة قال : كانت خنصر رسول الله الله من رجله متظاهرة .

وأخرج أحمد ، عن ابن عباس أن قريشا أتوا كاهنة ، فقالوا لها : أخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام ، فقالت : إن أنتم جررتم كساء علي هذه السهلة ، ثم مشيتم عليها أنبأتكم فجروا ، ثم مشي الناس عليها ، فأبصرت أثر محمد على فقالت : هذا أقربكم شَسبَها به فمكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو قريبا من عشرين سنة ، ثم بعث رسول الله على .

#### باب

### الآية في مشيه على

أخرج ابن سعد ، عن أبي هريرة قال : كنت مع رسول الله علله في جنازة فكنت إذا مشيت سبقني ، فالتفت إلي رجل إلى جنبي فقلت : تُطوي له الأرضُ وخليلِ الله (٣٨٠)

وأخرج ابن سعد عن يزيد بن مرثد قال : كان النبي تله إذا مشي أسرع حتي يهرول الرجل وراءه فلا يدركه .

### باب

#### الآيةفي نومه تله

أخرج الشيخان ، عن عائشة قالت : يا رسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : « يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبي ».

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي هرية قال : قال رسول الله ﷺ « تنام عينى ولا ينام قلبي » .

وأخرج الشيخان ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ﷺ « الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلويهم » .

وأخرج ابن سعد ، عن عطاء ، عن النبي الله قال : « إنا معشر الأنبياء تنام أعيينا ولا تنام قلوينا » .

وأخرج عن الحسن مرفوعا « تثام عيناى ولا ينام قلبي »

وأخرج أبو نعيم عن جابر عن عبد الله « أن النبي الله كانت تنام عيناه ولا ينام قليه »

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس قال : « حضرت عصابة من اليهود يوما عند النبى على فقال لهم : أنشدكم بالله الذي نزل التوراة على موسى هل تعلمون أن هذا النبي تنام عيناه ولا ينام قلبه ؟ قالوا اللهم نعم قال اللهم اشهد » .

٣٨٠ ـ وخليل الله : أسلوب قسم بخليل الله إبراهيم

وأخرج الحاكم وصححه ، عن أنس قال : « كان النبي ﷺ تنام عينه ولا ينام قليه » .

#### باب

### الآية في جماعه ﷺ

أحرج البخاري من طريق قتادة عن أنس قال: كان النبي على يدور علي نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدي عشرة قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين.

وأخرج ابن سعد ، عن سلمي مولاة رسول الله على قالت : طاف رسول الله على على نسائه التسع ليلة .

وأخرج ابن سعد ، أنا عبيد الله بن موسي ، عن أسامة بن زيد ، عن صفوان بن سليم قال : قال رسول الله ﷺ « أتانى جبرئيل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة أربعين رجلا فى الجماع » .

وأخرج ابن عدي من طريق سلام بن سليمان ، عن نهشل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعا مثله ، والطريق الأولي جيدة علي إرسالها بخلاف هذه فإنها واهية .

وقال ابن سعد ، أنا الواقدي ، حدثنا موسي بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه قال قال رسول الله على « كنت من أقل الناس في الجماع حتى أنزل الله على الكفيت (٣٨١) فما أريده من ساعة الا وجدته وهو قدر فيها لحم » .

٣٨١ ـ جاء في النهاية : ، حُبِّبَ إلى النساء ورزقت الكفيت ، أي ما أكْنْتَ به معيشتى ، يعنى أضمها وأصلحها . وقيل : أراد بالكنيت القوة على الجماع ..

وقال: أنا الواقدي ، حدثنا ابن أبي سبرة وعبد الله بن جعفر ، عن صالح بن كيسان مثله .

وقال: أنا الواقدي ، حدثنا محمد بن عبد الله ، عن الزهري ، عن النبي علله قال: « رأيت كأنى أتيت بقدر فأكلت منها حتى تضلعت ، فما أريد أن آتى النساء أي ساعة إلا فعلت منذ أكلت منها ».

وأخرج ابن سعد ، عن مجاهد وطاوس قالا : « أعطى رسول الله عله قوة أربعين رجلا في الجماع » .

وأخرج الحارث بن أبي أسامة ، عن مجاهد قال « أعطى رسول الله عَثْ قوة يضع وأربعين رجلاً كل رجل من أهل الجنة » .

وأخرج عن ابن عمرو ، عن النبي الله قال : « أعطيت قوة أربعين رجلا في البطش والنكاح » .

وأخرج الطبراني والإسماعيلي في معجمه ، وابن عساكر ، عن أنس قال : قال رسول الله على « فضلت على الناس بأربع بالسماحة والشجاعة وكثرة الجماع وشدة البطش » .

## باب الآية في حفظه على من الاحتلام

أخرج الطبراني من طريق عكرمة ، عن ابن عباس والدينوري في ( المجالسة ) من طريق مجاهد ، عن ابن عباس قال : « ما احتلم نبى قط وإنما الاحتلام من الشيطان » .

#### باب

### المعجزة في بوله وغائطه علا

أخرج البيهقي من طريق حسين بن علوان عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان النبي الله إذا دخل الغائط دخلت في إثره فلا أري شيئا إلا كنت أشم رائحة الطيب ، فذكرت ذلك له فقال : « أما علمت أن أجسادنا تنبت على أرواح أهل الجنة فما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض »

وقال البيهقي: هذا الحديث من موضوعات ابن علوان.

قلت: كلا ليس كما قال: فإن الحديث له طريق آخر، عن عائشة. قال ابن سعد أخبرنا إسماعيل بن أبان الوراق، وحدثنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، عن محمد بن زاذان، عن أم سعد، عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله تأتي الحلاء فلا يري منك شيء من الأذي ؟ قال: « أو ما علمت أن الأرض تبتلع ما بخرج من الأنبياء ولا يرى منه شيء ». وأخرجه أبو نعيم من هذا الطريق.

وله طريق ثالث: قال أبو نعيم ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا علي بن أحمد بن سليمان المصري ، حدثنا زكريا بن يحيي البلخي ، حدثنا شهاب بن معمر العوفي ، حدثنا عبد الكريم الخزاز ، حدثنا أبو عبد الله المديني ، عن ليلي مولاة عائشة قالت: قلت يا رسول الله إنك تدخل الخلاء فإذا خرجت أثرك فما أري شيئا إلا أني أجد رائحة المسك . قال « إنا معشر الأنبياء تنبت أجسادنا على أرواح أهل الجنة قما خرج منها من شيء ابتلعته الأرض » .

وله طريق رابع ، قال الحاكم في (المستدرك) أخبرني مخلد بن جعفور ، حدثنا محمد بن جرير ، حدثنا أبراهيم بن محمد بن جرير ، حدثنا أبراهيم بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا أبراهيم بن سعد ، حدثنا المنهال بن عبيد الله عمن ذكره ، عن ليلي مولاة عائشة ، عن عائشة قالت : دخل رسول الله تله لقضاء حاجته ، فدخلت فلم أر شيئا ووجدت ريح

المسك ، فقلت يا رسول الله إني لم أر شيئا . قال : « إن الأرض أمرت ان تكفته منا معاشر الأنبياء » .

وله طريق خامس ، قال الدار قطني في (الأفراد) حدثنا محمد بن سليمان الباهلي ، حدثنا محمد بن حسان الأموي ، حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله إني أراك تدخل الخلاء ثم يجيء الذي بعدك فلا يري لما يخرج منك أثراً ، فقال يا عائشة : « أما علمت أن الله أمر الأرض أن تبتلع ما خرج من الأنبياء » . هذا الطريق أقوي طرق الحديث . قال ابن دحية في الخصائص بعد إيراده : هذا سند ثابت . محمد بن حسان بغدادي ثقة صالح ، وعبدة من رجال الشيخين .

#### باپ

#### الاستشفاء ببوله على

أخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، وأبو يعلي والحاكم والدار قطني ، وأبو نعيم عن أم أيمن قالت : قام السنبي علله من الليل إلي فخارة في جانب بيت فبال فيها ، فقمت من الليل وأنا عطشانة فشربت ما فيها ، فلما أصبح أخبرته فضحك وقال : « إنك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا أبدا » .

وأخرج عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرت أن النبي على كان يبول في قدح من عَيْدان (٣٨٢) ، ثم يوضع تحت سريره ، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال

٣٨٢ - عيدان : بفتح العين ، واحدته عيدانة ، وهي اللخلة الطويلة والمعنى : خشب ايحفظ ما يوضع فيه - هامش أسد الغابة ٧ / ٢٧

لامرأة يقال لها بركة كانت تخدم أم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة « أين البول الذى كان فى القدح ؟ » قالت : شربته . قال : « صحة يا أم يوسف وكانت تكنى أم يوسف فما مرضت قط حتى كان مرضها الذى ماتت فيه  $\binom{(7/7)}{3}$  » . قال ابن دحية هذه قضية أخري غير قضية أم أيمن وبركة أم يوسف غبر بركة أم أيمن  $\binom{(7/8)}{3}$  .

#### باب.

### جامع في صفة خلَّقه ﷺ

أخرج الشيخان ، عن البراء قال : « كان رسول الله على أحسن الناس وجها وأحسنهم خَلَقا نيس بالطويل الذاهب (٢٨٥) ولا بالقصير » .

وأخرج البخاري ، عن البراء ، أنه سئل أكان وجه رسول الله على مثل السيف ؟ قال : لا ، ولكن كان مثل القمر .

وأخرج مسلم ، عن جابر بن سمرة ، أنه سئل أكان وجه رسول الله على طويلا ؟ قال: لا بل مثل الشمس والقمر مستديراً .

وأخرج الدارمي والبيهقي ، عن جابر بن سمرة قال : رأيت النبي الله في ليلة إضحيان (٣٨٦) وعليه حلة حمراء ، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو كان أحسن في عيني من القمر ، في الصحاح : ليلة إضحيان بكسر الهمزة والحاء لا غيم فيها .

٣٨٣ ـ وفي رواية أنه قال لها : « القد احتظرت من النار بحظار ، أسد الغابة ٧ / ٢٧

٣٨٤ - بركة أم أيمن هي : بركة بنت تعلبة بن عمرو بن حصن غلبت عليها كديتها ، وهي حاضنة النبي علله ـ وهي أم النبي علله ـ وكانت تعرف بأم الظباء ، توفيت بعد وفاة الرسول ـ تله ـ بخمسة أشهر ـ أسد الغابة جـ٧ صـ٣٠٣

أُما بركة الحبشية فلم يذكر لها نسب وتعرف بأم يوسف ذكرها ابن الأثير في أسد الغابة ، وابن حجر في الإصابة

٣٨٥ ـ الذاهب: المفرط في الطول

٣٨٦ - إصحيان بكسر الهمزة - أى مصيئة مقمرة ، يقال : ليلة إصحيان وإصحيانة والألف والنون زائدتان - النهاية -

وأخسرج أبو نعيم ، عسن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : كان وجسه رسول الله تله كدارة القمر .

وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق ، عن امرأة من همدان قالت : حججت مع النبي على قلت لها : شبهيه . قالت : كالقمر ليلة البدر لم أر قبله ولا بعده مثله . وأخرج الدارمي والبيهقي والطبراني ، وأبو نعيم ، عن أبي عبيدة قال : قلت للربيع بنت معوذ (٣٨٧) : صفي لي رسول الله على قالت : لو رأيته لقلت الشمس طالعة (٣٨٨) .

وأخرج مسلم ، عن أبي الطفيل أنه قيل له : صف لنا رسول الله على قال : كان أبيض مليح الوجه .

وأخرج الشيخان ، عن أنس قال : « كان رسول الله علا ريعة من القوم ، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ، أزهر اللون ، ليس بالآدم ولا الأبيض الأمهق رجل الشعر ليس بالسبط ولا بالجعد القطط» .

البائن : الطويل في نحافة ، والآدم : الشديد السمرة ، والأمهق : الشديد البياض الذي لا يخالطه شيء من الحمرة وليس بنير ، والسبط : الذي ليس فيه تكسر ، والقطط الشديد الجعودة ، والرَّجل بينهما كأنه مشط فتكسر قليلاً .

وأخرج ابن سعد والترمذي والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : « ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله عله كأن الشمس تجرى في وجهه ، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه منه كأن الأرض تطوى له ، إنا لنجهد وإنه غير مكترث » .

٣٨٧ - الرَّبيِّع - بضم الراء وفتح الباء وكسر الياء المشددة - بنت مُعَوِّذ - بضم الميم وفتح العين وكسر الواو المشددة - بن عفراء الأنصارية ، لها صحبة ، روى عنها أهل المدينة وكانت تصحب النبى عَلَيْه في غزواته تداوى الجرحى وترد التقلى إلى المدينة ، وكانت من المبايعات تحت الشجرة . أسد الغاية ٧ / ١٠٧

٢٨٨ ـ في رواية ابن الأثير : ، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة ،

وأخرج ابن سعد عن قتادة وابن عساكر من طريق قتادة ، عن أنس قال : « ما بعث الله نبياً قط إلا بعثه حسن الوجه حسن الصوت حتى بعث نبيكم علله ، فبعثه حسن الوجه وحسن الصوت » .

وأخرج ابن عساكر ، عن علي بن أبي طالب قال : « ما بعث الله تبيا قط إلا صبيح الوجه عليه ، كريم الحسب ، حسن الصوب ، وإن تبيكم الله كان صبيح الوجه كريم الحسب حسن الصوب » .

وأخرج الدارمي ، عن ابن عمر قال : « ما رأيت أحدا أشجع ولا أجود ولا أوضأ من رسول الله عله » .

وأخرج مسلم ، عن جابر بن سمرة قال : « كان رسول الله على صليع القم أشكل العيثين منهوس العقبين » .

الشكلة: كهيئة الحمرة تكون في بياض العين بخلاف الشهلة فإنها حمرة في سوادها، وضليع الفم: واسعه، ومنهوس العقبين: قليل لحم العقب.

وأخرج البيهقي ، ، عن علي قال : « كان رسول الله على عظيم العينين أهنب الأشفار مشرب العين بحمرة » .

وأخرج الترمذي والبيهقي من وجه آخر ، عن علي أنه نعت رسول الله على فقال الله على فقال الله على المعفط ولا بالقصير المتردد . كان ربعة من القوم لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط . كان جعدا رجلا ، ولم يكن بالبطهم ، ولا بالمكلئم . كان في وجهه تدوير أبيض مُشْرب ، أدعج العينين ، أهدب الأشفار ، جليل المُشاش والكتد أجرد ذو مسرية ، شئن الكفين والقدمين ، إذا مشى تقلع كأنما يمشى في صبب ، وإذا المتقت التقت معا ، بين كتفيه خاتم النبوة » .

المغط: الطويل البائن، والمتردد: الذي تردد خلقه بعضه علي بعض فهو مجتمع، والمطهم: المسترخي اللحم، والمكلئم: المدور الوجه أي لم يكن شديد تدوير الوجه، بل في وجهه تدوير قليل، والمُشْرب : الذي في بياضه حمرة، والأدعج: الشديد سواد الحدقة، والأهدب: الطويل الأشفار وهي شعر العين، والمشاش: رؤوس العظام كالركبتين والمرفقين والمنكبين، وجليلها: عظيمها، والكتد: بفتحتين محتمع الكتفين، والأجرد: الذي لا شعر علي بدنه، والمسربة: خيط شعر بين الصدر والسرة وشثن الكفين، غليظ الأصابع.

وأخرج من وجه آخر عنه قال: كان رسول الله ﷺ أسود الحدقة أهدب الأشفار.

وأخرج البيهقي ، عن أبي هريرة قال : « كان النبى الله مفاض الجبين أهدب الأشفار » . مفاض : واسع .

وأخرج الطيالسي والترمذي وصححه ، والبيهقي ، عن علي بن أبي طالب قال : « كان رسول الله على ليس بالقصير ولا بالطويل ، ضخم الرأس واللحية ، شئن الكقين والقدمين ، ضخم الكراديس مشريا وجهه حمرة ، طويل المسرية إذا مشى تكفأ تكفأ كأنما ينحط من صبب لم أرقبله ولا بعده مثله » . الكراديس : رؤوس العظام كالمشاش .

وأخرج الطيالسي وأحمد والبيهقي عن أبي هريرة قال : كان رسول الله على شبح (٢٨٩) الذراعين ، بعيد ما بين المنكبين أهدب أشفار العينين لم يكن صخًابا في الأسواق ، ولا فحاشاً ولا متفحشاً كان يقبل جميعاً ويدبر جميعاً . وأخرج البيهقي ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله على أسود اللحية حسن الثغر .

٣٨٩ ـ شبح الذراعين : رحب الذراعين طويلهما

يقال : رجل شبح الذراعين ومشبوحهما أي عريضهما ، وفي معنى : طويلهما ... اللسان ـ

وأخرج عن أنس أنه سئل: هل شاب النبي علله ؟ قال ما شانه الله بالشيب ما كان في رأسه و لحيته إلا سبع عشرة أو ثمان عشرة شعرة بيضاء.

وأخرج الشيخان ، عن البراء قال : كان رسول الله على مربوعاً بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه ما رأيت شيئا أحسن منه .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن محرش الكعبي قال : اعتمر النبي تله من الجعرانة (٣٩٠) ليلاً ، فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة .

وأخرج الطيالسي ، وابن سعد ، والطبراني ، وابن عساكر ، عن أم هانيء قالت : ما رأيت بطن رسول الله على إلا ذكرت القراطيس (٢٩١) المثني بعضها علي بعض .

وأخرج الترمذي والبيهقي ، عن أبي هريرة ، قال : كان رسول الله تله أبيض كأنما صيغ من فضة ، رجل الشعر ، مفاض البطن ، عظيم مشاش المنكبين ، يطأ بقدمه جميعاً إذا أقبل أقبل جميعاً وإذا أدبر أدبر جميعاً .

وأخرج البخاري ، عن أبي هريرة قال : كان رسول الله على ضخم القدمين وحسن الوجه لم أربعده مثله .

وأخرج الطبراني والبيهقي ، عن ميمونة بنت كردم (٣٩٢) قالت : رأيت رسول الله على سائر أصابعه .

٣٩٠ ـ الجعرانة : ضبط هذا الاسم بعض الرواة بكسر الجيم والعين وتشديد الراء المفتوحة ، وضبطه بعضهم بكـسر الجيم وسكـون العين ـ جاء في اللسان : الجعرانة موضع قريب من مكة ، وهي في الحل ، وميقات الإحرام ، وهي بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر العين وتشدد الراء .

وكانت هذه العمرة بعد فتح مكة وغزوة حدين .

٣٩١ ـ القراطيس : جمع قرطاس ، والقرطاس الصحيفة البيضاء والديباج ٣٩٢ ـ ميمونة بنت كردم الثقفية ، روى عنها يزيد بن مقسم ، حديثها عند أهل البصرة . ذكر حديثها ابن حجر في الإصابة جـ ٨ صـ ١٣٤٠

ក្នុង ចាំង ចាំង ចាំង ចាំង ង មាង ស្មាន បាង បាង ប្រែសាធាន បាង បាន បាន បាន បាង បាន បាង បាន បាន បាន បាន បាន បាន បា

وأخرج البيهقي ، عن رجل من الصحابة من بلعدوية (٢٩٣) قال : رأيت رسول الله على ، فإذا رجل حسن الجسم ، عظيم الجبهة ، دقيق الأنف ، دقيق الحاجبين ، وإذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعره .

وأخرج البيهقي ، عن علي قال : كان النبي الله لا قصير ولا طويل ، وهو إلي الطول أقرب ، وكان شثن الكف والقدم ، وكان في صدره مسربة ، وكأن عَرَقَه اللؤلؤ إذا مشى تكفأ كأنما يمشى في صعد .

التكفؤ: الميل إلي سنن المشي ،

وأخرج عبد الله بن أحمد ، والبيهقي ، عن على قال : كان النبي الله الله بالذاهب طولاً وفوق الربعة إذا جاء مع القوم غمرهم (٣٩٤) أبيض ضخم الهامة أغر أبلج أهدب الأشفار شئن الكفين والقدمين إذا مشي يتقلع ، كأنما ينحدر في صبب ، كأن العرق في وجهه اللؤلؤ ، لم أر قبله ولا بعده مثله .

الهامة : الرأس .

وأخرج مسلم عن أنس قال ؛ كان رسول الله ﷺ أزهر اللون ، كأن عرقه اللؤلؤ ، إذا مشى تكفأ .

وأخرج البزار والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : « كان النبي على أحسن الناس . كان ربعة وهو إلى الطول أقرب ، بعيد ما بين المنكبين ، أسيل (٢٩٥) الحدين ، شديد سواد الشعر ، أكحل العينين أهدب إذا وطيء بقدمه وطيء بكلها ، ليس له أخمص (٢٩٦) إذا وضع رداءه عن منكبيه ، فكأنه سبيكة فضة ، وإذا صُحك يتلألأ في الجدر لم أر مثله قبله ولا بعده » .

٣٩٣ ـ بلعدوية : بنى العدوية

٣٩٤ \_ غمرهم : زاد عليهم وغلبهم في الطول

٣٩٥ ـ أسيل الخدين : الأسالة في الخد : الاستطالة وأن لا يكون مرتفع الوجنة

٣٩٦ - الأخمص من القدم الموضع الذي لا يلصق الأرض منها عند الوطء والمعنى أن ذلك الموضع من أسفل قدميه على - شديد التجافى عن الأرض - النهاية -

وأخرج الشيخان ، عن أنس قال : ما مسست حريرا ولا ديباجاً ألين من كف رسول الله ، ولا شممت مسكاً ولا عنبراً أطيب من ريح رسول الله ،

وأخرج مسلم ، عن جابر بن سمرة قال : مسح رسول الله تصحدي فوجدت ليده برداً وريحاً كأنما أخرجها من جُونَة (٣٩٧)عطار .

وأخرج البيهقي ، عن يزيد بن الأسود ، قال : ناولني رسول الله على يده ، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحاً من المسك .

وأخرج الطبراني ، عن المستورد بن شداد ، عن أبيه ، قال : أتيت النبي ﷺ ، فأخذت بيده ، فإذا هي ألين من الحرير ، وأبرد من الثلج .

وأخرج أحمد ، عن سعد بن أبي وقاص قال : اشتكيت بمكة ، فدخل علي يرسول الله على يعودني ، فوضع يده على جبهتي فمسح وجهي وصدري وبطني ، فما زلت يخيل إلي أني أجد برد يده على كبدي حتى الساعة .

وأخرج أبو موسي المديني في (كتاب الصحابة) عن أمد بن (٣٩٨) أبد الحضرمي قال: رأيت رسول الله على فما رأيت قبله ولا بعده مثله.

<sup>&</sup>quot; ٣٩٧ - الجونة - بضم الجيم - هي الوعاء الذي يُعدُّ فيه الطيب ويُحرِّز ويصان .

٣٩٨ - أمد بن أبد الحضرمي أحد المعمرين ، استدعاد معاوية من حضر موت فسأله : كم أتى عليك من السنين ؟ فقال: ثلاثمائة سنة . فقال له معاوية : كذبت . ثم أقبل على جلسائه يحدثهم ، ثم أقبل عليه فقال : أيها الشيخ حدثنا . فقال له :وما تصنع بحديث الكذاب ؟ فقال له معاوية : ما كذبتك ولكني أردت أن أختبر عقاك ، فرأيتك عاقلا . ثم سأله عن بعض الأخبار فأجابه .

ثم قال له : هل رأيت محمدا ؟ فقال أمد : ومن محمد ؟ قال معاوية : رسول الله ـ قال أمد : سبحان الله ، ألا عظمته مما عظمه الله سبحانه . ألا قلت : رسول الله ؟ قال معاوية : صفه لى : قال : رأيته بأبي وأمي فما رأيت قبله ولا بعده مثله . أمد الغابة جـ ١٣٦٠

وأخسرج ابن سعد ، عسن عبد الله بن بريدة أن رسول الله علله كان أحسن البشر

قدماً .

وأخرج ابن سعد ، وابن عساكر ، عن على قال : كان رسول الله ﷺ أبيض اللون مشرّبا حمرة أدعج العينين ، دقيق السربة ، دقيق العرنين ، سهل الخدين ، كثَّ اللحية ذا وفرة ، كأن عنقه إبريق فضة له شعر يجري من لبته إلى سرته كالقضيب ، ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره ، كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ، ولريُّح عَرقَه أطيب من المسك الأذفر.

العرنين : أعلى الأنف : والوفرة : الشعر إلى شحمة الأذن ، والأذفر ، بالذال المعجمة.

وأخرح ابن سعد ، وابن عساكر ، عن على قال : بعثني النبي على إلى اليمن ، فإني لأخطب يوماً على الناس وحَبْر من أحبار يهود واقف في يده سفْرٌ ينظر فيه فلما رآني قال: صف لنا أبا القاسم، فقلت: ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، وليس بالجمعد القَطَط ولا بالسبط ، وهو رجلُ الشعر أسودُ صحم الرأس مشربٌ لونُه حمرة ، عظيم الكراديس ، شكن الكفين والقدمين ، طويل المسرُّبة أهدبُ الأشفار ، مقرونُ الحاجبين صلت الجبين ، بعيد ما بين المنكبين ، إذا مشى يتكفأ كأنما ينزل من صبب . لم أر قبله ولا بعده مثله . قال على : ثم سكتُّ ، فقال لى الحبر : وماذا ؟ قلت : هذا ما يحضرني قال الحبر : في عينيه حمرة ، حسن اللحية ، حسن الفم ، تام الأذنين ، يقبل جميعاً ويدبر جميعاً ، قال على : هذه والله صفته : قال الحبر : وشيء آخر . قلت : وما هو قال : وفيه جناء (٣٩٩)، قلت : هو الذي قلت لك ، كأغا ينزل من صبب قال الحبر: فإني أجد هذه الصفة في سفر آبائي ونجده يبعث من حرم الله وأمنه وموضع بيته ، ثم يهاجر إلى حرم يحرمه هو ، ويكون له حرمة

٣٩٩ ـ الجدأ : الجدأ ، جدا على الشيء يجدأ إذا أكب عليه وحنا عطفا وقد يخفف فيقال جنا جنا .

كحرمة الحرم الذي حرم الله ، ونجد أنصاره الذين يهاجر إليهم قوماً من ولد عمرو ابن عامر أهل نخل وأهل الأرض قبلهم يهود . قال علي : هو هو . قال الحبر : فإني أشهد أنه نبي وأنه رسول الله إلى الناس كافة .

القَرنَ :: اتصال شعر الحاجبين ، وصلت (٤٠٠٠) الجبين : واضحه .

وأخرج ابن عساكر عن ابن عمر قال: أقبل قوم من اليهود فأتوا علياً فقالوا: صف لنا ابن عمك . فقال علي : لم يكن محمد عله بالطويل اللاهب ولا بالقصير المتردد . كان فوق الربعة ، أبيض اللون مشرب الحمرة ، جعداً ليس بالقطط يفرق شعره إلي أذنيه ، صلت الجبين ، واضح الخدين ، أدعج العينين ، مقرون الحاجبين ، سبط الأشفار ، أقني الأنف ، دقيق المسربة ، براق الثنايا ، كث اللحية كأن عنقه إبريق فضة . كأن الذهب يجري في تراقيه ، له شعرات من لبته إلي سرته ، كأنهن قضيب مسك أسود لم يكن في جسده ولا في صدره شعرات غيرهن بين كتفيه كدارة القمر ليلة البدر مكتوب بالنور سطرين : السطر الأعلي لا إله إلا الله ، وفي السطر الأسفل : محمد رسول لله .

الأقني: السائل الأنف المرتفع وسطه.

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي هريرة قال : أتي حبر من أحبار بيت المقدس بعد وقاة رسول الله على الله على ، فقال : لم يكن بالطويل الذاهب ولا بالقصير ، كان ربعة من الرجال ، أبيض مشرباً بحمرة ، جعد المفرق شعره إلي شحمه أذنيه ، صلت الجبين ، واضح الخدين ، مقرون الحاجبين ، أدعج العينين ، سبط الأشفار ، أقني الأنف ، دقيق المسربة ، مفلج الثنايا ، كث اللحية ، كأن عنقه إبريق فضة ، كأن الذهب يجري في تراقيه ، عرقه في وجهه كاللؤلؤ ، شئن الكفين والقدمين ، له شعرات ما بين لبته إلي صدره يجري كالمؤلؤ ، شئن الكفين والقدمين ، له شعرات ما بين لبته إلي صدره يجري كالقضيب ، لم يكن علي بطنه ولا علي ظهره شعرات غيرها ، يفوح منه ريح المسك ، إذا قام غمر الناس ، وإذا مشي فكأنما يتقلع من صخرة ، إذا التفت التفت جميعاً ، وإذا انحدر كأنما يتحدر من صبب .

<sup>• •</sup> ٤ - صلت الجبين : واسعه ، وقيل : الصلت الأملس ، وقيل : البارز .

قال الحبر: إني أصبت في التوراة هذه الصفة ، أشهد أنه رسول الله .

وأخرج البيهقي وابن عساكر ، عن مقاتل بن حيان قال : أوحي الله إلي عيسي ابن مريم جد في أمري ولا تهزل ، واسمع وأطع يا ابن الطاهرة البكر البتول إني خلقتك من غير فحل ، فجعلتك آية للعالمين ، فإياي فاعبد وعلي فتوكل ، فسر إلي أهل سوران إني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول . صدقو النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة ، وهي التاج ، والنعلين والهراوة ، وهي القضيب . الجعد الرأس ، الصلت الجبين ، المقرون الحاجبين ، الأنجل العينين الأهدب الأشفار ، الأدعج العينين ، أقني الأنف ، الواضح الخدين الكث اللحية ، عرقه في وجهه كاللؤلؤ ، وريح المسك ينفح منه ، كأن عنقه إبريق فضة ، وكأن الذهب يجري في تراقيه ، له شعرات من لبته إلي سرته ، يجري كالقضيب ، ليس علي صدره ولا علي بطنه شعر غيره ، شثن الكف والقدم ، إذا جاء مع الناس غمرهم ، وإذا مشي كأغا يتقلع من الصخر ويتحدر في صبب ، ذو النسل القليل (١٠٤٠).

الأنجل الواسع شتى العين ، والتراقي : ما بين ثغرة النحر والعاتق .

وأخرج ابن سعد والترمذي في (الشمائل) والبيهقي والطبراني وأبو نسيم وابن السكن في (المعرفة) وابن عساكر ، عن الحسن بن علي قال: سألت خالي هند بن أبي هالة (٢٠١) عن حلية النبي علله ، وكان وصافاً ، فقال: كان فخماً مفخماً يتلألاً تلألؤ القمر ليلة البدر ، أطول من المربوع ، وأقصر من المشذب ، عظيم الهامة ،

١٠٤ ـ من معانى النسل الإسراع في المشى . ومنه الحديث : إنهم شكوا إلى رسول الله علله الصنعف
 فقال : • عليكم بالنسل ، وفي رواية : • شكوا إليه الإعياء فقال : • عليكم بالنسلان ، أي الإسراع في المشي . . . النهاية .

٢٠٤ منذ بن أبي هالة ـ وأبو هالة هو نباش بن زرارة بن وقدان النميمي الأسيدي .
 وهند هذا هو ربيب النبي على . أمه خديجة بنت خويلد زوج النبي على ، وأخواته لأمه زينب ورقية .
 وأم كلثوم وقاطمة ـ عليهن السلام ـ

شهد هند مع النبي تلك بدرا ، وقتل مع على ـ رضي الله عنه ـ في يوم الجمل ـ أسد الغابة حـ٥ صـ٢١٤

رَجِــل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا ، يجاوز شعره شحمة أذنه إذا هو وفره ، أزهر اللون واسع الجبين ، أزج الحواجب ، سوابغ من غير قَرَن ، بينهما عرْق يُدرَّه الغضب ، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم ، كث اللحية أدعج سهل الخدين ، ضليع الفم ، أشنب ، مفلج الأسنان دقيق المسربة ، كأن عنقه جيد دُمية في صفاء الفضة ، معتدل الخلق بادناً متماسكاً سواء البطن والصدر ، مشيح الدر ، بعيد ما بين المنكبين ، ضخم الكراديس ، أنور المتُجَرُّد ، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عارى الثديين مما سوى ذلك، أشعر الذراعين والمنكبين وأعالى الصدر ، طويل الزندين ، رحب الراحة ، شثن الكفين والقدمين ، سائل الأطراف ، سبط القصب ، خمصان الأخمصين مسيح القدمين ، ينبو عنهما الماء ، إذا زال زال تَقَلُّعاً ويخطو تكفأ ، ويمشى هَونا ذريع المشية ، إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعاً ، خافض الطرف ، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء ، جُلُّ نظره الملاحظة ، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام ، قلت : صف لى منطقه . قال : كان متواصل الأحزان ، دائم الفكرة ، ليست له راحة ، لا يتكلم في غير حاجة ، طويل السكوت ، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ، ويتكلم بجوامع الكلم فصلا لا فضول فيه ولا تقصير ، دَمثاً ليس بالجافي ولا المهين ، يعظم النعمة وإن دقت ، لا يَذم منها شيئاً ، لم يكن يذم ذُواقاً ولا يمدحه ، ولايقام لغضبه ، إذا تعرض للحق بشيء حتى ينتصر له ، لا يغضب لنفسه ولا ينتصرُ لها ، إذا أشار أشار بكفه كلها ، وإذا تعجب قلبها ، وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمني بطن راحته اليسري ، وإذا غضب أعرض وأشاح ، فإذا فرح غض طرفه ، جُلَّ ضحكه التبسم ويَفْتَرُّ عن مثل حب الغمام.

#### شرح لفويات الحديث

الفخم: المعظم، والمشذب بمعجمتين مفتوحتين ثانيتهما مشددة: كالبائن.

والعقيقة شعر الرأس أراد إن انفرقت بنفسها فرقها وإلا تركها معقوصة .

وأزهر اللون : نَيَّرهُ وقيل حسنه .

الحاجب الأزج: المقوس الطويل الوافر الشعر.

والأشم الطويل: قصبة الأنف.

والشنب : رونق الأسنان وملؤها وقيل رقتها وتحزيزها .

والفُلَج : فرق بين الثنايا .

والجيد : العنق .

الدُّمية : الصورة من العاج .

والبادن: ذو اللحم.

والمتماسك : معتدل الخلق يمسك بعضه بعضا .

وسواء البطن والصدر مستويهما .

ومشيح الصدر: يروي بضم الميم وبمعجمة أي بادي الصدر غير قَعِس من زشاح بمعني أقبل ، وبالفتح ومهملة أي عريض .

والزندان: عظما الذراعين، ورحب الراحة واسعها.

وسائل الأطراف: طويل الأصابع.

والسبط: الممتد بلا تعقد .

والقصب: بقاف ومهملة كل عظم أجوف ، وخمصان الأخمصين متجافيهما وهما بطن القدمين الذي لا تناله الأرض من غير النبي على .

ومسيح القدمين بالمهملة أملسهما .

والتقلع: رفع الرجل بقوة .

والهون: الرفق والوقار.

والذريع : الواسع الخطو ، أي أن مشيه كان يرفع فيه رجله بسرعة ويمد خطوه

خلاف مشية المختال ، ويقصد سمته كل ذلك برفق وتثبت دون عجلة كما قال كأنما ينحط من صبب .

وقوله يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه : أي لسعة فمه والعرب تمدح به ، وتذم بصغر الفم .

والدَّمث : سهل الخلق .

والمهين بالضم من الإهانة وبالفتح من المهانة وهي الحقارة .

وأشاح : انقبض .

ويفتر يبدي أسنانه ضاحكاً.

وحَبُّ الغمام: البَردَ.

#### ہاپ

### اختصاصه عله بكثرة الأسماء الدالة على شرف المسمى

قال بعض العلماء: للنبي تلك ألف اسم بعضها في القرآن والحديث ، وبعضها في الكتب القديمة .

وأخرج الشيخان عن جبير بن مطعم: سمعت رسول الله على يقول: « إن لى أسماء أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر ، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي .»

وأخرج أحمد والطيالسي في مسنديهما ، وابن سعد والحاكم والبيهقي ، عن جبير سمعت النبي على يقول : « أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشر ، وأنا الماهى ، والخاتم والعاقب » .

وأخرج الطبراني في الأوسط وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله على « أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا الحاشي » .

وأخرج أحمد ومسلم ، عن أبي موسي الأشعري قال : سمي لنا رسول الله على نفسه أسماء منها ماحفظنا ومنها مالم نحفظ قال : «أنا محمد ، وأنا أحمد والمقفى والحاشر ، ونبى التوبة ونبى المحمة ونبى الرحمة » .

وأخرج أحمد وابن أبي شيبة والترمذي في (الشمائل) ، عن حذيفة قال : لقيت النبي تله في بعض طرق المدينة فقال «أنا محمد ، وأنا أحمد ، وأنا أنبى المحمة ونبى التوية ، وأنا المقفى ، وأنا الحاشر ونبى الملاحم».

وأخرج أبو نعيم وابن مردويه في تفسيره والديلمي في (مسند الفردوسي) عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله علم الله عشرة أسماء عند ربي ، أنا محمد ، وأحمد ، والفاتح ، والخاتم ، وأبو القاسم ، والحاشر ، والعاقب ، والماحى ، ويس ، وطه » .

وأخرج ابن سعد ، عن مجاهد عن النبي على قال : « أنا محمد وأحمد ، أنا رسول المحمد ، أنا المقفى والحاشر ، بعثت بالجهاد ولم أبعث بالزرع » .

وأخرج ابن عدي وابن عساكر ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « اسمى فى القرآن محمد ، وفى الإنجيل أحمد ، وفى التوراة أحيد ، وإنما سميت أحيد لأنى أحيد أمتى (٤٠٣) عن نار جهتم » .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس « أن النبي ﷺ كان يسمى في الكتب القديمة أحمد ومحمد والماحى والمقفى ونبى الملاحم وحمطايا وفاقليطا وماذماذ » .

وأخرج ابن فارس ، عن ابن عباس أن النبي الله قال : « اسمي في التوراة أحمد الضحوك القتال يركب البعير ويلبس الشملة ويجتزي بالكسرة سيفه على عاتقه » .

وقلت: وقد ألفت كتاباً في شرح أسمائه الكريمة أوردت فيه ثلاثمائة وأربعين اسماً مأخوذة من القرآن والأحاديث والكتب القديمة (٤٠٤).

٤٠٣ ـ أحيدها : أدفعها .

٤٠٤ ـ هذا الكتاب هو: الرياض الأنبقة في شرح أسماء خير الخليقة \_ تلك \_

وكان له كتاب آخر ألفه قبل ذلك هو ، البهجة السنية ، في نفس الموضوع .

وله كتاب آخر أيضا هو المرقاة العلية في شرج الأسماء النبوية.

#### باب

## اختصاصه على بما سمى به من أسماء الله تعالى

قال القاضي عياض: قد خص الله نبيه على بأن سماه من أسمائه بنحو من ثلاثين اسما وهي: الأكرم ، والأمين ، والأول ، والآخر ، والبشير ، والجبار ، والحق ، والخبير ، وذو القوة ، والرؤوف ، والرحيم ، والشهيد ، والشكور ، والصادق ، والعظيم ، والعفو ، والعالم ، والعزيز ، والفاتح ، والكريم ، والمبين ، والمؤمن ، والمهيمن ، والمقدس ، والمولي ، والولي ، والنور ، والهادي ، وطه ، ويس .

قلت: قد وقع لنا عدة أسماء أخر زيادة على ذلك ، وهي الأحد ، والأصدق والأحسن ، والأجسن ، والأجسن ، والأعلي ، والآمر ، والناهي ، والباطن ، والبر ، والبرهان ، والحاشر ، والحافظ ، والحفيظ ، والحسيب ، والحكيم ، والحليم ، والحليفة ، والداعي ، والرافع ، والواضع ، ورفيع الدرجات ، والسلام ، والسيد ، والشاكر ، والصابر ، والصاحب ، والطيب ، والطاهر ، والعدل ، والعلي ، والغالب ، والغفور ، والغني والقائم ، والقريب ، والماجد ، والمعطي ، والناشر ، والوفي ، وحم ، ونون .

#### باب

## اختصاصه تك باشتقاق اسمه الشريف انشهير من اسم الله تعالى

قال حسان بن ثابت يمدح النبي على .

أغسر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهر وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في القمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليُجلّه ذو العرش محمود وهذا محمد

وأخرج البيهقي ، وابن عساكر من طريق سفيان بن عيينة ، عن على بن زيد بن جدعان قال: اجتمعوا فتذاكروا أي بيت أحسن فيما قالته العرب. قالوا: قوله:

#### وشق له من اسمه . . ألبت

وأخرج ابن عساكر ، عن ابن عباس قال : لما ولد النبي ﷺ عق عنه عبد المطلب بكبش ، وسماه محمداً فقيل له : يا أبا الحارث ، ما حملك على أن سميته محمداً ولم تسمه باسم آبائه ؟ قال : أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض.

#### باب

## ما ظهر من الآيات عند قدومه ﷺ مع أمه المدينة لزيارة أخواله

أخرج ابن سعد ، عن ابن عباس ، وعن الزهري ، وعن عاصم بن عمر بن قتادة دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : لما بلغ رسول الله على ست سنين خرجت به أمه إلى أخواله بني عدي بن النجار بالمدينة تزورهـم ومعه أم أيمن ، فنزلت به

في دار النابغة ، فأقامت به عندهم شهراً ، فكان رسول الله على يذكر أموراً كانت في مقامه ذلك ، ونظر إلي الدار فقال : ها هنا نزلت بي أمي وأحسنت (٥٠٥) العوم في بئر بني عدي بن النجار » وكان قوم من اليهود يختلفون ينظرون إليه قالت : أم أيمن فسمعت أحدهم يقول : هو نبي هذه الأمة وهذه دار هجرته ، فوعيت ذلك كله من كلامهم ، ثم رجعت به أمه إلي مكة ، فلما كانت بالأبواء (٢٠٦) توفيت .

وأخسرج أبو نعيم من طريق الواقدي عن شيوخه مثله ، وزاد : قال رسول الله على « فنظرت إلى رجل من اليهود يختلف ينظر إلى فقال لى : يا غلام ما اسمك ؟ قلت : أحمد ونظر إلى ظهرى فأسمعه يقول : هذا نبى هذه الأمة ، ثم راح إلى أخوالى ، فأخبرهم فأخبروا أمى ، فخافت على وخرجنا من المدينة » .

وكانت أم أيمن تحدث تقول: أتاني رجلان من اليهود يوماً نصف النهار بالمدينة فقالا: أخرجي لنا أحمد فأخرجته، فنظروا إليه وقلبًاه ملياً، ثم قال أحدهما لصاحبه: هذا نبي هذه الأمة، وهذه دار هجرته، وسيكون بهذه البلدة من القتل والسبي أمر عظيم، قالت أم أيمن: ووعيت ذلك له من كلامهما.

## باب ما وقع عند وفاة أمه ﷺ من الآيات

أخرج أبو نعيم من طريق الزهري ، عن أم سماعة بنت أبي رهم ، عن أمها قالت : شهدت آمنة أم رسول الله على في علتها التي ماتت فيها ومحمد غلام يقع له خمس سنين عند رأسها فنظرت إلى وجهه ثم قالت :

٥٠٤ ـ يُقصد بالعرم : السباحة

٤٠٦ ـ الأبواء : جبل بين مكة والمدينة وعنده بلد ينسب إليه .

ـ اللسان ـ النهاية

بارك فسيك الله من غسلام نجسا بعسون العلك العندام بعائية من إبل سسوام (٢٠٩) فسأنت مسبعسوت إلى الأثام تبعث في المل ففي المسرام ديس أبيك البسر إبراهام

يا ابن الذي من حومة الحمام (٢٠٥) فُودي (٢٠٠) غداة الضرب بالسلهام ان صبح مسا أبصرت في المنام من عند ذي الجسلال والإكسرام تبعث بالتحقيق والإسلام فسالة أنهساك عن الأصنام

#### أن لا تواليها مع الأقوام

ثم قالت: كل حي ميت ، وكل جديد بال ، وكل كبير يفني ، وأنا ميتة وذكري باق ، وقد تركت خيراً ، وولدت طُهراً ، ثم ماتت ، فكنا نسمع نوح الجن عليها فحفظنا من ذلك .

نبكى الفتاة البرّة الأمينة ذات الجمال الدنوجة عبيد الله والقرينة أم نبي الله ذي وصاحب المنبر بالمدينة صارت لدى حا

ذات الجسمال العسقسة الرزيسة · أم نسبسى الله ذى السسكسيسسة صارت لدى حسفرتها رهيسة

### باب

## استسقاء أهل مكة بجده ﷺ وهو معه وسقياهم وسقياهم وما ظهر فيه من الآيات

أخسرج ابن سمعد ، وابن أبسي الدنيا ، والبيهقي ، والطبراني ، وأبو نعيم ، وابن عساكر من طرق عن مخرمة بن نوفل ، عن أمه رُقيقة بنت صيفى ،

٧٠٤ ـ حومة الحمام : شدة الموت

٤٠٨ ـ فَرَدى : أي أُديتُ ديته

٩٠٩ ـ سُواَم : سامت الإبلَ تسوم سُومًا إذا رعت . وسوام جمع سائمة .

وكانت لدة (٤١٠) عبد المطلب قالت: تتابعت على قريش سنون جدبة أقحلت الجلد وأدقت العظم ، فبينا أنا نائمة أو مهومة إذا هاتف يصرخ بصوت صحل يقول : يا معشر قريش إن هذا النبي المبعوث منكم قد أظلكم أيامه ، وهذا إبَّان (٤١١) مخرجه فحي هلا بالحياء والخصب ، ألا فانظروا رجلاً منكم وسيطاً عُظاماً جُساماً أبيض بضّاً ، أو طف الأهداب ، سهل الخدين ، أشم العرنين ، له فخر يكظم عليه ، وسُنَّةٌ يهدي إليه ، فليخلص هو وولده وولد ولده ، وليهبط إليه من كل بطن رجل ، فَلْيَشْنُوا من الماء وليمسوا من الطيب ، ثم ليستلموا الركن ، وليطوفوا بالبيت سبعا ، ثم ليرتقوا أبا قبيس فليستسق الرجل ، وليؤمِّن القوم فغُثْم ما شئتم إذاً. قالت: فأصبحت مذعورة قد اقشعر جلدي ووله عقلي ، واقتصصت رؤياي فَنَمت في شعاب مكة ، فما بقي بها أبطحي إلا قالوا هذا شيبة الحمد وتتامت إليه رجالات قريش ، وهبط إليه من كل بطن رجل ، فشنوا من الماء ، ومسوا من الطيب واستلموا وطافوا، ثم ارتقوا أبا قبيس حتى إذا استووا بذروة الجبل قام عبد المطلب ومعه رسول الله عله غلام قد أيفع ، أو كرب ، فقال عبد المطلب : اللهم سادًّا الخلة وكاشف الكربة ، أنت عالم غير مُعَلَّم ، ومسؤول غير مُبَخَّل ، وهذه عبدَّاؤلُك وإماؤك بعَذرات حرمك يعنى أفنية حرمك يشكون إليك سَنتهم ، أذهبت الخف والظِّلْف ، اللهم فَامطرن غيثاً مغدقاً ، ومربعاً ، فما راموا حتى انفجرت السماء بائها ، والط الوادي بثجيجه ، فلسمعت شيخًانَ قريش يقولون لعبد المطلب : هنيئاً يا أبا البطحاء هنيئاً أي عاش بك أهل البطحاء وفي ذلك تقول رقيقة :

١١٠ ـ لدِّنَّه : وَلِدِ معه في عام واحد

٤١١ ـ إَبَّان : زمَّان

بشيبة الممد أسقى الله بلدتنا فجاد بالماء جونى (٤١٣) مُثّا من الله بالميمون طائره مبارك الأمر يستسقى الغمام به

لما فقدتنا الحيا وأجْلُوذَ المطرُّ (۱۲) المحارِّ (۱۲) الحيا وأجْلُوذَ المطرُّ (۱۲) المحارِّ (۱۲) المحارِّ المحارِّ المحارِّ من بشرت يوماً به مُنضَرُ ما في الأنام له عدل (۱۵) ولا خَطَرُ

### تقسير اللغويات في الخبر

رقيقة (٢١٦) بضم الراء ، ولدة الرجل : تربه ، وأقحلت بقاف وحاء مهملة أيست ، .

وصَحَل بمهملتين ولام فيه بحة ، وإبان الشيء بالكسر والتشديد وقته .

وفلان وسنيط في قومه إذا كان أوسطهم نسبا وأرفعهم محلا.

وعُظاما بضم العين بمعني عظيم ، وجساما بضم الجيم بمعني جسيم ، وبَضًا بموحدة وضاد معجمة رقيق الجلد ممتلئاً . والوطف كثرة شعر العين والحاجبين .

وتتامَّ القوم جاءوا كلهم وتموا ، والعذرة فناء الدار ، والملطاط حافة الوادي وساحل البحر، والسبل بالتحريك المطر ، وعدل بكسر العين .

٤١٢ ـ اجلوذ : تأخر المطر

٤١٣ ـ جوني : سحاب أسود

١٤٤ سحا : كثيرا منصياً

١٥ ٤ ـ عدل: نظير ومساو

<sup>173 -</sup> هي رقيقة بنت صيفي بن هاشم بن عبد مناف فهي ابنة عم عبد المطلب بن هاشم ، وشيبة الحمد هو عبد المطلب ، وهو اسمه الحقيقي ، أما عبد المطلب ، فهو اسم أطلقه عليه أهل مكة حين ذهب المطلب بن هاشم إلى المدينة ليعود بابن أخيه شيبة الحمد ، وكان قد ولد بالمدينة ومات أبوه قبل أن يراه ، فبقى الولد في حضن أمه بالمدينة وكبر ، فذهب المطلب وأردفه وراءه عائدا إلى مكة ، فلما رآه أهل مكة قانوا هذا عبد المطلب . فقال لهم المطلب : هذا ابن أخي وليس عبد ى .. فغلب اسم عبد المطلب عليه ..

<sup>-</sup> الطبقات الكبرى جـ ١ صـ ١١٦

#### باب

## ما كان النبي ﷺ يذهب في حاجة لجده إلا أنجح فيها

أخرج البخاري في تاريخه ، وابن سعد ، وأبو يعلي ، والطبراني ، وابن عدي ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبو نعيم ، وابن مندة من طريق كندير بن سعيد عن أبيه قال : حججت في الجاهلية فرأيت رجلاً يطوف بالبيت وهو يقول :

## رد السيّ راكسبي مسمعدا يا رب رده واصطنع عندى يدا

قلت: مسن هذا؟ قالوا: هذا عبد المطلب بعث بابن له في طلب إبل له ولم يبعثه في حاجة قط إلا أنجح فيها، وقد أبطأ عليه، فلم يلبث حتى جاء النبي على والإبل.

وأخرج البيهقي وابن عدي ، عن بهز بن حكيم عن أبيه ، عن جده معاوية بن حيدة قال : خصرج حيدة بن معاوية في الجاهلية معتمراً فإذا هو بشيخ يطوف ويقول :

## رد السيّ راكسيسي محمداً يا ربّ رده واصطنع عندي يداً

قلت: من هذا؟ قالوا، سيد قريش عبد المطلب له إبل كثيرة، فإذا ضل منها شيء بعث فيها بنيه يطلبونها، فإذا أعيي بنوه بعث ابن ابنه وقد بعثه في ضالة أعيي عنها بنوه، وقد احتبس عنه فما برحت حتى جاء محمد على وجاء بالإبل.

#### باب

## معرفة عبد المطلب بشأن النبي علا

أخرج ابن إسحاق ، والبيهقي ، وأبو نعيم من طريقه قال : حدثني العباس بن عبد الله بن معبد ، عن بعض أهله قال : كان يوضع لعبد المطلب فراش في ظل الكعبة وكان لا يجلس عليه أحد من بنيه إجلالا له ، وكان رسول الله على يأتي حتي

يجلس عليه ، فيذهب أعمامه يؤخرونه ، فيقول جده : دعوا ابني ، فيمسح علي ظهره ، ويقول : إن لا بني هذا لشأناً ، فتوفي عبد المطلب ، والنبي الله ابن ثمان سنين وأوصى به أبا طالب .

وأخرج أبو نعيم من طريق عطاء ، عن ابن عباس مثله ، وزاد : دعوا ابني يجلس عليه ، فإنه يحس من نفسه بشيء ، وأرجو أنه يبلغ من الشرف ما لم يبلغه عربى قبله ولا بعده .

وأخرج ابن سعد ، وابن عساكر ، عن الزهري ، ومجاهد ، ونافع بن جبير قالوا : كان النبي تله يحلس علي فراش جده ، فيذهب أعمامه ليؤخروه فيقول عبد المطلب : دعوا ابني إنه ليؤنس ملكاً وقال قوم من بني مدلج لعبد المطلب احتفظ به ، فإنا لم نر قدماً أشبه بالقدم التي في المقام منه ، وقال عبد المطلب لأم أين : يا بركة لا تغفلي عنه ، فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابني نبيُّ هذه الأمة .

وأخرج أبو نعيم من طريق الواقدي ، عن شيوخه قالوا : بينا عبد المطلب يوماً في الحجر وعنده أسقف نجران ، وكان صديقا له وهو يحادثه ويقول : إنا نجد صفة نبي بقي من ولد إسماعيل . هذا البلد مولده من صفته كذا وكذا ، وأتي رسول الله على فنظر إليه الأسقف وإلي عينيه ، وإلي ظهره ، وإلي قدميه ، فقال : هو هذا ؟ ما هذا منك ؟ قال : ابني . قال الأسقف : لا ما نجد أباه حياً : قال : هو ابن ابني وقد مات أبوه وأمه حبلي به . قال : صدقت ، قال عبد المطلب لبنيه : تحفظوا بابن أخيكم ألا تسمعون ما يقال فيه ؟

## قصة عبد المطلب مع ابن ذي يزن

وأخرج البيهقي وأبو نعيم وابن عسساكر من طريق عفير بن زرعة بن سيف بن ذي يزن ، عن أبيه قال : لما ظهر سيف بن ذي يزن علي الحبشة ، وذلك بعد مولد النبي على بسنتين أتاه وفود العرب لتهنيه ، وأتاه وفد قريش منهم عبد المطلب ، فقال

له سيف : يا عبد المطلب إنى مفض إليك من سر علمي أمراً لو غيرك يكون لم أبح له به ، ولكــنى رأيتك معدنه فأطلعتك طَلْعَه (٤١٧) ، فليكن عندك مخبياً حتى يأذن الله فيه ، ، إني أجد في الكتاب المكنون ، والعلم المخزون ، الذي ادخرناه لأنفسنا واحتجبناه دون غيرنا ، خيراًعظيماً ، وخطراً جسيماً ، فيه شرف الحياة ، وفضيلة الوفاة ، للناس عامة ، ولرهطك كافة ، ولك خاصة ، فقال عبد المطلب : ما هو ؟ قال : إذا ولد بتهامة ، غلام بين كتفيه شامة ، كانت له الإمامة ، ولكم به الزعامة ، إلى يوم القيامة ، ثم قال : هذا حينه الذي يولد فيه أو قد ولد اسمه محمد يموت أبوه وأمه ، ويكفله جده وعمه ، وقد ولدناه مراراً ، والله باعثه جهاراً ، وجاعل له منه أنصاراً ، يعزّ بهم أولياءه ، ويذل بهم أعداءه ، ويصرف بهم الناس عن عرض ، ويستفتح بهم كرائم أهل الأرض ، يعبد الرحمن ، ويدحر الشيطان ، ويخمد النيران، ويكسر الأوثان، قوله فصل، وحكمه عدل، يأمر بالمعروف ويفعله، وينهي عن المنكر ويبطله ، والبيت ذي الحُجُب ، والعلامات على النقب ، إنك جده يا عبد المطلب غير كذب ، فهل أحسست بشيء مما ذكرت لك ؟ قال : نعم أيها الملك إنه كان لي ابن وكنت به معجباً وعليه رفيقاً وإني زوجته كريمة من كراثم قومي آمنة بنت وهب ، فجاءت بغلام فسميته محمداً مات أبوه وأمه ، وكفلته أنا وعمه ، فقال له سيف : إن الذي قلت لك كما قلت ، فاحفظه واحذر عليه اليهود فإنهم له أعداء ، ولن يجعل الله لهم عليه سبيلا ، ولولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي ، حتى أصيّر يثرب دار ملكي ، فإني أجد في الكتاب الناطق والعلم السابق أن بيثرب استحكام أمره وأهل نصره وموضع قبره .

وأخرج أبو نعيم والخرائطي وابن عساكر من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس مثله سواء .

٤١٧ ـ أطلعتك طلعه : أعلمتك سره

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن عبد الله بن كعب بن مالك قال : حدثني شيوخ من قومي أنهم خرجوا عُمَّاراً وعبد المطلب يومئذ حي بمكة ، ومعهم رجل من يهود تيماء صحبهم للتجارة يريد مكة ، أو اليمن ، فنظر إلي عبد المطلب ، فقال : إنا نجد في كتابنا الذي لم يبدل أنه يخرج من ضئضيء (٢١٨) هذا نبي يقتلنا وقومه قتل عاد .

وأخرج ابن سعد ، عن أبي حازم قال : قدم كاهن بمكة ورسول الله الله الله الله الله الله الكاهن مع عبد المطلب ، فقال : يا معشر قريش اقتلوا هذا الصبي ، فإنه يقتلكم ويفرقكم ، فلم تزل قريش تخشي من أمره ما كان الكاهن حذرهم .

## باب

## ما ظهر من الآيات وهو في كفالة عمه أبي طالب

أخرج ابن سعد ، وأبو نعيم ، وابن عساكر من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس قال : كان بنو أبي طالب يصبحون غُمْصاً رمصاً (٤١٩) ويصبح محمد على صقيلاً دهيناً . قال : وكان أبو طالب يقرب إلي الصبيان بصفحتهم فيجلسون ويكف رسول الله على يده لا ينتهب معهم ، فلما رأي ذلك عمه عزل له طعامه على حدة .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عطاء ، عن ابن عباس ومن طريق مسجاهد وغيره قالوا: كان إذا أكل عيال أبي طالب جميعاً أو فرادي لم يشبعوا ، وإذا أكل معهم رسول الله تله شبعوا ، فكان إذا أراد أن يغديهم أو يعشيهم قال: كما أنتم حتى يحضر ابني فيأتي رسول الله تله فيأكل معهم فيفضلون

٤١٨ ـ صلصنيء : نسل وعقب

٤١٩ \_ غُمْضاً رَمْصاً : من غمصت عيده ورمصت أصابها الغمص وهو القذى الأبيض الذي يكون في العين . إن كان يابسا فهو الغمض ، وإن كان رطبا فهو الرَّمص .

من طعامهم ، وإن لم يكن معهم لم يشبعوا ، وإن كان لبناً شرب أولهم ، ثم يتناول القعب العيال فيشربون منه فيروون عن آخرهم من القعب الواحد ، وإن كان أحدهم ليشرب قعباً وحده فيقول إنك لمبارك ، وكان الصبيان يصبحون رمصاً شعثاً ويصبح رسول الله على دهيناً كحيلاً .

وأخرج أبو نعسيم من طريق الواقدي ، حدثني محمد بن الحسن بن أسامة بن زيد ، عن أهله ، عن أم أين قالت ما رأيت رسول الله على شكا جوعاً قط ولا عطشاً ، وكان يغدو إذا أصبح فيشرب من ماء زمزم شربة ، فربما عرضنا عليه الغداء ، فيقول : « لا أريد أنا شبعان » . وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عنها وفيه لاصغيراً ولا كبيراً .

وأخرج ابن سعد ، عن ابن القبطية قال : كان أبو طالب توضع له وسادة بالبطحاء مثنية يتكيء عليها ، فجاء النبي تله فبسطها ثم استلقي عليها ، فجاء أبو طالب فأخبر فقال : وَحلِّ البطحاء (٤٢٠) إن ابن أخي هذا ليحس بنعيم .

وأخرج مثله عن عمرو بن سعيد.

وأخرج الطبراني ، عن عمار قال : كان أبو طالب يصنع الطعام لأهل مكة ، وكان رسول الله عليه إذا دخل لم يجلس حتى يأخذ شيئا فيضعه تحته ، فقال أبوطالب : إن ابن أخي ليحس بكرامة .

#### باب

## سفر النبى ﷺ مع عمه أبى طالب إلى الشام وما ظهر فيه من الآيات وأخبار بحيرا عنه

أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه ، والحاكم وصححه ، والبيهقي وأبو

٤٢٠ ـ وحل البطحاء : أساوب قسم يقسم بالذي أحلُّ البطحاء وحرَّم مكة .

نعيم والخرائطي في ( الهواتف ) عن أبي موسي الأشعري ، قال : « حرج أبو طالب إلى الشام ، فخرج معه رسول الله على في أشياخ قريش ، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا فحلوا رحالهم ، فخرج إليهم الراهب وكانوا قبل ذلك يمرون به ، فلا يخرج إليهم ولا يلتفت لهم ، فجعل يتخللهم حتى جاء ، فأخذ بيد رسول الله ﷺ ، وقال هذا سيد العالمين ، هذا رسول رب العالمين ، هذا يبعثه الله رحمة للعالمين . فقال له أشياخ قريش: ما علمك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يمر بشجر والا حجر إلا خرَّ ساجدا ، ولا يسجدان إلا لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة ، ثم رجع فصنع لهم طعاماً ، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل قال: أرسلوا إليه فأقبل وعليه غَمامة تظله ، فقال: انظروا إليه عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه ، فقال : انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه ، فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم ، فإن الروم إذا رأوه عرفوه بالصفة فقتلوه ، فالتفت فإذا هو بتسعة نفر قد أقبلوا من الروم فاستقبلهم ، فقال : ما جاء بكم ؟ قالوا : جئنا إلى هذا النبي الذي هو خارج في هذا الشهر ، فلم يبق طريق إلا بعث إليه ناس، وإنا أخبرنا خبره فبُعثنا إلى طريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده ؟ قالوا: لا ، قال: فبايعوه وأقاموا معه فأتاهم ، فقال : أيكم وليُّه . قالوا : أبو طالب فلم يزل يناشده حتى رده وبعث معه أبو بكر بلالاً وزوده الراهب من الكعك والزيت . قال البيهقي : هذه القصة مشهورة عند أهل المغازي .

قلت: ولها شواهد عدة سأوردها تقضي بصحتها إلا أن الذهبي ضعف الحديث لقوله في آخره: وبعث معه أبو بكر بلالا فإن أبا بكر لم يكن إذ ذاك متأهلاً ولا اشتري بلالاً، وقد قال ابن حجر في (الإصابة) الحديث رجاله ثقات وليس فيه منكر سوي هذه اللفظة فتحمل علي أنها مدرجة فيه مقتطعة من حديث آخر و هُماً من أحد رواته.

وأخرج البيهقي ، عن ابن إسحاق قال : كان أبو طالب هو الذي يلى أمر رسول الله على بعد جده ، فخرج في ركب من الناس إلي الشام وخرج به معه ، فلما نزل الركب بُصْري وبها راهب يقال له بحيرا في صومعة له ، وكان أعلم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة قط راهب إليه يصير علمهم (٤٢١) عن كتاب فيما يزعمون يتوارثونه كابراً عن كابر ، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا ، وكانوا كثيراً ما يمرون به قبل ذلك لا يكلمهم ولا يعرض لهم ، حتى إذا كان ذلك العام نزلوا به قريباً من صومعته ، فصنع لهم طعاماً كثيراً ، وذلك في ما يزعمون عن شيء رآه ، وهو في صومعته في الركب حين أقبلوا وغمامة بيضاء تظله من بين القوم ، ثم أقبلوا حتي نزلوا بظل شجرة قريباً منه ، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة وتهصرت (٤٢٢) أغصان الشجرة على رسول الله تله ، حتى استظل تحتها ، فلما رأي ذلك بحيرا نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام ، فصنع ، ثم أرسل إليهم ، فقال : إني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش ، وأنا أحب أن تحضروا كلكم صغيركم وكبيركم وحركم وعبدكم ، فقال له رجل منهم : يا بحيرا ، إن لك اليوم لشأناً ما كنت تصنع هذا فيما مضي ، وقد كنا نمر بك كثيراً فما شأنك اليوم ؟ فقال له بحيرا : صدقت قد كان ما تقول ، ولكنكم ضيف ، وقد أحببت أن أكرمكم وأصنع لكم طعاماً تأكلون منه كلكم ، فاجتمعوا إليه وتخلف رسول الله على من بين القوم لحداثة سنه في رحال القوم تحت الشجرة ، فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده ، فقال : يا معشر قريش لا يتخلف أحد منكم عن طعامي هذا . قالوا له : يا بحيرا ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غلام هو أحدث القوم سناً تـخلف في رحالهم ، قال : فلا تفعلوا ادعوه فليحضر هذا الطعام معكم ، فقال رجل من قريش مع القوم : واللات والعزي إن هذا للؤم بنا أن

٤٢١ ـ أى ما زال في هذا المكان رجل من أهل العلم ، ينتهى علم النصرانية ٤٢٢ ـ تهصرت : مالت

يتخلف ابن عبد الله ابن عبد المطلب عن الطعام من بيننا . قال : ثم قام إليه فاحتضنه ، ثم أقبل به حتى أجلسه مع القوم ، فلما رآه بحيرا جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده قد كان يجدها عنده في صفته ، حتى إذا فرغ القوم من الطعام وتفرقوا قام بحيرا فقال له: يا غلام أسألك باللات والعزي إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه ، وإنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما ، فزعموا أن رسول الله علله قال له: لا تسألني باللات والعزي شيئاً ، فوالله ما أبغضت بغضهما شيئاً قط ، فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه . فقال: سلني عما بدا لك ، فجعل يسأله عن أشياء من حاله من نومه وهيئته ، وأموره ، فجعل رسول الله ﷺ يخبره ، فوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته ، ثم نظر إلى ظهره فرأي خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صفته التي عنده ، قال : فلما فرغ منه أقبل على عمه أبي طالب ، فقال له : ما هذا الغلام منك ؟ فقال : ابني ، فقال له بحيرا : ما هو ابنك وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً . قال . فإنه ابن أخي ، قال : فما فعل أبوه ؟ قال : مات وأمه حبلي به . قال : صدقت ارجع بابن أحيك إلي بلده واحذر عليه اليهود ، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً ، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن ، فأسرع به إلى بلاده ، فخرج به عمه أبو طالب سريعاً حتى أقدمه مكة حين فرغ من تجارته بالشام ، فزعموا فيما يتحدث الناس أن زبيراً وتماماً ودريساً وهم نفر من أهل الكتاب قد كانوا رأوا رسول الله على في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي طالب أشياء فأرادوه ، فردهم عنه بحيرا وذكرهم الله وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته ، وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا لم يخلصوا إليه حتى عرفوا ما قال لهم وصدقوه بما قال ، فتركوه وانصرفوا ، وقال أبو طالب في ذلك أبياتا منها:

فما رجعُوا حتى رأوا من مُحَمَّدِ وحستى رأوا أحسار كل مدينة زييسرا وتماما وقد كان شاهدا فقال لهم قولاً بحيرا وأيقنوا كمما قال للرهْط الذّين تَهَوّدُوا فقال ولم يترك له النصح ردّه فإنى أخاف الحاسدين وأنه

أحاديث تجلو غمّ كل فوادِ سجوداً له من عصبة وفرادِ دريساً وهمموا كلهم بفسادِ له بعد تكذيب وطول بُعادِ وجَاهدهم في الله كل جهادِ فيان له أرضاد كل مدادِ (٢٣٤)

وأخرج أبو نعيم ، عن الواقدي ، عن شيوخه مثله . وفيه : وجعل ينظر إلي الحمرة في عينيه ، ثم قال لقومه : أخبروني عن هذه الحمرة تأتي وتذهب أو لا تفارقه . قالوا : ما رأيناها فارقته قط . وسأله عن نومه ، فقال : « تنام عيناى ولا ينام قلبى » وفيه بعد قوله : كائن لابن أخيك هذا شأن نجده في كتبنا وما ورثنا من آبائنا ، وقد أخذ علينا مواثيق . قال أبو طالب : من أخذ عليكم المواثيق . قال : الله أخذ علينا ، نزل به عيسي ابن مريم .

وأخرج ابن سعد مثله بطوله عن داود بن الحصين ، وفيه أن النبي الله كان ابن النبي عشرة سنة (٤٢٤) .

٤٢٣ ـ أشار البيهقى فى دلائل النبوة إلى هذا الخبر ، ولم يذكر هذا الشعر ، ولكنه قال : وذكر ابن اسحاق ثلاث قصائد من شعره فى ذلك ـ أى من شعر أبى طالب .

وذكر المحقق أبياتا من صدر القصيدة المذكورة هذا .. فأولها :

إن ابن آمنة الأمين محمداً عندى بمثل منازل الأولاد

وقال المحقق : ينسب هذا الشعر إلى أبى طالب وهو ظاهر الركاكة مما يدل على وضعه ... دلائل النبوة للبيهقي جـ ٢ صـ ٢٩

تحقيق الدكتور عبد المعطى قلعجى .

٤٢٤ ـ راجع الطبقات الكبرى جـ١ صـ١٧١ بتحقيقنا .

وأخرج أبو نعيم ، عن علي قال : خرج أبو طالب في تجارة إلي الشام في نفر من قريش ، وأخذ معه النبي ، فلما أشرفوا علي بحيرا الراهب في وقت قيظ وحر رفع الراهب بصره ، فإذا غمامة تظل النبي الله من بين من معه من الشمس ، فصنع بحيرا طعاماً ودعاهم إلي صومعته ، فلما دخل النبي الله الصومعة أشرقت الصومعة نوراً ، فقال بحيرا : هذا نبي الله الذي يرسله من العرب إلى الناس كافة .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : سار أبو طسالب إلي الشام والنبي على معه ، فنزلوا علي صاحب دير ، فقال صاحب الدير : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني ، قال : ما هو بابنك ولا ينبغي أن يكون له أب حي . قال : ولم ؟ قال : لأن وجهة وجه نبي وعينه عين نبي ، قال : وما النبي ؟ قال : الذي يوحي إليه من السماء فينبيء به أهل الأرض . قال : الله أجل مما تقول ، قال : فاتق عليه اليهود . قال . ثم خرج حتي نزل براهب أيضا صاحب دير ، فقال : ما هذا الغلام منك ؟ قال : ابني . قال : ما هو بابنك وما ينبغي أن يكون له أب حي ، قال : ولم ذاك ؟ قال : لأن وجهه وجه نبي وعينه عين نبي ، قال : سببحان الله ، الله أجل مما تقول ، قال : يا ابن أخي ألا تسمع ما يقولون ؟ قال : أي عم لا تنكر الله قدرة .

وأخرج ابن سعد ، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي قال : قال الراهب لأبي طالب : لا تخرجن بابن أخيك إلى ما ها هنا فإن يهود أهل عداوة وهذا نبي هذه الأمة وهو من العرب ويهود تحسده تريد أن يكون من بني اسرائيل ، فاحذر علي ابن أخيك .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن أبي مجلز أن أبا طالب سافر إلي الشام وأخذ معه النبي على ، فنزل منزلاً فأتاه فيه راهب ، فقال : إن فيكم رجلاً صالحا ،

ثم قال : أين ولي هذا الغلام ؟ قال أبو طالب : ها أنا ذا . قال : احتفظ بهذا الغلام

ولا تذهب به إلي الشام إن اليهود حُسَّد وإني أخشاهم عليه فرده .

وأخرج ابن مندة بسند ضعيف ، عن ابن عسباس أن أبا بكر الصديق صحب النبي على ، وهو ابن ثمان عشرة سنة والنبي الله ابن عشرين سنة ، وهم يريدون الشام في تجارة حتى إذا نزل منز لا فيه سدرة قعد في ظلها ومضي أبو بكر إلي راهب يقال له بحيرا يسأله عن شيء فقال له : من الرجل الذي في ظل الشجرة ؟ قال محمد ، بن عبد الله بن عسبد المطلب . قال : هذا والله نبي ما استظل تحتها بعد عيسي بن مريم إلا محمد ، ووقع في قلب أبي بكر الصديق ، فلما بعث النبي التبعه .

قال ابن حجر في (الإصابة) إن صحت هذه القصة فهي سفرة أخري بعد سفرة أبى طالب .

#### باپ

## استسقاء أبي طالب به علا

أخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن جلهمة بن عرفطة قال : قدمت مكة وهم في قحط ، فقالت قريش : يا أبا طالب أقحط الوادي وأجدب العيال ، فهلم واستسق فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن (٢٥٥) تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغيلمة ، فأخذه أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبعه الغلام وما في السماء قزعة فأقبل السحاب من ها هنا وها هنا ، وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي وأخصب البادي والنادي ، ففي ذلك يقول أبو طالب :

٢٥ ـ الدَّجْن : انتشار الغيم في الجو ، يقال : يوم دّجن ويجمع على أدجان ودُجون ودِجان .

(٤٢٦) اليتامي عصمة للأرامل ثمال يلوذُ به الهالاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل (٢٢١)

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه

#### بيابي

## هروب اليهود حين رأوه

أخرج أبو نعيم من طريق ابن عون ، عن عمري بن سعيد قال : جاء يهود إلى أبي طالب يشترون منه متاعاً ، فدخل عليهم النبي علله وهوغلام ، فلما بصروا به تركوا ما كانوا فيه وخرجوا هاربين ، فقال أبو طالب لرجل عنده : اذهب فعارضهم من موضع كذا وكذا ، فإذا لقوك فاضرب بإحدى يديك على الأخرى ، وقل: رأيت العجب كل العجب وانظر ماذا يردون عليك ، فذهب ففعل ، فقال يهود : وأي عجب رأيت قد رأينا نحن أعجب مما رأيت ، قال : وأي شيء رأيتم ؟ قالوا : رأينا الساعة محمداً يشي على وجه الأرض. (٤٢٨).

## باب سبب عداء أبي لهب للنبي

وأخرج ابن عساكر ، عن أبي الزناد قال : اصطرع أبو طالب وأبو لهب ، فصرع

٤٢٦ ـ ثمال اليتامي : من يتولى أمرهم ويقوم بهم

٤٢٧ ـ هذان البيتان من قصيدة طويلة لأبي طالب قالها بمناسبة إصراره على مناصرة ابن أخيه ، بعد ما تظاهر القرشيون صده . وأول هذه القصيدة :

والمسا رأيت السقسوم لاود فسيسهم وقد قطعسوا كل النعسل والوسساليل صبرت لهم نفسى بسمراء سمحة وأبيض عصف من تراث المقساول

والسمراء السمحة: قناة الرمح الطويلة ، والأبيض العضب: السيف القاطع ـ والمقاول: الملوك ... سيرة ابن هشام جدا صـ٢٦٦.

٢٨٨ ع ـ تعجبهم من رؤية اللبي على يمشى على الأرض ولم يكن مع الملائكة ، فإن قدره عظيم ..

أبو لهب أبا طالب وجلس على صدره ، فمد النبي على بذؤابة أبي لهب والنبي على يومئذ غلام ، فقال له أبو لهب : أنا عمك وهو عمك ، فلم أعنتَهُ علي ؟ قال : لأنه أحب إلي منك ، فمن يومئذ عادي أبو لهب النبي على واختبا له هذا الكلام في نفسه .

## باب أبو طائب يوصى قومه باتباع محمد

أخرج ابن سعد ، عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دعا بني عبد المطلب ، فقال : لن تزالوا بخير ما سمعتم من محمد وما اتبعتم أمره فاتبعوه وأعينوه ترشدوا .

وأخرج مسلم ، عن العباس بن عبد المطلب قال : قلت يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه قد كان يحوطك ويغضب لك ؟ قال : « نعم هو فى ضحضاح (٤٢٩) من النار ولولا أنا لكان فى الدرك الأسفل من النار ».

وقال ابن سعد: أنبأنا عفان بن مسلم ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن ثابت البناني ، عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث قال ، قال العباس: يا رسول الله أترجو لأبى طالب؟ قال « كل الخير أرجو من ربى » أخرجه ابن عساكر .

وأخرج تمام في فوائده وابن عساكر عن ابن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ « إذا كان يوم القيامة شفعت لأبى وأمى وعمى أبى طالب وأخ لى كان فى الجاهلية » قال تمام: في إسناده الوليد بن سلمة منكر الحديث.

وأخرج الخطيب وابن عساكر ، عن ابن عباس سمعت النبي على يقول " شفعت

٤٢٩ ـ ضحضاح: الضحضاح في الأصل مارق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، استعارد للدار التي يعذب بها أبو طالب . - النهاية -

فى هؤلاء النقر فى أبى وعمى أبى طالب وأخى من الرضاعة يعنى ابن السعدية ليكونوا بعد البعث هباء». قال الخطيب: في إسناده خطاب بن عبد الدائم الأرسوقي وهو ضعيف يعرف برواية المناكير، عن يحيي بن المبارك الصنعاني، وهو مجهول عن منصور بن المعتمر، عن ليث بن أبي سليم، ومنصور لا يروي عن ليث، وليث فيه ضعف.

#### باپ.

## نهى النبي ﷺ عن الاستغفار لأبي طالب

أخرج ابن عساكر من طريق الحسن بن عمارة ، عن رجال سماهم : أن النبي على وعلي بن أبي طالب ذهبا إلى قبر أبي طالب ليستغفرا له ، فأنزل الله ﴿ ما كَانَ المنبئ وعلى بن أبي طالب ذهبا إلى قبر أبي طالب ليستغفرا له ، فاشتد على النبي على موت أبي والذين آمنُوا أن يَسْتَغْفُروا للمُشْرِكِين ﴾ (٤٢٠) الآية ، فاشتد على النبي على موت أبي طالب على الكفر ، فأنزل الله تعالى ﴿ إنّك لا تَهْدى من أحْبَبْت َ ﴾ يعني به أبا طالب ﴿ ولكن الله يهدى من يشاء ﴾ (٤٣١) يعني به العباس بن عبد المطلب . هذا مكان أبي طالب عوضاً للنبي على من أبي طالب ، وكان العباس أحب عموهة النبي على بعد أبي طالب إليه .

#### یاب

## تجرؤ المشركين على النبي ﷺ - بعد موت أبي طالب

أخرج ابن عساكر ، عن عبد الله بن جعفر قال : لما مات أبو طالب عرض لرسول الله على سفيه من سفهاء قريش ، فألقي عليه تراباً ، فأتته امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب ، وتبكي ، فجعل يقول : « أى بنية لا تبكى فإن الله مانع أباك »

٤٣٠ ـ التوبة ١١٣

٤٣١ ـ القصص ٥٦

#### نيا نيا

# اختصاصه ﷺ بحفظ الله إياه في شبابه عما كان عليه أهل الجاهلية

أخرج الشيخان ، عن جابر بن عبد الله : « أن النبي كله كان ينقل المجارة للكعبة وعليه إزار فقال له العباس عمه : يا ابن أذى لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك يقيك الحجارة فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه فما رؤى بعد ذلك اليوم عريانا » .

وأخرج الشيخان ، عن جابر قال : « لما بنيت الكعبة ذهب رسول الله على وعباس ينقلان المجارة ، فقال العباس نلنبي على : اجعل إزارك على عاتقك يقبك من المجارة ، فقعل فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام فقال : إزارى فشد عليه إزاره ».

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن العباس ، قال : أنا وابن أخي نحمل علي رقابنا وأزرنا تحت الحجارة ، فإذا غشينا الناس اتزرنا فبينا أنا أمشي ومحمد المامي فخر فجئت أبتغيه وهو ينظر إلي السماء فقلت : ما شأنك ؟ فقام وأخذ إزاره وقال « نهيت أن أمشى عريانا » فكنت أكتمها الناس مخافة أن يقولوا مجنون

وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي وأبو نعيم ، عن أبي الطفيل قال : « لما بنت قريش الكعبة نقلوا الحجارة من أجياد (٤٣٢) الضواحي ، فبينما رسول الله علله ينقلها إذ انكشقت عورته فنودى يا محمد عورتك قذلك أول ما نودى فما رؤيت له عورة بعد ولا قبل » .

٤٣٢ ـ أجياد جبل بجوار مكة . يقال له : أجياد الصواحى لوجوده بطواهر مكة . كما يقال قريش الصواحى أي النازلون بطواهر مكة ..

وأخرج ابن سعد ، وابن عدي ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان أبو طالب يعالج زمزم ، وكان النبي تله ينقل الحجارة وهو غلام فأخذ إزاره واتقي به الحجارة فغشي عليه ، فلما أفاق سأله أبو طالب فقال « أتانى آت عليه ثياب بيض فقال لى : استر فكان أول شيء رأى رسول الله تله من النبوة أن قيل له استتر وهو غلام قال فما رؤيت عورته من يومئذ » .

وأخرج ابن سعد ، عن عائشة قالت « ما رأيت ذاك (٤٣٣) من رسول الله عله » .

وأخرج ابن راهويه في مسنده ، وابن إسحاق والبزار والبيهةي وأبو نعيم وابن عساكر ، عن علي بن أبي طالب : سمعت رسول الله على يقول : « ما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين كلتاهما عصمني الله منهما قلت ليلة لبعض فتيان مكة ونحن في رعاية غنم أهلنا ، فقلت لصاحبي أبصر لي غنمي حتى أدخل مكة فأسمر بها كما يسمر الفتيان فقال يلي ، فدخلت حتى إذا جئت أول دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير قلت : ما هذا ؟ فقيل : تروج فلان فلائة ، فجلست أنظر وضرب الله على أذني فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس ، فرجعت إلى صاحبي فقال : ما فعلت ؟ قلت : لا شيء ثم أخبرته الخبر فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله بنبوته » . قال ابن حجر : إسناده حسن متصل ورجاله ثقات .

وأخرج الطسبراني وأبو نعيم وابن عساكر ، عن عمار بن ياسر أنهم قالوا يا رسول الله هل أتيت في الجاهلية من النساء شيئاً قال « لا . وقد كنت منه على ميعادين ، أما أحدهما فغلبتني عيناى وأما الآخر فحال بينى وبيهم سامر قوم » .

وأخرج الشيخان ، عن ابن عسباس قال : لما نزلت ﴿ وَأَنْذُرْ عَشِيرتَكُ الْقُرْبِينَ ﴾ (٤٣٤) نادي رسول الله ﷺ في قريش بطنا بطنا فقال « أرأيتم لو قلت لكم

٤٣٣ ـ ذاك : إشارة إلى العورة .

٤٣٤ \_ الشعراء ٢١٤

أن خيلاً بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقى » ؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباً قط . قال « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد » فقال أبسو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا ، فأنزل الله ﴿ تَبُّتُ يدا أبى لَهَب وتَبُّ ﴾ (٤٣٥) .

وأخرج أبو نعيم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « سمعت زيد بن عمرو ابن نفيل يعيب أكل ما ذبح لغير الله قما ذقت شيئا ذبح على النصب حتى أكرمني الله برسالته » .

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر ، عن علي قال : قيل للنبي ﷺ : هل عبدت وثنا قط ؟ قال « لا » قالوا : فهل شربت خمراً قط ؟ قال : « لا وما زلت أعرف أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدرى ما الكتاب ولا الإيمان » .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال : حدثتني أم أيمن قالت : كانت بوانة صنماً يحضره قريش يوماً في السنة ، وكان أبو طالب يحضره مع قومه ، وكان يكلم رسول الله على أن يحضر ذلك العيد مع قومه فيأبي حتي رأيت أبا طالب غضب عليه ، ورأيت عماته غضبن عليه يومئذ أشد الغضب وجعلن يقلن : إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب آلهتنا وجعلن يقلن : يا محمد : ما تريد أن تحضر لقومك عيدا ولا تكثر لهم جمعاً ، فلم يزالوا به حتي يا محمد : ما تريد أن تحضر القومك عيدا ولا تكثر لهم جمعاً ، فلم يزالوا به حتي ذهب فغاب عينهم ما شاء الله ثم رجع إلينا مرعوبا فيزعاً فقلن عماته : ما دهاك (٢٢٦) ؟ قال : « إنى أخشى أن يكون بي لهم » فقلن : ما كان الله ليبتليك بالشيطان وفيك من خصال الخير ما فيك فما الذي رأيت ؟ قال : « إنى كلما دنوت من صنم منها تمثل لي رجل أبيض طويل يصيح بي : وراءك يا محمد لا نعسه » قالت : فما عاد إلى عيد لهم حتى تَنَباً (٢٢٧)

٢٥٥ .. سورة المسد ١

٤٣٦ \_ ما دهاك : ما أصابك ؟

٤٣٧ ـ راجع الخبر في طبقات ابن سعد جـ١ صـ ٢٢١

وأخرج أبو نعيم ، عن عائشة قالت : قال النبي تله « مر على جبرئيل وميكائيل وأنا ببن النائم واليقظان ببن الركن وزمزم ، فقال أحدهما للآخر هو هو قال : نعم ونعم المرء هو لولا أنه يمسح الأوثان . قال النبي على فما مسحتهن حتى أكرمني الله بالنبوة » .

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس أن النبي علق قام مع بني عمه عند أساف فرفع رسول الله على بصره إلي ظهر الكعبة ساعة ثم انصرف فقال له بنو عمه : مالك يا محمد ؟ قال : « نهيت أن أقوم عند هذا الصام » .

وأخرج الحاكم وصححه وأبو نعيم والبيهقي ، عن زيد بن حارثة قال : كان صنم من نحاس يقال له (أساف) أو (نائلة) يتمسح به المشركون إذا طافوا فطاف رسول الله تله وطفت معه ، فلما مررت مسحت به فقال رسول الله تله « لا تمسه » قال زيد : فطفنا به ثم قلت في نفسي لأمسنه حتى أنظر ما يكون ، فمسحته ، فقال رسول الله تله « ألم تنه ؟ قال زيد : فو الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلمت صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه ».

وأخرج أحمد ، عن عروة بن الزبير قال : حدثتني جار لخديجة بنت خويلد قال : سمعت رسول الله تقليقول لخديجة « أى خديجة والله لا أعبد اللات أبدا والله لا أعبد العرى أبدا » .

وأخرج أبو يعلي وابن عدي والبيهقي وابن عساكر ، عن جابر بن عبد الله قال : كان النبي على يشهد مع المشركين مشاهدهم ، فسمع ملكين خلفه وأحدهما يقول لصاحبه : اذهب بنا حتي نقوم خلق رسول الله على ققال : كيف نقوم خلقه وإنما عهده باستلام الأصنام قبيل ، فلم يعد بعد ذلك يشهد مع المشركين مشاهدهم .

قال الطبراني والبيهقي قوله ( وإنما عهده باستلام الأصنام ) يعني أنه شهد مع من

استلم الأصنام لا أنه استلمها ، والمراد بالمشاهد التي شهدها مشاهد الحلف ونحوه لا مشاهد استلام الأصنام .

وقال ابن حجر في (المطالب العالية) (٤٣٨): هذا الحديث أنكره الناس علي عثمان بن أبي شيبة فبالغوا . والمنكر منه قوله عن الملك ((عهده باستلام الأصنام) فإن ظاهره أنه باشر الاستلام وليس ذلك مراداً ، بل المراد أنه شهد المشركين استلام أصنامهم .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم ، عن جبير بن مطعم قال : لقد رأيت رسول الله على أباء الله على الجاهلية وهو يقف على بعير له بعرفات من بين قومه حتى يدفع معهم توفيقاً من الله له .

وأخرج الشيخان ، عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان دينها وهم الحمس (٤٣٩) يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم .

وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده ، والبغوي في معجمه ، والباوردي في الصحابة ، عن ربيعة الجرشي قال : رأيت رسول الله على واقفاً في الجاهلية فعرفت أن الله وفقه لذلك .

على العسقلاني العالية من رواية المسانيد الثمانية للشيخ أبي الفضل شهاب الدين بن حجر أحمد بن على العسقلاني المترفي سنة ٨٥٢ هـ

<sup>279</sup> ـ الحمس هم المتشددون فى الدين والمغالون فيه ، وقد التزموا بأشياء جاء الإسلام فأبطلها . فمن الأشياء التي المتزموها أنهم لا يخرجون أيام الموسم إلى عرفات ، إنما يقفون بالمزدلفة ، ويقولون نحن أهل الله ولا نخرج من الحرم .

فوقف الله تعالى - نبيه عَلا - إلى معرفة الصواب فكان يخرج إلى عرفات ويفيض منها .

#### بياب

## خصوصيته ﷺ بتعظيم قومه له في شبابه وتحكيمهم إياه والتماسهم دعاءه وتسميته بالأمين

أخسرج يعقوب بن سفيان ، والبيهقي ، عن ابن شهاب : أن قريشاً لما بنوا الكعبة ، فبلغوا موضع الركن اختصمت في الركن أي القبائل يلي رفعه ، فقالوا : تعالوا نحكم أول من يطلع علينا ، فطلع عليهم رسول الله على وهو غلام ، فحكموه فأمر بالركن فوضع في ثوب ، ثم أخرج سيد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب ، ثم ارتقي هو فرفعوا إليه الركن فوضعه هو ثم طفق لا يزداد علي السن إلا رضا حتي دعوه (الأمين) قبل أن ينزل عليه الوحي فطفقوا لا ينحرون جزوراً إلا التمسوه فيدعو لهم فيها .

وأخرج أبونعيم وابن سعد ، عن ابن عباس ومحمد بن جبير بن مطعم قالا : لما وضع رسول الله على الركن ذهب رجل من أهل نجد ليناول النبي على حجراً يشد به الركن ، فقال العباس : لا ، وناول العباس النبي على حجراً فشد به الركن ، فغضب النجدي وقال : واعجبا لقوم أهل شرف وعقول وسن وأموال عمدوا إلي أصسغرهم سنا وأقلهم مالا فرأسوه عليهم في تكرمتهم وحرزهم كأنهم خدم له أما والله ليفوتنهم سبقا ، وليقسمن بينهم حيظوظاً وجدوداً فيقال : إنه إبليس لعنه الله .

وأخسرج ابن سعد وابن عساكر ، عن داود بن الحصين قال قالوا: شب رسول الله الفقا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقاً وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جواراً ، وأعظمهم حلماً وأمانة ، وأصدقهم حديثاً ، وأبعدهم من الفحش والأذي ما رؤي ممارياً ولا ملاحياً أحداً حتى سماه قومه (الأمين).

وأخرج أبو نعيم ، عن مجاهد قال : حدثني مولاي عبد الله بن السائب قال :

كنت شريك النبي تله في الجاهلية ، فلما قدمت المدينة قال : تعرفني ؟ قلت : نعم كنت شريكي فنعم الشريك لا تداري ولا تماري .

وأخرج أبو داود وأبو يعلي وابن منده في (المعرفة) والخرائطي في (مكارم الأخلاق) (٤٤٠) عن عبد الله بن أبي الحمساء قال: بايعت النبي على قبل أن يبعث ببيع فبقي له علي شيء فوعدته أن آتيه في مكانه ، فذهبت فنسيت ذلك اليوم والغد فأتيته في اليوم الثالث ، فوجدته في مكانه ذلك فقال لي « لقد شققت على أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك ».

وأخرج ابن سعد عن الربيع بن خثيم قال : كان يُتَحاكم إلي رسول الله على في الجاهلية قبل الإسلام .

#### نيا ليا

ما ظهر من الآيات في سقره عله لخديجة مع ميسرة .

قال ابن إسحاق « عرضت عثيه خديجة أن يخرج في مالها تاجراً إلى الشام ، فخرج ومعة غلامها ميسرة حتى قدم الشام ، فنزل في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب فاطلع الراهب إلى مسيسرة فقال : من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة ؟ قال : هذا الرجل من قريش من أهل الحرم ، فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبى ، وكان ميسرة فيما يزعمون إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره ، فلما قدم مكة على خديجة بمالها باعت ما جاء به فأضعف ، وحدثها ميسرة من قول الراهب وما رأى من إظلال الملكين فرغبت في زواجه » . أخرجه البيهقي عنه .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر ، عن نفيسة بنت منية أخت يعلي بن

٠٤٠ ـ مكارم الأخلاق : كتاب ألفه أبو يكر محمد بن جعفر السامري المخرائطي المتوفى سنة ٣١٧ هـ.

منية قالت: لما بلغ رسول الله على خمسا وعشرين سنة ، وليس له اسم بمكة إلا الأمين خرج في تجارة لخديجة إلي الشام ، ومعه غلامها ميسرة ، فقدما بصري ، فنزلا في ظلل الشجرة فقال نسطورا الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ، ثم قال ليسرة: أني عينيه حمرة ؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. ثم باع سلعته فوقع بينه وبين رجل تلاح فقال له: احلف باللات والعزي ، فقال له رسول الله على هما علم وإنى لأمر فأعرض عنهما » وقال الرجل: القول قولك ، ثم قال لميسرة: هذا والله نبي تجده أحبارنا منعوتاً في كتبهم ، وكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريري ملكين يظلانه من الشمس فوعي ذلك كله ، ثم رجعوا فدخلوا مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في عُليَّة لها ، فرات رسول الله على وهو على بعيره وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن فرات رسول الله على وهو على بعيره وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجبن لذلك ، وأخبرت به ميسرة ، فقال: قد رأيت هذا منذ خروجنا وأخبرها بما قال الراهب ، وبما قال الآخر الذي خالفه في البيع.

#### باب

## الآية في نكاحه ﷺ خديجة رضى الله عنها

أخرج ابن سعد من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس أن نساء أهل مكة اختلفن في عيد لهن في رجب ، فبيناهن عكوف عند وثن مُثِّل لهن كرجل حتي صار منهن قريباً ، ثم نادي بأعلي صوته : يا نساء تيماء إنه سيكون في بلدكن نبي يقال له أحمد يُبُعث برسالة الله ، فأيما امرأة استطاعت أن تكون زوجاً له فلتفعل ، فحصبته النساء وقبحنه وأغلظن له ، وأغضت خديجة على قوله ولم تعرض له فيما عرض له النساء .

#### نيا ليا

#### ما وقع عند المبعث من المعجزات والخصوصيات

أخرج الشيخان ، عن عائشة قالت : أول ما بديء به رسول الله على من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ، ثم حُبِّبَ إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد ويتزود لذلك ، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها ، حتى فاجأه الحق وهو في غار حراء ، فأتاه الملك فقال ( اقرأ ) قال رسول الله ت فقلت « ما أنا بقاريء فأخذني فغطني حتى بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال (اقرأ) فقلت ما أنا بقاريء فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلني فقال (اقرأ) فقلت ما أنا بقاريء فأخذني فغطني الثالثة ، حستي بلغ منى الجهد ، ثم أرسلني فقال ﴿ إِقْراً بِاسْم ربِّكَ الذي خَلَق ﴾ حتى بلغ ﴿ مَا لَمْ يعلمَ ﴾ (٤٤١) فرجع بها رسول الله علله يرجف فؤاده حتى دخل علي حديجة ، فقال: زملوني زملوني فزملوه (٤٤٢) حتى ذهب عنه الروع ، فقال لخديجة : وأحبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي فقالت : كلا والله لا يخزيك الله أبداً ، إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتحمل الكل (٤٤٣) ، وتكسب المعدوم ، وتقري الضيف ، وتعين على نوائب الحق ، ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزي ، وكان أمرء أتنصر في الجاهلية ، وكان يكتب الكتاب العربي ، ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ما تري؟ فأخبره رسول الله على ما رآه ، فقال له ورقة : هذا الناموس الذي أنزل على موسى يا ليتني فيها جذعاً ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك . فقال رسول الله علا : أو

ا £ ٤ ـ العلق ١ ـ ٥

٤٤٢ ـ زمَّلُوه : غَطُّود ولَقُوه بِالثيابِ -

٤٤٣ ـ الكلُّ بفتح اللام: الصنعيف المتعب

مخرجي هم ؟ قال : نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني

يومك أنصرُك نصراً مؤزرا ثم لم ينشب ورقة أن توفي ».

وأخرج أحمد والبيهقي من طريق الزهري ، عن عروة ، عن عائشة نحوه ، وزاد في آخره : « وقتر الوحى فترة فحزن رسول الله عله فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا لكى يستردى (٤٤٤) مسن رؤوس شواهق الجبال ، كلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه تبدى له جبرئيل عليه الصلاة والسلام فقال : يا مسحمد إنك رسول الله عله حقا ، فيسكن نذلك جأشه وتقر نفسه ويرجع ، فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا مثل ذلك فتبدى له جبرئيل مثل ذلك » .

قال الحافظ ابن ججر في (شرح البخاري): ذكر بعضهم أن هذا الغط (منه) الذي وقع للنبي شق في ابتداء الوحي من خصائصه: إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جري له عند ابتداء الوحي مثل ذلك ، والحكمة فيه شغله عن الالتفات لشيء آخر ، وإظهار الشدة والجد في الأمر ، تنبيها علي ثقل القول الذي سيلقي إليه ، وقيل: إبعاد ظن التخيل والوسوسة لأنهما ليسا من صفات الجسم ، فلما وقع ذلك بجسمه علم أنه من أمر الله ».

وأخرج الشيخان ، عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله الله وهو يحدث عن فترة الوحي ، فقال في حديثه « فبينما أنا أمشى سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأسى ، فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسى بين السماء والأرض ، فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فزمنوني فأنزل الله ﴿ يا أَيُّها المَدَثّر \* قُمْ فَأَنْذِرْ ﴾ إلى قوله ﴿ والرَّجْزَ فَاهْجُر ﴾ (٢٤٤١) فحمى الوحي وتتابع » .

٤٤٤ ـ يتردى : يلقى بنفسه

٥٤٥ ـ النَّطُ : العصر الشديد والكبس ، ومنه لغط في الماء الغوص . قيل : إنما غطه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئا ؟ \_ النهاية

٣٤٦ ـ المدثرة ١ ـ ٥

وأخرج أحمد بن حنبل ، ويعقوب بن سفيان في تاريخيهما ، وابن سعد والبيهقي ، عن الشعبي قال : نزلت عليه النبوة وهو ابن أربعين سنة ، فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين ، فكان يعلمه الكلمة والشيء لا ينزل القرآن ، فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبرئيل ، فنزل القرآن علي لسانه عشرين سنة عشراً بمكة وعشراً بالمدينة .

وأخرج أبو نعيم ، عن علقمة بن قيس قال : « إن أول ما يؤتى به الأنبياء في المنام حتى تهدأ قلوبهم ثم ينزل الوحى بعد » .

وأخرج البيهقي ، وأبو نعيم من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : بلسغنا أن أول ما رأي النبي على أن الله أراه رؤيا في المنام فشق ذلك عليه فذكرها لخديجة ، فقالت : أبشر فإن الله لن يصنع بك إلا خيراً ثم أنه خرج من عندها ، ثم رجع إليها فأخبرها أنه رأي بطنه شق ، ثم طهر وغسل ثم أعيد كما كان ، قالت : هذا والله خير فأبشر ثم استعلن له جبرئيل (٤٤٧) وهو بأعلي مكة فأجلسه علي مجلس كريم معجب كان النبي على يقول : أجلسني علي بساط كهيئة الدرنوك (٤٤١) فقال فيه الياقوت واللؤلؤ فبشره برسالة الله حتي اطمأن النبي على ، ثم قال له (اقرأ) فقال كيف أقرأ ؟ فقال ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ إلي قوله ﴿ ما لم يعلم ﴾ فقبل الرسول رسالة ربه وانصرف ، فجعل لا يمر علي شعجر ولا حجر إلا سلم عليه فرجع مسروراً إلي أهله موقناً قد رأي أمراً عظيما ، فلما دخل علي خديجة قال : أرأيتك الذي كنت أخبرتك أني رأيته في المنام ، فإنه جبرئيل استعلن لي أرسله

٤٤٧ ـ استعان : ظهر له علَّنا

٤٤٨ ـ الدُرنوك ـ بضم الدال ـ نوع من البسط والثياب ومنه الحديث عن عائشة : ستربت على بابى در نوكا ـ وهو ستر له خمل ، ويجمع على درانك . وقد تبدل النون ميما فيقال : درموك .

إلى ربى ، فأخبرها بالذى جاءه من الله وما سمع منه ، فقالت : أبشر فوالله لا يفعل الله بك إلا خيرا ، فاقبل الذى جاءك من الله فإنه حق ، وأبشر فإنك رسول الله حقا ، ثم انطلقت حتى أتت غلاماً نعتبة بن ربيعة بن عبد شمس نصرانيا من أهل نينوى يقال له (عداس) فقالت له : يا عداس ، أذكرك بالله إلا ما أخبرتنى هل عندكم علم من جبرئيل ؟ فقال عداس : قدوس قدوس ، ما شأن جبرئيل يذكر بهذه الأرض التي أهلها أهل الأوثان ؟ فقالت : أخبرني بعلمك فيه . قال : فإنه أمين الله يينه وبين النبيين ، وهو صاحب موسى وعيسى ، فرجعت خديجة من عنده فجاءت ورقة بن نوفل ، فأخبرته ، فقال : لعل صاحبك النبي الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ، ثم أقسم بالله لئن ظهر دعاؤه وأنا حي لأبلين الله في طاعة رسوله وحسن مؤازرته ، فمات ورقة » .

ثم أخرج البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر ، عن عروة بن الزبير نحو هذه القصة وفي أولها بعد فشق عليه ، ورأي أنه بينما هو في مكة أتي إلي سقف بيته شبحة شبحة شبحة (٤٤٩) حتى إذا نُوع أدحال فسيه سلم من فضة نزل إليه رجالان قال رسول الله ﷺ: « فأردت أن أستغيث فمنعت الكلام فقعد أحدهما إلى رأسى والآخر إلى جنبى ، فأدخل أحدهما يده في جنبي فنزع ضلعين منه ، فأدخل يده في جوفي وأنا أجد بردها ، فأخرج قلبي فوضعه على كفه ، فقال لصاحبه : نعم القلب قلب وأنا أجد بردها ، فأخرج القلب مكانه ورد الضلعين ، ثم ارتفعا ورفعا سلمهما ، فاستيقظت فإذا السقف مكانه كما هو ، فذكرها لخديجة ، فقالت : إن الله لن يفعل بك إلا خيرا ، ثم أنه خرج من عندها ورجع فأخبرها أن بطئه شق ثم طهر وغسل ثم أعيد إلى آخر ما تقدم ، وزاد فيه فقتح جبرئيل عينا من ماء فتوضأ ومحمد عله ينظر إليه ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه ورجليه إلى

٤٩٩ ـ شبعة شبعة : عوداً عوداً

الكعبين ، ثم نضح فرجه وسجد سجدتين مواجهة البيت فقعل محمد كما رأى جبرنيل يفعل» .

وأخرجه أبو نعيم من وجه ثالث ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة موصولاً بالزيادة الأخيرة . قال البيهقي : وما ذكر فيه من شق بطنه يحتمل أن يكون حكاية منه لما صنع به في صباه ويحتمل أن يكون شق مرة أخري ، ثم مرة ثالثة حين عرج به إلى السماء ،

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال : حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية الثقفى ، عن بعض أهل العلم أن رسول الله على حين أراد الله كرامته وابتدأه بالنبوة كان لا يمر بمحجر ولا شمجر إلا سلم عليه وسمع منه ، فيلتفت رسول الله على خلفه وعن عينه وعن شتماله ولا يسري إلا الشجر وما حوله من الحجارة ، وهي تحييه بتحية النبوة : السلام عليك يا رسول الله ، وكان رسول الله على يخرج إلى حراء في كل عام شهراً من السنة يتنسك فيه ، حتى إذا كيان الشبهر الذي أراد الله به ما أراد من السنة التي بعث فيها ، وذلك الشهر رمضان خرج رسول الله ﷺ كما كان يخرج حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله تعالى فيها برسالته ورحم العباد به جاءه جبرئيل بأمر الله تعالى ، قال رسول الله علله : « فجاءني وأنا نائم ، فقال : اقرأ . قلت ما أقرأ ، فغطني حتى ظننت أنه الموت ، ثم كشفه عنى ، فقال : اقرأ ، قلت : وما أقرأ فعاد لى بمسئل ذلك ، ثم قال أقرأ قلت وما أقسرا فقال ﴿ اقرأ باسم ريك الذي خلق ﴾ إلى قوله « ما لم يعلم ﴾ . ثم انتهى ، فانصرف عنى وهببت من نومى ، فكأنما صور فى قلبى كتاب ، وثم يكن في خلق الله أبغض إلى من شاعر أو مجنون فكنت لا أطيق أنظر إليهما فقلت إن الأبعد يعنى نفسه لشاعر أو مجنون ثم قلت لا يتحدث عنى قريش بهذا أبدآ لأعمدن إلى هالق (٥٠٠) من الجبل فلأطرهن تفسى منه فلأقتلنها فلأستريص ، فخرجت ما

٤٥٠ \_ حالق من الجبل : مكان مرتفع منه

أريد غير ذلك ، فبينما أنا عامد لذلك إذ سمعت منادياً من السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرئيل ، فرفعت رأسى إلى السماء أنظر ، فإذا جبرئيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء يقول : يا محمد أنت رسول الله وأنا جبرئيل ، وشغلني ذلك عما أريد فوقفت ، وما أقدر على أن أتقدم ولا أتأخر وما أصرف وجهى في ناحية من السماء إلا رأيته فيها ، فمازلت واقفا حتى كاد النهاريتحول ، ثم انصرف عنى وانصرفت راجعاً إلى أهلى فجلست إليها ، فقالت أين كنت ؟ قلت : إن الأبعد لشاعر أو مجنون قالت : أعيذك بالله من ذلك ما كان الله ليفعل بك ذلك مع ما أعلم من صدق حديثك وعظم أمانتك وحسن خلقك وصلة رحمك ، فأخبرتها الخبر ، فقالت : أبشر يا ابن عم واثبت له ، فإني لأرجو أن تكون نبى هذه الأمة ، ثم انطلقت إلى ورقة فأخبرته ، فقال إن كنت صدقتني إنه لنبى هذه الأمة ، وإن ليأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى » .

## خديجة تتثبت من أمر جبريل

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق ، حدثني إسماعيل بن أبي حكيم مولي الزبير أنه حدث ، عن خديجة أنها قالت لرسول الله على : فيما تثبته يا ابن عم تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك ؟ قال : « نعم » قالت : إذا جاءك فأخبرني ، فبينما رسول الله على عندها إذ جاءها جبرئيل ، فقال : « يا خديجة هذا جبرئيل » قالت : أتراه الآن ؟ قال : « نعم » قالت : فاجلس إلي شقي الأيمن فتحول فجلس ، قالت : هل تراه الآن ؟ قال : « نعم » فحسرت عن رأسها فألقت خمارها ورسول الله جالس في حجرها قالت : هل تراه الآن » قال : « لا » قالت : ما هذا شيطان إن هذا لملك يا ابن عم ، فاثبت وأبشر ، ثم آمنت به وشهدت أن الذي جاء به لحق .

قال ابن إسحاق ، فحدثت عبد الله بن الحسن بهذا الحديث فقال : قد سمعت فاطمة بنت الحسين تتحدث به عن خديجة إلا أني سمعتها تقول « أدخلت رسول الله بينها وبين درعها فذهب عند ذلك جبرئيل » . وأخرجه الطبراني في ( الأوسط ) وأبو نعيم من وجه آخر عن إسماعيل بن أبي حكيم ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أم سلمة ، عن خديجة به .

## أبو بكر ينطلق مع النبي علم إلى ورقة

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن رسول الله على قال لخديجة « إني إذا خلوت وحدي سمعت نداء وقد والله خشيت أن يكون هذا أمراً ، فقالت : معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فو الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، فلما دخل أبو بكر ذكرت خديجة حديثه له ، وقالت له اذهب مع محمد إلي ورقة فانطلقا إليه فقصا عليه ، فقال إذا خلوت وحدي سمعت نداء خلفي يا محمد يا محمد ، فأنطلق هارباً في الأرض ، فقال : لا تفعل إذا أتاك فاثبت حتي تسمع ما يقول ، ثم ائتني فأخبرني ، فلما خلا ناداه قال : يا محمد السهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم قال قل : بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ حتي بلغ ﴿ ولا الضالين ﴾ (١٥٠) ثم قال : قال : قال : قال الله ورقة : أبشر ثم أبشر ، فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن مريم ، وإنك علي مثل ناموس موسي ، وأنك نبي ، وأنك سوف تؤمر بالجهاد بعد يومك هذا ، وإن يدركني ذلك لأجاهدن معك ، فلما توفي ورقة قال رسول الله على : لقد رأيت القس عليه ثياب « الحرير لأنه آمن بي وصدقني » يعنى : ورقة .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر ، عن أبي ميسرة « إن النبي تله كان إذا

<sup>201</sup> ـ سورة الفاتحة

برز سمع من يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاريا فأسر ذلك إلى أبى بكر وكان نديما له في الجاهلية ». وأخرج أبو نعيم بسند موصول عن بريدة مثله .

وأخرج أبو نعيم ، عن عبد الله بن شداد قال ، قال ورقة لخديجة : هل رأي زوجك صاحبه في حضر ؟ قالت : نعم ، قال فإن زوجك نبي وسيصيبه من أمته بلاء .

## ورقة ينشد شعرا يتعجل قيه البعثة

وأخرج أبو نعيم من طريق عروة عن عائشة قالت: قال ورقة لما ذكرت له خديجة أنه ذكر لها جبرئيل: سبوح سبوح ، وما لجبرئيل يذكر في هذه الأرض ، التي تعبد فيها الأوثان ؟ جبرئيل أمين الله تعالي بينه وبين رسله: اذهبي به إلي المكان الذي رأي فيه ما رأي ، فإذا رآه فَتَحَسَّري (٢٥٥١) ، فإن يكن من عند الله لا يراه ، ففعلت قالت: فلما تحسرت تغيب جبرئيل ، فلم يره ، فرجعت فأخبرت ورقة ، فقال : إنه ليأتيه الناموس الأكبر ثم أقام ورقة ينتظر إظهار الدعوة فقال في ذلك شعرا

لجبت وكلت في الذكرى لجنوجا ووصف من فديجة بعد وصف ببطن المكتبن على رجائي بما أخبرتنا من قول قس بأن محمدا سيسود قوما

لهم طال ما بلغ النشيجا (٢٥٣)
فقد طال انتظاری با خديجا
حديثك أن أرى منه خُروجا
من الرّهبان أكره أن يعوجا (٤٥٤)
ويخصمُ من يكون له حجيجا (٤٠٥)

٤٥٢ ـ تَحسرى : اكشفى قناعك عن وجهك

٥٣ - النشيج : البكاء بصوت مرتفع

٤٥٤ - القس : عابد النصاري ، ويعوج : يقف أو يرجع ، يريد : يخشى تأخره .

<sup>200 .</sup> يخصم : يغلب من يكون له خصما ، والمجيع : المناظر

تقام به البرية أن تعوجا (٢٥٦) إلى ذي العرش إن سلفوا عُروجا بِمِن يِحْتَار مِن سُمُك البُروجِ ا (٤٦٠) يضج الكافرون لها ضجيجا

من الأقدار مستَلفة خُروجا (٢٦١)

ويظهر في البلاد ضياء نور فيلقى من يحاريه خسسارا ويلقى من يسالمه فلوجا (٧٥٤) فيا ليتى إذا ما كان ذا كم شهدت وكنت أولهم ولوجا (٥٥١) ولوجاً في الذي كَرِهِتُ قريش ولو عجت بمكثها عجيجا (٢٥٩) أرجى بالذى كرهوا جسيسا وهل أمسر السفاهة عيسر كُفَّدِ فان يبقوا وأبق تكن أمور وان أهلك فكل فستى سيلقى

وقوله (ببطن المكتين) قال العيني في (شواهده الكبري): سمى كلا من جانبي مكة أو كلا من أعلاها وأسفلها مكة ، فلذلك ثناها .

## رواية أخرى في ذلك

وأخرج الطيالسي، والحارث بن أبي أسامة ، وأبو نعيم من طريق يزيد بن

٤٥٦ . في سيرة ابن هشام :

يقيم يه البرية أن تعوجا ويظهر في البلاد ضياء تور

ومعلى تمونج : تضطرب .

أما تعوج في رواية المصنف فمن الاعوجاج .

٤٥٧ \_ الفاوج : الظهور على العدو والانتصار عليه

٤٥٨ . فيا ليتى : يا ليننى ، وفي رواية ابن هشام في بقية البيت :

أكثرهم ولوجا . والولوج : الدخول .

٤٥٩ . عجيبا : العجيج ارتفاع الأصوات

ويمكن أن يقرأ أول بيت :

ولو جافي الذي كرهت قريش ..

٤٦٠ ـ في سيرة ابن هشام : وهل أمر السفالة غيركفر .

وسمك : بنى ورفع

٤٦١ ـ في رواية آبن هشام في آخر بيت : متلفة حَرُوجًا

والحروج: الكثيرة التصرف. وهو الأنسب للمعنى.

بابنوس ، عن عائشة أن النبي تقة نذر أن يعتكف شهراً هو وخديجة بحراء ، فوافق ذلك شهر رمضان ، فخرج ذات ليلة ، فسمع السلام عليك فقال : « فظننتها فجأة البن ، فجئت مسرعاً حتى دخلت على خديجة ، فقالت ما شأنك ؟ فأخبرتها فقالت أبشر ، فإن السلام خير ، ثم خرجت مرة أخرى فإذا أنا بجبرئيل على الشمس جناح له بالمشرق وجناح له بالمغرب فَهلْت (٢٦٤) منه فجئت مسرعاً فإذا هو بينى وبين الباب فكلمنى حتى آنست به ، حتى وعدنى موعداً فجئت له فأبطأ على فأردت أن أرجع فإذا أنا به ويميكائيل قد سد الأفق ، فهبط جبرئيل ويقى ميكائيل بين السماء والأرض ، فأخذنى جبرئيل فألقانى لحلاوة القفا ثم شق عن قلبى فاستخرجه ثم استخرج منه ما شاء الله أن يستخرج ، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ، ثم أعاده مكانه ، ثم لأمه ، ثم أكفأنى كما يكفأ الإناء ، ثم ختم في ظهرى حتى وجدت مس الخاتم في قلبى ، ثم أخذ بحلقى حتى أجهشت (٣٢٤) بالبكاء ، ثم قال ( اقرأ ) ولم أك قرأت كتابا قط فلم أقدر ثم قال ( اقرأ ) قلت : ما أقرأ . قال ﴿ وزننى برجل فوزنته ، ثم وزنت بمائة رجل ، فقال ميكائيل : تبعته أمته ورب وزننى بآخر فوزنته ، حتى وزنت بمائة رجل ، فقال ميكائيل : تبعته أمته ورب الكعبة ، فجعل لا يلقانى حجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله » .

وأخرج أحمد وابن سعد ، وأبو نعيم ، عن ابن عباس أن النبي تله قال خديجة « إنى أسمع صوتاً وأرى ضوءاً ، فذكرت ذلك لورقة . قال : هذا ناموس موسى ، فإن يبعث وأنا حى فسأعزره وأنصره وأعينه » .

وأخرج أبو نعيم من طريق المعتمر بن سليمان ، عن أبيه « أن جبرئيل أخذ النبى ﷺ ، فأجلسه على بساط كهيئة الدُّرنوك فيه اللؤلؤ والسياقوت ، فقال له جبرئيل ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ إلى قوله ﴿ ما لم يعلم ﴾ ثم قال : لا تخف

تنفع: ملت مله : خفت

٤٦٣ ـ أجشهت بالبكاء : رفعت صوتى

يا محمد ، فإنك رسول الله ، قأقبل راجعا فجعل لا يمر بشجر ولا حجر إلا وهو ساجد يقول السلام عليك يا رسول الله فاطمأنت نفسه وعرف كرامة الله إياه ».

وأخرج الطبراني ، وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : قال ورقة للرسول الله تك كيف يأتيك جبرئيل ؟ فقال « يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وياطن قدميه أخضر».

وأخرج ابن رستة (٢٦٤) في (كتاب المصاحف) ، عن الزهري « أن النبى على كان بحراء إذا أتاه ملك بنمط من ديباج فيه مكتوب ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ إلى قوله ﴿ ما لم يعلم ﴾» .

وأخرج عن عبيد بن عمير قال « جاء جبريل إلى النبي تله بنمط فقال اقرأ قال ما أنا بقارىء قال : اقرأ باسم ريك » .

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عباس قال : فبينما رسول الله على ذلك وهو بأجياد إذ رأي ملكا واضعا إحدي رجليه على الأخري في أفق السماء يضيح يا محمد أنا جبرئيل ، فَذعر رسول الله على من ذلك ، وجعل يراه كلما رفع رأسه إلى السماء ، فرجع سريعاً إلى خديجة فأخبرها خبره وقال : « والله يا خديجة ما أبغضت بغض هذه الأصنام شيئا قط ، ولا الكهان وإنى لأخشى أن أكون كاهنا ، قالت لا تقل ذلك ، فإن الله لا يفعل ذلك بك أبدأ إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتؤدى الأمانة ، وإن خلقك لكريم ، ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل ، وهو أول مرة أنته ، فأخبرته ما أخبرها به ، فقال : والله إنه لصادق وإن هذا لبدء نبوة ، وإنه ليأتيه الناموس الأكبر ، فمريه أن لا يجعل في نقسه إلا خيرا » (٢٥٥)

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عباس « أن رسول الله تله الما نزل عليه الوحى بحراء

٤٦٤ ـ في كشف الظنون: كتاب المصاحب لابن اشته

٤٦٥ ـ الخبرو في الطبقات جـ١ صـ٧٧٢

مكث أياماً لا يرى جبرئيل ، فحزن حزنا شديدا ، حتى كان يغدو إلى ثبير مرة ، وإلى حراء مرة أخرى يريد أن يلقى نفسه منه ، فبينما رسول الله كله كذلك عامدا لبعض تلك الجبال ، إذ سمع صوتا من السماء ، فرفع رأسه ، فإذا جبرئيل على كرسى بين السماء والأرض متريعاً عليه يقول : يا محمد أنت رسول الله حقاً وأنا جبرئيل ، فانصرف وقد أقر الله عينه وريط جأشه ثم تتابع الوحى بعد وحمى » .

وأخرج الحاكم من طريق ابن إسحاق ، حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي ، وكان واعية ، قال : قال ورقة بن نوفل فيما كانت خديجة ذكرت له من أمر رسول الله علله :

يا للرجال وصرف الدّهر والقدر متى خديجة تدعونى الخبرها جاءت لتسألنى عنه الخبرها وخبرتنى بأمر قد سمعت به بأن أحمد بأتيه وبخبره فقلت عل الذى ترجين يُنجزه وأرسليه إلينا كى تسائله فقال حين أتانا منطقا عجبا إنى رأيت أمين الله واجهنى يُذعرنى ثم استمر فكان الخوف يُذعرنى وسوف آتيك (٢٦٤) إن أعلنت دعوتهم وسوف آتيك (٢٤٤)

وما لشيء قدضاه الله من غيير وما لها بِحَفَى الغيبِ من حَبير أمرا أراه سياتي الناس من أخير فيما مضى من قديم الدّهر والعصر فيما مضى من قديم الدّهر والعصر لك الإله فرجي الفير وانتظري عن أمره ما يرى في النوم والسهر يقف منه أعالي الجلد والشعير في صورة أكملت من أهيب الصور مما يسلم ما حولي من الشجر ألاتا) أن سوف تبعث تتلو منزل السور من الجهاد بلا من ولا كدر (٢٦٤)

٤٦٦ - في الدلائل للبيهقي : مما يسلم من حولي من الشجر

٤٦٧ ـ في الدلائل : وسوف أنبيك

٤٦٨ ـ الأبيات في دلائل النبوة للبيهقي جـ٢ صـ١٥١

وقال المحقق: هي في البداية والنهاية لابن كثير جـ٣ صـ١٠ وصد١١ وعلق قائلا: في صحتها عن ورقة نظر.

## تسليم الأحجار والأشجار عليه

وأخرج الدارمي والترمذي وحسنه ، والحاكم صححه ، والطبراني وأبو نعيم والبيهقي ، عن علي رضي الله عنه قال : « كنا مع رسول الله عنه ، فخرج في بعض نواحيها فما استقبله شجر ولا مدر ولا جبل ، إلا قال له السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه » . وأخرجه البيهقي من وجه آخر بلفظ « لقد رأيتني أدخل معه الوادي فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله وأنا أسمعه » .

وأخرج البزار وأبو نعيم ، عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ « لما أوحى الله تعالى إلى جعلت لا أمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله » .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم ، عن برة بنت أبي تجراة قالت : « إن رسول الله علله حين أراد الله كرامته وابتداءه بالنبوة كان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بيتا ويقضى إلى الشعاب ويطون الأودية ، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله فكان يلتقت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا » .

وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر بمثله وزاد في آخره ، وكان رسول الله على يرد عليه م وعليك السلام ، وكان جبرئيل علمه التحية .

#### سبب إسلام طلحة

وأخرج ابن سعد والبيهقي من طريق إبراهيم بن محمد بن طلحة قال ، قال طلحة بن عبيد الله (٤٦٩) حضرت سوق بصري ، ، فإذا راهب في صومعته يقول :

٤٦٩ ـ هو طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة

سلوا أهل هذا الموسم هل فيهم أحد من أهل الحرم ؟ قال طلحة قلت نعم أنا . قال : هل ظهر أحمد بعد ؟ قلت : ومن أحمد ؟ قال : ابن عبد الله بن عبد المطلب هذا شهره الذي يخرج فيه وهو آخر الأنبياء مخرجه من الحرم ومهاجره إلي نخل وحرة وسباخ ، فإياك أن تُسْبَقَ إليه .

قال طلحة: فوقع في قلبي ما قال: فخرجت سريعاً حتى قدمت مكة ، فقلت: هل كان من حدث ؟ قالوا: نعم محمد بن عبد الله الأمين قد تنبأ ، وقد تبعه ابن أبي قحافة ، فخرجت حتى دخلت على أبي بكر ، فأخبرته بما قال الراهب ، فخرج أبو بكر حتى دخل على رسول الله على فأخبره فَسُرَّ بذلك ، وأسلم طلحة ، فأخذ نوفل بن العدوية أبا بكر وطلحة ، فشدهما في حبل واحد ، فلذلك سميا القرينين .

## محاورة بين العباس وأبى سفيان

وأخرج أبو نعيم من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال ، قال العباس : خرجت في تجارة إلي اليمن في ركب فيهم أبو سفيان بن حرب ، فورد كتاب من حنظلة بن أبي سفيان فيه أن محمدا قام بالأبطح ، فقال « أثا رسول الله أدعوكم إلى الله ففشا ذلك في مجالس اليمن ، فجاءنا حبر من اليهود ، فقال بلغني أن فيكم عم هذا الرجل الذي قال ما قال . قال العباس . فقلت نعم ، قال : أنشدك هل كانت لابن أخيك صبوة وسفهة قلت : لا وإله عبد المطلب ، ولا كذب ولا خان ، وإن كان اسمه عند قريش الأمين ، قال : فهل كتب بيده ؟ قال العباس : فظننت أنه خير له أن يكتب بيده فأردت أن أقول نعم ، فخشيت من أبي سفيان أن يكذبني ويرد على قلت : لا يكتب ، فوثب الحبر وترك رداءه ، قال ذُبحت وقتات بهود ،

قال العباس: فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان: يا أبا الفضل إن اليهود تفزع مسن ابن أخيك. قلت: قد رأيت ما رأيت، فهل لك يا أبا سفيان فيه أن تؤمن به ؟ فإن كان حقا كنت قد سبقت، وإن كان باطلاً فمعك غيرك من أكفائك، قال: لا أؤمن به حتى أرى الخيل قد طلعت في كداء (٢٧٠). قلت: ما تقول؟ قال: كلمة جاءت على فمي . إلا أني أعلم أن الله لا يترك خيلاً تطلع على كداء، قال العباس: فلما فتح رسول الله تك مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت من كداء، قات يا أبا سفيان: تذكر الكلمة ؟ قال: أي والله إني لذاكرها».

## بين أمية بن أبى الصلت وأبى سفيان

وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن هشام بن مسلم المخزومي ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن أبيه قال : خرجت أنا وأمية بن أبي الصلت تجاراً إلي الشام ، فقال لي : هل لك في عالم من علماء النصاري إليه يتناهي علم الكتاب نسأله ؟ قلت : لا إرب لي فيه ، فذهب ثم رجع ، فقال لي : إني جئت هذا العالم ، فسألته عن أشياء ثم قلت : أخبرني عن هذا النبي الذي ينتظر قال : هو رجل من العرب قلت : من أي عرب ؟ قال : من أهل بيت تحجه العرب من إخوانكم من قريش قلت : فصفه لي قال : رجل شاب حين دخل في الكهولية بدأ أمره يجتنب المظالم والمحارم ، ويصل الرحم ويأمر بصلتها ، وهو سجوح ، كريم الطرفين (٢٧١) ، متوسط في العشيرة ، أكثر جنده الملائكة ، فقلت : وما آية ذلك ؟ قال قد رجفت

٤٧٠ ـ كداء ـ بالفتح والمد ـ الثّنيَّة العليا بمكة مما يلى المقابر ، وهو المعلى . ومنه دخل النبى على مكة عام الفتح ، وفي ذلك يقول الشاعر حسان بن ثابت : ـ

عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء ٤٧١ ـ سجوح : لين رفيق ، وكريم الطرفين : كريم الأب والأم

الشام منذ هلك عيسي ثلاثين رجفة كلها مصيبة ، وبقيت رَجْفَةٌ عامة فيها مصائب . قال أبو سيفيان : فقلت هذا والله الباطل . قال أمية : والذي حلفت به إن هذا لهكذا ، ثم خرجنا فإذا راكب من خلفنا يقول : أصاب أهل الشام بعدكم رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصائب عامة ، قال أبو سفيان : فأقبل علي أمية فقال : كيف تري قول النصراني ؟ قلت : أري و الله أنه حق ، وقدمت مكة فقضيت ما كان معي ، ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا فمكثت بها خمسة أشهر ثم قدمت مكة ، فجاء الناس يسلمون علي ويسألون عن بضائعهم ، ثم جاءني محمد شخ فسلم علي ورحب بي ، وسألني عن سفري ومقامي ، ولم يسألني عن بضاعته ، ثم قام فقلت لهند : والله إن هذا ليعجبني ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها وما سألني هذا عن بضاعته . قالت : وما علمت شأنه أنه يزعم أنه رسول الله فوقظتني (٢٧٦) وذكرت قول النصراني . قلت : لهو أعقل من أن يقول هذا . قالت : بلي والله إنه ليقول ذلك .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق عروة بن الزبير ، عن معاوية بن أبي سفيان ، عن أبيه قال : كنا بغزة أو بإيلياء فقال لي أمية بن أبي الصلت : يا أبا سفيان ، إيه عن عتبة بن ربيعة ، قال : كريم الطرفين ، ويجتنب المظالم والمحارم ، قلت : نعم وشريف مسن . قال : السن أزري (٤٧٣) به ، قلت : كذبت بل ما ازداد سناً إلا ازداد شرفاً قال : لا تعجل على حتى أخبرك

٤٧٣ ـ أزرى به : قصر به

٤٧٢ ـ جاء فى النهاية لابن الأثير فى مادة وقظ جـ٢ صــ٢٢٥ : وردت هذه الكلمة فى حديث أبى سفيان وأمية بن أبى الصواب : فوقذتدى ـ سفيان وأمية بن أبى الصواب : فوقذتدى ـ بالذال ـ أى كسرتني وهدتنى .

. إني أجد في كتبي نبياً يبعث من حرّتنا هذه ، فكنت أظن أني هو ، فلما ادارست أهل العلم ، إذا هو من بني عبد مناف ، فنظرت في بني عبد مناف ، فلم أجد أحداً يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة ، فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يرح إليه ، قال أبو سفيان ، فرجعت وقد أوحي إلي رسول الله على فخرجت في ركب في تجارة ، فمررت بأمية ، فقلت له كالمستهزيء به قد خرج النبي الذي كنت تنعته . قال : أمّا إنه حق فاتبعه وكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته ربطت كما يُربطُ الجدي حتى يُؤتّى بك إليه فيحكم فيك بما يريد

## خبر ناس من قریش ورجل من جرهم

وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده ، عن عكرمة بن خالد أن ناساً من قريش ركبوا البحر عند مبعث النبي على فألقتهم الريح إلي جزيرة من جزائر البحر ، فإذا فيها رجل فقال : من أنتم ؟ قالوا : نحن ناس من قريش قال : وما قريش قال قالوا : أهل الحرم ، وأهل كذا ، فلما عرف قال : نحن أهلها لا أنتم ، فإذا هو رجل من جرهم . قال : أتدرون لأي شيء سمي أجياد ؟ كانت خيولنا جياداً عطفت عليه ، فقالوا له : إنه قد خرج فينا رجل يزعم أنه نبي وذكروا له أمره فقال : اتبعوه فلولا حالي التي أنا عليها لحقت معكم به .

## خبر عبد الرحمن بن عوف

وأخرج ابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، عن أبيه ، عن جده قال : سافرت إلي اليمن قبل مبعث رسول الله على بسنة ، فنزلت علي عسكلان بن عواكن الحميري ، وكان شيخاً كبيراً وكنت لا أزال إذا قدمت إلي اليمن نزلت عليه فيسألني عن مكة والكعبة وزمزم ، ويقول : هل ظهر فيكم رجل له نبأ : له ذكر ؟ هل خالف أحد منكم عليكم في دينكم ؟ فأقول : لا ، حتي قدمت

القدمة التي بعث فيها رسول الله على فوافيته وقد ضعف وثقل سمعه ، فنزلت عليه فاجتمع عليه ولده وولد ولده ، فأخبروه بمكاني فَشُدَّتْ عصابة علي عينيه وأسند فقعد ، وقال لي : انتسب يا أخا قريش ، فقلت : أنا عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زهرة . قال : حسبك يا أخا زهرة ألا أبشرك ببشارة وهي خير لك من التجارة ؟ قلت : بلي ، قال أنبئك بالمعجبة ، وأبشرك بالمرغبة (٤٧٤) ، إن الله قد بعث في الشهر الأول من قومك نبيا ، ارتضاه صفيا ، وأنزل عليه كتابا ، وجسعل له ثوابا ، ينهي عن الأصنام ، ويدعو إلي الإسلام ، يأمر بالحق ويفعله ، وينهي عن الباطل ويبطله ، فقلت : ممن هو ؟ قال : لا من الأزد ولا ثمالة ، ولا من السرو ولا تبالة (٢٧٥) ، هو من بني هاشم وأنتم أخواله ، يا عبد الرحمن أخف الوقعة وعجًّل الرجعة ، ثم امض ووازره وصدقه واحمل إليه هذه الأبيات شعر :

أشهد بالله ذى المعالى أنك فى السرو (٤٧٦) من قريش أنك فى السرو (٤٧٦) أرسلت تدعدو إلى يقين أشهد بالله رب مدوسى فكن شفيعى إلى مليك

وفسالق الليل والصباح يا ابن المفسدى من الدياح ترشد للحق والفسلاح الله أرسات بالبطاح (٢٧٧) يدعدو البرايا إلى الفسلاح

٤٧٤ ـ المعْجَبة : الشيء الذي يُعْجب ، والمرْغَبة : الشيء الذي يُرَغَب فيه

٤٧٥ ـ الأزد وثمالة والسرو وتبالة : قبائل عربية

٤٧٦ ـ سرو الرجسل سراوة وسرواً إذا شرف ، فهو سري ويجمع على أسرياء وسراة \_ ـ المعجم الوجيز \_

٤٧٧ ـ البطاح : جمع أَبْطَح وهو مسيل وادى مكة ، ويقال : قريش البطاح أى الذين ينزلون أباطح مكة وبطحاءها . ـ النهاية ـ

قال عبد الرحمن ، فحفظت الأبيات وأسرعت في تقضي حوائجي وانصرفت فقدمت مكة ، فلسقيت أبا بكر فأخبرته الخبر ، فقال : هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله رسولاً إلى خلقه فأته فأتيته وهو في بيت خديجة ، فلما رآني ضحك ، وقال : « أرى وجها خليقا أن أرجو له خيسراً ما وراءك » ؟ قلت : وما ذاك يا محمد ؟ قال « حملت إلى وديعة أم أرسلك مرسل إلى برسالة هاتها » فأخبرته وأسلمت ، فقال « أما أن أخا حمير من خواص المؤمنين ، ثم قال ربّ مؤمن بى ولم يرنى ومصدق بى وما شهدنى أولئك إخوانى حقا » (٢٧٨)

باب

# ما سمع من الكهان والأصوات بظهور النبي تق عند بعثته

أخرج البخاري ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، أنه مر به رجل جميل ، فسأله قال : كنت كاهنهم في الجاهلية قال فما أعجب ما جاءتك به جِنِّيَّتُك قال بينا أنا يوما في سوق جاءتني فيها أعرف الفزع قالت :

ألم تر الجنّ وأبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها وألم تر الجنّ وأبلاسها وأحدقها بانقلاص وأحلاسها (٢٧٩)

٤٧٨ ـ هذا الخبر أورده النبهاني في كتابه حجة الله على العالمين جـ ١ صـ ١٤٠ نقلا عن ابن عساكر أيضا ..

٤٧٩ ـ جاء بعض هذا الخبر في كتاب ، خير البِشَر بخير البَشر ، لابن ظفر الحموى صد١٤٨ والإبلاس هو التحير ، والأحلاس : جمع حلس وهو ما يوضع فوق ظهر الدابة تحت سرج أو بردعة . والقلاص : جمع قلوصل وهي الناقة الفنية المجتمعة الخلق .

قال عمر: صدق. بينا أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل، فذبحه فصرخ منه صارخ لم أسمع صارخاً قط أشد صوتاً منه يقول يا جليح، أمر نجيح، رجل نصيح، يقول لا إله إلا الله، فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ، ثم نادي كذلك الثانية، والثالثة، فقمت فما نشبنا (٤٨٠) أن قيل: هذا نبى.

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، عن مجاهد قال : إن بني غفار قربوا عجلاً ليذبحوه على نصب من أنصابهم ، فبينما هو موقوف إذ صاح ، فقال : يا لذريح ، أمر نجيح ، صائح يصيح ، بلسان فصيح ، يدعو بمكة أن لا إله إلا الله فكفوا عنه وذهبوا ينظرون ، فإذا النبي على قد بعث .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن مجاهد قال ؛ حدثنا شيخ أدرك الجاهلية قال : كنت أسوق لآل لنا بقرة ، فسمعت من جوفها : يا لذريح ، قول فصيح ، رجل يصيح ، أن لا إله إلا الله فقدمنا مكة ، فوجدنا النبي على قد خرج بمكة .

## قصة سواد بن قارب

وأخرج البيهقي ، عن البراء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسواد بن قارب (٤٨١) ، حدثنا ببدء إسلامك . قال : كان لي رئيي من الجن ، فبينا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني قال : قم فافهم واعقل إن كنت تعقل قد بعث رسول من لؤي بن غالب ، ثم أنشأ يقول :

عجبت للجن وأنجاسها تهدى تهدى الهدى فانهض إلى مكة تبغى الهدى

وشدها العيس بأحلاسها ما مومنوها مثلُ أرجاسها واسم بعينيك إلى راسها

٤٨٠ ـ فما نشبنا : فما ليثنا

٤٨١ - سواد بن قارب الأزدى الدوسى ، كان كاهنا في الجاهلية ،له صحبة ، وكان شاعرا . ذكر ابن الأثير الخبر المذكور واقتصر على الأبيات الثلاثة الأولى . أسد الغابة ٢ / ٤٨٥/

ثم أنبهني وأفزعني وقال: يا سواد بن قارب: إن الله تعالى بعث نبياً فانهض إليه تهتدي وترشد، فلما كانت في الليلة الثانية أتاني فأنبهني ثم أنشأ يقول:

وشدها العيس بأقتابها (۲۸۲) ما صادقو الجنّ ككُذابها ليس قداماها كأذنابها (۲۸۳)

عجبت للجن وتطلابها تهدى الهدى فالمرحل إلى مكة تبغى الهدى فالمرحل إلى الصفوة من هاشم

فلما كان الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال:

وشدها العيس بأكسوارها ليس ذوو الشرر كاخسيارها ما مسؤمنو الجن ككفسارها

عببت للجن وتبسارها تهدى الى مكة تبغى الهدى فانهض إلى الصفوة من هاشم

قال: فلما سمعته يكرر علي ليلة بعدليلة وقع في قلبي حب الإسلام ، فانطلقت حتى أتيت النبي ته ، فلما رآني قال: « مرحبا بك يا سواد بن قارب قد علمنا ما جاء بك » قلت: يا رسول الله ته ، قد قلت شعراً فاسمعه مني ، فقلت: شعر :

ولم يك فيما قد بلوت بكاذب أتاك رسول من لؤى بن غالب بى الذعلب الوجناء (٤٨٥) عند السباسب أتانى رئيى (٤٨٤) بعد ليلٍ وهجعة ثلاث ليال قوله كل ليلةٍ فشمرت عن ساقى الإزار ووسطت

٤٨٢ ـ العبس : الجمال ، والأقتاب : مع قتب وهو ما يوضع فوق السنام وفوق الرحلُ .

٤٨٣ ـ القدامي : القادمة والقدامي والقوادم : ريشات عشر كبار في مقدم جناح الطائر ، والدُنابي : الذُّنب

٤٨٤ ـ رئيي : الجن الذي يتراءى لى .

٤٨٥ ـ الذعلب الوجناء : الناقة السريعة

السباسب : جمع سبسب وهي المفازة والمكان القفر ، وقيل الأرض المستوية البعيدة .

فاشهد أن الله لا رب غيره وأنك أدنى المرسلين شفاعة فمرنا بما يأتيك يا خير من مشَى وكُنْ لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة

وأنك مسأمسون على كل غسائب رلى الله يا ابن الأكسرمين الأطائب وإن كان فيما جاء شيب الذوائب سسواك بمغن عن سسواد بن قسارب

هذا الحديث له عدة طرق ، فأخرجه ابن شاهين في الصحابة من طريق الفضل ابن عيسي القرشي ، عن العلاء بن زيدل (٤٨٦) عن أنس بن مالك قال : دخل سواد ابن قارب علي النبي على فذكر القصة بطولها .

وأخرجه الحسن بن سفيان في مسنده من طريق الحسين بن عمارة ، عن عبد الله ابن عبد الرحمن قال : دخل سواد بن قارب على عمر ، فذكر الحديث بطوله .

وأخرجه البخاري في تاريخه ، والبغوي والطبراني من طريق عباد بن عبد الصمد سمعت سعيد بن جبير ، أخبرني سواد بن قارب قال : كنت نائماً فذكره بطوله .

وأخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلي والبيهقي والطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن محمد بن كعب القرظي قال : دخل سواد علي عمر فذكره بطوله .

وأخرجه ابن أبي خيثمة والروياني في مسنده والخرائطي من طريق أبي جعفر والباقر قال : دخل سواد بن قارب علي عمر فذكره .

٤٨٦ - العلاء بن زبير ويقال : ابن زيدل بزيادة لام كما جاء في تقريب التهذيب لابن حجر العسقلاني .

#### حدیث مازن الطائی

وأخرج البيهقي ، عن هشام بن محمد الكلبي قال : حدثني شيوخ من شيوخ طي أن مازنا الطائي كان بأرض عمان وكان يسدن الأصنام لأهله ، وكان له صنم يقال له (ناجز) قال مازن : فعترت (٢٨٧) ذات يوم عتيرة وهي الذبيحة ، فسمعت صوتاً من الصنم يقول يا مازن : أقبل إلي اقبل ، تسمع ما لا يُجْهل ، هذا نبي مرسل ، جاء بحق منزل ، فآمن به كي تَعْدل (٢٨٨٤) ، عن حر نار تُشْعل ، وقودها بالحندل (٢٨٩٤) ، قال مازن : فقلت ، إن هذا والله لعجب ثم عترت بعد أيام عتيرة وبطن شر ، بُعث نبي من مضر ، بدين الله الأكبر ، فدعا نحيتاً من حجر ، تسلم من وبطن شر ، بُعث نبي من مضر ، بدين الله الأكبر ، فدعا نحيتاً من حجر ، تسلم من رجل من الحجاز فقلنا ما الخبر وراءك ؟ قال : خرج رجل بتهامة يقول لمن أتاه أجيبوا داعي الله يقال له أحمد ، فقلت : هذا والله نبأ ما سمعت ، فرحلت حتي أتيت رسول الله يقي المرة مولع داعي الأموال ، وأهزلن الذراري ، والهلوك (٢٩٠٠) من النساء ، وألحت علينا السنون فأذهبن الأموال ، وأهزلن الذراري ، والرجال ، وليس لي ولد ، فادع الله أن يذهب عني ما

٤٨٧ ـ عتر : العتيرة كان الرجل من العرب ينذر النذر يقول إذا كان كذا وكذا أن يذبح كذا . فكانوا يسمون ذلك العتائر جمع عتيرة .

وكانوا يفعلون ذلك في رجب . واستمر ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ .

وكانوا يذبحون لأصنامهم ذبائح يصبون من دمها على رءوس الأصنام وتسمى عتائر أيضا ، وقد أبطل ذلك الإسلام . \_ اللهاية

۸۸۶ ـ تعدل : تبعد

٤٨٩ ـ الجندل: الحجارة.

٩٠٠ ـ الهلوك : الفاجرة سميت بذلك لأنها تتمايل وتتثنى عند جماعها ، وقيل : هي المتساقطة على الرجال . \_ النهاية \_

أجد ويأتيني بالحيا (٤٩١) ويهب لي ولداً ، فقال النبي ﷺ «اللهم أبدله بالطرب قراءة القرآن ، وبالحرام الحلال ، وأته بالحيا ، وهب له ولداً »قال مازن : فأذهب الله عني كلما كنت أجد وأخصبت عُمان ، وتزوجت أربع حرائر ، ووهب الله لي حَيَّانَ بن مازن . وأخرجه الطبراني وأبو نعيم من طريق هشام بن الكلبي ، عن أبيه ، عن عبد الله العماني قال : كان رجل منا يقال له مازن يسدن صنماً ، قال مازن : فعترت عتيرة فذكر نحوه .

## قصة المرأة وتابعها الجني

وأخرج ابن سعد ، وأحمد ، والطبراني في (الأوسط) والبيهقي وأبو نعيم عن جابر بن عبد الله قال: أول خبر قدم المدينة عن النبي الله ان امرأة من أهل المدينة كان لها تابع ، فجاء في صورة طائر حتي وقع علي حائط ديارهم . فقالت له المسرأة : انزل . قال : لا ، إنه بعث بمكة نبي مَنَع منا القرار وحرَّم علينا الزنا . وأخرجه ابن سعد ، والبيهقي من وجه آخر ، عن علي بن حسين مرسلا (٤٩٢).

وأخرج أبو نعيم ، عن أرطأة بن المنذر قال : سمعت ضمرة يقول : كانت امرأة بالمدينة يغشاها جان فغاب فلبث ما لبث ، فلم يأتها ، ثم اطّلع من كوة ، فقالت : ما كانت لك عادة تطلع من كوة ، قال : إنه خرج نبي بمكة ، وإني سمعت ما جاء به ، فإذا هو يحرم الزنا فعليك السلام .

وأخرج أبو نعيم ، عن عثمان بن عفان قال : خرجنا في عير إلي الشام قبل أن يبعث رسول الله على ، فلما كنا بأفواه الشام وبها كاهنة فَتَعَرّضَتْنَا وقالت : أتاني

٤٩١ ـ الحيا بالقصر: المطر

٤٩٢ ـ ذكر ابن ظفر هذا الخبر في كتابه ، خير البشر بخير البشر ، وقال .

إن هذه المرأة اسمها فاطمة بنت النعمان البخارية .

خير البشر صـ١٥٤ بتحقيقنا

صاحبي فوقف علي بابي فقلت ألا تدخل ؟ قال : لا سبيل إلي ذلك ، خرج أحمد جاء أمر لا يطاق ، ثم انصرفت فرجعت إلي مكة ، فوجدت رسول الله علله قد خرج بمكة يدعو إلي الله تعالى .

وأخرج ابن شاهين في الصحابة ، وابن مندة في دلائل النبوة ، والمعافي في الجليس عن أبي خيثمة ، عن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال : حدثني ذباب بن الحارث (٤٩٣) الصحابي رضي الله عنه قال : كان لابن وقشة رئي من الجن يخبره بما يكون فأتاه ذات يوم فأخبره بشيء ، فنظر إليه فقال : يا ذباب يا ذباب ، اسمع العجب العجاب ، بعث محمد بالكتاب ، يدعو بمكة فلا يجاب ، فقلت له : ما هذا ؟ قال : لا أدري ، كذا قيل ، فلم يكن إلا قليل ، حتي سمعت بمخرج رسول الله تله فأسلمت .

وأخرج عمر بن شيبة ، عن الجموح بن عثمان الغفاري قال : كنا بمنازلنا في الجاهلية ، فإذا صائح يصيح من الليل ، فذكر رجزاً ثم عاد الليلة الثانية ثم الثالثة ، فلم ننشب إذ جاءنا ظهور النبي علله .

## سبب إسلام عثمان وطلحة

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن يزيد بن رومان قال : خرج عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله ، فدخلا علي رسول الله تله فأسلما وقال عثمان : يا رسول الله تله قدمت حديثاً من الشام ، فلما كنا بين معان والزرقاء فنحن كالنيام إذا مناد ينادينا أيها النيام : هُبُّوا فإن أحمد قد خرج بمكة فقدمنا فسمعنا بك .

## خبر سفيان الهذلى

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم وابن عساكر ، عن سفيان الهذلي قال : خرجنا في

٤٩٣ ـ ذباب بن الحارث بن عمرو من سعد العشيرة له خبر في دلائل النبوة ، ذكره ابن الأثير ، وذكر ما جاء حول الخبر أسد الغابة جـ٢ صـ١٦٧

عير لنا إلي الشام ، فلما كنا بين الزرقاء ومعان قد عرسنا (١٩٤) من الليل ، إذا بفارس يقول أيها النيام : هُبُّوا فليس هذا بحين رقاد ، قد خرج أحمد وطردت الجن كل مُطَرَّد ، ففزعنا ونحن رفقة حزاورة (٤٩٥) كلهم قد سمع هذا ، فإذا هم يذكرون اختلافاً بمكة بين قريش ، بنبي خرج فيهم من بني عبد المطلب اسمه أحمد .

## عمر يستطلع أخبار الكهان

وأخرج أبو نعيم ، عن يعقوب بن يزيد بن طلحة التيمي أن رجلاً مر علي عمر ، فقال : اكاهن أنت ؟ متي عهدك بصاحبتك ؟ قال : قبيل الإسلام أتتني فصرخت : يا سلام يا سلام ، الحق المبين ، والخير الدائم غير حلم النائم الله أكبر ، فقال رجل من القوم يا أمير المؤمنين ، أما أحدثك مثل هذا ؟ والله إنا لنسير دَوِيّة (٤٩٦) ملساء لانسمع فيها إلا الصداء (٤٩٦) إذ نظرنا فإذا راكب مقبل ، فقال : يا أحمد يا أحمد ، الله أعلي وأمجد : أتاك ما وعدك من الخير ، يا أحمد ، ثم ذهب فقال رجل من الأنصار : أنا أحدثك مثل هذا انطلقت إلي الشام ، فلما كنا بقفزة من الأرض إذا هاتف من خلفنا يقول :

قسد لاح نجم فسأضساء مسشرقه يخرج من ظلما ، عسوف مُويِقَة (٩٩٤) ذاك رسولٌ مسفلح من صددًفه الله أعلى أمسره وحسقة.

٤٩٤ ـ عُرِّسنا : التعريس النوم آخرِ الليل ، وهو الإعراس أيصنا

٤٩٥ ـ حزاورة : جمع حَزْوَرُ وحَزَّوُر - بتشديد الوَّاو - وهُو الغلام الذي قد شب وقوى

<sup>-</sup> النسان - الدُّويَّة : الدُّو الصحراء التي لا نبات فيها والدُّويَّة منسوبة إليها . وقد تبدل إحدى الواوين ألفا على غير قياس فيقال : داويَّة - النهاية -

٤٩٧ ـ الصدى : رجع الصوت

٤٩٨ ـ عسوف موبقة : شديدة مهلكة

## من أخبار الجن حول التبشير بالنبي علا

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس قال : هتف هاتف من الجن علي أبي قبيس مكة فقال:

ما أرق العقول والأحدام دين آبائها الحماة الكرام ورجالُ التخيل والآطام تقتل القوم في البلاد العظام ما جد الوالدين والأعسام ورواحاً من كرية واغتمام

قبح الله رأى كعب بن فهدر دينها أنها يعنف فسيها حالف المن حين يقضى عليكم يوشك الخيل أن تراها تهادى هل كسريم مثكم له نَفْسُ حُسرٌ ضارب ضرية تكون شكالأ

فأصبح هذا الحديث قد شاع بحكة وأصبح المشركون يتناشدونه بينهم ، وهموا بالمؤمنين ، فقال رسول الله على « هذا شيطان يكنم الناس في الأوثان ، يقال له ( مسْعَر ) والله يخزيه » فمكثوا ثلاثة أيام فإذا هاتف على الجبل يقول :

نحن قَ تَلْنا مسعرا لما طغني واستكبرا وسفه الحق وسن المُنكرا قنعته سيفا جروف مبترا

#### بشتمه ثبيثا المظهرا

فقال رسول الله على « ذلكم عفريت من الجن يقال له ( سمحج ) سميته عبد الله آمن بي فأخبرني أنه في طلبه منذ أيام » .

وأخرج الفاكهي في (أخبار مكة) من حديث ابن عباس ، عن عامر بن ربيعة قال: بينما نحن مع النبي على بحكة في بدء الإسلام إذ هتف هاتف على بعض جبال مكة فحرض على المسملين ، فقال النبي عَنَّهُ « هذا شيطان ولم يعلن شيطان بتحريض

على نبى إلا قتله الله تعالى " فلما كان بعد ذلك قال لنا النبي ﷺ: « قد قتله الله تعالى بيد رجل من عفاريت الجن يدعى سمحجا ، وقد سميته عبد الله " فلما أمسينا سمعت هاتفاً بذلك المكان يقول:

نحن قَــتَلْنا مــسنعــرا · لما طغني واســـتـغــرا وصــغــر الحق وسنَّ المنكرا بشتـمـه نبينا المطهـرا

وأخرج أبو نعيم والفاكهي في (أخبار مكة) ، عن عبد الرحمن بن عوف قال: لما ظهر أمر رسول الله على الجن على أبي قبيس يقال له (مسعر) فقال: قبح الله رأي كعب بن فهر ، الأبيات ، وأصبحت قريش تقول: توانيتم حتي حرضتكم الجن ، فلما كانت القابلة قام في مقامه رجل من الجن يقال له سمحج فقال:

نحن قَــتَلْنا مــسُعـرا لما طَـفَى واسْــتَعْبِـرا بشــتـمـه نبينا المطهرا أوردته سيفا جروفا مُـبْترا

## إنا نذود من أراد البطراً

وأخرج أبو سعد (٤٩٩) في (شرف المصطفي)، عن جندل بن نضلة أنه أتي النبي على فقال: كان لي صاحب من الجن فأتاني فدهمني وقال:

هُبِ فَقد لاح سراجُ الدين لصادق مهدنب أمين فارحل على ناجية أمون (٠٠٠) تمشى على الصحصح والحزون فالمردن

<sup>993 -</sup> لعله الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد النيسابوري المتوفى سنة ٤٠٦ هـ له كتاب عنوانه ، شرف المصطفى ، ثمانى مجلدات . وربما سمى شرف النبوة \_ كشف الظنون لحاجى خليفة \_

٥٠٠ ـ ناجية آمون : نِاقة سريعة قوية وثيقة يأمن من ركبها

٥٠١ - الصحصح : الأرض المستوية ، والحزون - بفتح الحاء - عكسها

فانتبهت مذعوراً فقلت : ماذا ؟ قال : وساطح الأرض ، وفارض الفرض ، لقد بعث محمد في الطول والعرض ، نشأ في الحرمات العظام ، وهاجر إلى طيبة الأمينة ، فسرت فإذا أنا بهاتف يقول :

يا أيها الراكبُ المُزْجِي (٥٠٢) مطيته تحدو الرسول لقد وفقت للرشد

وأخرج ابن الكلبي ، عن عدي بن حاتم قال : كان لي عسيف (٥٠٠٥) من كلب يقال له : حابس بن دُغُنَّة ، فبينا أنا ذات يوم بفنائي إذا أنا به مَروَّع الفؤاد فقال : دونك إبلك قلت : ما هاجك ؟ قال : بينا أنا بالوادي إذا بشيخ من شعب جَبل تجاهي كان رأسه رخمة (٥٠٠٥) فانحدر عما نزل عنه العقاب (٥٠٠٥) وهو مترسل غير منزعج ، حتى استقرت قدماه في الحضيض (٥٠٠٥) ، وأنا أعظم ما أري فقال :

يا حابس بن دُغُنة يا حابس لا تعرضن إليك الوساوس هذا سنا النور بكف القابس فاجنح إلى الحق ولا توالس (٥٠٧)

قال : ثم غاب فَرَّوْحتُ إبلي وسرحتها إلي غير ذلك الوادي ، ثم اضطجعت فإذا راكب قد ركضني فاستيقظت فإذا هو صاحبي وهو يقول :

يا حابس اسمع ما أقول تُرشد ليس ضلولٌ حائر كَمُهُتدى لا تتركن نهج الطريق الأقصد قد نُسِخ الدين بدين أحمد

قال : فأُغمي علي ثم أفقت بعد زمن وقد امتحن الله قلبي للإسلام .

٥٠٢ - المزجى : المرسل

٥٠٣ ـ العسيف : الأجير

٥٠٤ ـ رخِمة : الرخمة طائر غزير الريش أبيض اللون ، والتشبيه به في بياض الشعر .

٥٠٥ ـ العُقاب : طائر من كواسر الطير . وهو بضم العين

٥٠٦ ـ الحضيض : أسفل الجبل

٥٠٧ ـ توالس ، من والس إذا مال عن الحق ، وخادع ، وخان

وأخرج الطبراني ، وأبو نعيم ، عن عمرو بن مرة الجهني (٥٠٨) قال : خرجت حاجاً فرأيت في المنام وأنا بمكة نوراً ساطعا من الكعبة حتى أضاء لي جبل يثرب ، فسمعت صوتاً في النور ، وهو يقول : انقشعت الظلماء ، وسطع الضياء ، وبعث خاتم الأنبياء ، ثم أضاء إضاءة أخري ، حتى نظرت إلي قصور الحيرة وأبيض المدائن ، فسمعت صوتاً في النور وهو يقول : ظهر الإسلام ، وكسرت الأصنام ، ووصلت الأرحام ، فانتبهت فزعاً فقلت لقومي : والله ليحدثن في هذا الحي من قريش حدث ، وأخبرتهم بما رأيت ، فلما انتهينا إلي بلادنا جاءنا أن رجلاً يقال له (أحمد) قد بعث فأتيته فأخبرته بما رأيت ، ثم أسلمت ، وقلت : يا رسول الله ابعث بي إلي قومي فبعثني إليهم فدعوتهم إلي الإسلام فأجابوا إلا رجلاً منهم قام فقال : يا عمرو بن مرة أمر الله عيشك أتأمرنا أن نرفض الهتنا وتخالف دين آبائنا ؟

إن ابن مسرة قد أتى بمقالة إنى لأحسب قوله وفعاله أيسقه الأشياخ ممن قد مضى

ليست مقالة من يُريد صَلاحا يوما وإن طال الزمان رياحا من رام ذلك لا أصاب فَلاحَا

فقال عمرو بن مرة : الكاذب مني ومنك أمر الله عيشه وأبكم لسانه وأكمه بصره ، فوالله ما مات حتي سقط فوه ، فكان لا يجد طعم الطعام وعَمي وخرس .

وأخرج أبو نعيم والخرائطي وابن عساكر من طريق ابن خربوذ المكي ، عن رجل من خثعم قال : كانت العرب لا تحرم حلالا ولا تحل حراماً ، كانوا بعبدون الأوثان ويتحاكمون إليها ، فبينا نحن ذات ليلة عند وثن لنا جلوس وقد تقاضينا إليه في شيء ، إذ هتف هاتف وهويقول :

٥٠٨ عمرو بن مرة بن عبس بن مالك الجهنى ، يكنى أبا مريم ، أسلم قديما ، وشهد مع النبى على أكثر المشاهد ، وسكن الشام

أسد الغابة ٤ / ٢٦٩

يا أيها الناس ذوو الأجسام ما أنتم وطائش الأحسلام أعدل ذى حكم من الحكام

ويردع الناس عن الآثام

ومستدى الحكم إلى الأصنام هذا نبى سيد الأنام يصدع بالنور وبالإسلام مستعلن في البَلَدِ الحرام

قال: ففزعنا وتفرقنا من عنده وصار ذلك الشعر حديثاً ، حتى بلغنا أن النبي على قد خرج بمكة ، ثم قدم المدينة فجئت فأسلمت .

وأخرج ابن سعد والبزار وأبو نعيم ، عن جبير بن مطعم قال : كنا جلوساً عند صنم ببوانة قبل أن يبعث رسول الله ته بشهر ، نحرنا جزوراً فإذا صائح يصيح من جوف الصنم يقول : ألا اسمعوا إلي العجب ، ذهب استراق السمع للوحي ويرمي بالشهب ، لنبي بمكة اسمه أحمد مهاجره إلي يثرب ، قال جبير : فأمسكنا وعجبنا وخرج رسول الله ته .

وأخرج أبونعيم ، عن تميم الداري قال : كنت بالشام حين بعث رسول الله على ، فخرجت إلي بعض حاجتي وأدركني الليل ، فقلت : أنا في جوار عظيم هذا الوادي ، فلما أخذت مضجعي إذا أنا بمناد ينادي لا أراه عُذْ بالله ، فإنَّ الجن لا تجير علي الله أحدا ، فقلت : أيم الله ما تقول ؟ قال : قد خرج الرسول الأمين رسول الله وصلينا خلفه بالحَجُون ، فأسلمنا واتبعناه ، وذهب كيد الجن ورُميَت بالشهب ، فانطلق إلي محمد رسول رب العالمين ، فأسلم . قال تميم : فلما أصبحت ذهبت إلي راهب فأخبرته الخبر ، فقال : قد صدقوك يخرج من الحرم ، ومهاجره الحرم ، وهو خير الأنبياء ، فلا تُسْبَق إليه .

وأخرج أبونعيم عن خويلد الضمري قال: كنا عند صنم جلوساً إذ سمعنا من

٥٠٩ ـ يخرج من الحرم ومهاجره الحرم : اى حرج من حرم منه ، ويهاجر إلى حرم المديد . الحرمان .

جوفه صائحا يصيح: ذهب استراق السمع للحوي ، ورُمي بالشهب لنبي بمكة اسمه أحمد ، ومهاجره إلي يثرب يأمر بالصلاة والصيام . والبر والصلات للأرحام ، فقمنا من عند الصنم فسألنا ، فقالوا: خرج بمكة نبي اسمه أحمد .

وأخرج أبو نعيم ، وابن جرير والمعافي بن زكريا وابن الطراح في كتاب الشواعر بأسانيدهم ، عن العباس بن مرادس قال : كان أول إسلامي أن أبي لما حضرته الوفاة أوصاني بصنم يقال له ضمار فجعلته في بيت وجعلت آتيه كل يوم ، فلما ظهر النبي على سمعت صوتاً من جوف الصنم بالليل وهو يقول :

هَلكَ الأنيس وعاش أهل المسجد قبل الكتِاب إلى النبى محمد بعد ابن مريم من قريش مهتدى قُلْ للقبائل من سليم كلها أودى ضمار وكان يُعْبدُ مرة إن الذي ورث النبوة والهدي

قال: فكتمته الناس فلم أحدث به أحداً ، فلما رجع الناس من غزوة الأحزاب فبينا أنا في إبلي بطرف العقيق من ذات عرق سمعت صوتاً شديداً ، فرفعت رأسي فإذا برجل علي جناحي نعامة ، وهو يقول: النور الذي وقع يوم الاثنين وليلة الثلاثاء مع صاحب الناقة العضباء ، في ديار بني أخي العنقاء ، فأجابه هاتف عن شماله: لا أبصره فقال:

أن وضعت المطئ أحسلاسها

بشر الجن وأبلاسها

#### وبيئت السماء أحراسها

قال: فوثبت مذعوراً وعلمت أن محمداً مرسل.

وأخرج الخرائطي والطبراني وأبونعيم من وجه آخر عن العباس بن مرداس أنه

كان يُغْبر (٥١٠) في لقاح له نصف النهار إذ طلعت عليه نعامة بيضاء مثل القطن عليها راكب عليه ثياب بيض مثل القطن ، فقال : يا عباس بن مرداس :

ألم تر أن السماء قد حقت أحراسها وأن الحرب جرعت أنقاسها

وأن الذي جاء بالبر ولد يوم الاثنين في ليلة الثلاثاء صاحب الناقة القصواء ، فخرجت مرعوبا حتى جئت وثنا يدعي ضمارا فإذا صائح من جوفه يصيح . قل للقبائل الأبيات .

وأخرج أبو نعيم من وجه ثالث ، عن العباس بن مرداس (٥١١) قال : بينا أنا نصف النهار جالس في في عشجرة إذْ طلعت على نعامة بيضاء عليها رجل أبيض عليه ثياب بياض فقال :

عبياس يا عبياسها يا ابنَ قَينِل مرداسها ألم تر إلى الجن وأبلاسها والحرب قد جرعت أنفاسها

#### وأن السماء منعت أحراسها

فانصرفت فلم أزل أسأل حتى قدم علي ابن عم لي فأخبرني أن رسول الله على يدعو إلى الله مستخفيا .

وأخرج ابن سعد ، وأبو نعيم ، عن سعيد بن عمرو الهذلي ، عن أبيه ، قال : ذبحت ذبيحة علي الصنم ، فسمعت من جوفه صوتا : العجب كل العجب ، خرج

١٥ - يُغْبِر: المغبر هو الذي يطلب الشيء بحرص ، كأنه لحرصه وسرعته يثير الغبار - النهاية - ١١٥ - عباس بن مرواس بن أبي عامر السُّلمي ، يكني : أبا الهيثم وقيل : أبو الفضل . أسلم قبل فتح مكة بيسير ، وهو أحد المؤلفة قلوبهم ، وكان شاعرا محسنا وشجاعا مشهورا
 أسد الغابة جـ٣ صـ١٦٨

نبي من بني عبد المطلب ، يحرم الزنا و يُحرمُ الذبح للأصنام ، وحُرِست السماءُ

ورمينا بالشهب فتفرقنا فقدمنا مكة فلم نجد أحداً يخبرنا بخروج محمد تله ، حتي لقينا أبا بكر الصديق ، فقلنا يا أبا بكر خرج بمكة أحدٌ يدعو إلى الله تعالى يقال له أحمد ؟ قال : وما ذاك ؟ فأخبرته الخبر قال : نعم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب

وهو رسول الله .

وأخرجا من وجه آخر ، عن عبد الله بن ساعدة الهذلي عن أبيه قال : كنت عند صنم لنا ، فسمعت منادياً من جوفه ينادي : قد ذهب كيد الجن ورمينا بالشهب لنبي اسمه أحمد فانصرفت فلقيت رجلاً فخبرني بظهور رسول الله على .

وأخرج ابن مندة ، عن بكر بن جبلة قال : كان لنا صنم فعثرنا عنده ، فسمعت صوتاً يقول : يا بكر بن جبلة تعرفون محمداً .

وأخرج البيهقي ، وابن عساكر ، عن ابن عباس أن رجلاً قال يا رسول الله : خرجت في الجاهلية أطلب بعيرا لي شرد ، فهتف بي هاتف في الصبح يقول :

يا ايتها الراقد في الليل الأجم قد بعث الله تبسياً في الحرم من هاشم أهل الوفاء والكرم يجلو دجُنّات (١٢) الدياجي والظّلَم

فأدرت طرفي ، فما رأيت له شخصاً فقلت :

يا أيها الهاتف في داجي الظلم أهلا وسهلا بك من طيف ألم بين هداك الله في المن الكلم ماذا الذي تدعو إليه يُغْتَنَم ؟

فإذا بنحـنحة وقائل يقول: ظهر النور، وبطل الزور، وبعث الله محمداً بالخيور، ثم أنشأ يقول:

١١٥ - دجنات : جمع دُجُنّة - بضم الدال والجيم وتشديد النون المفتوحة : الظلام

لم يخلق الخلق عببث خبير نبئ قد بُعث حسج له ركب وحَث

الحصد لله الدي أرسل فينا أحسدا

ثم لاح الصباح ، فوجدت البعير .

وأخرج أبو سغيد في (شرف المصطفي) عن الجعد بن قيس المرادي قال: خرجنا أربعة أنفس نريد الحج في الجاهلية فمررنا بواد من أودية اليمن ، فلما أقبل الليل استعذنا بعظيم الوادي ، وعقلنا رواحلنا ، فلما هدأ الليل ونام أصحابي إذا هاتف من بعض أرجاء الوادي يقول:

إذا ما وقفتم بالعظيم وزَمْزَما تشيعه من حيث سَارَ ويمّما بذلك أوصانا المسيحُ بن مريما

ألا أيها الركب المعرّس بلّغوا محمدٌ المبعوثٌ منا تحية وقولوا له إنا لدينك شيعةٌ

وأخرج أبو سعيد في (شرف المصطفي) بسند ضعيف أن جندع بن الصّميْل أتاه آت فقال له: يا جندع بن صُميْل (١٢٥) أسلم تسلم وتغنم ، من حر نار تضرم ، فقال: ما الإسلام ؟ قال: البرأة من الأصنام ، والإخلاص للملك العلام ، قال: كيف السبيل إليه ؟ قال: إنه قد اقترب ظهور ناجم من العرب ، كريم النسب ، غير خامل النسب ، يطلع من الحرم ، تدين له العرب والعجم ، فأخبر بذلك ابن عمه رافع بن خداش ، فلما بلغه مهاجر النبي علم إلي المدينة جاء فأسلم .

٥١٣ ـ جندع بن الصميل ذكره ابن حجر في كتابه الاصابة في تمييز الصحابة جـ١ صـ٥٤١

#### باب

## تنكس الأصنام عند بعثته ﷺ وما جرى على كسرى ما جرى في الفرس

أخرج ابن إسحاق وأبو نعيم ، عن وهب بن منبه قال: لما بعث الله تعالي محمداً على أصبح كسري وقد انقصم طاق ملكه ، وانخرقت عليه دجلة ، فلما رأي ذلك أحزنه وقال: قد انقصمت طاق ملكي من غير ثقل ، وانخرقت علي دجلة انكسر الملك ، ثم دعا الكهنة والمنجمين والسحرة ، فقال: انظروا في هذا الأمر ، فنظروا فأخذ عليهم بأقطار السماء ، وأظلمت الأرض ولكعوا في علمهم ، فلا يمضي لساحر سحره ، ولا لكاهن كهانته ولا لمنجم نجومه ، وبات السائب (١٤٠٥) في ليمنظ الماء علي ربوة من الأرض يرمق برقاً نشأ من قبل الحجاز ، ثم استطار حتي بلغ المشرق ، فلما أصبح ذهب ينظر إلي ما تحت قدميه ، فإذا روضة خضراء ، فقال فيما يعتاف (١٥٥) لئن صدق ما أري ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عنه الأرض كأفضل ما أخصبت عن ملك كان قبله ، فلما خلص الكهان والمنجمون بعضهم إلي بعض . قال بعضهم لبعض : تعلمون والله ما حيل بينكم وبين علمكم إلا لأمر جاء من السماء وإنه لنبي قد بعث يسلب هذا الملك ويكسره .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن محمد بن كعب قال : دخلت مدائن كسري عام ثمانين ، فنظرت إلي بناء كسري ، فعجبت وأخبرني شيخ لهم قال : إن كسري أول ماأنكر من أمره أنه أصبح في الليلة التي أوحي إلي رسول الله على وحجلته قد انثلمت عليه ، وطاق ملكه قد انصدع (٥١٦) فذكر نحوه .

١٥٠٤ السائب: أحد الكهان في ذلك الوقت

١٥٥ ـ يعتاف : من العيافة ، وهي زجر الطير والتفاؤل بأسمآنها وأصواتها وممرها .

٥١٦ - انصدع : انشق

### ما جرى في مكة

وأخرج الواقدي ، وأبونعيم ، عن أبي هريرة قال : «لما بعث رسول الله ﷺ أصبح كل صنم منكسا قأتت الشياطين إبليس ، فأخبروه فقال : هذا نبى قد بعث فالتمسوه ، فقالوا : لم نجده ، فقال : أنا صاحبه فخرج يلتمس فوجده بمكة فخرج إلى الشياطين فقال : قد وجدته معه جبرئيل » .

وأخرج أبو نعيم في الحلية ، عن مجاهد قال : « رَنَّ (١٧٠) إبليس أربع مرات : حين لعن ، وحين أنزلت الصمد لله رب العالمين » .

#### باب

### حراسة السماء من استراق السمع بالمبعث الشريف

قال تعالى فيما أخبر عن الجن ﴿ وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهابا \* وأنا كنا نقعد منها مسقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ﴾ (٥١٨)

وأخرج أحمد والبيهقي من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : " إن الشياطين كانوا يصعدون إلى السماء فيستمعون الكلمة من الوحى فيهبطون إلى الأرض فيزيدون عليها ، فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله محمدا على ، فمنعوا تلك المقاعد ، فذكروا ذلك لإبليس فقال : لقد حدث في الأرض حدث ، فبعتهم فوجدوا رسول الله على يقرأ القرآن ، قالوا هذا والله الحدث ، وإنهم ليرمون فإذا توارى النجم عنكم فقد أدركه لا يخطىء أبدآ ، ولكنه لا يقتله يحرق وجهه وجنبه ويده » .

وأخرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم من وجه آخر ، عن سعيد ، عن ابن عباس

٥١٧ - رن : صرخ بصوت عال مرتفع

١٨ - سورة الجن ٨ ، ٩

قال «كان لكل قبيل من الجن مقعد من السماء يستمعون منه الوحى ، فيخبرون به الكهنة ، فلما بعث الله محمداً على دُحروا ، فقالت العرب حين لم يخبرهم الجن : هلك من في السماء ، فجعل صاحب الإبل ينحر كل يوم بعيراً وصاحب البقر ينحر بقرة ، وصاحب الغنم ينحر شاة ، وقال إبليس : لقد حدث في الأرض فآتوني من تربة كل أرض فأتوه بها فجعل يشمها ، فلما شم تربة مكة قال : من ها هنا جاء الحدث فنصوا (١٩٥) ، فإذا رسول الله على قد بعث » .

وأخرج البيهقي من طريق العوفي ، عن ابن عباس قال : « لم تكن سماء الدنيا تُحْرس في الفترة بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة و السلام وكانوا يقعدون (٥٢٠) منها مقاعد للسمع ، فلما بعث الله محمد على حُرست السماء حَرَسا شديدا ورجمت الشياطين ».

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن ابن عمر قال: « لما كان اليوم الذي تنبأ فيه رسول الله على منعت السشياطين السماء ، ورُموا بالشهب ، فذكروا لإبليس فقال: بعث نبي عليكم بالأرض المقدسة ، فذهبوا ثم رجعوا فقالوا ليس بها أحد ، فخرج إبليس في طلبه بمكة ، فإذا رسول الله على بحراء منحدراً معه جبرئيل ، فرجع إلي أصحابه فقال: قد بعث أحمد ومعه جبرئيل .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، أبي بن كعب قال : لم يُرْم نجم منذ رُفع عيسي ، حتي تنبأ رسول الله الله الله مي رأمي بها ، فرأت قريش أمراً لم تكن تراه ، فجعلوا يُسيبون (٥٢١) أنعامهم ويعتقون أرقاءهم يظنون أنه الفناء ، ثم فعلت ثقيف مثل ذلك ، فبلغ عبديا ليل فقال : لا تعجلوا وانظروا فإن تكن نجوماً تعرف فهو عند

١٩٥ - النص: سرعة المشي.

٥٢٠ - يقعدون : أي الجن والشياطين

٥٢١ - يسيبون أنعامهم : يتركونها بدون عقال ، ولا يركبونها ولا يحملون عليها ، ويطلق عليها السائبة .. قال تعالى ، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة .. ،

فناء من الناس ، وإن كانت نجوماً لا تعرف فهو عند أمر قد حدث ، فنظروا فإذا هي لا تعرف فأخبروه ، فقال : هذا عند ظهور نبي ، فمّا مكثوا إلا يسيرا حتى قدم الطائف أبو سفيان بن حرب ، فقال : ظهر محمد بن عبد الله يَدَّعي أنه نبي مرسل ، قال عبد يا ليل : فعند ذلك رُمي بها .

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي ، عن الشعبي قال : كانت النجوم لا يرمي بها حتي بعث الله محمداً على فرمي بها فسيّبوا أنعامهم وأعتقوا رقيقهم ، فقال عبديا ليل : انظروا وذكر مثله .

وأخرج ابن سعد ، عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن أخنس قال : إن أول العرب فزع لرمي النجوم ثقيف ، فأتوا عمرو بن أمية فقالوا : ألم تر إلي ما حدث ؟ قال : بلي ، فانظروا فإن كانت معالم النجوم التي يُهْتَدَي بها ويُعْرَف بها أنواء (٢٢٠) الصيف والشتاء انتثرت فهوطي الدنيا وذهاب هذا الخلق ، وإن كانت نجوماً غيرها فأمر أراد الله ، ونبي يبعث في العرب . فقد تحدث بذلك .

وأخرج الخرائطي في (الهواتف) وابن عساكر، عن مرداس بن قيس الدوسي قال: حضرت النبي عله وقد ذُكرَت عنده الكهانة وما كان من تغييرها عند مخرجه، فقلت: يا رسول الله قد كان عندنا من ذلك شيء. أخبرك أن جارية منا يقال لها (خُلصَة) لم نعلم عليها إلا خيراً إذ جاءتنا، فقالت: يا معشر دوس هل علمتم علي إلا خيراً ؟ قلنا: وما ذاك ؟ قالت: إني لفي غنمي إذ غشيتني ظلمة ووجدت كحس الرجل مع المرأة فقد خشيت أن أكون قد حبلت حتي إذا أذنت ولادتها وضعت غلاماً أغضف (٢٥٠٥) له أذنان كأذني الكلب، فمكث فينا حتي إنه ليلعب مع الغلمان إذ وثب وثبة وألسقي إزاره وصاح بأعلي صوته: يا ويله يا

٥٢٢ ـ أَنواء : جمع نَوْء وهو النجم ، والمطر الشديد

٥٢٣ ـ أغضف ، الأغضف هو المسترخى الأذن ـ

الخيلُ والله وراء العقبة فيهن فتيان حسان نَجَبة (٢٤٥) فركبنا فوجدناهم فهزمناهم وغنمناهم ، وكان لا يقول لنا شيئاً ، إلا كان كما يقول ، حتى إذا كان مبعثك يا رسول الله صار يخبرنا بشيء ، فيكذب فقلنا له : ويلك ماذا ؟ قال : ما أدري كذبني الذي كان يصدقني . اسجنوني في بيتي ثلاثاً ثم ائتوني ، ففعلنا به ذلك ، ثم أتينا بعد ثلاثة ففتحنا عنه ، فإذا هو كأنه جمرة نار ، فقال : يا معشر دوس : حرست السماء ، وخرج خير الأنبياء قلنا : أين ؟ قال : بمكة وأنا ميت ، فادفنوني في رأس جبل فإني سوف أضطرم ناراً فإذا رأيتم اضطرامي فاقذفوني بثلاثة أحجار ، قولوا مع كل حجر : باسمك اللهم ، فإني اهدأ وأطفاً ، ففعلنا ذلك وأقمنا حتى قدم علينا الحاج فاخبرونا بمبعثك يا رسول الله .

وأخرج ابن سعد ، وأبو نعيم ، عن الزهري ، قال : كان الوحي (٥٢٥) يُستَمَع ، فلما كان إلإسلام منعوا ، وكانت امرأة من بني أسد يقال لها (سعيرة) لها تابع من الجن ، فلما رأي الوحي لا يستطاع أتاها ، فدخل في صدرها وجعل يصيح : وضع العناق ، ورفع الرقاق ، وجاء أمر لا يطاق ، أحمد حرّم الزنا .

وأخرج البيهقي ، عن الزهري قال : إن الله حجب الشياطين عن السمع بهذه النجوم ، فانقطعت الكهنة فلا كهنة .

وأخرج الواقدي ، وأبو نعيم ، عن نافع بن جبير قال : كانت الشياطين في الفــترة تسمع فلا تُرمي ، فلما بعث رسول الله على رميت بالشهب .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم من طريق عطاء ، عن ابن عباس قال : « كانت الشياطين يستمعون الوحى ، فلما بعث الله محمدا على منعوا ، فشكوا ذلك إلى

٥٢٤ ـ نُجَبَّة : جمع نجيب وهو المتفوق على مثله .

٥٢٥ ـ المقصود بالوحى الأخبار التي تأتى من السماء .

إبليس ، فقال : لقد حدث أمر ، فرقى (٢٠١ فوق أبى قبيس ، فرأى رسول الله علا يصلى خلف المقام ، فقال : أذهب فأكسر عنقه ، فجاء وجبرئيل عنده ، فركضه جبرئيل ركضة طرحه في كذا وكذا » . و أخرج الواقدي ، وأبو نعيم عن مجاهد مثله .

وأخرج أبو نعيم من طريق الحجاج الصواف ، عن ثابت البناني ، عن أنس قال : « لما بعث الله محمدا عله أتاه ابليس يكيده ، فانقض عليه جبرئيل فدفعه بمنكبه فألقاه بوادى الأردن » .

وأخرج أبو الشيخ في ( العظمة ) والطبراني في ( إلا وسط ) وأبو نعيم من طريق عثمان بن مطر ، عن ثابت ، عن أنس « أن النبي على كان ساجدا بمكة فجاء ابليس فأراد أن يطأ عنقه فنفحه جبرئيل نقحة فما استقرت قدماه حتى بلغ الأردن ».

٥٢٦ ـ رقى : صعد

#### باب

# إعجاز القرآن واعتراف مشركى قريش بإعجازه وأنه لا يشبه شيئاً

## من كلام البشر، ومن أسلم لذلك

قال الله تعالى ﴿ قُلْ لَئِن اجْتَمَعْت الإنْس والجِنَّ على أَن يأتُوا بمثل هذا القُرآن لا يأتونَ بمثله ولَوْ كانَ بعضَهُم لبَعْض ظهيرا ﴾ (٥٢٧) وقال تعالى ﴿ وإن كُنْتُم فى رَبْب مما نزَلْنا على عبدنا فأتُوا بسُورة مِنْ مثله وادْعُو شُهداءَكُم مِنْ دون الله ، إن كُنْتُم صَادقينَ \* فإن لَم تفعلوا وَلَن تَفْعلُوا فات قُوا النّارَ ﴾ (٨٢٥) وقال تعالى ﴿ فلسيأتُوا بحديث مثله إن كأنُوا صادقينَ ﴾ (٥٢٩) . وأخرج البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله على هما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً »

قال العلماء: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم ، فلم يشاهدها إلا من حضرها ، ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة ، وخرقه العادة في أسلوبه وبالاغته وإخباره بالمغيبات ، فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر أنه سيكون يدل علي صحة دعواه ، وقيل : المعني أن المعجزات الماضية كانت حسية تُشاهد بالأبصار ، كناقة صالح ، وعصا موسي ، ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة ، فيكون من يتبعه لأجلها أكثر لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده ، والذي يشاهد بعين العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً .

٥٢٧ ـ الاسراء ٨٨

٢٥ - البقرة ٢٣ ، ٢٤

٢٩ه \_ الطور ٢٤

قال الحافظ ابن حجر: ويمكن نظم القولين في كلام واحد فإن محصلهما لا ينافي بعضه بعضاً.

### قول الوليد بن المغيرة في القرآن

وأخرج الحاكم والبيهقي من طريق عكرمة ، عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة جاء إلي النبي على ، فقرأ عليه القرآن ، فكأنه رق له ، فبلغ ذلك أبا جهل ، فأتاه فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالاً قال: لم ؟ قال ليعطوكه ، فإنك أتيت محمداً تتعرض لما قبله . قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مالا ، قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له ، أو أنك كاره له ، قال : وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني ، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني ، ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا . ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله ، وأنه ليعلو وما يُعلَي ، وإنه ليَحْطم ما تحته ، قال : لا يرضي عنك قومك حتي تقول فيه . قال : فدعني حتي أفكر فيه ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر يؤثره عن غيره ، فنزلت ﴿ ذَرْنَى وَمَنْ فَرَنْ وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمَاكُ وَمِيْدًا وَمَاكُ وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمَاكُ وَمِيْدًا وَلَا وَلَيْهِ وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمَالًا وَلَا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَلَا وَمِيْدًا وَلِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَلَا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمُنْ وَمِيْدًا وَلَا وَمِيْدًا وَمُوْدًا وَلَا وَلَا وَلَا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَلِيْصِيْدًا وَمِيْدًا وَمِيْدًا وَيُعْرِهُ وَيْدُونُ وَلِيْدًا وَمِيْدًا وَهُ وَيُعْرِهُ وَيْدُونُ وَيْدَا وَلَا وَيُعْرِهُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَلَا وَيْدُونُ وَيْرُونُ وَيْدُونُ وَلِلْ وَيْدُونُ وَلِيْدُونُ وَلِيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَلِيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَلْ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَيْدُونُ وَ

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي من طريق عكرمة أو سعيد ، عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع ونفر من قريش ، وكان ذا سن فيهم ، وقد حضر الموسم ، فقال : إن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا فيه رأياً واحداً ولا تختلفوا ، فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قول بعضكم بعضا ، فقالوا : فأنت يا أبا عبد شمس فقل ، وأقم لنا رأياً نقوم به ، فقال : بل أنتم . فقولوا لأسمع ، فقالوا : نقول كاهن ، فقال : ما هو بكاهن . لقد رأيت الكهان فما هو بزمزمة الكاهن وسحره ، فقالوا : نقول مجنون . فقال : وما هو بمجنون ،

٥٣٠ ـ المدثر ١١

ولقد رأينا الجنون وعرفناه فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته ، قال : فنقول شاعر ، قال : فما هو بشاعر قد عرفنا الشعر برجزه وهزَجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه فما هو بالشعر ، قال : فنقول ساحر ، قال : فما هو ساحر قد رأينا السحار وسحرهم ، فما هو بنفثه ولا عقده ، فقالوا : ما تقول يا أبا عبد شمس ؟ السحار وسحرهم ، فما هو بنفثه ولا عقده ، فقالوا : ما تقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : والله إن لقوله لحلاوة ، وإن أصله لمعذق وأن فَرْعَهُ لجني ، فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عُرف أنه باطل وأن أقرب القول لأن تقولوا ساحر ، فتقولوا هذا ساحر يفرق بين المرء وبين أبيه ، وبين المرء وعشيرته ، فتفرقوا عند ذلك فجعلوا يجلسون للناس حين قدموا الموسم لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره ، فأنزل الله عز وجل في الوليد بن المغيرة وذلك من قوله ﴿ دُرني ومن خلقت وحيدا ﴾ إلي قوله ﴿ سأصليه سقر ﴾ . و أنزل الله عز وجل في النفر الذين كانوا معه ويصفون له القول في رسول الله على فيما جاء به من عند الله ﴿ الذين جَعلُوا القُرْآن عضين ﴾ أي أصنافا ﴿ فوريك النسائلهُم أجمعين وصدرت العرب من ذلك الموسم بأمر رسول الله على وانتشر ذكره في بلاد العرب كلها .

وأخرج أبو نعيم من طريق العوفي ، عن ابن عباس قال : أقبل الوليد بن المغيرة علي أبي بكر يسأله عن القرآن ، فلما أخبره خرج علي قريش ، فقال : يا عجبا لما يقول ابن أبي كبشة ، فوالله ما هو بشعر ولا سحر ولا بهذاء مثل الجنون وإن قوله لمن كلام الله .

وأخرج أبو نعيم من طريق السدي الصغير ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : أن الوليد قال لقومه : إن الناس مجتمعون غداً في الموسم ، وقد فشا قول هذا الرجل في الناس ، وهمم سائلوكم عنه غدا ، فماذا تردون عليهم ؟ قالوا : نقول مجنون مختنق قال : يأتونه فيكلمونه فيجدونه فصيحاً عاقلاً فيكذبونكم . قالوا : نقول شاعر قال : هم العرب وقد رووا الشعر وقوله ، ليس

٥٣١ - الحجر ٩٢، ٩١

بنشيد الشعر فيكذبونكم قالوا: نقول كاهن يخبرنا بما في غد. قال: إنهم لقوا الكهان فإذا سمعوا قوله فلم يجدوه يشبه الكهانة فيكذبونكم.

### كثمة النضر بن الحارث بن كلدة

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : قام النضر بن الحارث بن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي ، فقال يا معشر قريش : إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله ، لقد كان محمد فيكم غلاماً حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة ، حتي إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم : ساحر لا والله ما هو بساحر ، قد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم ، وقلتم : كاهن . لا والله ما هو بكاهن قد رأينا الكهنة وحالهم وسمعنا سجعهم ، وقلتم : شاعر . لا والله ما هو بشاعر لقد روينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها هزجه ورجزه ، وقلتم : مجنون . لا والله ما هو بمجنون ، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه . يا معشر قريش : انظروا في شأنكم فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم .

### كلمة أبى جهل

وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده ، والبيهةي وأبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال ، قال أبو جهل والملأ من قريش : لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رجلا عالماً بالسحر والكهانة والشعر ، فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره ، فقال عتبة : لقد سمعت قول السحر والكهانة والشعر ، وعلمت من ذلك علماً وما يخفي علي إن كان كذلك ، فأتاه ، فلما أتاه قال عتبة يا محمد : أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد الملك ؟ أنت خير أم عبد الله ؟ فلم يجبه ، قال : فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتنا لك ، فكنت رأسنا ما بقيت ، وإن كان بك

الباءة (٥٣٢) روجناك عشر نسوة تختار من أي بنات قريش شئت ، وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستعين بها أنت وعقبك من بعدك ، ورسول الله ﷺ ساكت ولا يتكلم ، فلما فرغ قال رسول الله ﷺ في هسم الله المرحمن المرحيم \* حم \* تنزيل من الرّحمن الرّحيم \* كتّاب فصلّت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون \* فقرأ حتى بلخ فإن أعْرضُوا فقل أنْدرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود \* (٣٣٥) فأمسك عتبة على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ولم يخرج إلى أهله واحتبس عنهم ، فقال أبو جهل : يا معشر قريش والله ما نري عتبة إلا قد صباً إلى محمد ، وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته . انطلقوا بنا إليه فأتوه ، فقال أبو جهل : والله يا عتبة ما حسبناك إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره : فإن كانت بك حاجة جمعنا محمداً من أموالنا ما يغنيك عن طعام محمد ، فغضب وأقسم بالله لا يكلم محمداً ابداً ، قال : ولقد علمتم أني من أكثر قريش مالاً ولكني أتيته فأجابني بشيء والله ما الرحمن الرحيم \* حم \* تنزيل من المحمد والمحمد والمحمن الرحيم \* حم \* تنزيل من المحمد والمحمن الرحيم أي كتاب فصلت آياته \* حم ي بلغ \* فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود \* فأمسكت بفيه وناشدته الرحم ليكف ، ولقد علمتم أن محمداً إذا قال شيئا لم يكذب فخفتم أن ينزل بكم العذاب .

### كلام عتبة للنبي تلا

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن محمد بن كعب قال : حدثت أن عتبة بن ربيعة قال ذات يوم ورسول الله على في المسجد : يا معشر قريش ألا أقسوم إلي هذا فأكلمه فأعرض عليه أموراً لعله أن يقبل منها بعضها ويكف عنا ؟ قالوا : بلي يا أبا الوليد ، فقام عتبة حتى جلس إلي رسول الله على فذكر الحديث فيما قال له عتبة ، وفيما عرض عليه من المال والملك وغير ذلك ، حتى إذا فرغ عتبة . قال

٥٣٢ ـ الباءة : القدرة على النكاح

٥٣٣ ـ سورة فصلت ١ ـ ١٣

رسول الله ﷺ (أفرغت يا أيا الوليد » قال: نعم . قال « فاسمع منى » قال: فافعل ، فقال رسول الله ﷺ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم \* حم تنزيل من الرحمن الرحيم \* كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا ﴾ فمضي رسول الله ﷺ فقرأها عليه ، فلما سمعها عتبة أنصت لها وألقي بيديه خلف ظهره معتمداً عليهما يسمع منه حتي انتهي رسول الله ﷺ إلى السجدة فسجد فيها ، ثم قال: «سمعت يا أبا الوليد؟ » قال: سمعت . قال « فأنت وذاك » فقام عتبة إلى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض نحلف بالله جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به ، فلما جلس إليهم قالوا: وما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائي إني والله قد سمعت قولاً ما سمعت بمثله قط ، والله ما هو بالشعر و لا بالسحر و لا الكهانة ، يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي ، خَلُوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وإن يظهر علي العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس به ، قالوا: سَحَرَكَ والله يا أبا الوليد بلسانه ، فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عمر قال : لما قرأ النبي على عتبة بن ربيعة ﴿ حم تنزيل من الرحمن الرحيم ﴾ أتي أصحابه فقال لهم : يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده ، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذناي قط كلاماً مثله وما دريت ما أرد عليه .

### القرشيون يستمعون إلى القرآن خفية

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن الزهري ، قال : حدثت أن أبا جهل وأبا سفيان والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله تله وهو يصلي بالليل في بيته ، وأخذ كل رجل منهم مجلساً ليستمع منه وكل لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون له حتى إذا أصبحوا وطلع الفجر تفرقوا ، فجمعتهم

الطريق فتلاوموا ، قال بعضهم لبعض : لا تعودوا فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئاً ، ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق ، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة ، ثم انصرفوا ، فلما كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه فباتوا يستمعون له ، حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعتهم الطريق ، فقالوا : لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود ، فتعاهدوا على ذلك ثم تفرقوا ، فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته ، فقال : يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد ، فقال : يا أبا ثعلبة لقد سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما يُراد بها ، فقال الأخنس : وأنا والذي حلفت ، ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل ، فدخل عليه بيته ، فقال : يا أبا الحكم ما رأيك فيما سمعت من محمد ؟ فقال : ما سمعت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا : منا نبي يأتيه الوحي من السماء فمتى ندرك هذه ؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه ، فقام الأخنس بن شريق .

### اعتراف القرشيين بصدق محمد ولكنهم يكذبون عنادا

وأخرج البيهقي ، عن المغيرة بن شعبة قال : إن أول يوم عرفنا رسول الله ﷺ ، فقال أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذ لقينا رسول الله ﷺ ، فقال رسول الله ﷺ لأبي جهل : « يا أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله أدعوك إلى الله » قال أبو جهل : يا محمد هل أنت منته عن سب آلهتنا ، هل تريد إلا أن نشهد أن قد بلغت فنحن نشهد أن قد بلغت ، فوالله لو أني أعلم أن ما تقول حقاً لاتبعتك ، فانصرف رسول الله ﷺ وأقبل علي فقال : فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن بنى قصى قالوا فينا الحجابة ، فقلنا نعم . فقالوا فينا الندوة فقلنا نعم ، فقالوا فينا

اللواء فقلنا: نعم . قالوا: فينا السقاية ، فقلنا نعم ، ثم أطعموا فأطعمنا حتى إذا تحاكَّت الركب قالوا منا نبى والله لا أفعل .

### تقرير أنيس أخى أبى ذر عنه

وأخرج مسلم ، عن أبي ذرقال: انطلق أخي أنيس إلي مكة ثم أتاني ، فقال لقيت رجلاً بمكة يزعم أن الله أرسله قلت ما يقول الناس ؟ قال: يقولون إنه لشاعر وساحر وكاهن ، وكان أنيس أحد الشعراء ، فقال لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ، ولقد وضعت قوله علي أقراء الشعر (٥٣٤) فوالله ما يلتئم علي لسان أحد بعدي أنه شعر ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون ، قال أبو ذر: فارتحلت حتي أتيت مكة فأقمت بها ثلاثين من بين يوم وليلة وما لي طعام إلا ماء زمزم فسمنت حتي تكسرت عكن (٥٣٥) بطني ، وما وجدت علي كبدي سخفة جوع .

أخرج أبو نعيم ، عن الزهري أن أسعد بن زرارة قال يوم العقبة للعباس: نحن قد قطعنا القريب والبعيد وذا الرحم ؟ و نشهد أنه رسول الله أرسله من عنده ليس بكذاب ، وإن ما جاء به لا يشبه كلام البشر.

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، حدثني إسحاق بن يسار ، عن رجل من بني سلمة قال : لما أسلم فتيان بني سلمة قال عمرو بن الجموح لابنه : أخبرني ما سمعت من كلام هذا الرجل ، فقرأ عليه ﴿ الحمد الله رب العالمين ﴾ إلي قوله ﴿ الصراط المستقيم ﴾ (٢٦٠) فقال : ما أحسن هذا وأجمله وكل كلامه مثل هذا ؟ قال : يا أبتاه وأحسن من هذا .

وأخرج ابن سعد بن يزيد بن رومان ، ومحمد بن كعب ، والشعبي ، والزهري

٥٣٤ أقراء الشعر: بحوره وأوزانه

٥٣٥ \_ عُكَن بطني : جمع عكْنة ، وهي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمِناً

٥٣٦ \_ سورة الفاتحة

وغيرهم قالوا: قدم علي رسول الله تله رجل من بني سليم يقال له قيس بن نسيبة ، فسمع كلامه وسأله عن أشياء فأجابه ، فأسلم ورجع إلي قومه ، فقال: قد سمعت ترجمة الروم وهينمة (٥٣٧) فارس ، وأشعار العرب ، وكهانة الكاهن ، وكلام مقاول حمير ، فما يشبه كلام محمد شيئاً من كلامهم ، فأطيعوني وخذوا بنصيبكم منه ، فقدموا عام الفتح فأسلموا وهم سبعمائة ، وقيل: كانوا ألفاً .

### فصل وجوه إعجاز القرآن

أجمع العقلاء علي أن كتاب الله تعالي معجز لم يقدر أحد علي معارضته مع تحديهم ، بذلك قال الله تعالي ﴿ وإنْ أحدٌ مِنَ المُسْرِكِينِ استُجارِكَ فَأَجِرْهُ حتَّى يسمُعَ كلام الله ﴾ (٥٣٨) فلولا أن سماعة حجة عليه لم يقف أمره علي سماعه ولا يكون حجة إلا وهو معجزة ، وقال تعالي ﴿ وقَالُوا لَولا أَنْزَلَ عليه آياتٌ من ربه قُلُ إنّما الآياتُ عند الله وإنما أنا نذيرٌ مُبينٌ \* أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ﴾ (٩٣٥) فأخبر أن الكتاب آية من آياته كاف في الدلالة قائم مقام معجزات عليه وآيات من سواه من الأنبياء ، وقد جاءهم به تله وكانوا أفصح الفصحاء عيره وآيات من سواه من الأنبياء ، وقد جاءهم به تله وكانوا أفصح الفصحاء ومصاقع (١٤٥) الخطباء ، وتحداهم علي أن يأتوا عثله ، وأمهلهم طول السنين فلم يقدروا ، وكانوا أحرص شيء علي إطفاء نوره وإخفاء أمره ، فلو كان في مقدرتهم معارضته لعدلوا إليها قطعاً للحجة ، ولم ينقل عن أحد منهم أنه حدّث نفسه بشيء من ذلك ، ولا رامه ، بل عدلوا إلي العناد تارة وإلي الاستهزاء أخري فتارة بشيء من ذلك ، ولا رامه ، بل عدلوا إلي العناد تارة وإلي الاستهزاء أخري فتارة قالوا: سحر ، وتارة قالوا: شعر ، وتارة قالوا: أساطير الأولين ، كل ذلك من قالوا: سحر ، وتارة قالوا: شعر ، وتارة قالوا: أساطير الأولين ، كل ذلك من

٥٣٧ ـ الهينمة : الكلام الخفى الذي لا يفهم والياء زائدة

٥٣٨ ـ التوبة ٦

٥٣٥ ـ العنكبوت ٥٠ ، ٥١

<sup>•</sup> ٤٠ - مصاقع : جمع مصقع - بكسر الميم - وهو البليغ الذي يتفنن في مذاهب القول .

التحير والانقطاع ، ثم رضوا بتحكيم السيف في أعناقهم وسبي ذراريهم وحُرَمَهم واستباحة أموالهم ، وقد كانوا آنف شيء وأشده حمية ، فلو علموا أن الإتيان بمثله في قدرتهم لبادروا إليه لأنه كان أهون عليهم .

قال الحافظ (١٤١٠): بعث الله محمداً الله أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطيباً وأحكم ما كانت لغة وأشد ما كانت عدة ، فدعا أقصاها وأدناها إلي المعارضة ، ثم نصب لهم الحرب ، فدل ذلك العاقل علي عجز القوم مع كثرة كلامهم ، واستحالة لغتهم ، وسهولة ذلك عليهم ، وكثرة شعرائهم وخطبائهم لأن سورة واحدة وآيات يسيرة كانت أنقض لقوله ، وأفسد لأمره ، وأسرع في تفريق أتباعه من بذل النفوس والخروج من الأوطان وإنفاق الأموال ، وقد اختلف الناس في الوجه الذي وقع به إعجاز القرآن على أقوال بينتها مبسوطة في كتاب (الإتقان) (٢٤٥) والملخص أنه وقع بعدة وجوه:

منها ، حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته ، ووجوه إعجازه وبلاغته الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن .

ومنها ، صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي جاء عليه ووقفت عليه مقاطع آياته ، وانتهت إليه فواصل كلماته ولم يوجد قبله ولا بعده نظير له .

ومنها ، ما انطوي عليه من الإخبار بالمغيبات وما لم يكن ، فوجد كما ورد .

ومنها ، ما أنبأ به من أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم ذلك ، فيورده على وجهه ، ويأتي به على نصه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب .

٥٤١ ـ هو الحافظ ابن الحجر

٥٤٢ \_ كتاب الإتقان في علوم القرآن للمؤلف ، وحققه محمد أبو الفصل إبراهيم ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ،

ومنها ، ما تضمنه من الأخبار عن الضمائر ، كقوله تعالى ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُم أَنْ تَفْسُلا ﴾ (٥٤٣) وقروله تعالى ﴿ ويقولُون في أَنفُسهم لولا يُعذبنا الله بما نقُول ﴾ (١٤٤).

ومثها ، آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامهم أنهم لا يفعلونها فما فعلوا ولا قدروا كقوله في اليهود ﴿ ولَنْ يَتَمَنُّوهُ أَبِدا ﴾ (٥٤٥) .

ومنها ، ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة .

ومنها ، الروعة التي تلحق قلوب سامعيه عند سماعهم ، والهيبة التي تعتريهم عند سماع تلاوته كما وقع لجبير بن مطعم أنه سمع النبي تك يقرأ في المغرب بالطور ، قال : فلما بلغ هذه الآية ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيءٍ أَم هُم الخَالِقُون ﴾ بالطور ، قال : فلما بلغ هذه الآية ﴿ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيءٍ أَم هُم الخَالِقُون ﴾ إلي قوله ﴿ المُصيطرونَ ﴾ (٤٦٥) كاد قلبي يطير . قال : وذلك أول ما وقر الإسلام في قلبي .

ومنها ، أن قارئه لا يمله وسامعه لا يمجه ، بل الإكباب علي تلاوته يزيد حلاوة وترديده يوجب له محبة وغيره من الكلام يعادي إذا أعيد ويمل مع الترديد ، ولهذا وصف على القرآن بأنه لا يخلق على كثرة الرد .

ومنها ، كونه آية باقية لا يعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه .

ومنها ، جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة .

ومنها ، جمعه بين صفتي الجزالة والعذوبة ، وهما كالمتضادين لا يجتمعان في كلام البشر غالبا .

٤٣ ـ آل عمران ١٢٢

٤٤٥ - المجادلة ٨

٥٤٥ ـ البقرة ٩٥

<sup>730 -</sup> الطور 70 - TV

ومنها ، جعله آخر الكتب غنياً عن غيره ، وجعل غيره من الكتب المتقدمة قد تحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه كما قال تعالى ﴿ إِنْ هذا القُرآن يَقُصُّ على بنى إسرائيل أكثر الذي هِمْ فيه يَخْتَلِفُونَ ﴾ (٧٤٠) .

قال القاضي عياض: والوجوه الأربعة الأول هي المعتمد عليها في الإعجاز، والباقي تقدم في خصائصه، وبقي من خصائصه كونه نزل علي سبعة أحرف، وكونه نزل مفرقاً منُجَّما وكونه ميسراً للحفظ وسائر الكتب بخلاف ذلك في الثلاثة، وقد بسطت الكلام في الأولين في (الإتقان)، وسألم بشيء من ذلك في باب الخصائص التي امتاز بها عن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

#### فصل

### كثرة وجوه الإعجاز في القرآن

قال القاضي عياض : إذا عرفت ما ذكر من وجوه إعجاز القرآن عرفت أنه لا يحصي عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر لأنه تشققد تحدي بسورة منه فعجزوا عنها ، قال أهل العلم : وأقصر السور ﴿ إِنَا أَعَطَيْنَاكُ الْكُوبُر ﴾ ( فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة ، ثم فيها نفسها معجزات علي ما سبق .

قلت ، وإذا عددت كلمات سورة الكوثر وجدتها بضع عشرة كلمة ، وقد عدّ قوم كلمات القرآن سبعاً وسبعين كلمة وتسعمائة وأربعا وثلاثين ، فالقدر المعجز منه يكون في العدد نحو سبعة آلاف تقريباً تضرب في ثمانية أوجه : الأولان والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر تبلغ ستة وخمسين ألف معجزة ، ثم ينضم إلي ذلك في بعضه من الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس

٧٦ ـ النمل ٧٦

٥٤٨ سورة الكوثر

.

جملة وافرة ، فتصل معجزات القرآن بذلك إلي ستين ألف معجزة أو أكثر ، ومن أراد الوقوف علي تفصيل إعجاز القرآن من حيث الوجهان الأولان فليمعن النظر في كتابنا (أسرار التنزيل) (٥٤٩) يجد فيهما ما شفي غليله ، وقد وقع لي أني استخرجت من آية واحدة مائة وعشرين نوعا من أنواع البلاغة ، وهي قوله تعالي ﴿ الله ولي الذين آمنوا ﴾ (٥٠٥) الآية ، وقد أفردتها بتأليف فليراجع .

### فصل من المعجزات الحسية للقرآن

روي أحمد وغيره ، عقبة بن عامر قال قال رسول الله على « لو كان القرآن في إهاب (٥٥١) ما أكلته النار » . ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد بلفظ « ما مسته النار » . ورواه من حديث عصمة بن مالك بلفظ « لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقته النار » .

قال ابن الأثير في (نهاية الغريب): ذكر بعضهم أن هذا معجزة له في رمن النبي تله فقط (٥٥٢).

<sup>9</sup>٤٥ - هذا الكتاب يسمى : قطف الأزهار فى كشف الأسرار ، وهو فى متشابه القرآن ، كتب إلى آخر سورة براءة فى مجلد صخم - كشف الظنون -

٠٥٠ ـ البقرة ٢٥٧

٥٥١ ـ الإهاب الجلد الذي يغلف جسم الحيوان قبل أن يدبغ .

٥٥٢ ـ يستثنى من ذلك ما حدث منذ سنوات حين سقطت طائرة فى جنوب مصر ، فاحترق كل شىء فيها ما عدا مصحفاً مغلفا ظل كما هو لم تحترق منه ورقة .. وكان ذلك تصديقا لحديث النبى النبى الله عنه .

#### باب

### ما كان يظهر عند الوحى من الآيات

أخرج ابن أبي داود ، في (كتاب المصاحف) ، عن أبي جعفر قال : « كان أبو بكر يسمع مناجاة جبرئيل ثلنبي الله ولا يراه » .

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم بسند جيد ، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال « كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحى نسمع عنده دويا كدوى النحل » . وفي لفظ « يسمع عند وجهه كدوى النحل » .

وأخرج الشيخان ، عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ﷺ : كيف يأتيك الوحي ؟ قال : « أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشده على فيقصم عنى وقد وعيت ما قال ، وأحياناً يتمثل لى الملك رجلاً فيكلمنى فأعى ما يقول » .

وقالت عائشة « لقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا».

وأخرج ابن سعد ، عن أبي سلمة أنه بلغه أن رسول الله على كان يقول « كان الوحى يأتينى على نحوين : يأتينى به جبرئيل فيلقيه على كما يلقى الرجل على الرجل فذاك يتفلت منى ، ويأتينى فى شىء مثل صوت الجرس حتى يخالط قلبى فذاك الذى لا يتفلت منى » .

وأخرج مسلم ، عن عبادة بن الصامت « أن رسول الله ﷺ كان إذا نزل عليه الوحى كرب لذلك وتريد له وجهه » (٥٥٣).

وأخرج أبو نعيم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله عله إذا نزل

٥٥٣ كرب : أصابه كرب ، وتربد : تغير واحمر ، وقيل : الربدة لون بين السواد والغُبْرة .

عليه الوحى وجد ثقلا». قال الله تعالى ﴿ إِنَا سَنُلْقَى عَلَيْكَ قُولاً ثُقِيلاً ﴾ (٤٥٥).

وأخرج أبونعيم ، عن زيدبن ثابت قال : « كان إذا نزل الوحسى على رسول الله عله ثقل لذلك وتحدر جبينه عرقا كأنه الجمان وإن كان في البرد » (٥٥٥).

وأخرج الطبراني ، عن زيد بن ثابت قال : « كنت أكتب الموحى لرسول الله علله وكان إذا نزل عليه أخذته بركاء شديدة وعرق عرقا شديدا مثل الجمان ، ثم سرى عنه وكنت أكتب وهو يملى على فما أفرغ حتى تكاد رجلى تنكسر من ثقل القرآن حتى أقول لا أمشى على رجلى أبدا ».

وأخرج أحمد ، عن ابن عباس قال : كان رسول الله ت إذا أنزل عليه الوحي عرفوا ذلك في تَربّد جلده .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس قال « كان رسول الله الله الذا أنزل عليه الوحى تريد لذلك وجهه وجسده وأمسك عنه أصحابه ولم يكلمه أحد منهم » .

وأخرج أحمد والطبراني وأبو نعيم ، عن ابن عمرو قال : قلت يا رسول الله هل تحس بالوحي ؟ . قال : « نعم أسمع صلاصل ثم أثبت عند ذلك وما من مرة يوحى إلى إلا ظننت بأن نفسى تقبض منه » .

وأخرج أبونعيم ، عن الفلتان بن عاصم قال : « كان رسول الله عله إذا أنزل عليه دام (٥٥٧) بصره مفتوحة عيناه وفرغ سمعه وقلبه لما يأتيه من الله تعالى » .

وأخرج الشيخان أبو نعيم ، عن يعلي بن أمية قال « نظرت إلى رسول الله ﷺ وهو

٥٥٤ - المزمل ٥

٥٥ - الجمان - بضم الجيم - اللؤلؤ الصغير

٥٥٦ ـ برحاء: نوع من الحمى تنفض الجسم

٥٥٧ ـ دام : سكن وثبت

يوحى إليه وله غطيط كغطيط (٥٥٨) البكر محمرة عيناه وجبينه ».

وأخرج ابن سعد ، عن أبي أروي الدوسي قال « رأيت الوحى ينزل على النبى على وأنه على راحلته فترغو (٥٥٩) وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعيها تنفصم ، فريما بركت وريما قامت موندة (٥٦٠) يديها حتى يسرى عنه من ثقل الوحى وأنه لينحدر منه مثل الجمان » .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : « إن كان ليوحى إلى رسول الله علله وهو على ناقته فتضرب بجرانها من ثقل ما يوحى إليه ، وإن كان جبينه لينطف (٥٦١) بالعرق في اليوم الشاتي إذا أوحى إليه » .

وأخرج ابن سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله عليه إذا نزل عليه الوحي يغط في رأسه ، ويتربد في وجهه ، ويجد بردا في ثناياه ، ويعرق حتي ينحدر منه مثل الجمان .

وأخرج الطبراني ، عن أسماء بنت عميس قالت : « كان رسول الله ﷺ إذا نزل عليه الوحى يكاد يغشى عليه » .

وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي في (الشُّعَب) (٥٦٢) وأبو نعيم ، عن أسماء . بنت يزيد (٥٦٣) قالت « كنت آخذة بزمام ناقة النبى المعنى من أنزلت عليه المائدة

٥٥٨ ـ غـ طيط: الغطيط الصوت الذي يخرج مع نفس النائم وهو ترديده حيث لا يجد مساغا ، والبكر: الفحل من الإبل

٥٥٩ ـ ترغو: الرغاء صوب الإبل

٥٦٠ . موتدة : مثبتة يديها في الأرض كالوبد .

٥٦١ ـ ينطف : يرشح ، ويقطر

٥٦٢ ـ هو كتاب يسمى الجامع المصنف في شعب الإيمان للإمام أبى بكر أحمد بن حسين البيهقى الشافعي المتوفى سنة ٤٥٨ هـ من الكتب المشهورة وله مختصرات .

٥٦٣ هي أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية ، وهي ابنة عمة معاذ بن جبل ، قتلت يوم اليرموك تسعة من الروم بعمود فسطاطها . روى عنها شهر بن حوشب ومجاهد

أسد الغابة ٧/ ١٨

فكاد أن ينكسر عضدها من ثقل السورة » (3٢٥).

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي هريرة قال : « كان رسول الله عله إذا أنزل عليه الوحى صدع فيغلف رأسه بالحناء » . وأخرج ابن سعد ، عن عكرمة قال « كان إذا أوحى إلى رسول الله عله وقذ لذلك ساعة كهيئة السكران » .

وقذه النعاس بذال معجمة : غلبه .

وأخرج مسلم ، عن أبي هريرة قال « كان رسول الله ﷺ إذا أوحى إليه لم يستطع أحد منا يرفع طرفه إليه حتى ينقضى الوحى » .

#### باب

اختصاصه ﷺ برؤية جبرئيل في صورته التي خلق عليها

أخرج أحمد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في (العظمة) عن ابن مسعود « أن رسول الله ﷺ ثم ير جبرئيل في صورته إلا مرتين : أما واحدة فإنه سأله إن يريه نفسه فأراه نفسه فسد الأفق ، وأما الأخرى فنيئة الإسراء عند السدرة » .

وأخرج أحمد ، عن ابن مسعود قال « رأى رسول الله علم جبرئيل في صورته وله ستمائة جناح كل جناح منها قد سد الأفق يسقط من جناحه من التهاويل (٥٦٥) والدر والياقوت ما الله به عليم » .

وأخرج أحمد والطبراني ، عن ابن عباس قال : « سأل النبي ت جبرئيل أن يراه

٥٦٤ - الحديث في مسند أحمد : « إني لآخذة بزمام العضباء ناقةرسول الله علا . إذ أنزلت عليه المائدة كلها فكادت من ثقلها تدق بعضد الثاقة ، المسند حـ صـ ٤٥٥

٥٦٥ - التهاويل: جاء فى النهاية لابن الأثير: التهاويل الأشياء المختلفة الألوان، ومنه يقال لما يخرج فى الرياض من ألوان الزهر التهاويل، وكذلك لما يعلق على الهوادج من ألوان العهن والزينة، وكأن واحدها تهوال، وأصلها مما يهول الإنسان ويحيره.

فى صورته فقال : ادع ريك، ، قدعا ريه ، فطلع عليه سواد من قِبِلَ المشرق فجعل يرتقع وينتشر» .

وأخرج الشيخان ، عن عائشة « أن النبى على لم ير جبرئيل فى صورته التى خلق عليها إلا مرتين رآه منهبطا من السمآء إلى الأرض سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض » .

وأخرج أحمد ، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله على قال « رأيت جبرئيل منهبطا قد ملأ ما بين السماء والأرض عليه ثياب سندس معلقاً به اللؤلؤ والياقوت ».

وأخرج أبو الشيخ في ( العظمة ) عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لجنبرئيل « وددت أنى رأيتك في صورتك فنشر جناحاً من أجنحته فسد أفق السماء حتى ما يرى من السماء شيء » .

وأخرج أبو الشيخ ، عن ابن عباس ، عن النبي علله قال « رأيت جبرئيل له ستمائة جناح من لؤلؤ قد نشرها مثل ريش الطواويس » .

وأخرج عن ابن مسعود قال « رأى رسول الله ته جبرئيل في حلة خضراء قد ملأ ما بين السماء والأرض » .

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه ، عن ابن مسعود قال « رأى رسول الله ﷺ جبرئيل معلقاً رجليه بسدرة الدرّ كأنه قطر المطر على البقل » .

وأخرج أبو الشيخ ، عن شريح بن عبيد أن النبي الله لمعد إلى السماء رأي جبرئيل في خلقه ، نظوم أجنحته من الزبرجد واللؤلؤ والياقوت قال : « فخيل إلى أن ما بين عينيه قد سد الأفق وكنت أراه قبل ذلك على صور مختلفة ، وأكثر ما

كنت أراه على صورة دحية (٢٦٥) الكلبى ، وكنت أحيانا أراه كما يرى الرجل صاحبه

من وراء الغريال ».

وأخرج ابن سعد والنسائي بسند صحيح ، عن ابن عمر قال : « كان جبرئيل يأتى النبى على في صورة دحية الكلبي » .

وأخرج الطبراني عن أنس أن النبي على قال : « كان جبرئيل يأتيني على صورة دحية الكلبي وكان دحية رجلا جميلاً ».

وأخرج العجلي في تاريخه ، عن عوانة بن الحكم قال « أجمل الناس من كان جبرايل ينزل على صورته » .

#### باپ

### سعى الشجرة إليه تله

أخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى والدارمي والبيهقي وأبو نُعيم من طريق الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن أنس قال : « جاء جبرئيل إلى النبى ﷺ وهو خارج من مكة قد خضبه أهل مكة بالدماء قال : مالك ؟ قال خضبنى هؤلاء بالدماء . فعلوا وفعلوا ، قال : تريد أن أريك آية ؟ قال : نعم قال : ادع تلك الشجرة ، فدعاها ، فجاءت تخط الأرض حتى قامت بين يديه ، قال مرها فلترجع ، قال : ارجعى إلى مكانك ، فرجعت إلى مكانها قال : حسبى » .

وأخرج البيهقي ، عن الحسن قال : خرج رسول الله تله إلى بعض شعاب مكة وقد دخله من الغم ما شاء الله من تكذيب قومه إياه فقال « رب أرنى ما أطمئن إليه ويذهب عنى هذا الغم فأوحى الله إليه ادع أى أغصان هذه الشجرة شئت ، فدعا

غصناً ، فانتزع من مكانه ثم خد فى الأرض (٥٦٠) حتى جاء رسول الله على ، فقال له رسول الله على الربض حتى استوى له رسول الله على : ارجع إلى مكانك ، فرجع الغصن فخد فى الأرض حتى استوى كما كان ، فحمد الله رسول الله على وطابت تفسه ورجع » .

وأخرج ابن سعد وأبو يعلي والبزار والبيهقي وأبو نعيم بسند حسن ، عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله على الحجون كئيباً لما آذاه المشركون ، فقال « اللهم أرنى اليوم آية (٥٦٨) لا أبالى من كذبنى بعدها ، فأمر فنادى شجرة من جانب الوادى ، فأقبلت تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يديه ، فسلمت عليه ثم أمرها فرجعت إلى موضعها ، فقال : ما أبالى من كذبنى بعدها من قومى » .

وأخرج أبو نعيم عن جابر قال آذي المشركون رسول الله على فأتاه جبرئيل فانطلق به إلي شفير (٥٦٥) واد فيه شجر كثير ، فقال : ادع أي شـجرة شئت فدعا شـجرة منها ، فأقبلت حتى قامت بين يديه ، فقال له جبرئيل : إنك على الحق .

#### باب

### در الجذعة باللبن(٥٧٠)

أحرج الطيالسي وابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن مسعود قال : « كنت غللما يافعا أرعلى غنما نعقبة بن أبى معيط بمكة فأتى على رسول الله على وأبو بكر وقد فرا من المشركين ، فقالا : يا غلام عندك لبن تسقينا ؟ قلت إنى مؤتمن ، فقالا : هل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد ؟ قلت :

٥٦٧ ـ خدَّ الأُرض شقها . ومنه قوله تعالى ، قتل أصحاب الأخدود وهو الشق فى الأرض ٥٦٨ ـ حاء فى تعليق مطبوعة : فى نسخة : فنزل جبرئيل فقال : ادع أى شجرة شئت ، فدعا منها شجرة ، فأقبلت حتى قامت بين يديه ، فقال رسول الله ﷺ : لا أبالى ... الخ ،

٥٦٩ـ شفير : جانب وحرف

٥٧٠ ـ الجذعة واحدة الجذع ، وهو من الدواب ما كان فتيا شابا ، ومن الإبل ما دخل في السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في السنة الثانية ، وقيل : البقر في الثالثة . ومن الصأن ما تمت له سنة ..

والمقصود من الجذعة هذا ما لم بنز عليها الفحل .

نعم فأتيتهما بها فاعتقلها أبو بكر وأخذ رسول الله علله الضرع ، فمسحه ودعا ، فحفل الضرع فأتاه أبو بكر بصخرة مقعرة فحلب فيها ، ثم شرب هو وأبو بكر وسقانى ، ثم قال للضرع : اقلص فقلص فعاد كما كان ».

# من الرؤى التى رآها الصحابة فأسلموا باب

### رؤيا خالد بن سعيد بن العاص

أخرج بن سعد والبيهقي ، عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال : كان إسلام خالد بن (٢٠١) سعيد بن العاص قديماً وكان أول أخوته أسلم ، وكان بدء إسلامه أنه رأي في النوم أنه وقف به علي شفير النار ، فذكر من سعتها ما الله أعلم به ، ويري في النوم كان أباه يدفعه فيها ، ويري رسول الله تله آخذا بحقويه (٢٧٠) لا يقع ، ففزع من نومه وقال : أحلف بالله إن هذه لرؤيا حق ، فأتي أبا بكر فذكر ذلك له ، فقال أريد بك خيراً . هذا رسول الله تله فات بعه ، فأتاه ، فقال : يا محمد إلام تدعو ؟ قال : أدعو إلي الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وتخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده » فأسلم خالد ، وعلم أبوه فأرسل في طلبه ينفع ولا يدري من عبده ممن لم يعبده » فأسلم خالد ، وعلم أبوه فأرسل في طلبه أبيه وضربه ، وقال : والله لأمنعنك القوت ، قال : إن منعتني فإن الله يرزقني ما أعيش به .

٥٧١ - خالد بن سعيد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصى القرشي الأموى ، يكنى أبا سعيد .

أسلم قديما بعد أبى بكر الصديق رضى الله عنه فكان ثالثا أو رابعا استشهد في موقعة مرج الصُفّر في خلافة أب بكد .

وقيل في خلافة عمر سنة ١٤ هـ . أسد الغابة جـ٢ صـ٩٧ ٥٧٢ ـ حقويه : الحقو معقد الإزار من الخاصرة إلى الصلع

وأخرج ابن سعد ، عن صالح بن كيسان أن خالد بن سعيد قال : « رأيت في المنام قبل مبعث النبي عنه ظلمة غشيت مكة ، حتى ما أرى جبلا ولا سهلا ، ثم رأيت نورا خرج من زمزم مثل ضوء المصباح كلما ارتفع عظم وسطع ، حتى ارتفع فأضاء لى أول ما أضاء البيت ، ثم عظم الضوء حتى ما بقى من سهل ولا جبل ، إلا وأنا أراه ، ثم سطع في السماء ، ثم انحدر حتى أضاء لى نخل يثرب فيها البُسر (٥٧٣) ، وسمعت قائلا يقول في الضوء : سبحانه سبحانه ، ثمت الكلمة ، وهلك ابن مارد بهضبة الحصا بين أدرج والأكمة ، سعدت هذه الأمة جاء نبى الأميين ، وبلغ السكتاب أجله كذبته هذه القرية (٤٧٥) ، تعذب مرتين تتوب في الثالثة ، ثلاث بقيت ، ثنتان بالمشرق وواحدة بالمغرب ، فقصها خالد بن سعيد على أخيه عمرو بن سعيد ، فقال : رأيت عجبا وإني لأرى هذا أمسرا يكون في بني عبد المطلب ، إذ رأيت النور خرج من زمزم » .

وأخرجه الدار قطني في (الأفراد) وابن عساكر من طريق الواقدي ، حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ، عن عمه موسي بن عقبة سمعت أم خالد بنت خالد ابن سعيد بن العاص تقول فذكره ، وفي آخره قال خالد : فإنه لما هداني الله به للإسلام ، قالت أم خالد ، فأول من أسلم أبي ، وذلك أنه ذكر رؤياه لرسول الله على فقال « يا خالد أنا والله ذلك النور وأنا رسول الله فأسلم » .

### رؤيا سعد بن أبى وقاص

أخرج ابن أبي الدنيا وابن عساكر عن سعد بن أبي وقاص قال: رأيت في المنام قبل أن أسلم بثلاث ، كأني في ظلمة لا أبصر شيئاً إذ أضاء لي قمر فاتبعته ، فكأني أنظر إلي من يسبقني إلي ذلك فأنظر إلي زيد بن حارثة وإلي على وإلي أبي بكر ، وكأني أسألهم متي أتيتم إلي ها هنا؟ قالوا: الساعة ، وبلغني أن رسول الله على

٥٧٣ ـ البُسر: ثمر النخل قبل أن يرطب

٥٧٤ \_ المقصود بالقرية : مكة

يدعو إلى الإسلام مسستخفياً فلقيته في شعب أجياد ، فقلت إلام تدعو ؟ قال : « تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فشهدت » .

## باب معجزته ﷺ فى الجفنة التى أطعم منها أربعين رجلا من قومه

أخرج ابن إسحاق والبيهقي من طريقه ، حدثني من سمع عبد الله بن الحارث بن نوفل ، عن ابن عباس ، عن علي بن أبي طالب قال : « لما نزلت هذه الآية على رسول الله عَنه ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) (٥٧٥) قال يا على اصنع لنا رجل شاة على صاع من طعام وأعد لنا عس (٢٧٥) لبن ، ثم اجمع بنى عبد المطلب فقعلت ، فاجتمعوا له وهم يوملذ أربعون رجلا يزيدون رجلا أو ينقصونه ، فيهم أعمامه : أبو طالب ، وحمزة ، والعباس ، وأبو لهب ، فقدمت إليهم تلك الجفنة ، فأخذ منها رسول الله عَنه حديه (٧٧٥) ، فشقها بأسنانه ، ثم رمى بها في نواحيها ، وقال : كلوا باسم الله فأكل القوم حتى نهلوا (٨٧٥) عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم ، والله إن كان الرجل منهم بأكل مثلها . ثم قال : اسقهم يا على ، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا ، وأبم الله إن كان الرجل منهم ليشم بدره أبو لهب إلى الكلام : ليشسرب مثله ، فلما أراد رسول الله عَنه أن يكلمهم رسول الله عَنه ، فلما كان الغد فقال : لقد سحركم صاحبكم فتفرقوا ، ولم يكلمهم رسول الله عَنه ، فلما كان الغد قال : يا على عد لنا بمثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب ، فقعلت ثم قال : يا على عد لنا بمثل الذي صنعت بالأمس من الطعام والشراب ، فقعلت ثم جمعتهم له فصنع رسول الله عَنه كما صنع بالأمس ، فأكلوا وشربوا حتى نهلوا ، ثم

٥٧٥ ـ الشعراء ٢١٤

٥٧٦ - العسُ : قدح لين

٥٧٧ ـ حذية : قطعة

٥٧٨ ـ نهَلوا : صدوا ، والنَّهِلَ ما أكل من الطعام .

قَال رسول الله عَدَّ : ، يا بنى عبد المطلب إنى والله ما أعلم شاباً من العسرب جاء قومه بأفضل مما جنتكم به ، إنى قد جنتكم بأمر الدنيا والآخرة » .

أخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، عن عبد الغفار بن القاسم ، عن المنهال ابن عمرو ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل به .

وأخرج ابن سعد من طريق نافع ، عن سالم ، عن علي قال « أمر رسول الله عله خديجة ، فصنعت له طعاما ، ثم قال ادع لى بتى عبد المطلب ، فدعوت أربعين ، فقال : هلم طعامك فأتيتهم بثريدة إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ، فأكلوا منها جميعا حتى أمسكوا ثم قال أسقهم فسقيتهم بإناء هو رئ أحدهم ، فشريوا منه جميعا حتى صدروا فقال أبو لهب : لقد سحركم محمد فتفرقوا ولم يدعهم ، فلبثوا أياما ثم صنع لهم مثله ، ثم أمرنى فجعتهم ، فطعموا ، ثم قال لهم : من يؤازرنى عسلى ما أنا عليه ، فقلت : أنا يا رسول الله ، وإنى لأحدثهم سنا ، وسكت القسوم ، ثم قالوا : يا أبا طالب ألا ترى ابنك ؟ قال : دعوه قان يألو ابن عمه خيرا » .

وأخرج أبو نعيم مثله من طريق ربيعة بن ناجد ، عن علي ، ومن طريق ميسرة العبدي ، عن علي ولفظه مُدًا من طعام .

وأخرج أبو نعيم من طريق الأعمش عن المنهال بن عمرو ، عن عباد بن عبد الله الأسدي ، عن علي قال : « لما نزلت ﴿ وأنذر عشيرتك الأقربين ﴾ (٥٧٩) دعا رسول الله الله أربعين رجلاً من أهل بيته إن كان الرجل منهم لشارب فرقا (٥٨٠) وآكل جذعة ، فقرب إليهم رسول الله الله رجل شاة فأكلوا حتى شبعوا ، ثم جئت بقعب من لبن ، فشريوا حتى رووا ، فقال أبو لهب : ما رأينا كالسحر اليوم ، ثم

٥٧٩ ـ الشعراء ٢١٤

٥٨٠ ـ الفرق : بفتحتين مكيال يسع سنة عشر رطلا

قال : يا على اصنع لنا غداء مثل ما صنعت ، فأكلوا مثل ما أكلوا في المرة الأولى وشريوا مثل ما شربوا ، ثم عرض عليهم ما عرض » .

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، عن البراء بن عازب قال : « ثما نزلت ﴿ وَانذر عشيرتك الأقربين ﴾ جمع رسول الله ﷺ آل عبد المطلب ، وهم يومئذ أربعون رجلاً منهم من يأكل المسنة ويشرب العس ، فأمر علياً برجل شاة فصنعها لهم ، ثم قريها إلى رسول الله ﷺ ، فأخذ مسنها بضعة فأكل منها ، ثم تتبع بها جوائب القصعة ، ثم قال : أدنوا عشرة فدنا القوم عشرة عشرة ، فأكلوا حتى صدروا ثم دعا بقعب من لبن ، فجرع منه جرعاً فناولهم ، وقال : اشربوا بسم الله فشريوا حتى رووا عن آخرهم ، فقال أبو لهب : ما سحركم مثل هذا الرجل ، ثم دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب ، ثم بدرهم بالكلام » .

#### باب

### نبع الماء من الأرض

قال ابن سعد ، إنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، حدثنا عبد الله بن عوف ، عن عمرو بن سعيد أن أبا طالب قال : كنت بذي المجاز مع ابن أخي يعني النبي على فأدركني العطش ، فشكوت إليه فقلت : يا ابن أخي قد عطشت وما قلت له ذلك ، وأنا أري أن عنده شيئاً إلا الجزع . قال : فثني وركه ، ثم نزل ، فقال « يا عم أعطشت ؟ » قلت : نعم ، فأهوي بعقبه إلي الأرض ، فإذا بالماء ، فقال « اشرب يا عم » قال : فشربت ، أخرجه ابن عساكر ، وله طريق آخر ، أخرجه الخطيب وابن عساكر من طريق ابن جرير الطبري ، حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا أزهر بن سعد السمان ، حدثنا ابن عوف ، عن عمرو بن سعيد به .

#### باب

### دعائه ﷺ لأبي طالب بالشفاء

أخرج ابن عدي والبيهقي وأبو نعيم من طريق الهيشم بن حماد ، عن ثابت ، عن أخرج ابن عدي والبيهقي وأبو نعيم من طريق الهيشم بن حماد ، عن ثابت ، عن أنس أن أبا طالب مرض ، فعاده النبي علله ، فقال : يا ابن أخي ادع ربك الذي تعبد أن يعافيني ، فقال « اللهم اشف عمى » فقام أبو طالب كأنما نشط من عقال . قال : يا ابن أخي إن ربك الذي تعبد ليطيعك . قال « وأنت يا عماه للن أطعت الله ليطيعنك » تفرد به الهيشم وهو ضعيف .

#### باب

### استسقاء أبى طالب به ت

أخرج ابن عساكر في تاريخه ، عن جلهمة بن عرفطة قال : انتهيت إلي المسجد الحرام ، وإذا قريش عزين (٨١١) قد ارتفعت لهم ضوضاء يستسقون ، فقائل منهم يقول : اعمدوا للات والعزي ، وقائل منهم يقول : اعمدوا لمناة الثالثة الأخري ، يقول ناعمدوا للات والعزي ، وقائل منهم يقول : اعمدوا لمناة الثالثة الأخري ، فقال شيخ منهم وسيم قسيم الوجه جيد الرأي : «أني تؤفكون (٨٢١) وفيكم باقية إبراهيم وسلالة إسماعيل . قالواله : كأنك عنيت أبا طالب . قال إيها ، فقاموا بأجمعهم وقمت معهم ، فدققنا عليه بابه ، فخرج إلينا رجل حسن الوجه مصفر عليه إزار قد اتشح به ، فثاروا إليه فقالواله : يا أبا طالب قد أقحط الوادي وأجدب العيال ، فهلم فاستسق ، فقال : دونكم زوال الشمس وهبوب الربح ، فلما زاغت الشمس خرج أبو طالب ومعه غلام كأنه شمس دجن تجلت عنه سحابة قتماء وحوله أغيلمة ، فأخذه أبو طالب ، فألصق ظهره بالكعبة ولاذ بإصبع الغلام وبصبصت

٥٨٢ - تؤفكون : تنصرفون

٥٨١ ـ عزين : جمع عزة وهى الحلقة المجتمعة من الناس ، وأصلها عزْوة ، فحذفت الواو ، وجمعت جمع مذكر سالما على غير قباس كمئين وثبين ..

الأغيلمة حسوله وما فسي السماء قزعة (٥٨٣) ، فأقبل السماب من همهنا وأغدق واغدودق وانفجر له الوادي ، وأخسصب النادي والبادي ففي ذلك يقول أبو طالب ، شعر:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتا تطيف به ، الهلاك من آل هاشم فهم عنده في وميزان العدل لا يخيس شعيرة ووَزّان صدق

ثمال اليتامى عصمة للأرامل فهم عنده فى نعمة وفضائل (١٨٥) ووَزَنُه غير عائل (١٨٥)

### باب

### رؤية حمزة جبرئيل عليه السلام

أخرج ابن سعد والبيهةي ، عن عمار بن أبي عمار أن حمزة بن عبد المطلب قال : يا رسول الله : أرني جبرئيل في صورته قال : « إنك لا تستطيع أن تراه » قال : بلي فأرنيه قال « اقعد » فقعد فنزل جبرئيل علي خشبة كانت في الكعبة يلقي المشركون عليها ثيابهم إذا طافوا ، قال النبي على « ارفع طرفك فانظر » فرفع طرفه فرأي قدميه مثل الزبر جد الأخضر فخر مغشياً عليه . مرسل .

باب

#### انشقاق القمر

قال الله تعالى ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ (٥٨٦)

قسهم عنده في رحمسة وفسواضل

له شاهد من نفسه غیر عائل

٥٨٣ ـ قزعة : قطعة من الغيم

٥٨٤ ـ في سيرة ابن هشام ورد البيت هكذا:

يلوذ به الهلك من آل هاشم ٥٨٥ في سيرة ابن هشام :-

بميسزان قسسط لا يُخِسُ شعسيسرة ٥٨٦ - القمر ١

اخرج الشيخان ، عن أنس قال « إن أهل مكة سألوا رسول الله عله ان يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين » .

وأخرج الشيخان ، عن ابن مسعود قال : انشق القمر بمكة علي عهد رسول الله على شقتين ، فقال رسول الله على « الشهدوا » .

وأخرج الشيخان عن ابن مسعود قال: انفلق القمر ونحن مع رسول الله على فصارت فرقتين فرقة من وراء الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله على « الشهدوا » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن مسعود قال : رأيت القمر منشقا شقتين مرتين بمكة قبل مخرج (٥٨٨) النبي شق شقة علي أبي قبيس وشقة علي السويداء (٥٨٨) ، فقالوا : سحر القمر ، فنزلت ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن مسعود قال : انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين ، فقال كفار أهل مكة : هذا سحر يسحركم به ابن أبي كبشة (٥٨٩) انظروا السفار ، فان كانوا رأوا مثل ما رأيتم فقد صدق ، وإن كانوا لم يروا ما رأيتم فهو سحر سحركم به ، فسئل السُفَّار وقدموا من كل وجه وقالوا : رأينا .

٥٨٧ ـ قبل مخرجه : أي قبل هجرته

٥٨٨ ـ السويداء : موضع بالحجاز ـ اللسان ـ

٨٨٩ أبو كبشة : قيل أنه رجلا من خزاعة خالف قريشا في عبادة الأوثان وعبد الشّعرى العبور ، فسمّى المشركون سيدنا رسول الله علله ابن أبي كبشة لخلافه إياهم إلى عبادة الله تعالى ـ تشبيها به كما خالفهم أبو كبشة إلى عبادة الشعرى .

وقيل : أبو كبشة كدية وهب بن عبد مداف جد اللبي على من قبل أمه ، فنسب إليه لأنه كان نزع إليه في الشبه .

وقيل : أبو كبشة كدية زوج حليمة السعدية التي أرضعت الدبي على . فهو أبوه من الرضاع ـ لسان العرب ـ العرب ـ

وأخرج الشيخان ، عن ابن عباس « ان القمر انشق على زمان رسول الله عله » .

وأخرج مسلم ، عن ابن عمر ان القمر انشق فلقتين فلقة من دون الجبل وفلقة من خلف الجبل ، فقال رسول الله على « اللهم اشهد » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن جبير بن مطعم قال «انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله على حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقال الناس : سحرنا محمد ، فقال رجل : إن كان سحركم فنم يسحر انناس كنهم » .

وأخرج أبو نعيم من طريق عطاء والضحاك ، عن ابن عباس: قال: اجتمع المشركون علي رسول الله على فقالوا إن كنت صادقا فشق لنا القمر فرقتين نصفا علي أبي قبيس ، ونصفا علي قعيقعان (٩٥٠) وكانت ليل بدر فسأل رسول الله على ربه ان يعطيه ما سألوا فأمسى القمر نصفين نصفين نصفا علي أبي قبيس ونصفا علي قُعَيْقعان ورسول الله على يقول « الشهدوا » .

وأخرج من وجه آخر عن الضحاك ، عن ابن عباس أنه صار فرقتين إحداهما على الصفا والأخري على المروة قدر ما بين العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب .

قال العلماء: انشقاق القمر آية عظيمة لا يكادُ يعدلها شيء من آيات الأنبياء ، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جملة طباع ما في هذا العالم المركب من الطبائع ، فليس مما يُطمّع في الوصول إليه بحيلة ، فلذلك صار البرهان به أظهر .

٥٩٠ ـ قُعَيْقِعان : جبل بمكة ، قيل سمى به لأن جُرْهُما لما تحاربوا كثرت قعقعة السلاح هناك ـ معنى عبد النهاية ـ النهاية ـ

### ما خصه الله تعالى به من وعده إياه بالعصمة من الناس

اخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن عائشة قالت : كان النبي الله عن عائشة قالت : كان النبي المحدم يُحرس حتى نزلت هذه الآية ﴿ والله يَعْسِمُكَ مِنَ النّاسِ ﴾ (٩١١) فأخرج رأسه من القبة فقال لهم « يا أيها الناس انصرفوا فقد عصعتى الله » .

وأخرج أحمد والطبراني وأبو نعيم ، عن جعدة قال : شهدت النبي على وأتي برجل فقيل : هذا أراد ان يقتلك ، فقال له رسول الله على « لن تراع لن تراع لو أردت ذلك لم يسطئك الله على » .

#### باب

### عصمته إياه من أبي جهل وما ظهر فيها من المعجزات

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبونعيم ، عن ابن عباس قال : قال أبو جهل يا معشر قريش : إن محمداً قد أتي ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتسفيه

۹۱ و السائدة ۲۷

٥٩٢ ـ يعفر : أراد يسجد -

٥٩٣ ـ سورة العلق ٦ حتى آخر السورة

أحلامنا وسب آلهتنا وإني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر، فإذا جلس في صلاته فضخت به رأسه ، فليصنع بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم ، فلما أصبح أخذ حجرا ثم جلس ، وقام رسول الله الله المحتمل وقد غدت قريش ، فجلسوا في أنديتهم ينظرون ، فلما سجد رسول الله المحتمل أبو جهل الحجر ، ثم أقبل نحوه ، حتي إذا دنا منه رجع منبهتا أو منتقعاً لونه مرعوباً قد يبست يداه علي حجره ، حتي قذف الحجر من يده ، وقامت إليه رجال من قريش ، فقالوا : مالك ؟ قال : لما قصرته به إليه عرض لي دونه فحل من الإبل والله ما رأيت مثل هامته ولا قصرته (ولا أنيابه لفحل قط ، فهم ان يأكلني ، فقال رسول الله الله الله الله المنه الودا الله المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه الله الله المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه المنه المنه المنه الله المنه المنه

وأخرج البخاري ، عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي عند الكعبة لأطأن علي عنقه ، فبلغ النبي تلك ذلك فقال « نو فعل الأخذته الملائكة عياناً » .

وأخرج البزار والطبراني في (الأوسط) والحاكم والبيهةي وأبو نعيم من طريق ابن عباس ، عن أبيه العباس قال: كنت يوماً في المسجد ، فقال أبو جهل: إن لله علي إن رأيت محمداً ساجداً أن أطأ علي رقبته ، فخرجت علي رسول الله علي فأخبرته بقول أبي جهل ، فخرج غضبان حتى جاء المسجد ، فعجل أن يدخل من الباب ، فاقتحم الحائط فقلت هذا يوم شر ، فأخذ رسول الله علي يقرأ ﴿ اقرأ باسم ريك ﴾ فلما بلغ شأن أبي جهل ﴿ كلا إن الإنسان ليطغي ﴾ قال إنسان لأبي جهل : هذا محمد ، فقال أبو جهل : ألا ترون ما أري والله لقد سد أفق السماء علي .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم من طريقه ، حدثني عبد الملك بن أبي

٥٩٤ فضخت : شدخت

٥٩٥ ـ قصرته : القصرة ـ بفتحات ـ العنق وأصل الرقبة

سفيان الثقفي قال: قدم رجل من أراش بإبل له مكة ، فابتاعها منه أبو جهل بن هشام ، فمطله بأثمانها قأقبل حتي وقف علي نادي قريش ، فقال مَنْ رجل يعديني (٩٦٠) علي أبي الحكم ، فإني غريب وابن سبيل ، وقد غلبني علي حقي ، فقال أهل المجلس تري ذلك الرجل يهوون (٩٩٥) ، إلي رسول الله على ، وهو في ناحية المسجد لما يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة اذهب إليه فهو يُعديك عليه ، فأتاه فذكر له ذلك ، فقام معه حتي جاءه فضربه علي بابه ، فقال : من هذا ؟ قال : محمد فخرج إليه وقد انتقع (٩٨٥) لونه ، فقال : اعط هذا الرجل حقه ، قال : لا تبرح حتي أعطيه الذي له ، فدخل فخرج إليه بحقه ، فدفعه إليه ثم انصرف ، فقالوا له يا أبا الحكم : جئت عجباً من العجب . قال : ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي فملئت رعباً ، ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي لفحلاً من الإبل ما رأيت مثل هامته ولا قَصَرَته و لا أنيابه لفحل قط ، فوالله لو أبيت لأكلني .

وأخرج أبو نعيم من طريق سلام بن مسكين قال: حدثني أبو يزيد المدني ، وأبو قزعة الباهلي ان رجلاً كان له علي أبي جهل دين ، فلم يعطه فقيل له: ألا ندلك علي من يستخرج حقك ؟ قال: بلي ، قالوا عليك بمحمد بن عبد الله فأتاه فجاء معه إلي أبي جهل ، فقال: أعطه حقه ، قال: نعم فدخل البيت فأخرج دراهمه فأعطاه ، فقالوا لأبي جهل: فَرقت من (٩٩٥) محمد كل هذا ؟ قال: والذي نفسي بيده لقد رأيت معه رجالاً معهم حراب تلمع لو لم أعطه لخفت أن يبعج بها بطني .

٥٩٦ ـ يُعْديني : يزيل عدوانه على

٥٩٧ ـ يهرون : يشيرون .

٥٩٨ - انْتُقع : يقال انتُقع لونه بالنون وامتقع بالميم - بالبناء للمجهول فيهما - إذا تغير من خوف أو

ألم ونحو ذلك - النهاية

٩٩٥ ـ فرُقت : خفت

### باب

## ستره الله بالحجاب عن عين العوراء بنت حرب

قال الله تعالى ﴿ وإذا قَرَأتَ القُرآن جَعَلْنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ﴾ (١٠٠٠) وقال تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ (١٠٠١) .

أخرج أبو يعلي وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر قالت المازلت ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾(٢٠٢) أقبلت العوراء بنت حرب ولها ولولة في يدها فهر (٢٠٣) ، والنبي تله جالس في المسجد ومعه أبو بكر ، فلما رآها أبو بكر قال يا رسول الله : قد أقبلت وأنا أخاف أن تراك قال « أنها لمن ترانى وقرأ قرآنا فاعتصم به » . فوقفت علي أبي بكر ولم تر رسول الله تله ، فقالت يا أبا بكر : أني اخبرت ان صاحبك هجاني ، قال : لا ورب هذا البيت ما هجاك فولت . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن اسماء بنحوه وفيه فقال : والله ما صاحبي بشاعر وما يدري ما الشعر ، فقال النبي تله « قل لها ترين عندى أحداً فإنها لن ترانى جعل بينى وبينها ما الشعر ، فقال أبو بكر ، فقالت : أتهزأ بي والله ما أري عندك أحداً (١٠٤٠) .

وأخرج ابن أبي شيبة وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : لما نزلت ﴿ تبت يدا أبى لهب ﴾ جاءت امرأة أبي لهب ، فقال أبو بكر يا رسول الله لو تنحيت عنها ، فإنها امرأة بذئة اللسان ، قال : « انه سيحال بينى وبينها فام تره ، فقالت يا أبا بكر

٠٠٠ ـ الإسراء ٥٥

۲۰۱ ـ بسن ۹

۲۰۲ .. المسد ۱

٦٠٣ - فِهر حجر يجمع على فُهور ، وهو حجر ناعم صلب على مقدار مل، الكف.

٢٠٤ - ذُكر ابن هشام هذا الخبر ، وذكر أن صاحبته هي أم جميل

وأم جميل هي زوج أبي لهب ، ولعل العوراء لقبُ لها ، أو لعيب كان فيها .. راجع سيرة ابن هشام جـ١ صـ٧٨٣

هجانا صاحبك قال ، والله ما ينطق بالشعر ولا يقوله ، قالت : انك لمصدق فاندفعت راجعة ، فقال أبو بكر يا رسول الله ما رأتك قال كان بينى وبينها ملك يسترنى بجناحه حتى ذهبت » .

#### باب

## عصمته تله من المخزومين

أخرج البيهقي من طريق السدي الصغير ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ وجعلنا من بين أيديهم سدا ﴾ (١٠٥) قال : كفار قريش غطاء ﴿ فأغشيناهم ﴾ يقول ألبسنا أبصارهم ﴿ فهم لا يبصون ﴾ النبي على فيؤذونه وذلك أن أناساً من بني مخزوم تواصوا بالنبي على ليقتلوه ، ومنهم أبو جهل والوليد بن مغيرة ، . فبينا النبي على قائم يصلي سمعوا فراءته فأرسلوا إليه الوليد ليقتله ، فانطلق حتي أتي المكان الذي يصلي فيه ، فجعل يسمع قراءته ولا يراه ، فانصرف إليهم ، فأعلمهم بذلك فأتوه ، فلما انتهوا إلي المكان الذي هو يصلي فيه سمعوا قراءته فيذهبون إليه سمعوا قراءته فيذهبون إليه في فيسمعونه أيضم أمن خلفهم ، فانصرفوا ولم يسجدوا إليه سبيلاً ، فذلك قوله فيسمعونه أيض أبديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم ﴾ الآية . قال البيهقي : وروى عن عكرمة ما يؤيد هذا .

قلت: يشير إلي ما أخرجه ابن جرير في تفسيره ، عن عكرمة قال: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا الأفعلن والأفعلن ، فنزلت ﴿ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ لا يبصرون ﴾ فكانوا يقولون هذا محمد فيقول: أين هو؟ أين هو؟ الا يبصره .

وأخرج أبو نعيم من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال : كان النبي على يقرأ في

۹:۱ یسن ۹:۹

المسجد فيجهر بالقراءة ، حتى تأذي به ناس من قريش حتى قاموا ليأخذوه ، وإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم ، وإذا هم عسمي لا يبصرون ، فجاءوا إلى النبي الله فقالوا : ننشدك الله والرحم ، فدعا النبي على حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت ﴿ يس والقرآن المعكيم ﴾ الآيات .

وأخرج أبو نعيم من طريق المعتمر بن سليمان ، عن أبيه أن رجلاً من بني مخزوم قام إلي رسول الله على وفي يده فهر ليرمي به رسول الله على ، فلما أتاه وهو ساجد رفع يده فيبست علي الحجر ، فلم يستطع إرسال الفهر من يده ، فرجع إلي أصحابه فقالوا: أجبنت عن الرجل ؟ قال: لا ولكن هذا في يدي لا أستطيع إرساله فعجبوا من ذلك ، فوجدوا أصابعه قد يبست علي الحجر ، فعالجوا أصابعه حتي خلصوها وقالوا: هذا شيء يراد .

#### یاب

### عصمته تلة من النضر

أخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن عروة بن الزبير قال : كان النضر بن الحارث يؤذي رسول الله على يوماً يريد حاجته نصف النهار في حر شديد ، فبلغ أسفل من ثنية الحجون ، وكان يبعد إذا ذهب لحاجته ، فرآه النضر فقال : لا أجده أبداً اخلي منه الساعة فأغتاله ، فدنا إلي رسول الله على ثم انصرف راجعاً مرعوباً إلي منزله ، فلقي أبا جهل ، فقال : من أين ؟ قال النضر : اتبعت محمداً رجاء أن أغتاله وهو وحده ، فإذا أسود تضرب بأنيابها علي رأسي فاتحة أفواهها فَذُعرت منها ووكيت راجعاً . قال أبو جهل : هذا بعض سحره .

#### ہاپ

#### عصمته تلة من الحكم

أخرج الطبراني ، وابن مندة ، وأبو نعيم من طريق قيس بن حَبَّر قال : قالت ابنة الحكم ، قال لي جدي الحكم (٢٠٦) : يا بنية أحدثك ما رأيت بعيني هاتين : تواعدنا يوماً علي رسول لله تلك لنأخذه ، فجئنا إليه فسمعنا صوتا ما ظننا أنه بقي جبل بتهامة إلا تفتت ، فغشي علينا ، فما عقلنا حتي قضي صلاته ورجع إلي أهله ، ثم تواعدنا له ليلة أخري ، فلما جاء نهضنا إليه فجاءت الصفا والمروة ، حتي التقت إحداهما بالأخري فحالتا بيننا وبينه ، فوالله ما نفعنا ذلك حتي رزقنا الله للإسلام وأذن لنا فيه (٢٠٧) .

# باب

# الآية في مصارعته لله ركانة

أخرج اليهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني والدي إسحق بن يسار ان رسول الله على قال لركانة بن عبد يزيد (٦٠٨) « أسلم » ، فقال : لو أعلم أن ما تقول حق لفعلت ، فقال له رسول الله على وكان ركانة من أشد الناس « أرأيت إن صرعتك أتعلم أن ذلك حق » . قال نعم ، فقام رسول الله على فصرعه ، فقال له عُدُ

<sup>7</sup>٠٦ - هو الحكم بن أبى العاص بن أميية بن عبد الشمس والد مروان بن الحكم ، عم عثمان ابن عفان رضى الله عنه . أسلم يوم الفتح ، ونفاه النبى تله من المدينة فقيل عنه : إنه طيريد رسول الله تله . مات في خلافة عثمان رضى الله عنه - أسد الغابة -

رسول الله عن من عن عدل العابة جـ ٢ صـ ٣٧ وفيه : عن بنت الحكم بن أبى العاص أنها قالت الحكم الماح عن بنت الحكم بن أبى العاص أنها قالت الحكم المحكم الم

يا محمد ، فعاد له رسول الله تلك فأخذه الثانية فصرعه علي الأرض ، فانطلق ركانة وهو يقول : هذا ساحر لم أر مثل سحر هذا قط ، والله ما ملكت من نفسي شيئاً حين وضعت جنبي إلي الأرض (٦٠٩) .

وأخرج البيهةي عن ركانة بن يزيد ، وكان من أشد الناس ، قال ، « كنت أنا والنبى عَنَهُ في غنيمة لأبي طالب نرعاها في أول ما رأى إذ قال لي ذات يوم هل لك أن تصارعتي قلت له أنت ؟ قال : أنا . فقلت على ماذا ؟ قال على شاة من الغنم ، فصارعته فصرعني فأخذ مني شاة ، ثم قال لي ، هل لك في الثانية ؟ قلت : نعم فصارعته فصرعني ، فأخذ مني شاة ، فجعلت التفت هل يراني إنسان ، فقال : ما لك ؟ قلت : لا يراني بعض الرعاة ، فيجترؤون على وأنا في قومي من أشدهم . قال : هل لك في الصراع الثالثة ولك شاة ؟ قلت : نعم فصارعته فصرعني وأخذ مني شاة فقعدت كئيبا ، فقال : مالك ؟ قلت إني أرجع إلى عبد فصرعني وأخذ مني شاة فقعدت كئيبا ، فقال : مالك ؟ قلت إني أرجع إلى عبد هل لك في الرابعة ؟ فقلت : لا بعد ثلاث ، فقال أما قولك في الغنم ، فإني أردها عليك فرد على ، فلم يلبث أن ظهر أمره فأتيته ، فأسلمت فكان مما هداني الله عز وجل أني علمت أنه لم يصرعني يومئذ بقوته ولم يصرعني يومئذ إلا بقوة غيره ».

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي أمامة قال : كان رجل من بني هاشم يقال له (ركأنة) وكان من أشد الناس وأفتكهم ، وكان مشركاً وكان يرعي غنماً له في واد يقال له (أضم) فخرج نبي الله على ذات يوم وتوجه قبل ذلك الوادي فلقيه ركانة ، وليس مع النبي على أحد ، فقام إليه ركانة ، فقال : يا محمد أنت الذي تشتم الهتنا اللات والعزي وتدعو إلي إلهك العزيز الحكيم ولولا رحم بيني وبينك ما كلمتك الكلام حتي أقتلك ، ولكن ادع إلهك العزيز ينجيك مني اليوم ، وسأعرض

٦٠٩ ـ هذا الخبر مذكور في سيرة ابن هشام جـ ١ صـ ٢١٨

علىك أمراً هل لك أن أصارعك وتدعو إلهك العزيز الحكيم يعينك على وأنا أدعو اللات والعزي ، فإن أنت صرعتني فلك عشر من غنمي هذه تختارها ؟ فقال عند ذلك نسبى الله على « نعم إن شنت فأخذها - ودعا نبى الله عله إلهه العزيز الحكيم أن يعينه على ركانة ، ودعا ركانة اللات والعزى ، أعنَّى اليوم على محمد ، فأخذه النبي ﷺ فصرعه وجنس على صدره ، فقال ركانة : قم فاست أنت الذي فعلت بي هذا إنما فعله إلهك العزيز الحكيم ، وخذلنى اللات والعزى وما وضع أحد قط جنبي قبنك ، ثم قال ركانة عد فإن أنت صرعتني فلك عشر أخرى تختارها فأخذه نبسى لله تلك الثانية ، ودعا كل واحد منهما إلهه كما فعلا أول مرة فصرعه نسبى الله علته فجلس على كبده ، فقال له ركانة ، فم فلست أنت الذى فعلت بي هذا إنما فعله إلهك العزيز وخذانى اللات والعزى وما وضع جنبى أحد قط قبلك ، ثم قال ركانة عُدْ قان أنت صرعتني قلك عشر أخرى تختارها فأخذه قصرعه نبي الله على الثالثة ، فقال له ركانة : نست أنا الذي فعلت بي هذا ، وإنما فعله إلهك العزيز الحكيم وخذلني اللات والعزى فدونك ثلاثين شاة من غنمي فاخترها ، فقال له النبي ﷺ : ما أريد ذلك ولكنى أدعوك إلى الإسلام يا ركانة وأنفس أن تصير إلى النار إنك إن تسلم تسلم ، فقال له ركانة ، لا إلا ان تريني آية ، فقال له النبي عد ألله عليك شهيد إن أنا دعوت ربى فأريتك آية لتجيبني إلى ما دعوتك إليه ؟ قال : نعم وقريب منه شجرة سمر ذات فروع وقضبان ، فأشار إليها نبي الله على فقال لها : أقبلي باذن الله تعالى فانشقت باثنين ، فأقبلت على نصف شقها وقضبانها وفروعها حتى كانت، بين يدى رسول الله علله وبين ركانة ، فقال له ركانة : أريتني عظيما فمرها فلترجع ، فقال له نبى لله عله : عليك الله شهيد لئن أنا دعوت ربى ورجعت تجيبني إلى ما أدعوك إليه ؟ قال : نعم فرجعت بقضبانها وقروعها حتى التأمت لشقها ، فقال له نبى الله عله : أسلم تسلم . فقال له ركانة : ما بي إلا أكون رأيت عظيما ، ولكني رأيت أن تحدث نساء المدينة وصبيانهم أني

٦١٠ ـ أنفس بك : أَصْنِ بك

إنما جئتك لرعب دخل في قلبي منك ، ولكني قد علمت نساء أهل المدينة وصبيانهم أنه لم يضع جنبي قط أحد ، ولم يدخل قلبي رعب ساعة قط ليلاً ولا نهاراً ، ولكن دونك فاختر غنمك ، فقال له النبي عقد : ليس لي حاجة إلى غنمك إذ أبيت ان تسلم . فانطلق نبي الله على راجعاً ، فأقبل أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يلتمسانه ، فأخبرا انه قد توجه قبل وادي ! إضم وقد عرفا أنه وادي ركانة لا يكاد يخطئه ، فخرجا في طلبه وأشفقا أن يلقاه ركانه فيقتله ، فجعلا يصعدان على كل شرف ويتشرفان مخرجاً له إذ نظرا إلى رسول الله عقه مقبلا ، فقالا يا نبي الله : كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك وقد عرفت انه جهة ركانة ، وأنه من أفتك كيف تخرج إلى هذا الوادي وحدك اليهما النبي عقد ثم قال : اليس يقول الله عز وجل ﴿ والله يعصمك من الناس ﴾ (١٦١) انه لم يكن يصل إلى والله معي فأنشأ وحدثهما حديثه الذي فعل به والذي اراه فعجبا من ذلك ، فقالا : يا رسول الله أصرعت ركانة ؟ فلا والذي بعثك بالحق ما نعلم أنه وضع جنبه إنسان قط ، فقال النبي عشرة وقوة النبي عشرة وقوة .

### باب

# ما وقع في إسلام عثمان بن عفان رضى الله عنه

اخرج ابن عساكر ، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مُستَهْتراً بالنساء (۲۱۲) فإنسي ذات ليلة بفناء الكعبة قاعد في رهط من قريش ، إذ أتينا فقيل لنا : إن محمداً قد انكح عتبة بن أبي لهب من رقية ابنته ، وكانت رقية ذات جمال رائع ، فدخلتني الحسرة لما لا أكون سبقت إلي ذلك ، فلم ألبث أن انصرفت إلي منزلي ، فأصبت خالة لي قاعدة وكانت قد تكهنت عند قومها فلما رأتني قالت :

۲۱۱ ـ المائدة ۲۷

١١٢ - مستهترا بالنساء: مولَعا بهن . يقالُ : أُهْتر فلان بكذا واستهتر به . بالبناء المجهول فيهما .. فهو مهتر به ومستهتر أى مولع به لا يتحدث بغيره .... النهاية .

أبشر وحييت ثلاثا تترا(۱۱۳) ثم بأخرى كى تتم عسرا أنكحت والله حصانا زَهْرا

ثم حُبِيِّ بِت ثلاثا أخرى أتاك خير ووقيت شرا وأنت بكر ولقيت بكرا

## وافيتها بنت عظيم قدرا

قال عثمان: فعجبت من قولها وقلت يا خالة: ما تقولين؟ فقالت: عثمان لك الجمال ولك اللسان، هذا نبي معه البرهان، أرسله بحقه الدَّيَّان، وجاءه التنزيل والفرقان، فاتبعه لا تغتالك الأوثان، قلت: يا خالة: إنك لتذكرين شيئاً ما وقع ذكره ببلدنا فأبينيه لي، فقالت: محمد بن عبد الله، رسولٌ من عند الله، جاء بتنزيل الله، يدعو به إلي ربه، ثم قالت: مصباحه مصباح، ودينه فلاح، وأمره بنازيل الله، يدعو به إلي ربه، ثم قالت: مصباحه مصباح، لو وقع النُّباح، وأمره وسُلت الصفاح، فلات البطاح، ما ينفع الصباح، لو وقع النُّباح، وسُلت الصفاح، ومُدَّت الرماح، قال: ثم انصرفت ووقع كلامها في قلبي وسلت افكر فيه، وكان لي مجلس عند أبي بكر فأتيته فأخبرته بما سمعت من خالتي، فقال: ويحك يا عثمان إنك رجل حازم ما يخفي عليك الحق من الباطل ما هذه الأوثان يعبدها قومنا؟ أليست من حجارة صُم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قلت: بلي والله إنها كذلك: قال: فقد والله صدقتك خالتك. هذا رسول الله تخلة محمد بن عبد الله قد بعثه الله تعالي برسالته إلي خلقه، قال: فوالله ما قالكت حين سمعت قوله أن أسلمت ثم لم ألبث ان تزوجت رقية، فكان يقال: أحسن زوج رقية وعثمان.

٦١٣ ـ تَتُرا : متواتره يتلو بعضها بعضا

٢١٤ ـ الدُّباح : كناية على الحرب ، والصُّفاح : جمع صفيحة وهي السيف .

#### باليا

# ما وقع في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الآيات

أخرج ابن سعد وأبو يعلي ، والحاكم ، والبيهقي ، عن أنس قال : خرج متقلداً بالسيف ، فلقيه رجل من بني زهرة فقال له : أين تعمد يا عمر ؟ قال : أريد أن أقتل محمدا ، قال : وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة ؟ فقال عمر : ما أراك إلا قد صبوت (٢١٥) وتركت دينك ، قال : أفلا أدلك علي العجب ؟ إن أختك وختنك قد صبوا وتركا دينك ، فمشي عمر ذامراً ، أي غضبان ، ، حتي أتاهما وعندهما خبّاب (٢١٦) ، فلما سمع خباب بحس عمر تواري في البيت ، فدخل عليهما ، فقال : ما هذه الهينمة التي قد سمعتها عندكم وكانوا يقرءون طه فقالا : ما عدا حديثاً تحدثنا به . قال : فلعلكما قد صبوتما . فقال له ختنه يا عمر إن كان الحق في غير دينك ، فوثب عمر علي ختنه (٢١٧) فوطئه وطئا شديداً فجاءت أخته لتدفعه عن زوجها ، فنفحها (٢١٨) نفحة بيده ، فدمي وجهها فقال عمر : أعطوني الكتاب عن زوجها ، فنفحها (٢١٨) نفحة بيده ، فدمي وجهها فقال عمر : أعطوني الكتاب فقم فتوضاً فقام فتوضاً ، ثم أخذ الكتاب ، فقرأ طه حتي انتهي إلي ﴿ إنفى أنا فقم فتوضاً فقام فتوضاً ، ثم أخذ الكتاب ، فقرأ طه حتي انتهي إلي ﴿ إنفى أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكرى ﴾ (٢١٩) فقال عمر ، دلوني علي الله الا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاة لذكرى ﴾ (٢١٩)

أسد الغابة ٢ / ١١٤

۱۱۷ - خلله : صهره

٦١٨ - نقحها : صربها ولطمها

12 44 - 719

<sup>710 -</sup> صبوت : أصلها صبأت ـ بالهمزة ـ يقال : صبأ فلان إذا خرج من دين إلى دين غيره ، من قولهم صبأ ناب البعير إذا طلع ، وصبأت اللجوم إذا خرجت من مطالعها .

وقد يبدلون الهمزة وإوا ..

<sup>717 -</sup> خبّاب بن الأُرت ، اختلف فى نسبه هل خزاعى أو تميمى ؟ وكنيته أبو عبد الله ، وقيل : أبو محمد ، وقيل : أبو محمد ، وقيل : أبو يحيى وهو عربى لحقه سباء فى الجاهلية فبيع فى مكة ، كان أحد المعذبين فى الإسلام ـ توفى سنة ٣٧ بالكوفة

محمد ، فلما سمع خباب قول عمر خرج من البيت فقال أبشر يا عمر ، فإني أرجو أن تكون دعوة رسول الله تلك للله الخميس « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بِعَمْرو بن هشام » فخرج حتى أتي رسول الله تلك فأسلم .

وأخرج البزار والبيهقي والطبراني وأبو نعيم في الحلية ، عن عمر بن الخطاب ، قال: كنت من أشد الناس على رسول الله على ، فبينا أنا في يوم حار شديد الحر بالهاجرة في بعض طرق مكة إذ لقيني رجل من قريش ، فقال لي : أين تريديا ابن الخطاب؟ فقلت: أريد إلهي وإلهي وإلهي وإلهي (٦٢٠) قال: عجبا لك يا ابن الخطاب إنك تزعم ، إنك كذلك ، وقد دخل عليك الأمر في بيتك ، قال : فقلت وما ذاك ؟ قال أختك قد أسلمت ، قال فرجعت مغضباً حتى قرعت الباب ، وقد كان رسول الله ﷺ إذا أسلم الرجل والرجلان عن لا شيء له ضمهما رسول الله ﷺ إلي. الرجل الذي في يده السعة فينالا من فضلة طعامه ، وقد كان ضَمَّ إلى زوج أختى رجــلين ، فلما قرعت الباب قيل : من هذا : قلت : عمر فتبادروا فاختفوا مني ، وقد كانوا يقرأون صحيفةً بين أيديهم تركوها أو نسوها ، فقامت أختى تفتح الباب ، فقلت يا عدوة نفسها : صبوت وضربتها بشيء في يدي على رأسها فسال الدم ، فلما رأت الدم بكت ، فقالت : يا ابن الخطاب ، ما كنت فاعلاً فافعله فقد صبوت ، قال : ودخلت حتى جلست على السرير ، فنظرت إلى الصحيفة وسط البيت ، فقلت ما هذا ؟ ناولينها فقالت : لست من أهلها ، أنت لا تطهر من الجنابة وهذا كتاب لا يمسه إلا المطهرون ، فما زلت بها حتى ناولتنيها ، ففت حتمها فإذ فيها ﴿ بِسِمِ اللهِ الرّحمن الرحيم ﴾ فلما مررت باسم من أسماء الله تعالى دعرتُ منه ، فألقيت الصحيفة ، ثم رجعت إلى نفسي فتناولتها فإذا فيه ﴿ سبح لله ما في السموات والأرض ﴾ (٦٢١) فلما مررت باسم من اسمائه تعالى ذعرت ، ثم رجعت

۲۲۰ ـ أي أريد نصرة الهي

٦٢١ ـ الحديد ا

إلى نفسي فقرأتها حتى بلغت ﴿ آمنوا بِالله ورسوله ﴾ إلى آخر الآية ، فقلت : أشهدان لا إله إلا الله وأشهدان محمدا عبده ورسوله ، فخرجوا إلى متبادرين وكبروا وقالوا : أبشريا بن الخطاب ، فإن رسول الله على دعا يوم الاثنين فقال « اللهم اعز دينك بأحب الرجلين إليك اما أبو جهل بن هشام وإما عمر بن الخطاب » وإنا نرجو ان تكون دعوة رسول الله على لك .

وأخرج أحمد ، عن عمر بن الخطاب قال : خرجت أتعرض لرسول الله تخف قبل أن أسلم ، فوجدته قد سبقني إلي المسجد ، فقمت خلفه ، فاستفتح سورة الحاقة ، فجعلت أعجب من تأليف القرآن فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش ، فقرأ أنه لقول رسول كريم \* وما هُو بِقُوْل شاعر قليلا ما تؤمنون ﴾ فقلت . كاهن قال فولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون \* تتزيل من رباً المعالمين ﴾ (١٢٢٦) إلي آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع .

وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده ، عن جابر قال قال عمر « ضرب أختى المخاض ليلاً فخرجت حتى أتيت الكعبة ، فجاء النبى لله فصلى فسمعت شيئاً لم أسمع مثله شم انصرف فتبعته ، فقال يا عمر : ما تتركنى ليلاً ولا نهاراً فخشيت أن يدعو على ، فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » .

وأخرج أبو نعيم ، عن عمر قال : كنت جالساً مع أبي جهل وشيبة بن ربيعة فقال أبو جهل : يا معشر قريش إن محمداً قد شتم آلهتكم و سفّة أحلامكم ، وزعم أن من مضي من آبائكم يتهافتون في النار ، ألا ومن قتل محمداً فله علي مائة ناقة حمراء وسوداء ، وألف أوقية فضة . قال عمر : فخرجت متقلداً بالسيف متنكباً كنانتي (٦٢٣) أريد النبي على فمررت علي عجل يذبحونه ، فقمت أنظر إليهم ، فإذا

٢٢٢ ـ الحاقة ١٠٠٠ ٢٢٢

٦٢٣ ـ : الكنانة : بيت السهام

صائح يصيح من جوف العجل: يا آل ذريح ، أمر نجيح ، رجل يصيح ، بلسان فصيح ، يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، قال عمر ، فعلمت أنه أرادني ، ثم مررت بغنم ، فإذا هاتف يهتف ويقول:

يا أيها الناسُ ذوو الأجسام ما أنتم وطائشَ الأحلام ومسندو الحكم إلى الأصنام فكلكم أوره (١٢٤) كالنعام أما ترون ما أرى أمامي من ساطع يجلو دجى الظلام قد لاح للناظر من تهام أكرم به لله من امام قد جاء بعد الكفر بالإسلام والبَرّ والصلات للأرحام

قال عمر : فقلت والله ما أراه إلا أرادني ، ثم مررت بالضمار ، فإذا هاتف من جوفه يقول :

تُرِكَ الضّمارُ وكان يُعْبَد وحده إن الذى ورث النبوة والهدى سيقولُ من عبد الضمار ومثله فاصبر أبا حقص فإنك آمنٌ لا تعجلن فأنت ناصرُ دينه

بعد الصلاة مع النبی محمد بعد ابن مریم من قریش مُهتدی لیت الضمار ومثلهٔ لم یُعْبد یأتیك عدِّ غییر عدی حقاً بقینا باللسان وبالید

قال عمر: فو الله لقد علمت انه أرادني فجئت حتى دخلت على أختى ، فإذا خبّاب بن الأرت عندها وزوجها ، فقال خبّاب : ويحك يا عمر أسلم ، فدعوت بالماء فتوضأت ، ثم خسرجت إلى النبي على فقال لي : « استجيب لى فيك يا عمر أسلم » فأسلم » فأسلمت ، وكنت تمام أربعين رجلاً ممن أسلم ونزلت ﴿ يا أيها النبى حسبتُك الله ومن اتبعك من المؤمنين ﴾ (٦٢٥).

٦٢٤ ـ أوره : أحمق

٢٥ ـ الأنفال ٢٤

وأخرج ابن سعد وأحمد والترمذي وصححه ، وابن حبان والبيهقي ، عن ابن عسمر قال ، قال رسول الله ﷺ « اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبى جهل ابن هشام أو عمر بن الخطاب » وأخرج البيهقي مثله من حديث عمر نفسه ومن حديث أنس .

وأخرج ابن ماجة و الحاكم ، عن عائشة أن النبي ﷺ قال « اللهم أعز الإسلام بعمر خاصة » وأخرج الحاكم عن ابن عباس مثله .

وأخرج الطبراني والحاكم ، عن ابن مسعود ان النبي الله قال « اللهم أعز الإسلام بعمر أو بأبى جهل فجعل الله دعوة رسوله لعمر فبنى عليه ملك الإسلام ».

وأخرج البخاري ، عن ابن مسعود قال « مازلتا أعزة منذ أسلم عمر».

وأخرج ابن سعد والحاكم عنه قال « والله ما استطعنا أن نصلى عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر » .

وأخرج الحاكم عن حذيفة قال « كان الإسلام في زمان عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قرباً ، فلما قتل عمر كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا » .

وأخرج ابن سعد عن عثمان بن الأرقم أن النبي على دعا « اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » فجاء عمر من الغد بُكْرةً فأسلم .

وأخرج الطبراني في الأوسط ، عن أنس أن رسول الله الله الخميس فقال « اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمرو بن هشام » فأصبح عمر يوم الجمعة فأسلم .

وأخرج ابن سعد عن صهيب بن سنان : « لما أسلم عمر ظهر الإسلام ودعى إليه

علانية وجلسنا حول البيت حلقا وطفنا بالبيت وانتصفنا ممن غلظ علينا ورددنا

وأخرج عن سعيد بن المسيب قال « أسلم عمر بعد أريعين رجلا وعشر نسوة فما هو إلا أن أسلم فظهر الإسلام بمكة » .

وأخرج الحاكم وابن ماجة ، عن ابن عباس قال : « لما أسلم عمر نزل جبرئيل فقال : يا محمد لقد استبشر أهل السماء بإسلام عمر » .

#### باب

## ما وقع في إسلام ضماد

أخرج أحمد ومسلم والبيهقي ، عن ابن عباس قال : قدم ضماد (١٢٦) مكة وهو رجل من أزد شنوءة ، وكان يرقي من هذه الرياح ، فسمع سفهاء الناس يقولون ان محمداً مجنون ، فقال آتي هذا الرجل لعل الله أن يشفيه علي يدي ، فلقيت محمداً فقلت إني أرقي من هذه الرياح ، وإن الله يشفي علي يدي من يشاء فهلم ، فقال رسول الله عليه : « ان الحمد لله تحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربيك له وأن محمداً عبده ورسوله ، فقال ضماد أعدهن على ، فأعادهن ، فقال : والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات ، ولقد بلغن قاموس (٦٢٧)

بعض ما يأتي به » .

<sup>777</sup> ـ ضماد بن ثعلبة الأزدى من أزد شنوءة ، كان صديقا للنبي ـ ﷺ ـ وكان رجلا يتطبب ويرقى ويطلب العلم أسلم أول الإسلام .

أسد الغابة ٣ / ٥٦

٦٢٧ \_ قاموس البحر: وسطه ومعظمه -

#### باب

## ما وقع في اسلام عمرو بن عبد القيس

أخرج ابن شاهين من طريق حسين بن محمد ، حدثنا أبي ، حدثنا جبير بن الحكم العبدي ، عن صحار بن العباس ، ومزيدة ابن مالك في نفر من عبد القيس قالوا : كان الأشج أشج عبد القيس صديقاً لراهب ينزل بدأرين ، فلقيه عاماً فأخبره ان نبياً يخرج بمكة يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، بين كتفيه علامة يظهر علي الاديان ، ثم مات الراهب ، فبعث الأشج (٢٢٨) ابن أخت له يقال له : عمر بن عبد القيس وهو علي ابنته أمامة بنت الأشج ، فأتي مكة عام الهجرة . فلقي النبي على ورأي صحة العلامة ، فأسلم وعلمه النبي تلى ( الحمد الله واقرأ باسم ربك ) وقال له « ادع خالك إلى الإسلام » فرجع وأخبر الاشج الخبر فأسلم الأشج وكتم إسلامه حيناً ، ثم خرج في ستة عشر رجلاً فقدم المدينة ، فخرج النبي على في الليلة التي قدموا في صبيحتها فقال « ليأتين ركب من قبل المشرق لم يكرهوا على الإسلام لعامه علامة » فقدموا وكان قدومهم عام الفتح ، وذكره ابن سعد في طبقاته بلا

### باب

# ما وقع في اسلام الطفيل بن عمرو الدوسي من الآيات

أخرج البخاري ، عن أبي هريرة قال : قدم الطفيل بن عمرو الدوسي (٦٢٩)

أسد الغابة ٣ / ٧٨

٦٢٨ - الأشج العبدى ، واسمه المدذر بن الحارث بن زياد بن عصر بن عوف ، وفد على النبى تلك فى وفد عبد القيس ، وقال له النبى تلك : إن فيك لخلتين يحبهما الله . قال : يا رسول الله ، ما هما ؟ قال : الحلم والأناة ، أو الحلم والحياء . .

أسد الغابة ١ / ١١٦ ٦٢٩ ـ الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة الدوسى . ويلقب بذى النور . قدم مكة وأسلم وأيده الله بآية ، قتل الطفيل باليمامة شهيدا في خلافة أبى بكر رضى الله عنه ..

علي رسول الله علله ، فقال يا رسول الله إن دوساً قد عصت وأبت فادع الله عليها فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال « اللهم اهد دوساً وأت بهم » . .

وأخرج البيهقي ، عن ابن اسحاق قال : كان الطفيل بن عمر الدوسي يحدث « انه قدم مكة ورسول الله على بها ، فمشى إليه رجال من قريش وكان الطفيل رجادً شريفاً شاعراً لبيباً فقالوا له: إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل الذي بين أظهرنا فرق جماعتنا وشمت أمرنا ، وإنما قوله كالسحر يفرق بين المرء وأبيه ، وبين الرجل وأخيه ، وبين الرجل وزوجته ، وإنا نخشي عليك وعلى قومك ما دخل علينا ، فلا تكلمه ولاتسمعن منه . قال : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت على أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلمه حتى حسشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا (٦٣٠) فَرُق (٦٢١) من ان يبلغني شيء من قوله ، فغدوت إلى المسجد ، فإذا رسول الله على قائم يصلي عند الكعبة ، فقمت قريباً منه فأبي الله إلا أن يسمعني بعض قوله ، فسمعت كلاماً حسناً ، فقلت في نفسي : إني لرجل "لبيب شاعر ما يخفي علي " الحسن من القبيح ، فما يمنعني من أن أسمع من هذا الرجل ما يقول : فإن كان الذي يأتي به حسناً قبلت ، وإن كان قبيحاً تركت ؟ فمكثت حتى انصرف إلى بيته فتبعته ، فقلت : إن قومك قد قالوا لي كذا وكذا ، فاعرض على أمرك فعرض على الإسلام وتلا على القرآن ، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمراً اعدل منه ، فأسلمت وقلت : يا نبي الله إني امرؤ مطاع في قومي وإني راجع إليهم فداعيهم إلى الاسلام ، فادع الله ان ان يجعل لي آية تكون لي عوناً عليهم ، فقال : اللهم اجعل له آية ، فخرجت ، إلى قومي حتى إذا كنت بثنية كداء (٦٣٢) وقع نور بين عيني مثل المصباح ، فقلت : اللهم في غير وجهي إني أخشى أن يظنوا أنها مثلة وقعت في

٠ ٦٣٠ ـ كرسفا : قطلنا

٦٣١ ـ فُرق : خُوف

٦٣٢ ـ ثنية كداء : موضع

وجهي ، فتحول فوقع في رأس سوطي كالقنديل المعلق ، ثم دعوت قومي إلي الإسلام فأبطأوا علي فجئت رسول الله علله ، فقلت : إن دوساً غلبتني فادع الله عليهم ، فقال : « اللهم اهد دوساً ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم » فرجعت فلم أزل بأرض دوس أدعوهم ، حتي هاجر رسول الله علله ، ثم قدمت عليه بخيبر بمن أسلم من قومي سبعين أو ثمانين بيتا من دوس .

أخرجه أبو نعيم من طريق الواقدي ، حدثني عبد الله بن جعفر ، عن عبد الواحد ابن أبي عون الدوسي به ، ووصله ابن إسحاق في بعض نسخ المغازي من طريق صالح بن كيسان ، عن الطفيل بن عمرويه ، وهو في سائر النسخ بغير إسناد .

وقال أبو الفرج الإصبهاني في (الأغاني) أخبرني عمي ، حدثنا الحزنبل بن عمرو بن أبي عمرو ، عن أبيه واللفظ له ، وأخبرني محمد بن الحسن بن دُريْد ، حدثني عمي ، عن العباس بن هشام ، عن أبيه ان الطفيل بن عمرو الدوسي خرج حتي أتي مكة وقد بُـعث رسول الله عله وهاجر إلي المدينة فأرسلته قريش إلي النبي عله وقالواله : انظر لنا هذا الرجل وما عنده ، فأتي النبي عله فعرض عليه الإسلام ، فقال له : إني رجل شاعر فاسمع ما اقول ، فقال له النبي عله «هات» فأنشده ، فقال له رسول الله عله «وأنا أقول فاسمع ، ثم قرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الزحمن الرحيم \* فل هو الله أحد \* الله الصعد ﴾ إلي آخرها ثم قرأ فقل أعوذ برب الفلق ﴾ ودعاه إلي الإسلام ، فأسلم وعاد إلي قومه فأتاهم في قرأ فقل أعوذ برب الفلق ﴾ ودعاه إلي الإسلام ، فأسلم وعاد إلي قومه فأتاهم في ليلة مطيرة ظلماء ، فلم يبصر أين يسلك فأضاء له نور في طرف سوطه ، فأتي الناس فعلقوا (١٣٣٣) يأخذون بسوطه فيخرج النور من بين أصابعهم ، فدعا أبويه إلي الإسلام فأسلم أبوه ولم تسلم أمه ، ثم دعا قومه فلم يجبه إلا أبو هريرة .

وأخرج ابن جرير ، عن ابن الكلبي قال : سبب تسمية الطفيل بذي النور أنه لما وفد علي رسول الله على ، فدعا لقومه قال له : ابعثني إليهم واجعل لي آية ، فقال

٦٣٣ ـ علقوا يأخذون : طفقوا يأخذون

«اللهم نور له فسطع نور بين عينيه ، فقال يا رب أخاف ان يقولوا مثلة فتحول إلى طرف سوطه فكان يضىء له فى الليلة المظلمة ».

واخرج ابو الفرج الأصبهاني في (الأغاني) ، عن ابن الكلبي ان الطفيل لما قدم مكة ذكر له ناس من قريش أمر النبي علله ، فأتاه فأنشده من شعره ، فتلا عليه النبي علله (الإخلاص والمعوذتين) فأسلم في الحال ، وعاد إلي قومه وذكر قصة سوطه ونوره قال فدعا أبويه فأسلم أبوه ولم تسلم أمه ، ودعا قومه فلم يجيبوه ، ثم أتي النبي علله فأخبره ، فلما دعا لهم النبي علله قال له الطفيل : ما كنت أحب هذا ، فقال « إن فيهم مثلك كثير» .

#### باب

# ما وقع في إسلام عثمان بن مظعون

أخرج أحمد وابن سعد ، عن ابن عباس قال : بينا رسول الله على بفناء بيته بمكة جالس إذ مر به عثمان بن مظعون (٦٣٤) فكشر إلي رسول الله على فقال له : « ألا تجلس ؟ » قال : بلي ، فجلس إليه فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله ببصره إلي السماء ، فنظر ساعة إلي السماء ، فأخذ يضع بصره حتي وضعه علي يمينه في الأرض ، فتحرف رسول الله على عن جليسه عشمان إلي حيث وضع بصره ، فأخذ ينغض رأسه ، كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر ، فلما قضي حاجته شخص بصر رسول الله على السماء كما شخص أول مرة فأتبعه بصره حتي تواري في السماء فأقبل إلي عثمان بجلسته الأولي ، فقال عثمان يا محمد ما رأيتك تفعل كفعلك بالغداة قال : « وما رأيتني فعلت ؟ » فأخبره قال : « أو فطنت تفعل كفعلك بالغداة قال : « وما رأيتني فعلت ؟ » فأخبره قال : « أو فطنت

<sup>375</sup> ـ عـ ثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشى الجمحى ، أسلم أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة ، ثم إلى المدينة ، وشهد بدرا وكان من أشد الناس اجتهادا في العبادة توفى سنة اثنتين من الهجرة ، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة وأول من دفن بالبقيع

سیرة ابن هشآم ۱ / ۳۲۶

لذلك ؟ " قال : نعم . قال " إن جبرئيل أتانى آئفا " فقال : فما قال لك ؟ قال : ﴿ إِنَّ الله يأمرُ بالْعَدُل والإحسان وإيتاء ذى القُرْبى وينْهى عن الْفَحْشاء والمنْكر والبَغْى يَعِظُكم لَعَلَّكُم تَذْكَرون ﴾ (٦٣٥) قال عثمان : فذلك حين استقر الإسلام في قلبي وأحببت محمداً ﷺ .

### باب

## إسلام الجن وما ظهر في ذلك من الآيات

قال الله تعالى ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْراً مِنْ الْجِنِّ بِستمعون القرآن ﴾ (١٣٦) الآيات وقال تعالى ﴿ قُل أُوحِي إِلَى أَنْه استمع نَفْرُ مِنْ الْجِنْ ﴾ (١٣٧) الآيات .

وأخرج الشيخان ، عن ابن عباس قال : انطلق رسول الله على في طائفة من أصحابه عامدين إلي سوق عكاظ ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء ، وأرسلت عليهم الشهب ، فرجعت الشياطين إلي قومهم فقالوا : ما لكم ؟ فقالوا : على بيننا وبين خبر السماء ، فأرسلت علينا الشهب قالوا : ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، وانظروا ما هذا الذي السماء إلا شيء حدث ، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها ، أولئك مال بينكم وبين خبر السماء ؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها ، أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلي رسول الله على وهو بنخلة وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر ، فلما سمعو القرآن واستمعوا به ، فقالوا هذا والله الذي حال بينكم وبين خسبر السماء ، فهنالك حين رجعوا إلي قومهم قالوا يا قومنا و المنا وبين خسبر السماء ، فهنالك حين رجعوا إلى قومهم قالوا يا قومنا و المنا المنا

٦٣٥ ـ النحل ٩٠

٦٣٦ - الأحقاف ٢٩

٦٣٧ ـ الجن ١

٦٣٨ ـ الجن ١ ، ٢

و أخرج الشيخان عن مسروق قال: سألت ابن مسعود من آذان (٦٣٩) النبي على بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ قال: آذنته بهم شجرة.

وأخرج مسلم وأحمد والترمذي ، عن علقمة قال : قلت لابن مسعود : هل صحب رسول الله على ليلة الجن منكم أحد ؟ قال : ما صحبه منا أحد لكنا فقدناه ذات ليلة بكة ، فقلنا : اغتيل أو استطير ما فعل به . قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح إذا نحن به يجيء من قبل حراء فأخبرناه فقال « إنه أتانى داعى الجن فأتيتهم فقرأت عليهم » فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم .

وأخرج ابن جرير ، والحاكم وصححه ، والبيهقي ، وأبو نعيم من طريق أبي عثمان الخزاعي ، عن ابن مسعود أن رسول الله على قال لأصحابه وهو بمكة « من أحب منكم أن يحضر الليلة أمر البين فليقعل ، فلم يحضر منهم أحد غيرى فانطلقنا حتى اذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطأ ثم أمرنى أن أجلس فيه ، ثم انطلق حتى قام فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة ، حتى حالت بين وبينه حتى ما أسمع صديته ، ثم انطلقوا فطفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين حتى بقى منهم رهط ، وفرغ رسول الله على ما فعل الرهط ، وفرغ رسول الله على ما سول الله ، فأخذ عظما وروثا فاعطاهم إياهما ، ثم الرهط ؟ فقلت : هم أولئك يا رسول الله ، فأخذ عظما وروثا فاعطاهم إياهما ، ثم

وأخرج البيهةي ، وأبو نعيم من طريق علي بن رباح ، عن ابن مسعود قال : استتبعنا رسول الله على فقال : « إن نفراً من الجن خمسة عسر بنى أخوة وينى عم يأتونى اللبلة فأقرأ عليهم القرآن ، فانطلقت معه إلى المكان الذى أراد فخط لى خطأ فأجلسنى فيه ، وقال لى : لا تخرج من هذا ، فبت فيه حتى أتانى رسول الله على مع السحر ، فلما أصبحت قلت : لا علمن حيث كان رسول الله على فذهبت فرأيت موضع مبرك ستين بعيراً ».

٦٣٩ ـ آذن : أعلم

۲٤٠ ـ يستطيب : يستنجى

وأخرج البيهقي من طريق أبي الجوزاء عن ابن مسعود قال: « انطلقت مع النبى على الله المبلة المبن حتى آتى الحجون فخط على خطآ ثم تقدم إليهم ، فازد حموا عنيه ، فقال سيد لهم يقال له ( وردان ) : إنى أنا أرحلهم عنك ، فقال : أنه لن يجيرنى من الله أحد » .

وأخرج البيهقي ، عن أبي عثمان النهدي أن ابن مسعود أبصر زطآ (٦٤١) في بعض الطريق ، فقال : ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الزط . قال : ما رأيت شبههم إلا الجن ليلة الجن وكانا مستنفرين يتبع بعضهم بعضاً .

## تعويذة من الجن يعلمها جبريل للنبي علله

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله على ليلة صرف إليه النفر من الجن ، فأتي رجل من الجن بشعلة من نار إلي رسول الله على فقال جبرئيل يا محمد : ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن طفئت شعلته وانكب لمنخره . « قل أعوذ بوجه الله الكريم وكلماته التامة التي لا يجاوزهن برُّ ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن شر ما ذرأفي الأرض وما يخرج منها ومن شر فتن الليل ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي التياح أن عبد الرحمن بن خنبش (٢٤٢) سئل كيف صنع رسول الله على حين كادته الشياطين ؟ قال : تحدرت عليه شياطين من الجبال والأودية يريدون رسول الله على قال : وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن يحرق بها رسول الله على ، فجاءه جبريل ، فقال يا محمد : «قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبراً ومن شر فتن الليل

٦٤١ ـ الرُّط : جنس من السودان والهنود

٦٤٢ - عبد الرحمن بن خُنبُش التميمي ، وقيل فيه : عبد الله ، والصحيح عبد الرحمن . أدرك النبي عله ، وروى حديث التعويذة المذكور . . . . أسد الغابة جس صـ ٤٤٣

والتهار ومن شركل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن » فقالهن فطفئت نار الشياطين وهزمهم الله تعالى (٦٤٣).

وأخرج الطبراني ، وأبو نعيم من طريق أبي زيد عن ابن مسعودقال : بينا نحن مع رسول الله علله بمكة وهو في نفر من أصحابه ، إذ قال « ليقم منكم معي رجل ولا يقومن رجل في قلبه من الغش مثقال ذرة ، فقمت معه وأخذت إدواة ولا أحبسها إلا ماء فخرجت معه حتى إذا كنا بأعلي مكة رأيت أسودة مجتمعة ، فخط لي رسول الله علله خطا ، ثم قال : قم ههنا حتى آتيك ، فقمت ومضى إليهم فرأيتهم يتثورون (١٤٤٦) إليه فسمر معهم رسول الله على طويلا حتى جاءني مع الفجر ، فقال : مازلت قائماً يا ابن مسعود ؟قلت : أو لم تقل لي قم حتى آتيك ، ثم قال لي : هل معك من وضوء ؟ فقلت : نعم ، ففتحت الإداوة ، فإذا هو نبيذ . فقلت : والله لقد أخذت الإدواة ولا أحبسها إلا ماء ، فإذا هو نبيذ ، فقال : ثمرة طيبة وماء طهور ، ثم توضأ منها ، فلما قام يصلي أدركه شخصان منهم ، فقالا له : يا رسول الله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا فصفهما خلفه ، ثم صلي بنا ، ثم انصرف ففلت له : من مؤلاء يا رسول الله ؟ قال : هؤلاء با رسول الله ؟ قال : هؤلاء ، جن نصيبين (١٤٥٠) جاءوني يختصمون إلي في أمور كانت بينهم ، وقد سألوني الزاد فزودتهم ، فقلت : ما زودتهم ؟ قال :

٦٤٣ \_ جاء هذا الدعاء في أسد الغابة هكذا :\_

<sup>،</sup> أعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق وبرأ وذرأ ، ومن شرما ينزل من السماء ، ومن شرما يعرج فيها ، ومن شر ما يخرج من الأرض ، ومن شرما ينزل فيها ، ومن شرفتن الليل والنهار ، ومن شر كل طارق إلا طارق بخيريا رحمان ،

أسد الغابة جـ٣ صـ٤٤٣ مسند أحمد جـ٢ صـ١٥٥

٦٤٤ ـ بِتِثُورُونَ إليه : ينتشرون حوله ويرتفعون من ثار الشيء إذا ارتفع وانتشر .

٦٤٥ ـ نصيبين : اسم بلد وهي مدينة بالجزيرة فتحت أيام عمر بن الخطاب . وللعرب فيه مذهبان ، فمنهم من يجعله اسما واحدا ويلزمه الإعراب كما يلزم الأسماء المفردة التي لا تنصرف ، ومنهم من يجريه مجرى الجمع فيرفعه بالواو وينصبه ويجره بالياء .

راجع لسان العرب مادة نصب

الرجعة وما وجدوا من روث وجدوه تمراً وما وجدوا من عظم وجدوه كاسياً ، وعنذ ذلك نهي رسول الله علله ان يستطاب بالروث والعظم .

وأخرج أبونعيم من طريق أبي المعلي ، عن ابن مسعود قال : « خرج رسول الله على قبل الهجرة إلى نواحى مكة فقط لى خطأ وقال : لا تحدثن شيئا حتى آتيك ، ثم قال : لا يرو عنك أو لا يهولنك شيء تراه ، فتقدم شيئا ثم جلس ، فإذا رجال سود كأنهم رجال الزط ، وكانوا كما قال الله تعالى ﴿ كادوا يكونون عليه لبدا فاردت ان أقرب ، فأذب عنه بالغا ما بلغت ، شم ذكرت عهد رسول الله على ، فمكثت ثم إنهم تفرقوا عنه ، فسمعتهم يقولون : يا رسول الله إن شقتنا بعيدة ونحن منطلقون ، فزودنا . قال : لكم الرجعى ، وما أتيتم عليه من عظم فلكم عليه لحم ، وما أتيتم عليه من الروث فهو لكم تمر » فلما ولو أقلت : من هؤلاء ؟ قال : « هؤلاء جن نصيبين » .

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي ظبيان ، عن ابن مسعود قال « انطلق رسول الله ﷺ وانطلق بي معه حتى أتى البراز (٦٤٧) ، ثم خط لي خطأ ، ثم قال لي : لا تبرح حتى أرجع إليك ، فما جاء حتى السحر ، فقال : أرسلت إلى الجن . قلت : فما هذه الأصوات التي أسمعها ؟ قال : هذه أصواتهم حين ودعوني وسلموا على » .

وأخسرج الطبراني وأبو نعيم من طريق أبي عبد الله الجدلي ، عن ابن مسعود قال « استبعني رسول الله علله الجن ، فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى مكة ، فخط لي خطاً فقال : لا تبرح ثم انصاع (٦٤٨) في الجبال ، فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال حتى حالوا بيني وبينه ، فاخترطت السيف وقلت لأضربن حتى

٦٤٣ ـ النجن ١٩

٦٤٧ - البراز: بفتح الباء -: القصاء الواسع ، يقال تَبرُّز الرجل إذا خرج إلى البراز لقصاء الحاجة .

۹٤٨ ـ انصاع : ذهب مسرعا

أسنتقذ رسول الله ﷺ، ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك ، فلم أزل كذلك حتى أسنتقذ رسول الله ﷺ، ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك ، فلم أزل كذلك حتى أضاء الفجر ، فجاء وأنا قائم فقال : مازلت على حالك ؟ قلت : لو لبثت شهراً ما برحت حتى تأتيني ثم أخبرته بما أردت أن أصنع ، فقال : لو خرجت ما التقيت أنا

ولا أنت إلي يوم القيامة ، ثم شبك أصابعه في أصابعي . ، وقال « إني وُعدت ان

يؤمن بي الجن والإنس فأما الإنس فقد آمنت بي وأما الجن فقد رأيت » .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من طريق عمرو البكالي ، عن ابن مسعود قال استبعني رسول الله على فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذا ، فخط خطة فقال لي : « كن بين ظهراني هذه لا تخرج منها فإنك إن خرجت منها هلكت ، فكنت فيها ، فمضى رسول الله على خذفة (٢٤٩) ، ثم إنه ذكر هنيئة فأتوا كأنهم الزط ليس عليهم فمضى رسول الله على خذفة (٢٥٠) ، ثم إنه ذكر هنيئة فأتوا كأنهم الزط ليس عليهم رسول الله على ، وجعل النبي على يقرأ عليهم وجعلوا يأتوني فيجلبون (٢٥١) حولي ويعترضون بي ، فرعبت منهم رعبا شديدا ، فلما انشق عمود الصبح جعلوا يذهبون ، فوضع رسول الله على رأسه في حجرى ، ثم إن هنيئة أتوا عليهم ثياب بيض طوال ، وقد أغفى رسول الله على أراسه في حجرى ، ثم إن هنيئة أتوا عليهم ثياب بعضهم لبعض : فلنضرب له مثلا . فقال بعضهم : اضربوا له مثلا وتؤول نحن وتؤولون ، فقال بعضهم : مثله كمثل رجل سيد ابنتي بناء حصينا ثم أرسل إلى الناس بالطعام ، فمن لم يأت عذبه عذايا شديدا . قال الآخرون : أما السيد فهو رب العالمين ، وأما البنيان فهو الإسلام ، والطعام : الجنة ، وهو السيد فهو رب العالمين ، وأما البنيان فهو الإسلام ، والطعام : الجنة ، وهو الاسادى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله على الداعى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله على الداعى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله على الداعى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله على الداعى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله عنه الداعى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله عنه الداعى ، فمن اتبعه كان في الجنة ومن لم يتبعه عنب ، ثم إن رسول الله عن الجنة ومن لم يتبعه عنه عنه بي المول الله عنه المول الله عنه المول الله عنه المن المول الله عنه المولة المولة المؤلى المولة الله عنه المولة المؤلى المن المولة الله عنه المولة المولول الله عنه المولة المؤلى المولة المؤلى المولة المؤلى المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المولة المؤلى المولة ا

<sup>9</sup> ٢٤٩ ـ خذفة : الخدف والخذفان سرعة سير الإبل ، والخذوف الدابة المسرعة التي تخذف العصى من سرعتها . ومعنى العبارة في الحديث : مضى مسرعا .

١٥٠ ـ يركبون : يتزاحمون حوله ويحجبونه

١٥١ - يجلبون حولى : يجتمعون ويصيدون ويتألبون

استيقظ قال : ما رأيت يا ابن أم عبد ؟ فقلت : رأيت كذا وكذا . قال : ما خفى على شيء مما قالوا هم نفر من الملائكة ».

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي رجاء قال : كنا في سفر حتي نزلنا علي الماء فضربنا أخبيتنا ، وذهبت أقيل فإذا أنا بحية دخلت الخباء وهي تضرب ، فممدت إداوتي فنضحت عليها من الماء ، كلما نضحت عليها من الماء سكنت ، وكلما حبست عنها اضطربت ، فلما صليت العصر ماتت الحية ، فعمدت إلي عيبتي (٢٥٢) فأخرجت منها خرقة بيضاء فلففتها وكفنتها وحفرت لها ودفنتها ، ثم سرنا يومنا ذلك وليلتنا حتي إذا أصبحت ونزلنا علي الماء وضربنا أخبيتنا ، فذهبت أقيل ، فإذا أنا بأصوات سلام عليكم ، مرتين ، لا واحد ولا عشرة ولا مائة ولا ألف أكثر من ذلك ، فقلت : ما أنتم ؟ قالوا : نحن الجن بارك الله عليك قد صنعت إلينا ما لا نستطيع أن نجازيك . فقلت : ماذا ؟ قالوا : إن الحية التي ماتت عندك كان آخر من بقي ممن بايع من الجن النبي على .

وأخرج أبو نعيم ، عن معاذ بن عبد الله بن معمر قال : كنت جالساً عند عثمان ابن عفان ، فجاء رجل ، فقال يا أمير المؤمنين : بينا أنا بفلاة كذا وكذا ، إذا إعصاران قد أقبلتا إحداهما من مكان والأخري من مكان ، فالتقتا فاعتركتا ثم تفرقتا ، وإحداهما أقل منها حين جاءت ، فذهبت حتى جئت معتركيهما ، فإذا من الحيات شيء ما رأيت مثله قط ، فإذا ريح مسك من بعضها فجعلت أقلب الحيات أنظر من أيها هذا الريح ، فإذا ذلك من حية صفراء دقيقة فظننت أن ذلك لخير فيها ، فلففتها في عمامتي ثم دفنتها ، فبينا أنا أمشي إذ ناداني مناد ولا أراه فقال يا عبد الله ما هذا الذي صنعت فأخبرته بالذي رأيت فقال : إنك قد هُديت ، هذان حيان من الجن من بني شُعيّبان وبني أقيس ، التقوا وكان من القتلي ما رأيت واستشهد الذي أخذته ، وكان من الذين استمعوا الوحي لرسول الله على .

٦٥٢ \_ عَيْبة : العَيْبة الوعاء الذي يدخر فيه الإنسان ما يحرص عليه .

وأخرج أبو نعيم ، عن إبراهيم النخعي قال : خرج نفر من أصحاب عبدالله يريدون الحج ، حتى إذا كانوا ببعض الطريق إذا هم بحية تنثني على الطريق أبيض ينفح منه ريح المسك ، فقلت لأصحابي : امضوا فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير أمر هذه الحية ، فما لبثت أن ماتت ، فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ، يصير أمر هذه الحية ، فما لبثت أن ماتت ، فعمدت إلى خرقة بيضاء فلففتها فيها ، ثم نحيتها عن الطريق ، فدفنتها وأدركت أصحابي ، فوالله إنا لقعود إذ أقبل أربع نسوة من قبل المغرب ، فقالت واحدة منهن : أيكم دفن عمراً ؟ قلنا : ومن عمرو ؟ قالت : أما والله لقد دفنت صواماً قواما يأمر قالت : أما والله لقد دفنت صواماً قواما يأمر عمائل أنزل الله ، ولقد آمن بنبيكم وسمع صفته في السماء قبل أن يبعث بأربعمائة سنة ، فحمدنا الله ، ثم قضينا حجنا ثم مررت بعمر بن الخطاب بالمدينة فأنبأته بأمر الحية فقال : صدقت ، سمعت رسول الله على يقول « لقد آمن بي قبل أبعث بأربعمائة سنة »

. وأخرج الحاكم والطبراني وابن مردويه ، عن صفوان بن المعطل قال : خرجا حجاجا فلما كنا بالعرج إذا نحن بحية تضطرب ، فلم تلبث أن ماتت ، فلفها رجل في خرقة ودفنها ، ثم قدمنا مكة فإنا لبالمسجد الحرام إذ وقف علينا شخص فقال : أيكم صاحب عمرو بن جابر ؟ فقلنا : ما نعرف عمراً . قال : أيكم صاحب الجان ؟ قالوا : هذا . قال : أما إنه آخر التسعة موتاً الذين أتوا رسول الله علي يستمعون القرآن .

وأخرج أبو نعيم وابن مردويه ، عن ثابت بن قطبة قال : جاء رجل إلي ابن مسعود ، فقال : إنا كنا في سفر فمررنا بحية مقتولة مشعرة في دمها فواريناها ، فلما نزلوا أتاهم نسسوة أو ناس ، فقال أيكم صاحب عمرو : قلنا : أي عمرو ؟ قالوا : الحية التي دفنتموها أمس ، أما إنه كان من النفر الذين استمعوا من النبي علله القرآن ، قلنا : ما شأنه ؟ قالوا : كان بين حيين من الجن قتال مسلمين ومشركين ، فقالوا إن شئتم عوضناكم قلنا : لا .

وأحرج أبو نعيم ، عن أبي كعب قال : خرج قوم يريدون الحج ، فأضلوا

الطريق فلما عاينوا الموت أو كادوا أن يموتوا لبسوا أكفانهم وتضجعوا للموت ، فسخرج عليهم جني يتخلل الشجر ، وقال : إنا بقية النفر الذين استمعوا علي محمد على سمعت رسول الله تلك يقول « المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله لا يخذله ، هذا الماء ، وهذا الطريق ، ثم دلهم على الماء وأرشدهم إلى الطريق » .

وأخرج العقيلي والبيهقي وأبو نعيم من طريق أبي معشر المدني ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر قال : « بينما نمن قعود مع النبي على جبل من جبال تهامة إذ أقبل شيخ في يده عصا : فسلم على النبي عل فرد عليه السلام ثم قال : نفمة الجن وغنتهم ، من أنت ؟ قال : أنا هامة بن هيم بن لاقيس بن إبليس . قال رسول الله على : ما بينك وبين إبليس إلا أبوان ، فكم أتى عليك من الدهر ؟ قَالَ : قد أَفْتِيت الدنيا عمرها إلا قليلاً ليالي قُتلَ قابيلُ هابيلُ كنت غلاما ابن أعوام ، أفهم الكلام ، وأمر بالآكام ، وآمر بإفساد الطعام ، وقد يعة الأرجاع . فقال رسول الله عَد : بنس عمل الشيخ المتوسم والشاب المتلوم ، قال : ذرنى إنى تائب إلى الله ، إنى كنت مع نوح في مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتيه على دعوته على قومه حتى بكى وأبكاني ، وقال : لا جرم إنى على ذلك من الشادمين ، وأعوذ بالله ان أكون من الجاهلين . قلت : يا نوح إنى ممن أشرك في دم السعيد الشهيد هابيل ابن آدم ، فهل تجد لي عند ربك توبة ؟ قال : يا هامة همّ بالخير واقعله قبل الحسرة والندامة ، إنى قرأت قيما أنزل الله على أنه ليس من عبد تاب إلى الله بالغا دنبه ما بنغ إلا تاب الله عليه ، فقم فتوضأ واسجد سجدتين ، فغعات من ساعتى ما أمرنى به ، فناداني ارفع رأسك ، فقد نزلت تويتك من السماء ، فخررت لله ساجدا حولاً ، وكثت مع هود في مسجده مع من آمن به من قومه ، فلم أزل أعاتبه على دعوته على قومه حتى بكى عليهم وأبكاني ، وكنت زوارا ليعقوب وكنت من يرسف بالمكان الأمين ، وكنت ألقى إلياس في الأودية ، وأنا أنقاه الآن ، وإنى لقيت موسى بن عمران ، فعلَّمنى من التوراة ، وقال : ان أنت لقيت عيسى بن مريم فاقرأه منى السلام ، وإنى لقيت عيسى بن مريم فاقرأته منه السلام ، وإن عيسى بن مريم قال لى إن أنت لقيت محمداً فاقرأه منى السلام فأرسل رسول الله على عينيه فبكى ، ثم قال : وعلى عيسى السلام ما دامت الدنيا وعليك السلام يا هامة بأدانك الأمانة . قال : يا رسول آلله ، افعل بى ما فعل موسى بن عمران إنه علمنى من التوراة ، فعلمه رسول الله عله (إذا وقعت الواقعة ، والمرسلات ، وعم يتسساءلون ، وإذا الشمس كورت ، والمعوذتين ، وقل هو الله أحد) . وقال : ارفع إلينا حاجتك يا هامة ولا تدع زيارتنا » .

قال البيهقي: أبو معشر روي عنه الكبار إلا أنه ضعيف. قال: وقد روي هذا الحديث من وجه آخر هذا أقوي منه.

قلت : أخرجه أبو نعيم من طريق محمد بن بركة الحلبي ، عن عبد العزيز بن سليمان الموصلي ، عن يعقوب بن كعب ، عن عبد الله بن نوح البغدادي ، عن عيسي بن سوادة ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس ، عن عمر به .

وأخرجه أيضا من طريق أبي سلمة محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن مالك بن دينار ، عن أنس ، ومن طريق زيد بن أبي الزرقاء الموصلي ، عن عيسي بن طهمان عن أنس بن بطوله .

وأخرجه عبد الله بن أحمد في ( زوائد الزهد ) حدثني محمد بن صالح مولي بني هاشم البصري ، حدثنا مالك بن هاشم البصري ، حدثنا مالك بن دينار ، عن أنس به .

٦٥٣ ـ ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة على أنه من الصحابة لقى النبي على وروى حديثه .

وأخرج البيهقي ، عن أسيدة قال: بينما عمر بن عبد العزيز يمشي إلي مكة بفلاة من الأرض ، إذ رأي حية ميتة ، فقال: علي جمحفار فحفر له ولفه في خرقة ودفنه، فإذا هاتف يهتف لا يرونه: رحمة الله عليك يا سُرَق ، فأشهد لسمعت رسول الله علي يقول: تموت يا سُرَق في فلاة من الأرض فيدفنك خير أمتي ؟ فقال له: عسمر بن عبد العزيز من أنت يرحمك الله ؟ قال: أنا رجل من الجن وهذا سرق ، ولم يكن ممن بايع رسول الله علي أحد من الجن غيري وغيره ، وأشهد لسمعت رسول الله علي يقول « تموت يا سرق بفلاة من الأرض ويدفنك خير أمتى ».

وأخرج البيهقي ، عن أبي راشد قال : نزل بنا عمر بن عبد العزيز ، فلما رحل قال لي مولاي اركب معه ، فشيعه فركبت فمررنا بواد ، فإذا نحن بحية ميتة مطروحة علي الطريق ، فنزل عمر فنحاها ووازاها ، ثم ركب فبينا نحن نسير إذا هاتف يهيتف يقول : يا خرقاء يا خرقاء فالتفتنا يميناً وشمالاً ، فلم نر أحداً ، فقال عمر : أسألك بالله أيها انهاتف ، إن كنت ممن يظهر إلا ظهرت ، وإن كنت ممن لا يظهر أخبرنا ما الخرقاء ؟ قال : الحية التي دفنتم بمكان كذا ، فإني سمعت يظهر أرس يدفئك خير مؤمني رسول الله على يقول لها يوما « يا خرقاء تموتين بفلاة من الأرض يدفئك خير مؤمني أهل الأرض يومئذ » قال له عمر : من أنت يرحمك الله ؟ قال : أنا من التسعة الذين بايعوا رسول الله على هذا المكان ، فقال له عمر : آلله أنت سمعت هذا من رسول الله على قال : نعم ، فدمعت عينا عمر وانصرفنا

#### باپ

# قصة الروم وما ظهر فيها من الآيات

قال تعالى : ﴿ الَّمْ عُلْبُتُ الرَّوْمِ ﴾ (١٥٤) الآيات . .

أخرج أحمد والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : كان المسلمون يحبون أن تظهر الروم علي فارس لأنهم أهل كتاب وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس علي الروم لأنهم أهل الأوثان ، فذكر ذلك المسلمون لأبي بكر ، فذكر أبو بكر للنبي على فقال له النبي على « أما إنهم سيظهرون » فذكر أبو بكر لهم ذلك ، فقالوا اجعل بيننا وبينكم أجلا إن ظهروا كان لك كذا وكذا وإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ، فحمل بينهم أجل خمس سنين ، فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر للنبي على فقال « ألا جعلته دون العشرة ؟ فظهرت الروم بعد ذلك يوم بدر » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن شهاب قال : كان المشركون يجادلون المسلمين وهم بمكة يقولون الروم أهل الكتاب ، وقد غلبتهم الفرس وأنتم تزعمون انكم ستغلبون بالكتاب الذي أنزل علي نبيكم فسنغلبكم كما غلبت فارس الروم ، فأنزل الله ﴿ آلم \* غُلبت الروم \* في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون \* في بضع سنين ﴾ .

قال ابن شهاب: فأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه لما نزلت هاتان الآيتان ناحب (٢٥٥) أبو بكر بعض المشركين قبل أن يحرم القمار علي شيء إن لم تغلب فارس في سبع سنين فقال رسول الله ﷺ: « لم فعلت فكل ما دون العشر بضع ؟ » فكان ظهور فارس علي الروم في تسع سنين ، ثم أظهر الله الروم علي فارس زمن الحديبية ، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب .

٢٠١ - الروم ١ ، ٢

٦٥٥ ـ ناحب : راهن ، والمناحبة المخاطرة والمراهنة

وأخرج البيهقي ، عن فتادة قال : لما أنزل الله هؤلاء الآيات صدق المسلمون ربهم ، وعرفوا أن الروم ستظهر علي أهل فارس ، فاقتمروا هم والمشركون خمس قلائص وأجلوا بينهم خمس سنين ، فولي قمار المسلمين أبو بكر وولي قمار المشركين أبي بن خلف ، وذلك قبل أن ينهي عن القمار ، فجاء الأجل ولم تظهر الروم علي فارس ، فسأل المشركون قمارهم ، فذكر ذلك أصحاب رسول الله على فقال « لم يكونوا أحقّاء ان يؤجلوا أجلاً دون عشر فان البضع ما بين الثلاث إلى العشر » فزايدوهم وما دُّوهم في الأجل ففعلوا ، فأظهر الله الروم علي فارس عند رأس التسع من قمارهم الأول ، فكان ذلك مرجعهم من الحديبية ، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب علي المجوس ، وكان ذلك مرجعهم من الحديبية ، ففرح المسلمون بظهور أهل الكتاب علي المجوس ، وكان ذلك مرجعهم من الحديبية ، ففرح المسلمون

وأخرج البيهقي ، عن الزبير قال : رأيت غلبة فارس الروم ، ثم غلبة الروم فارساً ، ثم رأيت غلبة المراق ، كل فارساً ، ثم رأيت غلبة المسلمين فارساً والروم وظهورهم علي الشام والعراق ، كل ذلك في خمس عشرة سنة .

## باب

## امتحانهم إياه بالسؤال

أخرج ابن اسحاق والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس ان مشركي قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلي أحبار يهود بالمدينة ، وقالوا لهما : سلاهم عن محمد وصفاً لهم صفته وأخبراهم بقوله ، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم ما ليس عندنا من علم الأنبياء ، فخرجا حتي قدما المدينة ، فسألا أحبار اليهود عن رسول الله عليه ووصفا لهم أمره ، فقالوا : سلوه عن ثلاث ، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل ، وإن لم يفعل فالرجل مُتقول .

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجيب ، وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها وما كان نبؤه ؟

وسلوه عن الروح ما هو ؟ فأقبل النضر وعقبة حتى قدما مكة على قريش ، فقالا : يا معشر قريش : قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد ، ثم سألوه عما أمروا به ، فجاءه جبرئيل بسورة أصحاب الكهف وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف (٢٥٦) ، وقوله تعالى ﴿ ويسألونك عن السروح قُسلِ الرّوح من أمر ربي ﴾ (٢٥٧) .

وأخرج أحمد والنسائي والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : قالت قريش لليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل ، فقالوا : سلوه عن الروح ، فنزلت ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ﴾ الآية .

وأخرج أبو نعيم من طريق السدي الصغير ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عسباس ، قال : إن قريشاً بعثوا رهطا إلي المدينة يسألون اليهود ، عن رسول الله على ، وعن أمره وصفته ومبعثه ، فأصدقوهم نعته ، قالوا : إنه يزعم أنه نبي مرسل ، واسمه أحمد ، وهو يتيم فقير وبين كتفيه خاتم النبوة ، فسألوهم عنه ووصفوا لهم صفته ، فقالوا لهم : نجد نعته وصفته ومبعثه في التوراة وخاتم النبوة بين كتفيه ، فإن كان كما وصفتم لنا ، فهو نبي مرسل وأمره حق ، ولكن سلوه عن ثلاث خصال ، فإنه يخبركم بخصلتين ولا يخبركم بالثالثة إن كان نبيا ذي القرنين والروح وأصحاب الكهف فرجعوا إلي مكة فسألوه فأخبرهم بخبر ذي القرنين وأصحاب الكهف ، وقال لهم : (الروح من أمر ربي ) يقول من علم ربي لا علم لي به ، فلما وافق قول اليهود انه لا يخبركم بالثالثة . قالوا : سحران تظاهرا يعنون التوراة والفرقان ، وقالوا إنا بكل كافرون .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم ، عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه أن عبد الله بن سلام قال لأحبار اليهود: إني أردت أن أحدث

٦٥٦ ـ الفتية هم أصحاب الكهف ، والرجل الطواف هو ذو القرنين وقد وردت قصتهم في سورة الكهف .

٢٥٧ ـ سورة الإسراء ٨٥

بسجد أبينا ابراهيم عهداً فانطلق إلي رسول الله على وهو بمكة ، فوافاه بمني والناس حوله ، فقام مع الناس ، فلما نظر إليه رسول الله على قال له : « أنت عبد الله بن سلام » قال : نعم . قال : « ادن » فدنا منه فقال « انشدك بالله أما تجدنى في التوراة رسول الله » فقال له : انعت لنا ربك ، فجاء جبرئيل فقال له ﴿ قل هو الله أحد ﴾ إلي آخر السورة ، فقرأها رسول الله على أه فقال ابن سلام ، أشهد ان لا إله إلا الله وإنك رسول الله ، ثم انصرف إلي المدينة وكتم إسلامه ، فلما هاجر رسول الله على وقدم المدينة . قال ابن سلام وأنا فوق نخلة لي أجدها (١٥٥٦) فألقيت نفسي ، فقالت لي أمي (١٥٥٩) لله أنت لو كان موسي بن عمران ما كان نراك ان تلقي نفسك من أعلي النخلة ، فقلت : والله لأنا أسر بقدوم رسول الله على موسي بن عمران إذ بعث .

#### باب

# ما ظهر عند أذى المشركين له ﷺ من الآيات

أخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبونعيم ، عن عروة قال : قلت لعبد الله بن عمرو ابن العاص : ما أكثر قريشاً أصابت رسول الله على فيما كانت تظهره من عداوته . فقال : لقد رأيتهم وقد اجتمع أشرافهم في الحجر يوماً فذكروا رسول الله على . وقالوا ما رأينا مثل صبرنا عليه ، سفّة أحلامنا ، وشتم آباءنا ، وعاب ديننا وفرق جماعتنا ، وسب آلهتنا ، وصبرنا منه علي أمر عظيم ، فبينما هم في ذلك طلع رسول الله على فأقبل يمشي حتي استسلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه بعض القول ، فعرفت ذلك في وجه رسول الله على فمضي ، فلما مر بهم الثاني غمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضي ، ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فعرفتها في وجهه فمضي ، ثم مر الثالثة فغمزوه بمثلها فسوقف ، شم فائذت

٦٥٨ \_ أَجُدُها : أفطعها

٦٥٩ في سيرة أبن هشام: قالت لي عمتي خالدة بنت الحارث.

القوم كلمته ، حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع ، حتى إن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ثيرفؤه (٦٦٠) بأحسن ما يجد من القول ، حتى إنه ليقول : انصرف يا يا أبا القاسم راشدا فما أنت بجهول »

وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو ، وأخرجه أيضا من وجه آخر عن عمرو بن العاص وفيه بعد قوله « ما أرسلت إليكم إلا بالذبح » فقال أبو جهل: يا محمد: ما كنت جهولاً فقال له النبي تله: « أنت منهم » .

وأخرج أبو نعيم من طريق عروة ، حدثني عمرو بن عثمان بن عفان ، عن عثمان بن عفان أكثر ما نالت قريش من رسول الله علم أني رأيته يوماً يطوف بالبيت وفي الحجر ثلاثة جلوس ، عقبة بن أبي معيط ، وأبو جهل ، وأمية بن خلف فلما حاذاهم أسمعوه بعض ما يكره ، فعرف ذلك في وجه رسول الله على وصنعوا مثل ذلك في الشوط الثاني والثالث ، فوقف وقال « أما والله لا تنتهون حتى يحل الله عقابه عاجلا » .

قال عثمان : فوالله ما منهم رجل إلا وقد أخذه أفكل يرتعد ، ثم انصرف إلي بيته وتبعناه ، فقال : « أبشروا ، فإن الله مظهر دينه ومتم كلمته وناصر دينه إن هؤلاء الذين ترون ممن يذبح الله بأيديكم عاجلا ، فوالله لقد رأيتهم ذبحهم الله بأيدينا » .

وأخرج أبو نعيم ، عن جابر قال : قال أبو جهل ان محمداً يزعم انكم إن لم تطيعوه كان لكم منه ذبح ، فقال رسول الله على « فأنا أقول ذاك وأنت من ذلك الذبح » فلما نظر إليه يوم بدر مقتولاً قال « اللهم قد أنجزت لى ما وعدتنى » .

وأخرج أحمد والحاكم والبيهقي وأبو نعيم من طريق ابن عباس ، عن فاطمة

٦٦٠ ـ ليرفؤه : ليعتذر له ويدعوه للصفح عنهم .

٦٦١ - أفكل : رعدة تكون بسبب البرد أو الخوف ، ولا يبنى من هذه الكلمة فعل ، والهمزة زائدة النهاية .

قالت: اجتمع مشركو قريش في الحجر فقالوا: إذا مرَّ محمد عليهم ضربه كل واحد منا ضربة فسمعتهم، فدخلت علي أبيها فذكرت ذلك له، فقال « يا بنية اسكتى » ثم خرج فدخل عليهم المسجد، فلما رآوه قالوا: ها هو ذا وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدروهم وعُقرُوا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصراً، ولم يقم إليه رجل منهم، فأقبل حتى قام علي رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب فرمي بها نحوهم ثم قال « شاهت الوجوه فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاة إلا قتل يوم بدر كافرا».

وأخرج الشيخان ، عن خبّاب قال : أتيت رسول الله على وهو متوسد بردة في ظل الكعبة ، وقد لقينا من المسشركين شدة شديدة ، فقلت : يا رسول الله ، ألا تدعو الله لنا ؟ فقعد وهو محمر وجهه ، فقال : « إن كان من قبلكم ليمشط أحدهم بأمسشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه ، ويوضع المنشار على مفرق رأسه ، فيشق باثنين ما يصرفه ذلك عن دينه ، وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله » .

وأخرج البيهقي من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق قال : مر النبي على أبي جهل وأبي سفيان وهما جالسان ، فقال أبو جهل : هذا نبيكم يا بني عبد شمس ، فقال أبو سفيان وتعجب ان يكون منا نبي ؟ فقال أبو جهل عجبت أن يخرج غلام من بين شيوخ ، ورسول الله على يسمع ، فأتاهم فقال « أما أنت يا أبا سفيان فما لله ورسوله غضبت ، ولكنك حَمَيْت الأصل ، وأما أنت يا أبا الحكم ، فوالله لتضحكن قليلاً ولتبكين كثيرا » قال بئس ما تعدني ابن أخى من نبوتك .

وأخرج البزار ، عن طلحة بن عبيد الله قال : كان نفر من المشركين حول الكعبة فيهم أبو جهل ، فأقبل رسول الله تله ، فوقف عليهم ، فقال « قبحت الوجوه » فخرسوا فما أحد منهم يتكلم بكلمة ، ولقد نظرت إلي أبي جهل يعتذر إلى

رسول الله على ويقول: أمسك ورسول الله على يقول « لا أمسك عنكم أو اقتلكم ، فقال أبو جهل أنت تقدر على ذلك ؟ فقال ، الله يقتلكم » .

وأخرج البخاري في (التاريخ) وأبو نعيم والبيهقي ، عن جبير بن مطعم (١٦٢) قال : لما بعث الله نبيه الله وظهر أمره بمكة خرجت إلي الشام ، فلما كنت ببصري أتتني جماعة من النصاري ، فقالوا لي : أمن الحرم أنت ؟ قلت : نعم ، قالوا : فتعرف هذا الذي تنبأ فيكم ؟ قلت : نعم ، فأخذوا بيدي ، فأدخولني ديراً لهم فيه تأثيل وصور ، فقالوا لي انظر هل تري صورة هذا النبي الذي بعث فيكم ؟ فنظرت فلم أر صورته ، قلت : لا أري صورته فأدخلوني أكبر من ذلك الدير ، وإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الدير ، فقالوا لي : انظر هل تري صورته ، فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله منه وصورته وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته ، وهو آخذ بعقب رسول الله منه وقالوا لي : هل تري صفته ؟ قلت : نعم ، قالوا : أهو هذا وأشاروا إلي صفة رسول الله منه قلت : اللهم نعم أشهد إنه هو ، قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم ، قالوا أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه ؟ قلت : نعم ، قالوا : نشهد ان هذا صاحبكم ، وأن هذا الخليفة من بعده .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم من وجه آخر ، عن جبير بن مطعم قال : كنت أكره أذي قريش رسول الله علله ، فلما ظننت أنهم سيقتلونه خرجت حتى لحقت بدير من الديارات ، فذهب أهل الدير إلي رأسهم ، فأخبروه فانطلقوا بي إلي صاحبهم ، فذكر قصة الصورة قال : فلما رأيت صورته قلت : ما رأيت شيئا أشبه بشيء من هذه الصورة كأنه طوله وبعد ما بين منكبيه ، قال : فتخاف أن يقتلوه ؟ قلت :

<sup>777 -</sup> جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل - يكنى أبا محمد - وقيل : أبو عدى ، كان من علماء قريش وساداتهم ، وكان يؤخذ عنه النسب لقريش وللعرب قاطبة . وكان له عند الرسول - تلك - يد ، ذلك أنه أجاره حين قدم من الطائف وقد أساءت ثقيف مقابلته . توفى سنة ٥٧ هـ - أسد الغابة 1 / ٣٢٣ -

أظنهم قد فرغوا منه . قال : والله لا يقتلونه وليقتلن من يريد قتله وأنه لنبي وليُظهرنَّه الله .

وأخرج الطبراني من وجه ثالث: عن جبير بن مطعم قال: خرجت تاجراً إلي الشام، فلما كنت في الشام لقيني رجل من أهل الكتاب، قال: هل عندكم رجل تنبأ؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: نعم، فبينما أنا كذلك إذ دخل علينا رجل منهم، فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه. فذهب بنا إلي منزله، فأدخلني بيتاً فيه صورة النبي على فساعة ما دخلت نظرت إلي صورة النبي النبي على أنتم؟ فإذا رجل آخذ بعقب النبي على قلت: من هذا الرجل القائم على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي، إلا هذا فإنه لا نبي بعده، وهذا الخليفة بعده، وإذا صفة أبي بكر رضي الله تعالى عنه.

### باب

# الآية في صرف شتم المشركين عنه

أخرج البخاري . عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : « ألا تعجبون كيف بصرف الله عنى شتم قريش ولعنهم يشتمون مذمما ويلعنون مدنما وأنا محمد ؟ » (٦٦٣) .

٦٦٣ ـ كانت أم جميل زوجة أبى لهب تقول:

يسر المعرب مسرونا فأم المردة المردة

ودينة قَلَيْنَا

قال ابن اسحاق : كانت قريش إنما تسمى رسول الله على مذمما ، ثم يسبونه ، فكان رسول الله على : يقول ألا تعجبون لما صرف الله على من أذى قريش ، يسبون ويهجون مذمما ، وأنا محمد . سيول ألا تعجبون لها صرف الله على من أدى قريش ، يسبون ويهجون مذمما ، وأنا محمد .

#### ساب

# قوله تعالى إنا كفيناك المستهزئين وما ظهر في ذلك من الآيات

أخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ إِنَا كَفَيْنَاكُ الْمُسْتَهْزَئِينَ ﴾ (١٦٤) قال : المستهزءون الوليد بن المغيرة ، والاسود بن عبد يغوث ، والأسود ابن المطلب ، والحارث بن عيطل (٢٦٥) السهمي ، والعاص بن وائل ، فأتاه جبرئيل فشكاهم إليه رسول الله ﷺ فأراه الوليد فأومي جبرئيل إلي أكحله (٢٦٦) قال ما صنعت ؟ قال : كفيته . ثم أراه الأسود بن المطلب فأومي إلي رأسه فقال : ما صنعت قال : كفيته ، فأما الوليد فمر به رجل من خزاعة وهو يريش نبلاً له فأصاب أكحله فقطعها ، وأما الأسود بن المطلب ، فنزل تحت سمرة ، فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني ، فجعلوا يقولون ما نري شيئا وهو يقول : قد هلكت ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني فلم يزل كذلك حتي عميت عيناه ، وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح ، فمات منها ، وأما الحارث فأخذه الماء علي حماد فربض علي شبرقة (١٦٦٠) فدخل في أخمص قدمه شوكة فقتلته . له طرق على حماد فربض علي شبرقة (١٦٥٠) فدخل في أخمص قدمه شوكة فقتلته . له طرق عن ابن عباس وغيره أوردتها في التفسير المسند .

Go. .. Organization of the Alexandria Library ( QOAL Bisholius Sheareline

<sup>377 -</sup> المجر ٩٥

<sup>-</sup> ٢٦٥ في سيرة ابن هشام : الحارث بن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث من بني خزاعة -

٦٦٦ - أكحله : الأكحل وريد في وسط الذراع .

٣٦٧ ـ شبرقة : نبات له شوك .

#### باب

# دعائه ﷺ على ابن أبي لهب

أخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب ، عن أبيه قال : أقبل لهب بن أبي لهب يسب النبي الله ، فقال النبي الله اللهم سلط عليه كلبك » قال : وكان أبو لهب يحتمل البز إلي الشام ويبعث بولده مع غلمانه ووكلائه ويقول : إن ابني اخاف عليه دعوة محمد فتعاهدوه ، فكانوا إذا نزلوا المنزل ألزقوه إلي الحائط وغطوا عليه الثياب والمتاع ، ففعلوا ذلك به زماناً فجاء سبع فتله (٢٦٨) فقتله ، فبلغ ذلك أبا لهب : فقال : ألم أقل لكم إني أخاف عليه دعوة محمد ؟

وأخرج البيهةي ، عن قتادة أن عتبة بن أبي لهب تسلط علي رسول الله على ، فقال رسول الله على أما أنى أسأل الله أن يسلط عليه كلبه » فخرج في نفر من قريش حتي نزلوا في مكان من الشام يقال له (الزرقاء) ليلاً ، فأطاف بهم الأسد ، فجعل عتبة يقول : يا ويل أمي هو والله آكلي كما دعا محمد على ، قتلني محمد وهو بمكة ، وأنا بالشام فعدا عليه الأسد من بين القوم وأخذ برأسه فضغمة فضغمة فذبحه .

وأخرج البيهقي، عن عروة أن الأسد لما طاف بهم تلك الليلة انصرف عنهم، فقاموا وجعلوا عتبة في وسطهم، فأقبل الأسد يتخطاهم حتى أخذ برأس عتبة فَقَدَعَة ( الله الله المرابع ا

٦٦٨ - فَتُلَّة : فألقاه على وجهه

٦٦٩ .. صنعمه : الصنعم العض الشديد ، وبه سمى الأسد صبغما

بزيادة الياء .

٠٧٠ ـ فدَّغه : الفَّدْغ : الشدخ والشق اليسير .

وأخرج أبو نعيم وابن عساكر من طريق عروة ، عن هبار بن الأسود (١٧١) ، قال : كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهزا إلي الشام وتجهزت معهما ، فقال ابن أبي لهب : والله لأنطلقن إلي محمد فلاوذينه في ربه ، فانطلق حتي أتي محمداً على ، فقال : يا محمد هو يكفر بالذي دنا فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني ، فقال رسول الله على اللهم ابعث عليه كلبا من كلابك » ثم انصرف ، فقال له أبوه أي بني ما قلت له وما قال لك ، فأخبره . قال : أي بني والله ما آمن عليك دعوة محمد ، فسرنا حتي نزلنا السراة (٢٧٢) وهي مأسدة (٢٧٣) ، فقال لنا أبو لهب : إنكم قد عرفتم سني وحقي وأن محمداً قد دعا علي ابني دعوة ، والله ما آمنها عليه ، فاجمعوا متاعكم إلي هذه الصومعة ، ثم افرشوا لابني عليه ، ثم افرشوا حوله ففعلنا وبات هو فوق المتاع ونحن حوله ، فجاء الأسد فشم وجوهنا ، فلما يجد ما يريد تقبض ثم وثب ، فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ، ثم هزمه (١٧٤) هـ زمة ففضخ رأسه وانطلق ، فإذا هو فوق المتاع فشم وجهه ، ثم هزمه (١٧٤) هـ زمة ففضخ رأسه وانطلق ، فقال أبو لهب : قد والله عرفت ما كان لينفلت من دعوة محمد .

وأخرجه ابن اسحاق وأبو نعيم من طرق اخري مرسلة ، عن محمد بن كعب القرظي وغيره وزاد ان حسان بن ثابت قال في ذلك :

<sup>7</sup>٧١ - هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشى . هو الذى عرض لزينب بنت رسول الله على حين خرجت من مكة إلى المدينة فضرب هودجها ونخس راحاتها ، فسقطت عن الراحلة وكانت حاملا فأسقطت . وكان النبى على قد أهدر دمه . ولكنه تاب إلى الله . فعفا عنه النبى على .

وحسن إسلامه . . . الإصابة جـ٣ صـ٥٦٥ ـ

٦٧٣ ـ مأسدة : مكان اجتماع الأسود

۲۷۶ ـ هزمه : ضربه

سَائِل بنى الأشقر (١٧٧) إن جنتهُم الله قَصِيع الله قَصِيع الله قَصِيع الله قَصِيع الله قصيم بننى جَصِده ثابت أسبِل بالحجود الدّعوة منه بما قصلت الله بها كلبه أن سلط الله بها كلبه هستى أناه وسط أصحابه قصالتقم الرأس بيافوذه (١٧٨)

مساكسان أبناء أبى واسع ؟ بل ضيق الله على القساطع يدعسو إلى نور نه سساطع دون قريش نهرة القاذع (١٧٦) بين للنساطر والسسامع يمشى الهسوينا مشية الفادع وقد عَلَتْهم سنة الهاجع (١٧٧٠) والنحر منه فَخرة الهاجع والنحر منه فَخرة الجانع

وأخرج أبو نعيم ، عن طاووس قال : لما تلا رسول الله عليه ﴿ والنجم إذا هوي ﴾ (١٧٩) قال عتبة بن أبي لهب : كفرت برب النجم ، فقال رسول الله عليه « سنط الله عليك كلبا من كلابه ، ففرج مع أصحاب له إلى الشام ، فزار الأسد فجعنت فرائصه ترعد ، فقالوا له : من أى شيء ترعد ، فوالله ما نحن وأنت إلا سواء قال : إن محمدا دعا على ولا والله ما أظلت هذه السماء على ذى لهجة أصدق من محمد ، ثم وضعوا العشاء ، فلم يدخل يده فيه ، ثم جاء النوم فحاطوا أنسسهم بمتاعهم ووسطوه بينهم وناموا ، فجاء الأسد يهمس (١٨٠٠) يستنشق رفوسهم رجلاً رجلاً ، حتى النهى إليه فضغمه ضغمة قفزع وهو بآخر رمق وهو يقول : ألم أقل لكم أن محمداً اصدق الناس ومات » .

٦٧٥ ـ بنو الأشقر : حى يقال لأمهم : الشقيراء ، وقيل : أبوهم الأشقر سعد بن مالك بن عمرو بن فهم
 ، والأشاقر حى من اليمن من الأزذ والنسب إليهم أشقرى . .

ويعنى حسان بن ثابت ببني الأشقر الأنصار لأن أصللهم من اليمن .

٦٧٦ ـ. أسبل : أسبل إزاره كبرا وتيها .

نهزة : فرصة ، القاذع : الشاتم المفدش في شتمه .

٧٧٧ \_ سنة : غمضة العين من النوم \_ الهاجع : النائم

٦٧٨ ـ يافوخ : اليافوخ ملتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره ويجمع على يوافيخ .

٦٧٩ - النجم ١

<sup>.</sup> ٦٨٠ ـ يهمس : يسير بخفة ، والهمس صوت نقل أخفاف الإبل .

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي الضحي قال : قال ابن أبي لهب : هو يكفر بالذي قال ﴿ والنجم إذا هوى ﴾ فقال النبي ﷺ : « عسى أن يرسل عليه كلبا من كلابه » فبلغ ذلك إباه فأوصي أصحابه إذا نزلتم منز لا فاجعلوه وسطكم ، ففعلوا ، حتى إذا كانت ليلة فبعث الله عليه سبعاً فقتله .

# باب دعائه ﷺ على قريش بالسَّنة (١٨١)

أخرج الشيخان ، عن ابن مسعود أن قريشاً لما استعصت علي رسول الله ﷺ ، وأبطأوا عن الإسلام قال « اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف » فأصابتهم سنة أحصت كل شيء (٦٨٢) حتى أكلوا الجيف والميتة حتى أن أحدهم كان يري ما بينه وبين السمآء كهثية الدخان من الجوع ، ثم دعوا : ربنا اكشف عنا العذاب ، إنا مؤمنون ، فقيل للنبي ﷺ : إنا لو كشفنا العذاب عنهم عادوا فكشف عنهم فعادوا ، فانتقم منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى ﴿ يوم تأتى السماء بدُخان مبين ﴾ إلى قوله في في منهم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ﴾ (٦٨٣)

وأخرج البيهقي ، عن ابن مسعود قال ; لما رأي رسول الله كله من الناس إدباراً قال « اللهم سبع كسبع يوسف » فأخذتهم سنة حتي أكلوا الميتة والجلود والعظام ، فجاءه أبو سفيان وناس من أهل مكة ، فقالوا يا محمد إنك تزعم أنك بعثت رحمة وأن قومك قد هلكوا ، فادع الله لهم ، فدعا رسول الله كله فسقوا الغيث ، فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر ، فقال « اللهم حوالينا ولا علينا » فانحدرت السحابة عن رأسه فسقي الناس حولهم قال « لقد مضت آية الدخان » وهو الجوع الذي أصابهم وآية الروم والبطشة الكبري وانشقاق القمر .

٦٨١ ـ السُّنة : الجدب والقحط

٦٨٢ \_ حصَّت : أذهبت ، والحص هو إذهاب الشعر عن الرأس بحلق أو مرض .

١٦ ـ الدخان ١٠ ـ ١٦

وأخرج الشيخان ، عن ابن مسعود قال : خمس قدمضين اللزام (٦٨٤) ، والروم ، والدخان ، والبطشة ، والقمر . قال البيهقي : المراد بذلك ان هذه الآيات قد وجدن في زمن النبي على كما أخبر بهن قبل وجودهن .

وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي ، عن ابن عباس قال : جاء أبو سفيان إلي رسول الله على فقال يا محمد : أنشك الله والرحم قد أكلنا العلهز (٢٨٥) (الوبر والدم) فأنسزل الله تسعالي ﴿ ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ (٢٨٦) فدعا رسول الله على حتى فرج عنهم ، قال البيهقي : قد روي في قصة أبي سفيان ما دل على أن ذلك كان بعد الهجرة ولعله كان مرتين (٢٨٧).

#### باب

### التى عميت من المسلمات ورد عليها بصرها

أخرج البيهةي ، عن عروة أن أبا بكر أعتق ممن كان يعذب في الله سبعة . منهم : الزنيرة (٦٨٨) فذهب بصرها ، وكانت ممن يُعَذَّبُ في الله فتأبي إلا الإسلام ، فقال

١٨٤ - اللَّذَام : فُسَّر بأنه يوم بدر ، وهو في اللغة الملازمة للشيء والمداومة عليه ، وهو أيضا الفصل في القضية ، فكأنه من الأصداد .

٦٨٥ - العلهز : يخلطون الدم بأدبار الإبل ثم يشوونه بالنار ويأكلونه . وقيل : العلهز هو القردان الصخم ، وقيل : هو نبات ينبت ببلاد بلى سليم له أصل كأصل البردى .

٦٨٦ - المؤمنون ٧٦

٦٨٧ ـ جاء فى دلائل النبوة للبيهقى : أية اللزام والبطشة الكبرى والدخان كلها حصلت ببدر وأشار البخاى فى كتاب التفسير جـ٥ إلى ذلك .

راجع دلائل اللبوة للبيهقي جـ٢ صـ٣٢٦

<sup>7</sup>۸۸ - زنيرة الرومية - بكسر الزاى وتشديد النون المكسورة - كانت من السابقات إلى الإسلام ، أسلمت في أول الاسلام وعذبها المشركون ، وكانت مولاة للتي مخزوم ، وكان أبو جهل يعذبها ، فلما أسلمت علميت ، فقال المشركون ، أعمتها اللات والعزى فقالت : وما تدرى اللات العزى من يعبدهما ، إنما هذا من السماء وربى قادر على رد بصرى ، فأصبحت من الغد وقد أبصرت . فقال المشركون : هذا من سحر محمد . اشتراها أبو بكر وأعتقها .

أسد الغابة جـ٧ صـ١٢٣

المشركون ما أصاب بصرها إلا اللات والعزي ، فقالت : كلا والله ما هو كذلك فرد الله عليها بصرها .

# باب ما وقع في هجرة الحبشة من الآيات

أخرج البيهقي ، عن موسى بن عقبة قال : خرج جعفر بن أبي طالب في رهط من المسملين فرارا بدينهم أن يُفتنوا عنه إلى أرض الحبشة ، وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بن المغيرة ، وأمروهما أن يسرعا السير ففعلا ، وأهدوا للنجاشي فرساً وجُبَّة ديباج ، وأهدوا لعظماء الحبشة هدايا ، فلما قدما على النجاشي قبل هداياهم وأجلس عمرو بن العاص علي سريره ، فقال عمرو بن العاص : إن بأرضك رجالاً منا سفهاء ليسوا على دينكم ولا على ديننا . فادفعهم إلينا ، فقالت عظماء الحبشة للنجاشي : أجل فادف عهم إليهم ، فقال النجاشي : لا والله لا أدفعهم إليه حتى أكلمهم وأعلم على أي شيء هم ، فقال عمرو بن العماص : هم أصحاب الرجل الذي خرج فينا وسنخبرك بما تعرف من سفههم وخلافهم ، الحق أنهم لا يشهدون ان عيسى بن الله ولا يسجدون لك إذا دخلوا عليك كما يفعل من أتاك في سلطانك ، فأرسل النجاشي إلى جعفر وأصحابه ، وقد أجلس النجاشي عمرو بن العاص على سريره ، فلم يسجد له جعفر ولا أصحابه وحيُّوه بالسلام ، فقال عمرو وعمارة : ألم نخبرك خبر القوم ؟ فقال النجاشي: ألا تحدثوني أيها الرهط ما لكم لا تحيوني كما يحييني من اتاني من قومكم ؟ وأخبروني ماذا تقولون في عيسى بن مريم ؟ وما دينكم ؟ أنصاري أنتم ؟ قالوا : لا ، قال : فيهود أنتم ؟ قالوا : لا . قال : فعلى دين قومكم ؟ قالوا : لا . قال: فما دينكم؟ قالوا: الإسلام، قال: وما الإسلام؟ قالوا: نعبد الله وحده لا شريك له ، ولا نشرك به شيئاً ، قال : من جاءكم بهذا ؟ قالوا جاءنا به رَجُلٌ من أنفسنا ، قد عرفنا وجهه ونسبه ، قد بعثه الله إلينا كما بعث الرسل إلى من قبلنا ، فأمرنا بالبر للوالدين ، والصدق ، والوفاء ، وأداء الأمانة ، ونهانا ان نعبد الأوثان ، وأمرنا أن نعبد الله وحده ، ولا نشرك به شيئا ، فصدقناه ، وعرقنا كلام الله ، وعلّمنا ان الذي جاء به من عند الله ، فلما فعلنا ذلك عادانا فومنا وعادوا النبي الصادق وكذبوه ، وأرادوا قتله ، وأرادونا علي عبادة الأوثان ، ففررنا إليك بديننا ودمائنا من قومنا ، فقال النجاشي : والله إن خرج هذا الأمر إلا من المشكاة التي خرج منها أمر موسي عليه السلام .

قال جعفر: وأما التحية ، فإن رسولنا أخبرنا أن تحية أهل الجنة السلام ، فأمرنا بذلك فحييناك بالذي يُحيِّي به بعضنا بعضاً وأما عيسي فهو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، وابن العذراء البتول .

فخفض النجاشي يده إلى الأرض وأخذ منها عوداً ، وقال : والله ما زاد ابن مريم على هذا وزن هذا العود .

فقال عظماء الحبشة ، والله لئن سمعت هذا الحبشة لتخلعنك ، فقال النجاشي ، والله لا أقول في عيسي غير هذا أبداً ، ثم قال : أرْجعوا إلى هذا هديتَه ، يريد عمرو بن العاص ، والله لو رشوني في هذا دُبر ذهب ـ والدَبر في لسان الحبشة : " الجبل ما قبلته .

وقال لجعفر وأصبحابه: امكثوا فأنتم سيوم ـ والسيوم ، الآمنون ـ وأمر لهم بما يصلحهم من الرزق .

وقال : من نظر إلي هؤ لاء الرهط نظرة تؤذيهم ، فقد عرم أي فقد عصاني .

وكان الله قد ألقي العداوة بين عمرو بن العاص وعمارة في مسيرهما قبل أن يقدما إلى النجاشي ، ثم اصطلحا حين قدما علي النجاشي ليدركا حاجتهما التي

<sup>7</sup>٨٩ ـ المشكاة : الكوة غير النافذة في الجدار يوضع فيها المصباح ، فهي مصدر النور . تطلق على المصباح مجازاً

حرجا إليها من طلب المسلمين ، فلما أخطأهما ذلك رجعا إلي شر ما كانا عليه من العداوة ، فمكر عمرو بعمارة ، فقال يا عمارة : إنك رجل جميل فاذهب إلي امرأة النجاشي فتحدث عندها إذا خرج زوجها فإن ذلك عون لنا في حاجتنا ، فراسلها عمارة حتى دخل عليها ، فلما دخل عليها انطلق عمرو إلي النجاشي فقال له : إن صاحبي هذا صاحب نسباء وإنه يريد أهلك ، فاعلم علم ذلك ، فبعث النجاشي ، فإذا عمارة عند امرأته ، فأمر به فنفخ في احليله ثم ألقي في جزيرة من البحر ، فَجُنَّ واستوحش مع الوحش ، ورجع عمرو إلي مكة قد أهلك الله صاحبه وخيَّب مسيره واستوحش مع الوحش ، وورد نحو ذلك من طرق موصولة عن ابن مسعود وأبي موسي وأم سلمة .

# باب ما وقع فى قصة الصحيفة من الآيات رواية البيهقى

أخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسي بن عقبة ، عن الزهري قال: إن المشركين اشتدوا علي المسلمين كأشد ما كانوا حتي بلغ المسلمين الجهد ، واشتد عليهم البلاء حين هاجر المسلمون إلي النجاشي وبلغهم إكرامه إياهم ، واجتمعت قريش أن يقتلوا رسول الله على علانية ، فلما رأي أبو طالب عمل القوم جمع بني عبد المطلب وأمرهم أن يدخلوا رسول الله على شعبهم ويمنعوه عمن أرادوا قتله ، فاجتمعوا علي ذلك مسلمهم وكافرهم ، فلما عرفت قريش أن القوم قد منعوا رسول الله على الله المعلم ولا يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم ، حتي يسلموا رسول الله على للقتل ، وكتبوا في مكرهم صحيفة وعهودا ومواثيق لا يقبلوا من بني هاشم أبداً صلحاً حتى يسلموه للقتل ، فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث سنين ، واشتد عليهم البلاء والجهد ، وقطعوا عنهم الأسواق ،

فلا يتركون طعاماً يقدم مكة ولا بيعاً إلا بادروهم إليه فاشتروه ، فلما كان رأس ثلاث سنين تلاوم رجال من بني عبد مناف ومن بني قصي ورجال سواهم من قريش قد ولدتهم نساء من بني هاشم ، ورأوا انهم قد قطعوا الرحم واستخفوا بالحق ، وأجحمعوا أمرهم من ليلتهم علي نقض ما تعاهدوا عليه من الغدر والبراءة منه ، وبعث الله علي صحيفتهم الأرضة (١٩٠٠) فلحست كل ما كان فيها من عهد وميثاق ، وكانت معلقة في سقف البيت ، فلم تترك اسما لله فيها إلا لحسته وبقي ما كان فيها من من شرك أو ظلم أو قطيعة رحم .

وأطلع الله رسوله علي الذي صنع بصحيفتهم ، فذكر ذلك رسول الله تله لأبي طالب ، فقال أبو طالب: لا والثواقب (١٩١١) ما كذبني ، فانطلق يمشي بعصابة من بني عبد المطلب حتى أتي المسجد وهو حافل من قريش ، فلما رأوهم عامدين بجماعتهم أنكروا ذلك وظنوا أنهم قد خرجوا من شدة البلاء ، فأتوا ليعطوهم رسول الله تله ، فتكلم أبو طالب فقال : قد حدثت أمور بينكم لم نذكرها لكم ، فأتوا بصحيفتكم التي تعاهدتم عليها ، فلعله أن يكون بيننا وبينكم صلح . وإنما قال ذلك خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها فأتوا بصحيفتهم معجبين بها ، لا يشكون أن رسول الله تله مدفوع إليهم فوضعوها بينهم ، فقال أبو طالب : إنما أتيتكم لأعطيكم أمراً لكم فيه نصف إن ابن أخي قد أخبرني ولم يكذبني أن الله بريء من هذه الصحيفة التي في أيديكم ومحاكل اسم هو له فيها ، وترك فيها غدركم وقطيعتكم إيانا وتظاهركم علينا بالظلم ، فان كان الحديث الذي قال ابن أخي كما قال فأفيقوا ، فوالله لا يُسْلَم أبداً حتي نموت من عند آخرنا ، وإن كان الذي قال

٦٩٠ ـ الأرضة : دويبة بيضاء تشبه النملة تظهر في الربيع ، وهي دودة أو دويبة تأكل الخشب ونحوه .

٦٩١ - والثواقب : يقسم بالنجوم الثواقب

باطلاً رفعناه إليكم فقتلتم أو استحييتم . قالوا : قد رضينا بالذي تقول ففتحوا الصحيفة فوجدوا الصادق المصدوق عله قد أخبر خبرها .

فلما رأتها قريش كالذي قال . قالوا : والله إن كان هذا قط إلا سحر من صاحبكم ، فقال أولئك النفر من بني عبد المطلب : إن الأولي بالكذب والسحر غيرنا ، فإنا نعلم ان الذي اجتمعتم عليه من قطيعتنا اقرب إلي الجبت (١٩٢٦) والسحر ، ولولا انكم اجتمعتم علي السحر لم تفسد صحيفتكم وهي في أيديكم طمس الله ما كان فيها من اسم له ، وما كان من بغي تركه ، أفنحن السحرة أم أنتم ؟ فقال عند ذلك النفر من بني عبد مناف وبني قصي : نحن برءاءمن هذ الصحيفة ، وخرج النبي عليه ورهطه فعاشوا وخالطوا الناس (١٩٣٣).

### رواية ابن سعد

وقال ابن سعد ، أنا محمد بن عمر ، حدثني الحكم بن القاسم ، عن زكريا بن عمر ، وعن شيخ من قريش أن قريشا لما كتبت الصحيفة ومصت ثلاث سنين أطلع الله نبيه علي أمر صحيفتهم وأن الأرضة قد أكلت ما كان فيها من جور وظلم وبقي ما كان فيها من ذكر الله ، فذكر ذلك رسول الله على لأبي طالب ، فقال : والله ما كذبني ابن أخي قط ، ثم خرج إلي قريش ، فأخبرهم فجيء بالصحيفة ، فوجدت كما قال رسول الله على أيدي القوم ونكسوا على رؤوسهم ، فقال أبو طالب : يا معشر قريش علام نُحْصَر ونحبس ، وقد بان الأمر وتبين أنكم أولي بالظلم والقطيعة والإساءة ؟

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عباس وعاصم بن عمر بن قتادة ، وأبي بكر بن

٦٩٢ ـ الجبت : كل ما عبد من دون الله ، واستعمل فى الصنم والسحر والساحر والكاهن .
 ٦٩٣ ـ هذا الخبر فى دلائل النبوة للبيهقى جـ٢ صــ ٣١١ بتفصيل ، وفى سيرة ابن هشام جـ١ صــ ٣١١ وما بعدها .

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا: لما بلغ قريشاً فعل النجاشي بجعفر وأصحابه وإكرامه إياهم كبر ذلك عليهم وكتبوا كتاباً علي بني هاشم ، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم ، وكان الذي كتب الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري ، فشلّت يده وعلقوا الصحيفة في جوف الكعبة ، وحصروا بني هاشم في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من حين تنبأ رسول الله تله ، وقطعوا عنهم الميرة والمادة (٦٩٤) ، فكانوا لا يخرجون إلا من موسم إلي موسم حتي بلغهم الجهد ، فقال من ساءه ذلك من قريش : انظروا ماذا أصاب منصور بن عكرمة ، فأقاموا في الشعب ثلاث سنين ، ثم أطلع الله رسوله علي أمر صحيفتهم وأن الأرضة قد أكلت ما فيها من جور وظلم وبقى ماكان فيها من ذكر الله .

وأخرج ابن سعد عن عكرمة ومحمد بن علي قالا: أرسل الله علي الصحيفة دابة فأكلت كل شيء فيها إلا اسم الله ، وفي لفظ إلا باسمك اللهم .

وأخرج ابن عساكر ، عن الزبير بن بكار قال : قال أبو طالب في قصة الصحفة.

ألم يأتكم أنَّ الصحيفة مُرْقَتْ وأن كلّ ما لم يَرْضَهُ الله يُفْسَدُ (٢٩٥)

في أبيا ت أخر..

وأخرج أبو نعيم ، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم قال : كان كاتب

٦٩٤ المادة : المقصود بها ما يعين على الحياة ويمد الناس بحاجتهم وهى كل شيء يكون مدداً لغيره .

٦٩٥ - في سيرة ابن هشام من قصيدة طويلة أولها :

ألا هل أتى بحسريَّنَا صنع ربنا على نايهم والله بالنساس أَرْقَدُ

وبعده البيت المذكور برواية :ـ

في خبرهم أن الصحيفة مُرَقَت وأن كل منا لم يرضه الله مُفسد ويقصد بالبحرى كل من هاجر إلى الحبشة ، نسبة إلى البحر لركوبه إياه . وأرود: أرفق .

الصحيفة منصور بن عكرمة العبدري ، فشلت يده حتى يبست ، فما كان ينتفع بها ، فكانت قريش تقول بينها : إن الذي صنعنا إلى بني هاشم لظلم انظروا ما أصاب منصور بن عكرمة .

#### باب .

# خصوصيته ﷺ بالإسراء وما رأى من آيات ربه الكبرى

قال الله تعالى ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير ﴾ (١٩٦٦).

أعلم أن الإسراء ورد مطولاً ومختصراً من حديث أنس ، وأبي بن كعب ، وبريدة ، وجابر بن عبد الله ، وحذيفة بن اليمان ، وسمرة بن جندب ، وسهل بن سعد وشداد بن أوس ، وصهيب ، وابن عباس ، وابن عمر ، وابن عمر و ابن عمر و ابن مسعود ، وعبد الله بن أسعد بن زرارة ، وعبد الرحمن بن قرط ، وعلي بن أبي طالب ، وعمر بن الخطاب ، ومالك بن صعصعة ، وأبي أمامة ، وأبي أيوب الانصاري ، وأبي الحمراء ، وأبي ذر ، وأبي سعيد الخدري ، وأبي سفيان بن حرب ، وأبي ليلي الأنصاري ، وأبي هريرة ، وعائشة وأسماء بنتي أبي بكر ، وأم سلمة رضي الله عنهم . وها أنا أسوق أحاديثهم على الترتيب المذكور .

حديث أنس رضى الله عنه .

## رواية مسلم

أخرج مسلم من طريق ثابت ، عن أس ان رسول الله عله قال « أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار دون البغل ، يضع حافره عند منتهى طرفه ، فركبته حـــتى أتيت بيـت المقدس ، فريطته بالحلقة التى تربط بها الأنبياء ، ثم

<sup>197 -</sup> الإسراء ١

دخلت المسجد ، فصليت ركعتين ، ثم خرجت فجاء جبرئيل بإناء من خمر وإناء من لبن ، فاخترت اللبن ، فقال جبرئيل : اخترت الفطرة ، ثم عُرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبرئيل ، فقيل : من أنت ؟ قال : جـبرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد : قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بُعث إليه ، ففتح لنا فإذا أنا بآدم ، فرحَّب بي ودعالي بمخير ، ثم عُرج بنا إلى السماء الثانية ، فاستفح جبرئيل ، فقيل : من أنت ؟ قال جبرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسي بن مريم ، ويحيي بن زكريا ، فرَّحبابي وَدَعوالي بخير ، ثم عُرَج بنا إلى السماء الثالثة ، فاستفتح جبرئيل ، فقيل : من أنت ؟ قال : جبرئيل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن ، فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلي السماء الرابعة فاستفتح جبرئيل: قيل: من هذا؟ قال: جبرئيل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبرئيل قيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بهارون . فرحب بي ودعا لي بخير ، ثم عرج بنا إلي السماء السادسة ، فاستفتح جبرئيل قيل من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قيل ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ، ففتح لنا فإذا أنا بموسي ، فرحب بي ودعالي بخير ، ثم عرج بنا إلى السماء السابعة ، فاستفتح جبرئيل . قيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : قد بعث إليه ففتح لنا ، فإذا أنا بإبراهيم مسنداً ظهـره إلى البيت المعمور ، وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه ، ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهي ، فإذا ورقها كآذان الفيلة ، وإذا ثمرها كالقلال ، فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع ان ينعتها من حسنها ، فأوحي الله إلي ما أوحي ، ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة ، فنزلت حتي انتهيت إلي موسي ، فقال لي : ما فرض ربك عليك وعلي أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة ، قال : ارجع إلي ربك فاسأله التخفيف ، فإن أمتك لا تطيق ذلك ، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم ، فرجعت إلي ربي فقلت : يا رب ، خفف عن أمتي فحط عني خمساً فرجعت إلي موسي ، فقلت : حط عني خمساً ، قال : إن أمتك لا يطيقون ذلك ، فارجع إلي ربك فاسأله التخفيف ، قال : فلم أزل ارجع بين ربي وبين موسي ، حتي قال : يا محمد إنهن خمس صلوات لكل يوم وليلة ، فكل صلاة (١٩٥٧) عشر ، فتلك خمسون ومن هم بحسنة ، فلم يعملها كتبت له حسنة ، فإن عملها كتبت له عشراً ، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له شيئاً ، فإن عملها كتبت سيئة واحدة ، فنزلت حتي انتهيت إلي موسي فأخبرته فقال : ارجع إلي ربك ، فاسأله التخفيف ، فقلت : قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه » .

### رواية البخارى

وأخرج البخاري وابن جرير من طريق شريك بن عبد الله بن أبي غمر ، عن أنس قال : ليلة أسري برسول الله عله من مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحي إليه وهسو نائم في المسجد الحرام ، فقال أولهم : أيهم هو : فقال أوسطهم : هو خيرهم ، وقال أحدهم : خذوا خيرهم ، فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتي أتوه ليلة أخري فيما يري قلبه وتنام عيناه ولا ينام قلبه ، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم ، فلم يكلموه حتي احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم ، فتولاه منهم جبرئيل فشق جبرئيل ما بين نحره إلي لبّته حتي فرغ من صدره وجوفه ، فغسله من

٦٩٧ - أي فكل صلاة بعشر صلوات في الأجر والثواب

ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه ، ثم أتى بطست من ذهب محشواً إياناً وحكمة فحشي به صدره ، ولغاديده ـ يعنى عروق حلقه ، ثم أطبقه ، ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب باباً من أبوابها ، فقيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحباً به وأهلاً ، ووجد في السماء الدنيا آدم ، فقال له جبرئيل : هذا أبوك آدم فسلم عليه ورد عليه آدم ، وقال : مرحباً وأهلا بابني ، نعم الابن أنت ، فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان (٦٩٨٦) ، فقال : ما هذان النهران يا جبرئيل ؟ قال : هذان النيل والفرات عنصرهما ، ثم مضي به في السماء ، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد ، فضرب بيده ، فإذا هو مسك أذفر فقال : ما هذا يا جبر ثيل ؟ قال : هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك ، ثم عرج به إلى السماء الثانية : فقيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا: مرحباً وأهلاً ، ثم عرج به إلي السماء الثالثة ، فقالوا له مثل ذلك ، ثم عرج به إلي السماء الرابعة ، فقالوا له مثل ذلك ، ثم عرج به إلي السماء الخامسة ، فقالوا له مثل ذلك ، ثم عرج به إلى السماء السادسة ، فقالوا له مثل ذلك ، ثم عرج به إلى السماء السابعة ، فقالوا له مثل ذلك . كل سماء فيها أنبياء قد سماهم ، ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله ، حتى جاء سدرة المنتهى ، ثم ذكر نحو ما تقدم في فرض الصلوات.

## رواية النسائي

وأخرج النسائي من طريق يزيد بن مالك ، عن أنس أن رسول الله على قال « أتيت بداية فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها ، فركبت ومعى چبرئيل ، فسرت فقال : انزل فصل ، فقعنت فقال : أتدرى أين صليت صليت بطيبة ، وإليها المهاجر ، ثم قال : انزل فصل فقعنت ، فقال أتدرى أين صليت صليت بطور

٦٩٨ ـ يطردان : يجريان

سيناء حيث كلم الله موسى ، ثم قال : انزل قصل قفعلت ، فقال أتدرى أين صليت صليت ببيت نحم حيث ولد عيسى ، ثم دخلت بيت المقدس فجمع لى الأنبياء فقدمنى جبرئيل حتى أممنهم ، ثم صعد بى إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم ، ثم صعد بى إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم ، ثم صعد بى إلى السماء الثانية ، فإذا فيها يوسف ، ثم صعد بى إلى السماء الرابعة ، فإذا فيها السماء الثالثة ، فإذا فيها يوسف ، ثم صعد بى إلى السماء الرابعة ، فإذا فيها موسى ، ثم صعد بى إلى السماء الرابعة ، فإذا فيها معد بى ألى السماء السلام ، ثم صعد بى ألى السماء السابعة ، فإذا فيها إبراهيم عليه السلام ، ثم صعد بى قوق سبع سنوات وأتيت سدرة المنتهى ، فغشيتنى ضبابة خررت ساجدا ، فقيل لى : انى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة ، فقم بها أنت وأمتك ، فسرجعت إلى موسى عليه السلام ، فقال : ما فرض ربك عليك وعلى أمتك ؟ قلت : خمسين صلاة . قال : إنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك ، فإنه فرض على بنى اسرائيل صلاتين فما قاموا بهما . فارجع إلى ربك فاسأئه التخفيف ، فرجعت فخفف عنى عشرا ثم عشرا ، حتى قال : هن خمس بخمسين ، فعرفت أنها مسن الله تبارك وتعالى صرّى (١٩٩٩) أى حتم فلم أرجع » .

# روایة ابن أبی حاتم

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر ، عن يزيد بن أبي مالك ، عن أنس قال :

« لما كان ليلة أسرى برسول الله عله أتاه جبرئيل عليه السلام بدابة فوق الحمار ودون البغل حمله جبرئيل عليها ينتهى خفها حيث ينتهى طرقها . فلما بلغ بيت المقدس أتى إلى الحجر الذى ثمة ، فغمره جبرئيل عليه السلام بإصبعه فثقبه ثم ريطها ثم صعد ، فلما استويا في صرحة (٧٠٠) المسجد . قال جبرئيل عليه

٦٩٩ ـ صرى : قيل هي مشتقة من صرى إذا قطع ، وقيل : هي مشتقة من أصررت علي الشيء إذا لزمته ، فإن كان من هذا فهو من الصاد والراء المشددة ، فيكون اللفظ : صرَّى بوزن جنَّى ، وصرَّى العزم أي ثابتة ومستقره .

والأمر صرِّي أي حتم واجب وعزيمة وجد ... النهاية -

٧٠٠ ـ الصرحة : المكان الظاهر المستوى ، يقال :صرَّحة الدار ما ستوى وظهر منها . . ـ اللسان ـ

السلام : يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين ؟ قال : نعم . قال : فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة ، فأتيتهن فسلمت عليهن فرددن على السلام ، فقلت : من أنتن ؟ فقلن :خيرات حسان ، نساء قوم أبرار نَقوا قلم يدرنوا ، وأقاموا قلم يظعنوا ، وخُلدوا قلم يموتوا ، ثم انصرفت ، قلم ألبث إلا يسيرا حتى اجتمع ناس كثير ، ثم أذن مؤذن، وأقيمت الصلاة فقمنا صفوفا تنتظر من يؤمنا ، فأخذ بيدى جبرئيل فقدمنى فصليت بهم ، فلما انصرفت قال جبرئيل عليه السلام : يا محمد أتدرى من صلى خلفك ؟ قلت : لا . قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله تعالى ، ثم أخذ بيدى قصعد بي إلى السماء ، فلماانتهينا إلى الباب استفتح قالوا : من أنت ؟ قال : جبرئيل : قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم ، فقتحوا له ، وقالوا مرحباً بك ويمن معك ، فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم عليه السلام ، فقال لى جبرئيل : ألا تسلم على أبيك آدم ؟ قلت : بلي ، فأتيته فسلمت عليه فرد علي وقال : مرحباً باينى والنبى الصائح ، ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح فقالوا مــثل ذلك ، فإذا فيها عيسى ويحيى ، ثم عرج بي إلى السماء الثالثة فاستفتح ، فقالوا مثل ذلك فإذا فيها يوسف ، ثم عرج بي إلى السماء الرابعة فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيها إدريس ، ثم عرج بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيها هسارون ، ثم عرج بي إلى السماء السادسة فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيها موسى ، ثم عرج بى إلى السماء السابعة فاستفتح فقالوا مثل ذلك فإذا فيها إبراهيم ، ثم انطلق بي على ظهر السماء السابعة حتى انتهى بي إلى نهر عليه خسيام الياقوت واللؤلؤ والزبرجد وعليه طير خضر أنعم طير رأيت ، فقلت يا جبرئيل : إن هذا الطير لناعم ، قال : يا محمد آكلهُ أنعمُ منه ، ثم قال : أتدرى أي نهر هذا ؟ قلت : لا ، قال : الكوثر الذي أعطاك الله إياه فإذا فيه آنية الذهب والقضة يجرى على رضراض (٧٠١) من الياقوت والزمسرد مساؤه أشد بياضا من

٧٠١ - الرضراض: الحصى الصغار.

اللين ، فأخذت من آنيته فاغترفت من ذلك الماء فشريت ، فإذا هو أحلى من العسل ، وأشد رائحة من المسك ، ثم انطلق بي حتى انتهى إلى الشجرة ، فغشيتني سحاية فيها من كل لون فرفضتي (٧٠٢) جبرتيل ، وخررت ساجدا لله فقال لي : يا محمد إني يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة ، فقم بها أنت وأمتك ، ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبرئيل ، فانصرفت سريعاً فأتيت على أبراهيم فلم يقل لي شيئا ، ثم أتيت على موسى فقال : ما صنعت يا محمد ؟ قلت : فرض ربي على وعلى أمتى خمسين صلاة . قال : فلن تستطيعها أنت ولا أمتك فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك ، فرجعت سريعاً حتى انتهيت إلى الشجرة فغشيتني السحابة وخررت ساجدا وقلت : رب خفف عنا . قال : قد وضعت عنكم عشرا ، ثم انجلت عنى السحابة ورجعت إلى موسى ، فقلت : وضع عنى عشرا ، قال : ارجع إلى ريك ، فاسأله أن يخفف عنكم فذكر الحديث إلى أن قال : هن خمس بخمسین ، ثم انحدر فقال رسول الله عنه لجبرئیل ما لی لم آت أهل سماء إلا رحبوا بي وضحكوا إلى غير رجل واحد ، فسلمت عليه فرد على السلام ورحب بى ولم يضحك إلى ، قال : ذاك مالك خازن جهثم لم يضحك منذ خلق ولو ضحك إلى أحد ضحك إليك . قال : ثم ركبت منصرفا فبينا هو في بعض طريقه مربعير لقريش تحمل طعاماً منها جمل عليه غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء ، قلما حاذى العير نقرت منه واستدارت وصرع ذلك البعير وانكسر ، ثم إنه مضى فأصبح فأخبر عما كان ، فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقال يا أبا بكر : هل لك في صاحبك يخبر أنه أتى في ليلته هذه مسيرة شهر ، ثم رجع في ليلته ؟ فقال أبو بكر إن كان قاله فقد صدق ، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا . نصدقه على خبر السماء ، فقال المشركون ارسول الله عله : ما علامة ما تقول ؟ قال مررت بعير قريش وهي في مكان كذا أو كذا فنقرت الإبل منا واستدارت ، وفيها بعير عليه

۷۰۲ ـ رفضاي : تركني

غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء ، قصرع فانكس ، فاما قدمت العير سألوهم فأشبروهم الضير على مثل ما حدثهم رسول الله نق ، ومن ذلك سمى أبو بكر العديق ، وسألوه : هل كان فيمن حشر معك موسى وعيسى ؟ قال : نعم . قالوا : فصفهما قال : أما موسى فرجل آدم كأنه من رجال آزد عمان ، وأما عيسى فرجل ربعة سبط يعلوه حمرة ، كأنما بتحادر من لحيته الجمان (٣٠٠٠).

### روایة ابن جریر وابن مردویه

وأخرج ابن جرير وابن مردويه في تفسيرهما ، والبيهةي من طريق عبد الرحمن ابن هاشم بن عتبة ، عن أنس قال : « لما جاء جبرئبل إلى رسول الله عله بالبراق ، فوالله ما ركبك مثله ، فكأنها صرت (٢٠٤) أذنيها ، فقال جبرئبل : مه يا براق ، فوالله ما ركبك مثله ، وسار رسول الله عله فإذا هو بعجوز على جانب الطريق ، فقال : ما هذه يا جبرئبل ؟ قال : سر يا محمد فسار ما شاء الله ، أن يسير ، فإذا شيء يدعوه متنحيا عن الطريق يقول : هلم يا محمد ،فقال له جبرئبل : سر يا محمد فسار ما شاء الله أن يسسير فلقيه خلق من خلق الله ، فقالوا : السلام عليك يا أول ، السلام عليك يا آخر ، السلام عليك يا حاشر ، فقال له جبرئبل : اردد السلام ، فرد السلام ، ثم يا آخر ، السلام عليك يا حاشر ، فقال له جبرئبل : المقدس عليه الثانية : فقال له مثل ذلك ، ثم الثالثة كذلك حتى انتهى إلى ببت المقدس عليه الماء والخمر واللبن ، فتاول رسول الله علا اللبن ، فقال له جبرئبل : أصبت الفطرة ولو شريت الماء للغرقت أمتك ، ولو شريت الخمر لغويت أمتك ، ثم بعث له ألم المعوز الذي رأيت على جانب الطريق ، فلم يبق من الدنيا إلا ما بقى من أما المعوز الذي رأيت على جانب الطريق ، فلم يبق من الدنيا إلا ما بقى من عيه ، وأما الذين سلموا عليك فإبراهيم وموسى عليهم السلام » .

٧٠٣ الجمِإن : اللؤلؤ ، وحب يصاغ من الفضة على شكل اللؤلؤ واحدته جمانة .

۷۰٤ ـ صربت : شدت

# رواية أهمد وغيره

وأخرج أحمد ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، والترمذي ، والبيهقي ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، من طريق قتادة ، عن أنس « أن النبى على أتي بالبراق ليلة أسرى به مسرجا منجما ليركبه فاستصعب عليه ، فقال له جبرئيل : أبمحمد تلعل هذا ؟ قوالله ما ركبك خلق قط أكرم على الله منه ، قال : فارفض عرقا» .

وأخرج مسلم ، عن أنس قال قال رسول الله علله « مررت ليلة أسرى بى على موسى عليه السلام قائما يصلى في قيره » .

وأخرج أبو يعلي والبيهقي ، عن أنس قال ، حدثني بعض أصحاب النبي ﷺ أن النبى ﷺ ليلة أسرى به مر على موسى وهو يصلى في قبره قال وذكر لى أنه حمل على البراق ، قال : فأوثقت الفرس أو قال الدابة بالخرابة ، فقال أبو بكر : صفها لى يا رسول الله ، فقال هى كذه وذه قال وكان أبو بكر قد رآها».

وأخرج ابن مردویه من طریق قتادة ، وسلیمان التیمي ، وتمامة ، وعلي بن زید ، عن أنس أن النبي محلة قال : « لمیلة أسری بی مررت بناس تقرض شفاههم بمقاریض من نار کلما قرضت عادت ، فقلت : من هؤلاء یا چیرنیل ؟ قال :هؤلاء خطیاء أمتك یقولون ما لا یفعلون » .

وأخرج ابن مردویه من طریق قتادة ، عن أنس « ان النبى ﷺ فرضت علیه الصلاة لیلة أسرى به » .

٧٠٥ ـ جاء في مطبوعة دار الكتب العلمية : الحرابة بالحاء وصحتها الخرابة بضم الضاء كما جاء في رواية البيهقي في دلائل النبوة ـ جـ ٢ صـ ٣٦١

وأخرج ابن ماجة والحكيم الترمذي في (نوادر الأصول) ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه من طريق يزيد بن أبي مالك ، عن أنس قال ، قال رسول الله على « رأيت ليلة أسرى بى مكتوبا على باب الجنة : الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر ، فقلت لجبرئيل : ما بال القرض أفضل من الصدقة ؟ قال : لأن السائل بسأل وعنده ، والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة » .

وأخرج ابن مردويه من طريق محمد ، عن أنس « أن رسول الله على لما انتهى إلى سدرة المنتهى رأى فراشا من ذهب يلوذ بها » .

وأخرج ابن مردویه من طریق أبي هاشم ، عن أنس قال « كان رسول الله عله منذ أسرى به ریحه ریح عروس وأطیب من ریح عروس » .

وأخرج البزار من طريق قتادة ، عن أنس ، « أن محمدا ، رأى ربه عز وجل » .

وأخرج ابن سعد وسعيد بن منصور في سنته و البزار والبيهقي وابن مردويه وابن عساكر من طريق الحارث بن عبيد ، عن أبي عمران الجوني ، عن أنس قال : قال رسول الله على « بينا أنا نائم إذ جاء جيرئيل فوكزنى بين كتفى فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطائر ، فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر ، فسمت وارتفعت حتى سدت الخافقين ، وأنا اقلب طرفى ولى شئت ان أمس السماء لمسست ، فالتقت إلى جسيرئيل كأنه حلس لاطىء (٧٠٦) فعرفت فضل علمه بالله ، وفتح لى باب من أبواب السماء ، فرأيت النور الأعظم ، وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت ، وأوحى إلى ما شاء الله أن يوحى » .

قال البيهقي هكذا رواه الحارث بن عبيد .

ورواه حماد بن سلمة ، عن أبي عمران الجوني ، عن محمد بن عمير بن عطارد

٧٠٦ - لاطيء : ملتصق بالأرض

(ان النبى علله كان فى ملأ من أصحابه ، فجاء جبرئيل فنكت فى ظهره فذهب به إنى الشجرة وفيها مثل وكرى الطائر فقعدت فى أحدهما وقعد جبرئيل فى الآخر ، فشأت (٧٠٠) بنا حتى بلغت الأفق ، فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتها ، فدلى بسبب وهبط النور ، فوقع جبرئيل مغشيا عليه كأنه جلس ، فعرفت فضل خشيته على خشيتنى ، فأوحى إلى نبيا ملكا أو نبيا عبدا وإلى الجنة ما أنت ، فأومى إلى جبرئيل ، وهو مضطجع أن تواضع قلت : لا بل نبيا عبداً قال الحافظ عماد الدين ابن كثير : هذه واقعة أخرى غير قصة الإسراء .

# حديث أبي بن كعب ستأتى الإشارة إليه عقب حديث أبي ذر

أخرج ابن مردویه من طریق عبید بن عمیر ، عن أبي (۲۰۸ بن کعب قال ، قال رسول الله ﷺ « لما أسری بی رأیت الجنة من درة بیضاء ، قلت : یا جبرئیل ، إنهم بسألونی عن الجنة ؟ قال : فأخبرهم أن أرضها قیعان (۲۰۹) وترابها المسك » .

وأخرج ابن مردویه من طریق قتادة عن مجاهد ، عن ابن عباس ، عن أبي بن كعسب عن رسول الله علقة قال : « نیلة أسرى بى وجدت ریحاً طیبة ، فقلت یا جبرئیل : ما هذه ؟ قال هذه الماشطة وزوجها وابنتها بینا هى تمشط ابنة فرعون إذ سقط المشط من بدها ، فقالت : تعس فرعون فأخبرت أباها فقتلها » .

### حديث بريدة

أخرج الترمذي ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم ، وابن مردويه ، والبزار ، عن

٧٠٧ ـ شأت بنا : ارتفعت وبعدت

۷۰۸ ـ سيجيء في رواية حديث أبي ذر بعد :

قال الحافظ ابن حجر أنه وقع فيه تحريف في زوايد المسند وكان في الأصل عن أبي ذر ، فسقط من النسخة لفظ ( ذر ) فظن أنه أبي ، فأدرج في مسند أبي بن كعب غلطا، والله أعلم

٧٠٩ ـ قيعان : جمع قاع ، والقاع هو المكان المستوى الواسع في وطأة من الأرض .

بريادة قال قال رسول الله على « لما كان ليلة أسرى بى فأتى جبرئيل الصخرة التى ببيت المقدس ، فوضع إصبعه فيها فخرقها وشد بها البراق ».

## هايت جابر

أخرج الشيخان ، عن جابر بن عبد الله قال ، قال رسول الله على « لما كذبتنى قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس قمت فى المجد فَجلى لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأثا أنظر إليه » .

وأخرج ابن مردويه والطبراني في (الأوسط) بسند صحيح ، عن جابر قال قال رسول الله علله « مررت ليلة أسرى بي على الملأ الأعلى فإذا جبرئيل كالملس البالى من خشية الله » .

## حديث حذيقة بن اليمان

أخرج أحمد ، وابن أبي شيبة والترمذي والحاكم وصححاه ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن مردويه ، والبيهقي ، عن حذيفة أنه حدث ، عن ليلة أسري بمحمد على فقال : « ما زايل البراق (٧١٠) هتى فتحت له أبواب السموات ، فرأى الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع ثم عاد ».

ولفظ ابن مردويه « فَأَرَى مِا فَي السموات وأَرِي مَا فَي الأرض . قيل له : أي دابة البراق ؟ قال : دابة طويل أبيض خطوه مد البصر » .

### حديث سمرة

أخرج ابن مردويه ، عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله على « رأيت ليلة أسرى بن رجلاً يسبح في نهر يلقم الحجارة ، فسألت من هذا ؟ فقيل لني : هذا آكل الربا » .

٧١٠ ـ ما زايل : ما فارق ، وفي رواية : مازال على البراق

### عديث سهل بن سعد

أخرج ابن عساكر ، عن سهل بن سعد قال ، قال رسول الله علله السرى بى جيرئيل سمعت تسبيحا فى السموات العلى فرجف فؤادى فقال جيرئيل : تقدم يا محمد ولا تخف فإن اسمك مكتوبه على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله ».

## حدیث شداد بن أوس

أحسرج ابن أبي حاتم ، والبيهةي وصححه ، والبزار ، والطبراني ، وابن مردويه ، عن شداد بن أوس قال ، قلنا يا رسول الله : كيف أسري بك ؟ قال : سمليت لأصحابي العتمة بمكة معتما فأتاني جبرئيل بدابة ببضاء فوق الحمار ودون البغسل ، فقال : ارتب فاستصعب على فدارها (١١١) بأذتها ، ثم حملني عليها ، فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفها حتى بلغنا أرضا ذات نخل ، فأنزلني ، فقال : صل فصليت ، ثم ركبنا ، فقال أتدرى أين صليت ؟ قلت : لا ، قال : صنيت ببثرب ، عليت بطيبة ، فانطلقت تهوى بنا ثم يلغنا أرضا ، فقال : انزل ، فنزلت ، ثم قال : صل ، فصليت ، ثم ركبنا فقال أتدرى أين صليت قلت : لا . قال : صحايت عند شجرة موسى ، ثم بلغنا أرضا بدت لنا قصور ، قال : انزل ، فنزلت ، فقال : صليت بيت لحم حيث ولد عيسى ، ثم الطلق بي حتى دخلنا المدينة من بابها اليماني (١١٧) ، فأتي قبلة المسجد فريط فيه دابته ، ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر ، فصليت من المسجد حيث شاء الله وأخذني من العطش أشد ما أدني قلم ، فأتيت بإناءين في أحدهما لين وفي الآخر عسل ، أرسل إلى بهما جميعا فعدلت ببنهما ، ثم هداني الله فأخذت اللبن ،

٧١١ - في بعض النسخ فرأزها ، وفسرها في الهامش : اختبرها . وفي دلائل النبوة للبيهقي : فدارها .

٧١٧ ـ في بعض النسخ من بابها الثاني ، وما هنا من دلائل النبوة . .

فشريت حتى قسرعت به جبينى ، وبين يدى شيخ متكىءعلى منبر له ، فقال أخذ صاحبك الفطرة : إنه لبُهدَى ، ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فبه (٧١٣) المدينة ، فإذا جهنم تنكشف على مثل الزرابي قلت : يا رسول الله كيف وجدتها ؟ قال : مثل الحمة السخنة ، ثم انصرف بى فممرنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيراً لهم قد جمعه فلان ، فسلمت عليهم ، فقال بعضهم : هذا صوت محمد ، ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة ، فأتانى أبو بكر فقال : يا رسول الله أين كنت الليلة فقد التمستك في مظانك ؟ فقال : علمت أنى أتيت ببت المقدس الليلة ،فقال يا رسول الله إنه مسيرة شهر فصفه لى قال : ففتح لى صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شيء إلا أنبأته عنه ، قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ، فقال : يسألنى عن شيء إلا أنبأته عنه ، قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله ، فقال : انظروا إلى ابن أبى كبشة يزعم أنه أتى بيت المقدس الليلة ، فقال : فجمعه قلان وأن مسيرهم ينزئون بكية وكذا ، ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل فجمعه قلان وأن مسيرهم ينزئون بكذا وكذا ، ويأتونكم يوم كذا وكذا يقدمهم جمل أدم عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان ، فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ينتظرون ، حتى كان قريبا من نصف النهار أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله ؟\* ".

#### حدیث صهیب

٧١٣ ـ في دلائل النبوة للبيهقي : الوادى الذي في المدينة .

### حدیث ابن عباس

أخرج أحمد وأبو نعيم وابن مردويه بسند صحيح من طريق قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال « ليلة أسرى بالنبى على دخل الجنة فسمع فى جانبها وجسا (١١٤) فقال يا جبرئيل : ما هذا ؟ قال : هذا بلال المؤذن ، فقال النبى على حين جاء إلى الناس قد أقلح بلال رأيت له كذا وكذا ، فلقيه موسى فرحب به ، وقال : مرحبا بالنبى الأمى ، قال : وهو رجل آدم طويل سيط شعره مع أذنيه أو فوقها ، فقال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا موسى ، فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب ، فرحب به وسلم عليهم ، وكلهم يسلم عليه . قال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك براهيم . قال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك براهيم . قال : ونظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف ، قال : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هذا موسى قال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا ماقر الناقة ، فلما أتى النبي على المسجد قال : من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا عاقر الناقة ، فلما أتى النبي على المسجد الأقصصي قام يصلي ، فإذا النبيون أجمعون يصلون معه ، فلما انصرف جيء بقده حين أحده ما عن اليمين والآخر عن الشمال ، في أحدهما لبن وفي الآخر عسل ، فأخذ اللبن فشرب منه ، فقال الذي كان معه القدح أصبت الفطرة ».

وأخرج أحمد وأبو يعلي ، وأبو نعيم وابن مردويه من طريق عكرمة ، عن ابن عباس قال : «أسرى بالنبى على إلى بيت المقدس ، ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم ، فقال ناس : نحن لا نصدق محمداً بما يقول ، فارتدوا كفاراً ، فضرب الله رقابهم مع أبى جهل ، وقال بو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم هاتوا تمراً وزيداً وتزقموا ، ورأى الدجال في صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام ، وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى على عن الدجال فقال :

٧١٤ ـ الوجس : الصوت الخفى ، وتوجَّس الشيء أحسُّ به فتسمع له

y de a practica de la calactica de cara españo a propo a ser a cara esta de la calactica de de la caractica de

رأيته فيلمانيا (٧١٠) أقمر هجانا إهدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى كأن شعره أغصان شجرة ، ورأيت عيسى أبيض جعد الرأس حديد البصر مبطن الدفلق ، ورأيت موسى أسحم آدم كثير الشعر شديد الخلق ، ونظرت إلى إبراهيم فلا انظر إلى أقرب منه إلا نظرت إليه منى حتى كأنه صاحبكم قال جبرئيل : سلم على أبيك فسلمت عليه » .

وأخرج البخاري من طريق عكرمة ، عن ابن عباس في قوله تعالي ﴿ وَمَا جَعَلْنَا اللهِ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وأخرج الشيخان من طريق قتادة ، عن أبي العالبة ، عن ابن عباس قال قال رسول الله على « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران رجلاً طوالاً جعدا كأنه من رجال شنوءة (٧١٧) ، ورأيت عيسى بن مريم مريوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس ، ورأيت مالكا خازن جهنم والدجال في آيات أراهن الله قال ﴿ فلا تكن في مرية من لقائه ﴾ (٧١٨) فكان قتادة يغسرها أن النبي قد لقى موسى » .

وأخرج أحمد والنسائي والبزار والطبراني والبيهقي وابن مردويه بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال ، قال رسول الله على « لما أسرى بى من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال ، قالوا : ماشطة بنت فرعون وأولادها مرت بى رائحة طيبة ، فقلت ما هذه الرائحة ؟ قالوا : ماشطة بنت فرعون وأولادها

٧١٥ - فيلمانيا - وفي بعض النسخ - بيلمانيا - أي عظيم الجثة

فى النهاية : القيام الأمر العظيم والياء زائدة ، والقياماني منسوب إليه بزيادة الألف والنون للمبالغة . ٢١٧ ـ الإسراء ٢٠

٧١٧ ـ شنوءة بفتح النون واسمه الحارث ، وينسب إليه بعض الأزد فيقال : أزد شنوءة ، وهو الحارث ابن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزد ـ قال الشاعر :

فسلمسا أنتم بالأزد أزد شنوءة ولا من بني كعب بن عمريين عامر

<sup>-</sup> عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب

۱۱۷ - السجدة ۲۳

سقط مشطها من يدها ، فقالت : بسم الله ، فقالت ابنة فرصون أبى ؟ قالت : ربى هو ربك ورب أبيك ، قالت : أولك رب غير أبى ؟ قائت : نعم فدعاها ، فقال ألك رب غيرى ؟ قالت : نعم ربى وربك الله ، فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فبها وأولادها ، فأنقوا واحدا واحدا ، حتى بلغ رضيعا فيهم ، فقال : قعى با أمه ولا تقاعسى (٧١٩) فبإنك على الحق ، قال : وتكلم أربحة وهم صغار . هذا وشاهد يوسف وصاحب جربج وعيسى بن مربم ».

وأخرج ابن مردويه من طريق شهر بن حوشب ، عن ابن عباس قال

٧١٩ ـ لا تقاعسى : لا تتأخرى

قال رسول الله عليه أتيت ثيلة أسرى بى على إبراهيم عليه السلام ، فقال يا محمد ، أخبر أمتك أن الجنة قيعان ، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » .

وأخرج ابن مردویه من طریق سعید بن جبیر ، عن ابن عباس قال « الما أسری بالنبی علیه جعل یمر بالنبی والنبیین معهم الرهط ، والنبی والنبیین معهم القوم ، والنبی والنبیین لیس معهم أحد هتی مر سواد عظیم ، فقلت : من هذا ؟ قیل : موسی وقومه ، ولمكن ارفع رأسك ، فانظر فإذا سواد عظیم قد سد الأفق من ذا الجانب وذا الجانب فقیل لی : هؤلاء أمتك وسوی هؤلاء من أمتك سبعون ألفا یدخلون الجنة بغیر حساب ».

وأخرج الطبراني ، عن ابن عباس « أن الثبى على مرسى وهو قائم يصلى في قبره » .

وأخرج أحمد ، عن ابن عباس قال « فرض الله على نبيه الصلاة خمسين صلاة ، فسأل ربه فجعلها خمس صلوات » .

وأخرج الطبراني ، عن ابن عباس سمعت رسول الله على يقول « لما أسرى بى انتهيت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها أمثال القلال ».

وأخرج أحمد بسند صحيح ، عن ابن عباس قال قال رسول الله على « رأيت ربى عز وجل » .

وأخرج الطبراني في (الأوسط) بسند صحيح ، عن ابن عباس أنه كان يقول « أن محمدا ته رأى ريه مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده » .

وأخرج أيضاً ، عن ابن عباس قال « نظر محمد إلى ربه » قال عكرمة : فقلت له نظر محمد إلي ربه ؟ قال : « نعم جعل الكلام لموسى ، والخلة لإبراهيم ، والنظر لمحمد عله » .

وأحرج مسلم ، عن ابن عباس في قوله تعالي ﴿ مَا كَدُبُ الْفَوَادُ مَا رَاى ﴾ (٧٢١) ﴿ وَاقْدُ رَآهُ نُولُهُ أَخْرَى ﴾ (٢٢١) قال « رآه بفؤاده مرتين » .

وأخرج ابن مردویه بسند واه عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « بعثنی الله نیلة أسرى بى إلى يأجوج ومأجوج فدعوتهم إلى دين الله وعبادته ، فأبوا ان يجيبونى فهم فى النار مع من عصى ولد آدم وولد إبليس » .

### حدیث ابن عمر

أخرج الطبراني في (الأوسط) عن ابن عمر « ان النبى على لما أسرى به إلى السماء أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبرئيل ».

وأخرج أبو داود والبيهقي ، عن ابن عمر قال « كانت الصلاة خمسين والغسل من المجنابة سبع مرات وغسل البول من المثوب سبع مرات ، فلم يزل رسول الله علله يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة » .

### حدیث ابن عمرو

وأخرج ابن مردویه ، عن عمرو بن شعیب ، عن أبیه ، عن جده فقال « أسرى بالنبى على ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأؤل قبل الهجرة بسنة » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن شهاب قال « أسرى بالنبى الله بيت المقدس قبل خروجه إلى المدينة بسنة » ..

وأخرج البيهقي عن عروة مثله .

وأخرج عن السدي قال « أسرى بالنبي على قبل مهاجره بستة عشر شهرآ » .

٧٢٠ ـ النجم ١١

٧٢١ ـ النجم ١٣

#### حدیث این مسعود

وأخرج مسلم من طريق مرة الهمداني ، عن ابن مسعود قال « لما أسرى برسول الله علا قاتتهى إلى سدرة المنتهى وإليها ينتهى ما يصعد به » . وفي لفظه « ما يعرج به من الأرواح حتى يقبض منها وإليها ينتهى ما يصعد به » . وفي لفظ « ما يعرج به من الأرواح حتى يقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض به من الأرواح حتى يقبض منها وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض إذ يغشى السدرة ما يغشى ، قال : غشيها فراش من ذهب وأعطى رسول الله على الصلوات الشمس ، وخواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا (لمقحمات (٧٢٢))

وأخسرج ابن عرفة في جزئه ، وأبو نعيم وابن عساكر من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبيه قال ، قال رسول الله علله « أتانى جبرئيل بداية فوق الحمار ودون البغل ، فحملنى عليه ، ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه ، كذلك مسع يديه ، وإذا هبط استوت يداه مسع رجليه ، حستى مسررنا يرجلاه ، كذلك مسع يديه ، وإذا هبط استوت يداه مسع رجليه ، حستى مسررنا وفضلته ، فدفعنا إليه ، فسلمنا فرد السلام ، فقال من هذا معك يا جبرئيل ؟ قال : هذا أحمد . قال مرحبا بالنبى الأمى العربى الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته ثم اندفعنا ، فقسلت من هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا موسى بن عمران . قلت : ومن يعاتب ؟ قال : يعاتب ؟ قال : يعاتب ؟ قال : إن الله قد عرف له حدّته ، ثم اندفعنا حتى مرزنا بشجرة كأن ثمرها السرنج (۲۲۳) تحتها شيخ عرف له حدّته ، ثم اندفعنا حتى مرزنا بشجرة كأن ثمرها السرنج (۲۲۳) تحتها شيخ وعياله ، فقال لى جبرئيل : اعمد إلى أبيك إبراهيم ، فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد مرحبا بالنبى الأمى الذي بئغ رسالة ربه ونصح لأمته يا بنى إنك لاق ربك المليلة مرحبا بالنبى الأمى الذي بئغ رسالة ربه ونصح لأمته يا بنى إنك لاق ربك المليلة

٧٢٧ - المفحمات : الذنوب الفطام التي تقدم أصحابها في النار أي تلقيهم فيها - النهاية - ٧٢٧ - السُّرج : جمع سراج وهو المصباح

، وإن أمتك آخر الأمم وأضعفها ، فإن استطعت أن تكون حاجتك كلها أو جلها فى أمتك فافعل ، ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى ، فنزلت فريطت الدابة بالصلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها ، ثم دخلت المسجد فعرفت النبيين من بين قائم وراكع وساجد ، ثم أثبت بكأسين من عسل ولبن ، فأخذت اللبن فشربت ، فضرب جبرئيل منكبى ، وقال : أصبت الفطرة ، ثم أقيمت الصلاة فأممتهم ثم انصرفنا فأقبانا » .

وأخرج أحمد وابن ماجة وسعيد بن منصور والحاكم وصححه من طريق مؤثر ابن غفارة ، عن ابن مسعود عن النبي على قال « لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسي وعيسى ، فتذاكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم ، فقال : لا علم لى بها ، فردوا أمرهم إلى موسى ، فقال : لا علم لى بها ، فسردوا أمسرهم إلى موسى ، فقال : لا علم لى بها ، فسردوا أمسرهم إلى عيسى ، فقال : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله ، وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج ومعى قضيبان ، فإذا رآنى ذاب كما يدوب الرصاص فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول : با مسلم إن تحتى كافرآ فتعال فاقتله ، فيهلكهم الله ، ثم برجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج ، وهم من كل حدب ينسلون ، فيطأون بلادهم لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ولا يمرون على ماء إلا شريوه ، ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم ، فأدعو الله عليهم فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى (١٢٢) الأرض من نتن ريحهم ، فينزل الله المطر فيجرف أجسادهم حتى يقذفهم في البحر ، ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك ان الساعة كالحامل يقذفهم في البحر ، ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك ان الساعة كالحامل يقذفهم في البحر ، ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك ان الساعة كالحامل المتم (٢٧٥)

وأخرج البزار وأبو يعلي والحارث بن أبي أسامة والطبراني وأبو نعيم وابن عساكرمن طريق علقمة ، عن ابن مسعود ، قال ، قال رسول الله على « أتيت بالبراق

٢٢٤ ـ نجوى : يقال : جوى يجوى إذا أنتن ، ويروى بالهمزة \_ النهاية \_

٧٢٥ ـ المتم: التي أوفت شهور حملها

فركبته إذا أتى على جبل ارتفعت رجلاه ، وإذا هيط ارتفعت يداه ، فسار بنا في أرض غمة منتنة ، ثم أفضينا إلى أرض فيحاء طيبة ، فسألت جبرنيل ، قال : تلك أرض النار وهذه أرض الجنة ، فأتيت على رجل قائم يصلى ، قال : من هذا يا جبرئيل معك ؟ قال : أخوك محمد فرحب ودعا لى بالبركة وقال . سل لأمتك اليسر فقلت : من هذا يا جبرئيل ؟ قان : هذا أخوك عيسى ، فسرنا فسمعت صوتا وتذمراً فأتينا على رجل ، فقال : من هذا معك ؟ قال هذا أخوك محمد ، فسلم ودعا ئي بالبركة ، وقال : سل لأمتك اليسر قلت : من هذا يا جبرئيل ؟ قال هذا أخوك موسى ، قلت : أعلى ربه ؟ قال : على ربه . قلت : أعلى ربه ؟ قال : نعم قدعرف حدّته ، ثم سرنا فرأيت مصابيح وضوءا . فقلت : ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذه شجرة أبيك إبراهيم ادن منها ، قدنوت منها فرحب ودعا لى بالبركة ، ثم مضينا حتى أتينا بيت المقدس ، فريطت الدابة بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ، ثم دخنت المسجد فنشرت ئي الأنبياء من سمى الله ، ومن نم يسم فصليت بهم إلا هؤلاء الثلائة إبراهيم وموسى وعيسى » .

وأخرج الترمذي وحسنه ، ابن مردويه من طريق عبد الرحمن ، عن ابن مسعود قال ، قال رسول الله على القيت إبراهيم ليلة أسرى بى ، فقال يا محمد : اقرأ أمتك منى السلام ، وأخبرهم أن الجنة طيبة الترية عذية الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » .

وأخرج مسلم من طريق زر ، عن ابن مسعود ، في قوله تعالى ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ (٧٢٦) قال « رأى جبرئيل له ستمائة جناح » .

و أخرج البيهقي ، وأبو نعيم من طريق ذر ، عن ابن مسعود في قوله تعالي

٧٢٦ ـ النجم ١٨

﴿ ولقد رآه نزلة أخرى ﴾ قال قال رسول الله ﷺ « رأيت جبرئيل عند سدرة المنتهي له ستمائة جناح ينتثر من ريشه تهاويل الدر والياقوت » .

وأخرج البخاري من طريق علقمة ، عن ابن مسعود في قوله تعالى ﴿ لقد رأى من آيات ربه الكبرى ﴾ قال « رأى رفرفا أخضر قد ملاً الأفق » .

# حدیث عبد الله بن أسعد بن زرارة

أخرج البزار وابن قانع وابن عدي ، عن عبد الله بن أسعد (٧٢٨) بن زرارة قال ، قال رسول الله على « ليلة أسرى بى انتهيت إلى قصر من لؤلؤة فراشه ذهب يتلألا نورا وأعطيت ثلاثا : إنك سيد المرسلين ، وإمام المستقين ، وقائد الغر المحجلين (٧٢٩) وأخرجه البخوي ابن عساكر بلفظ « أسرى بى فى ققص من لؤلؤ فراشه من ذهب » .

### حديث عبد الرحمن بن قرط الثمالي

أخرج سعيد بن منصور في (سنته) ، والطبراني ، وابن مردويه ، وأبو نعيم في (المعرفة) ، عن عبد الرحمن بن قرط « ان رسول الله عله ليلة أسرى به إلى المسجد الأقصى كان بين المقام وزمزم ، جبرئيل عن يمينه وميكائيل عن يساره ، فطارا به حتى بلغ السموات العلى ، فلما رجع قال سمعت تسبيحا ، في السموات العلا مع تسبيح كثير ، سبحت السموات العلا من ذي المهابة مشفقات ، من ذي العلو بما علا ، سبحان العلى الأعلى سبحانه وتعالى » .

۷۲۷ ـ النجم ۱۳

٧٢٨ ـ عبد الله بن أسعد بن زرارة الأنصارى ، له ولأبيه صحبة ، وكان أبوه يكنى أبا أمامة . ٧٢٨ ـ ذكره ابن الأثير في ترجمة عبد الله بن اسعد في كتابه أسد الغابة ولفظه : • لما أسرى بى إلى السماء انتهى بى إلى قصر من لؤلؤ ، فراشه من ذهب يتلألا ، فأوحى الله إلى - أو أمرني في على بثلاث خصال : أنه سيد المسلمين وإمام المنقين وقائد الغر المحجلين ، أسد الغابة جـ٣ صـ١٧٤

. .

# حديث على بن أبي طالب كرم الله وجهه:

تقدم ذكره في أول الكتاب في الأذان من طريق الحسين عن أبيه .

وأخرج أبو نعيم من طريق محمد بن الحنفية قال : " إن رسول الله على الما عرج به إلى السماء : فانتهى إلى مكان من السماء وقف به وبعث الله ماكا ، فقام من السماء مقاماً ما قامه قبل ذلك ، قيل له : علمه الأذان ، فقال الملك : الله أكبر الله أكبر ، فقال الله : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال الله : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال الله : أشهد أن محمداً رسول فقال الله : صدق عبدى أنا الله لا إنه أبا أنا ، فقال الملك : أشهد أن محمداً رسول الله ، فقال الله : صدق عبدى أنا أرسلته وأنا اخترته ، وأنا انتمنته ، فقال : حى على الصلاة ، فقال الله : صدق عبدى دعا إلى فريضتى وحقى ، فمن أتاها محتسباً كاتت كفارة لكل ذنب ، فقال الملك : حى على الفلاح ، فقال الله : صدق عبدى أنا أقمت فريضتها وعدتها ومواقيتها ، ثم قيل لرسول الله على تقدم ، فتقدم فأم أهل السماء فنم له شرفه على سائر الثلق » .

وأخرج ابن مردويه من طريق زيد بن عسلي ، عسن آبائه عسن عسلي « أن سول الله علم الأذان ليلة أسرى به وفرشت عليه الصلاة » .

وأخرج ابن مردويه ، عن علي قال قال رسول الله على ها مررت على ملا من الملائكة ليلة أسرى بي إلا قالوا مر أمتك بالحجامة » وأخرجه أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه مثله من حديث ابن عباس .

## حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه

أخرج أحمد، ، عن عبيد بن آدم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بالجابية (٧٣٠). فذكر فتح بيت المقدس فقال لكعب : أين تري ان أصلي ؟ قال :

٧٣٠ ـ الجابية موضع بالشام

خلف الصخرة: قال: لا ولكن أصلي حيث صلي رسول الله ، فتقدم إلى القبلة فصلى .

وأخرج ابن مردويه من طريق المغيرة بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب قال ، قال رسول الله على « صليت لبلة أسرى بي في مقدم المسجد ، ثم دخلت إلى الصغرة ، فإذا ملك قائم معه آنية ثلاث ، فتناولت العسل فشربت منه قليلاً ، ثم تناولت الآخر فشربت منه حتى رويت، فإذا هو لبن ، فقال : اشرب من الآخر فإذا هو خمر قلت ، قد رويت : قال : أما أنك لو شربت من هذا لم تجتمع أمتك على الفطرة أبدا ، ثم انطلق بي إلى السماء ، ففرضت على الصلاة ثم رجعت إلى خديجة (١٣٠٠) وما تحولت عن جانبها الآخر».

### حديث مالك بن صعصة

أخرج أحمد والشيخان وابن جرير من طريق قتادة ، عن أنس بن مالك بن صعصعة حدثه أن نبي الله على حدثه أن نبي الله على المحلم عن ليلة أسري به قال « بينما أنا في العطيم وريما قال قتادة في الحجر مضطبعا إذ أتاني آت فجعل يقول لصاحبه : الأوسط بين الثلاثة ، فأتاني فشق ما بين هذه إلى هذه يعني من ثغرة نحره إلى شعرته ، فاستخرج قلبي ، فأتيت بطست من ذهب مملوءة إيمانا وحكمة ، فغسل قلبي ثم خطوه عند حشى ، ثم أعيد ، ثم أتيت بدابة دون البغل وما فوق الحمار يقع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه ، فانطلق بي جبرئيل حتى أتى بي إلى السماء الدنيا

٧٣١ ـ هذا الخبر يفيد أن الإسراء كان قبل موت خديجة مع أن المشهور أن هذا الحادث كان بعد موت خديجة وموت أبى طالب وكان بمثابة التسرية عنه في العام الذي سمى عام الحزن

فاستفتح فقيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم قال : هذا أبوك آدم فسلم عليه ، فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد حتى أتى السماء الثانية ، فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جبرئيل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أوقد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قال سرحبا به ولنعم المجيء جاء ، ففتح فلما خلصت فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة ، قال : هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما ، فسلمت فردا السلام ، ثم قالا : مرحيا بالأخ الصائح والنبي الصائح ، ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جبرنيل قيل : ومن معك ؟ قال : محمد قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم ، قال : مرحبا به ولثعم المجيء جاء فقتح قلما خلصت إذا يوسف فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال مرحياً بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد حتى أتى السمآء الرابعة ، فاستفتح قيل : من هذا ؟ قال : جبرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد . قيل : أو قد بسل إليه ؟ قال : نعم قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء ففتح فلما خلصت ، ذا إدريس فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبي الصالح ، ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : تعم ، قيل : مرحبا به واتعم المجيء جاء قلما خلصت قإذا هارون ، فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ، ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جيرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه : قال نعم . قيل مرهبا ولنعم المجيء جاء فلما خلصت إذا أنا بموسى فسلمت

عليه فرد السلام ، ثم قال مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح ، فلما تجاوزته بكى قيل له ما يبكيك ؟ قال : ابكى لأن غلاماً بعث بعدى يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى ، ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح قيل من هذا ؟ قال : جبرنيل ، قيل : ومن معك؟ قال : محمد ، قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم : قيل مرحباً وانعم المجىء جاء فلما خلصت فإذا إبراهيم قال : هذا ابراهيم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ، ثم قال مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح ، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى ، فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فقال هذه سدرة المنتهى ، وإذا أربعة أنهار : نهران باطنان : ونهران ظاهران ، فقلت ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : أما الباطنان فنهران فى الجنة ، وأما الظاهران فالنيل والفرات ، قال : ثم رفع لى البيت المعمور» .

قال قتادة ، وحدثنا الحسن ، عن أبي هريرة ، عن النبي على « أنه رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون فيه » .

ثم رجع إلي حديث أنس قال «ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن قال: هذه الفطرة التي أنت عليها وأمتك، ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم، فنزلت حتي انتهيت إلي موسي، فقال: ما فرض ربك علي أمتك ؟ قلت خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلي ربك فاسأله التخفيف لأمتك، فرجعت فوضع عني عشراً فرجعت إلي موسي فقلت: وضع عني عشراً قال ارجع إلي ربك، فاسأله التخفيف، فرجعت فوضع عني عشراً أخري، فرجعت أم وضع عني عشراً أخري، قال ارجع إلي ربك فاسأله التخفيف، فرجعت أم وضع عني عشراً أخرى، قال ارجع إلي ربك فاسأله التخفيف، فرجعت فوضع عني عشراً أخرى، قال ارجع إلي ربك فاسأله التخفيف، فرجعت فوضع عني عشراً أخرى، فرجعت إلى موسي فقلت وضع عني عشراً أخرى، قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فلم أزل ارجع حتي أمرت بخمس صلوات كل يوم، فرجعت

إلي موسي فقلت أمرت بخمس صوات كل يوم ، قال : إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم ، وإني قد خبرت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ، فارجع إلي ربك فاسأله التخفيف لأمتك ، فقلت قد سألت ربي حتي استحييت ولكن أرضي وأسلم فناداني مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي » .

# حدیث أبی أیوب(۲۳۲)

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه ، عن أبي أيوب الأنصاري ، " ان رسول الله علله المئة أسرى به مر على إبراهيم عليه السلام ، فقال له إبراهيم مر أمتك فليكثروا من غراس الجنة ، فإن تريتها طيبة وأرضها واسعة فقال له النبى على : وما غراس الجنة ؟ قال : لا حول ولا قوة إلا بالله » .

هديث أبي هية (٧٢٣)

يأتي في أثناء حديث أبي ذر

حدیث أبی حمراء (۲۳۱)

أخرج الطبراني وابن قانع وابن مردويه ، عن أبي الحمراء قال قال رسول الله ﷺ

٧٣٧ - هــو أبو أيوب الأنصارى - رضى الله عنه - واسمه خالد بن زيد بن كليب الأنصارى الخزرجى ، وغلبت كنيته عليه وهو الذي نزل النبى تله عليه في بيته حينما هاجر حتى بني مسجده توفى مجاهدا سنة خمسين من الهجرة .

٧٣٣ - هو زبو حبة الأنصارى البدرى الأوسى ، ويقال أبو حية بالياء ، وأبو جنة بالنون ، قيل : اسمه عامر وقيل : مالك من بني تعلية بن عمرو بن عوف .

ويقال في اسمه : عامر بن عمير بن ثابت بن كلفة بن ثعلية .

أسد الغابة ٦ / ٦٥

٧٣٤ ـ يعرف بهذه الكنية أثنان

أحدهما أبو الحمراء مولى رسول الله ﷺ ، اسمه هلال بن الحارث ، وقيل : هلال بن ظفر والثانى أبو الحمراء مولى آل عفراء ، ويقال إنه مولى الحارث بن رفاعة . أورده ابن اسحا فيمن شهد بدرا من الأنصار .

« لما أسرى بى إلى السماء السابعة فإذا على ساق العرش الأيمن لا إله إلا الله محمد رسول الله » .

## حدیث أبی ذر

أخرج الشيخان من طريق يونس عن الزهري ، عن أنس قال : كان أبو ذر يحدث أن رسول الله على قال : « فرج سقف بيتى وأنا بمكة ، فتزل جبربيل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم ، ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانا فأفرغه في صدرى ، ثم أطبقه ثم أخذ بيدى فعرج بي إلى السماء ، فلما جنت إلى السماء قال جبربيل لخازن السماء : افتح . قال : من هذا ؟ قال : جبربيل ، قال : هل معك أحد ؟ قال : نعم معى محمد . قال : أرسل إليه ؟ قال : نعم . فلما فتت علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة ، فإذا عظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شمائه بكى ، فقال مرحباً بالنبي الصالح والابن انصالح والابن نسم بينه ، فأهل اليمين هم أهل الجنة والأسودة التي عن شمائه أهل النار ، فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر عن شمائه بكى ، ثم عرج بي إلى السماء الثانية ، فقال لخازنها افتح فقال له خازنها مثل ما قال له الأول ففتح . قال أنس ، فذكر أنه وجد في السموات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم ولم يثبت كيف مازلهم ».

وقال الزهري: فأخبرني ابن حرم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري كانا يقولان ، قال النبي الله « ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام ». قال أنس قال رسول الله الله « ففرض الله على أمتى خمسين صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى ، فقال ما فرض الله على أمتك ؟ قلت : فرض خمسين صلاة ، قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطبق ذلك ، فرجعت فقال : هى

خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى ، فرجعت إلى موسى فقال ارجع إلى ريك قلت : قد استحييت من ربى ، ثم انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى ، فغشيها ألوان لا أدرى ما هى ، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ (٧٣٥) اللؤلؤ وإذا ترابها المسك » .

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوايد المسند ، وابن مردويه ، وابن عساكر من طريق يونس ، عن الزهري ، عن أنس ، عن أبي بن كعب مثله سواء حرفا بحرف ، فعده جماعة من مسند أبي بن كعب .

وذكر الحافظ ابن حجر أنه وقع فيه تحريف وأنه كان في الأصل ، عن أبي ذر فسقط من النسخة لفظة ذر فظن أن أبي أبياً فأدرج في مسند أبي بن كعب غلطاً والله أعلم .

وأخرج مسلم ، عن أبي ذر قال سألت رسول الله على هل رأيت ربك ؟ قال : « رأيت نورا أني أراه » .

## حدیث أبی سعید

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي هارون العبدي (٧٣٦) ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي على أنه حدث عن ليلة أسري به قال : « بينما أنا نائم عشاء في المسجد الحرام إذا أتاني آت فأيقظني فاستيهقظت فلم أر شيئا ، وإذا أنا بكهيئة خيال فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد ، فإذا أنا بداية أدنى شبهة بدوابكم هذه بغائكم هذه مضطرب الأذنين يقال لها ( البراق ) وكانت الأنبياء تركبه قبلي ، يقع حافره عند مد بصره

٧٣٥ - جنابذ : جمع جُنْبِذُهُ وهي القية

٧٣٦ - أبوهارون العبدى : عمارة بن جوين ، روى عن أبي سعيد الخدرى وابن عمر ، ضعفه شعبته وبعضهم ـ محقق ذلائل النبوة للبيهقي ـ

فركبته ، فبينا أنا أسـير عليه إذ دعانى داع عن يمينى : يا محمد : انظرنى أسألك فلم أجبه ، ثم دعانى داع عن شمالى يا محمد أنظرنى اسألك ، فلم أجبه فبينا أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فينا أنا أسير عليه إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها وعليها من كل زينة خلقها الله فقالت يا محمد : انظرنى اسألك فلم التقت إليها : حتى أتيت بيت المقدس ، فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها بها فأتانى جبرئيل بإناءين أحدهما خمر و آخر لبن ، فشريت اللبن وتركت الخمر ، فقال جبرئيل : أصبت الفطرة ، فقلت الله أكبر الله أكبر ، فقال جبرئيل : ما رأيت فى وجهك هذا (٢٣٧) قلت ، بينما أنا أسير إذ دعانى داع عن يمينى يا محمد أنظرنى اسألك فلم أجبه قال : ذاك داعى اليهود أما أنك لو أجبته لتهودت أمتك . قلت : وبينما أنا أسيرإذ دعانى داع عن يسارى يا محمد : أنظرنى اسألك فلم أجبه قال : ذاك داعى النصارى أما أنك لو أجبته لتنصرت أمتك ، فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها عليها من كل زينة خلقها الله تقول يا محمد : انظرنى أسألك ، فلم أجبها قال : تلك الدنيا أما أنك لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة ».

قال ثم دخلت: أنا وجبرئيل بيت المقدس فصلي كل واحد منا ركعتين، ثم أتيت بالمعراج الذي تعرج عليه أرواح بني آدم فلم تر الجلائق أحسن من المعراج ما رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلي السماء، فإن ذلك عجبه بالمعراج، فصعدت أنا وجبرئيل، فإذا أنا بملك يقال له: إسماعيل وهو صاحب سماء الدنيا وبين يديه سبعون ألف ملك مع كل ملك جنده مائة ألف ملك، قال: وقال الله تعالى ﴿ وما يعلم جنود ربك إلا هو ﴾ (٢٣٨) قال: فاستفتح جبرئيل باب السماء: قيل: من هذا ؟ قال: جبرئيل قيل: ومن معك ؟ قال: محمد، قيل: أو قد بعث إليه ؟ قال: نعم، فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته تُعْرَضُ عليه بعث إليه ؟ قال: نعم، فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه الله على صورته تُعْرَضُ عليه

۷۳۷ ـ ما رأیت فی وجهك هذا ؟ أی فی مسیرك هذا ۷۳۸ ـ المدثر ۳۱

أرواح ذريته المؤمنين ، فيقول : روح طيبة ونفس طيبة فاجعلوها في عليين ، ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار ، فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة اجعلوها في سجين .

ثم مضيت هنيهة (٧٣٩) ، فإذا أنا بأخونة عليها لحم نضج ليس بقربه أحد وإذا أنا بأخونة عليها لحم قد أروح وانتن عندها أناس يأكلون منها قلت يا جبرئيل: من هؤلاء ؟ قال هؤلاء قوم من أمتك يتركون الحلال ويأتون الحرام ، ثم مضيت هُنَيَّة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خريقول: اللهم لا تقم الساعة ، وهم علي سابلة آل فرعون ، فتجيء السابلة فتطؤهم ، فسمعتهم يضجون إلي الله قلت: يا جبرئيل ، من هؤلاء ؟ قال هؤلاء من أمتك اللين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس .

ثم مضيت (٧٤٠) هنية فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل فتفتح أفواههم ويلقمون حجراً ، ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يضجون إلي الله قلت يا جبرئيل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامي ظلماً ﴿ إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيرا ﴾ (٢٤١) ثم مضيت هنية فإذا أنا بنساء معلقات بثديهن ونساء منكسات بأرجلهن فسمعتهن يضججن إلي الله ، قلت : يا جبرئيل ، من هؤلاء النساء ؟ قال : هؤلاء من أمتك اللاتي يزنين ويقتلن أولادهن .

ثم مضيت هنية ، فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمون فيقال له: كل كما كنت تأكل من لحم أخيك . قلت : يا جبرئيل ، من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون .

ثم صعدنا إلي السماء الثانية ، فإذا أنا برجل أحسن ما خلق الله ، قد فضل الناس بالحسن كالقمر ليلة البدر علي سائر الكواكب . قلت : يا جبرئيل ، من هذا

٧٣٩ ـ في دلائل النبوة : هُنَّيةً

<sup>•</sup> ٧٤ - في دلائل النبوة : مضت بدل مضيت في كل الحديث

٧٤١ ـ النساء ١٠

proportion of the company of the com

قال: هذا أخوك يوسف ومعه نفر من قومه ، فسلمت عليه وسلم علي ، ثم صعدت إلي السماء الثالثة فإذا أنا بيحيي وعيسي ، ومعهما نفر من قومهما ، فسلمت عليهما وسلما علي ، ثم صعدت إلي السماء الرابعة ، فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكاناً علياً ، فسلمت عليه وسلم علي ، ثم صعدت إلي السماء الخامسة ، فإذا أنا بهارون ونصف لحيته بيضاء ونصفها سوداء تكاد لحيته تضرب سرته من طولها . قلت : يا جبرئيل ، من هذا : قال : هذا المحبب في قومه هذا هارون بن عمران ومعه نفر من قومه ، فسلمت عليه وسلم علي ، ثم صعدت إلي السماء السادسة ، فإذا أنا بموسي بن عمران رجل آدم كثير الشعر لو كان عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص ، وإذا هو يقول يزعم الناس أني أكرم علي الله من هذا ، بل هذا أكرم علي الله مني . قلت يا جبرئيل : من هذا ؟قال : هذا أخوك موسي بن عمران ومعه نفر من قومه ، فسلمت عليه وسلم علي .

ثم صعدت إلى السماء السابعة ، فإذا أنا بإبراهيم الخليل مسنداً ظهره إلى البيت المعمور كأحسن الرجال . قلت يا جبرئيل : من هذا : قال : هذا أبوك خليل الرحمن ومعه نفر من قومه ، فسلمت عليه وسلم علي فقيل لي : . هذا مكانك ومكان أمتك ، وإذا أنا بأمتي شطرين شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس وشطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس اللين عليهم ثياب رمد ، وهم علي خير قال : فدخلت البيت المعمور ، ودخل مع الذين عليهم الثياب البيض ، وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد فصليت أنا ومن معي من المؤمنين في البيت المعمور . ثم خرجت أنا ومن معي قال : والبيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . ثم المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة . ثم دُفعت إلى سدرة المنتهي ، فإذا كل ورقة منها تكاد تغطي هذه الأمة ، وإذا فيها عين تجري يقال له : السلسبيل فينشق منها نهران أحدهما الكوثر والآخر يقال له نهر الرحمة ، فاغتسلت فيه فغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر .

ثم أني دُفعْتُ إلي الجنة فاستقبلتني جارية فقلت لمن أنت يا جارية ؟ قالت لزيد بن

حارثة ، وإذا بأنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من حمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفي وإذا رمانها كأنه الدلاء (٧٤٢) وإذا أنا بطيرها لله كأنه بختيكم (٧٤٣) هذه .

ثم عرضت علي النار ، فإذا فيها غضب الله وزجره ، ونقمته ، لو طرح فيها الحجارة والحديد لأكلتها ، ثم غلقت دوني .

ثم إني رُفعت إلي سدرة المنتهي فتغشاني ، فكان بيني وبينه قاب قوسين أو أدني ، ونزل علي كل وقة ملك من الملائكة وفرضت علي خمسون صلاة ، وقال : لك بكل حسنة عشر إذا هممت بالحسنة ، فلم تعملها كتبت لك حسنة ، فإذ عملتها كتبت لك عشراً وإذا هممت بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شيء ، فإن عملتها كتبت عليك سيئة واحدة.

ثم دفعت إلي موسي فقال : بم أمرك ربك ؟ قلت : بخمسين صلاة .

قال: ارجع إلي ربك فآسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا يطيقون ذلك ، فرجعت إلي ربي ، فقلت: يا رب خفف عن أمتي ، فإنها أضعف الأم ، فوضع عني عشراً فمازلت اختلف بين موسي وربي حتي جعلها خمساً ، فناداني ملك عندها تمت فريضتي وخففت عن عبادي ، وأعطيتهم بك حسنة عشراً أمثالها ، ثم رجعت إلي موسي ، فقال: بم أمرت؟ قلت: بخمس صلوات ، قال: ارجع إلي ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قلت: قد رجعت إلي ربي حتي استحييته .

ثم أصبح بمكة يخبرهم العجائب ، إني أتيت البارحة بيت المقدس وعرج بي إلي السماء ، ثم رأيت كذا وكذا ، فقال أبو جهل : ألا تعجبون مما يقول محمد : قال فأخبرتهم بعير لقريش لما كانت في مصعدي رأيتها في مكان كذا وكذا وأنها

٧٤٧ ـ الدلاء : جمع دلو .

٧٤٣ ـ البختى : الناقة الطويلة العنق

نفرت ، فلما رجعت رأيتها عند العقبة ، وأخبرتهم بكل رجل وبعيره كذا وكذا ومتاعه ، فقال رجل من المشركين : أنا أعلم الناس ببيت المقدس ، فكيف بناؤه وكيف هيئته وكيف قربه من الجبل ؟ فرفع الرسول على بيت المقدس من مقعده ، فنظر إليه كنظر أحدنا إلي بيته ، فقال بناؤه كذا وهيئته كذا وقربه من الجبل كذا ، فقال : صدقت .

وأخسرج ابسن مسردويه من طريق أبي نضرة ، عن أبي سميد قال : قال رسول الله ﷺ « ثما أسرى بى مررت بالكوثر ، فقال جبرئيل : هذا الكوثر الذى أعطاك ربك فضربت بيدى إلى تربته فإذا مسك أذفر » .

وأخرج من وجه آخر عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد قال قال رسول الله على « الما أسرى بي مررت بموسى وهوقائم يصلى في قبره » .

وأخرج ابن مردویه من طریق علقمة ، عن أبي سمعید قال قال رسول الله ﷺ : « رأیت إبراهیم لیلة أسرى بى وهو أشبه من رأیت بصاحبهم ».

# حدیث أبی سفیان

أخرج أبو نعيم ، عن محمد بن كعب القرظي قال : بعث رسول الله كله دحية الكلبي إلي قيصر وكتب إليه معه فلقيه بحمص ، فدعا الترجمان فإذا في الكتاب : من محمد رسول الله إلي قيصر صاحب الروم ، فغضب أخ له وقال : تنظر في كتاب رجل بدأ بنفسه قبلك وسماك قيصر صاحب الروم ، ولم يذكر لك ملكاً ، قال له قيصر : إنك والله ما علمت أحمق صغيراً مجنوناً كبيراً تريد أن تمزق كتاب رجل قبل أن أنظر فيه ، فلعمري لئن كان رسول الله كما يقول فنفسه أحق أن يبدأ بها مني ، وإن كان سماني صاحب الروم لقد صدق ، ما أنا إلا صاحبهم وما أملكهم ، ولكن الله سمخرهم لي ولو شاء لسلطهم علي ، ثم قرأ قيصر الكتاب ، وقال : يا معشر الروم ، إني لأظن هذا الذي بشر به عيس بن مريم ، ولو أعلم أنه هو مشيت معشر الروم ، إني لأظن هذا الذي بشر به عيس بن مريم ، ولو أعلم أنه هو مشيت إليه حتي أخدمه بنفسي لا يسقط وضوءه إلا علي يدي ، قالوا : ما كان الله ليجعل

ذلك في الأعراب الأميين ويدعنا ونحن أهل الكتاب. قال: فأصل الهدي عندي بيني وبينكم والإنجيل ندعو به فنفتحه ، فإن كان هو إياه أتبعناه ، وإلا أعدنا عليه خواتمه كما كانت إنما هي خواتم مكان خواتم . قال: وعلي الانجيل يومئذ إثنا عشر خاتماً من ذهب ختم عليه هرقل ، فكان كل ملك يليه بعده ظاهر عليه بخاتم آخر حتي ألفي ملك قيصر وعليه اثنا عشر خاتماً يخبر أولهم لآخرهم انه لا يحل لهم أن يفتحوا الإنجيل في دينهم وأنه يوم يفتحونه يغير دينهم ويهالك ملكهم ، فدعا بالإنجيل ففض عنه أحد عشر خاتماً حتي بقي عليه خاتم واحد قامت إليه الشمامسة والأساقفة والبطارقة ، فشقوا ثيابهم وصكوا وجوههم ونتفوا رؤوسهم ، قال: مالكم ؟ قالوا: اليوم يهلك ملك بيتك ويتغير دين قومك . قال: فأصل الهدي عندي . قالوا: لا تعجل حتي تسأل عن هذا وتكاتبه وتنظر في أمره ، قال: فمن نسأل عنه ؟ قالوا: قوماً كثيراً بالشام ، فأرسل يستغي قوماً ليسائلهم فجمع له أبو سفيان وأصحابه ، فقال: أخبرني يا أبا سفيان عن هذا الرجل الذي بعث فيكم ، فلم يأل (٧٤٤) أن يصغر امره ما استطاع .

قال: أيها الملك لا يكبر عليك شأنه إنا لنقول: هو ساحر ونقول: هو شاعر ونقول: هو كاهن.

قال قيصر : كذلك والذي نفسي بيده كان يقال للأنبياء قبله ، أخبرني موضعه فيكم .

قال : هو أوسطنا سطة . قال : كذلك يبعث الله كل نبي من أوسط قومه . أخبرني عن أصحابه .

قال : غلماننا وأحدث أسنانهم والسفهاء ، أما رؤساؤنا فلم يتبعه منهم أحد

٧٤٤ ـ لم يأل : لم يقصر

قال : أولئك والله أتباع الرسل . أما الملأ والرؤوس فتأخذهم الحمية . أخبرني عن أصحابه هل يفارقونه بعدما يدخلون في دينه ؟

قال : ما يفارقه منهم أحد . قال : فلا يزال داخل منكم في دينه .

قال: نعم. قال: ما تزيدونني عليه إلا بصيرة ، والذي نفسي بيده ليوشكن أن يغلب على ما تحت قدمي . يا معشر الروم . هلموا إلى أن نجيب هذا الرجل إلى ما دعا إليه ونسأله الشام أن لا يوطىء علينا أبداً فإنه لم يكتب قط نبي من الأنبياء إلي ملك من الملوك يدعوه إلى الله فيجيبه إلى ما دعاه ، ثم يسأله غيرها مسأله إلا أعطاه مسألته ما كانت . فأطيعوني ، قالوا : لا نطاوعك في هذا أبداً . قال أبر سفيان : والله ما يمنعني من أن أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقني حتى ذكرت قوله ليلة أسري به قلت : أيها الملك ألا أخبرك عنه خبراً تعرف أنه قد كذب . قالى : وما هو ؟قلت : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا أرض الحرم في ليلة ، فجاء مسجدكم هذا مسجد إيلياء ، ورجع إلينافي تلك الليلة قبل الصباح ، قال : وبطريق إيلياء عند رأس قيصر ، قال البطريق : قد علمت تلك الليلة . قال : فنظر قيصر وقال ما علمك بهذا ؟ قال : إني كنت لا أبيت ليلة حتى أغلق أبواب المسجد ، فلما كانت تلك الليلة أغلقت الأبواب كلها غير باب واحد غلبني فاستعنت عليه عمالي ، ومن يحضرني كلهم ، فعالجته فلم نستطع أن نحركه ، كأنما نزول به جبلاً ، فدعوت النجاجرة فنظروا إليه ، فقالوا هذا باب قد سقط عليه النجاف (٧٤٥) أو البنيان فلا نستطيع أن نحركه حتى نصبح، فننظر من أين أتى عليه ، فرجعت وتركته مفتوحاً ، فلما أصبحت غدوت فإذا الحجر الذي من زاوية الباب مثقوب ، وإذا فيه أثر مربط الدابة ، فقلت الأصحابي : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبي ، وقد صلى الليلة في مسجدنا ، فقال

٧٤٥ ـ النجاف : أسكفه الباب ، وهي ما تسمى ، الواجهة ، قال الأزهري : درونده يعني أعلاه ومنه الحديث : رب قدمني إلى باب الجنة فأكون تحت نجاف الجنة \_ النهاية \_

قيصر: يا معشر الروم أليس تعلمون ان بين عيسي وبين الساعة نبياً بشركم به عيسي ، وهذا هو النبي الذي بشر به عيسي ، فأجيبوه إلي ما دعا إليه ، فلما رأي نفورهم . قال : يا معشر الروم : دعاكم مليككم يختبركم كيف صلابتكم في دينكم فشتمتموه وسببتموه وهو بين أظهركم فخروا له سجداً » .

## حدیث أبی لیلی (۲۶۱)

وأخرج الطبراني في (الأوسط) وابن مردويه من طريق محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلة ، عن أخيه عيسي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن أبيه أبي ليلي « ان جبرئيل أتى النبى عله بالبراق ، فحمله عليه بين يديه ثم جعل يسير به ، فإذا بلغ مكانا مطاطئا (۷۶۷) طالت يداه وقصرت رجلاه حتى يستوى به ، وإذا بلغ مكانا مرتفعا قصرت يداه وطالت رجلاه حتى يستوى به ، ثم عرض له رجل عن يمين الطريق ، فجعل يناديه : يا محمد إلى الطريق مرتين ، فقال له جبرئيل : امض ولا تكلم أحدا ، ثم عرضت له امرأة حسناء ولا تكلم أحدا ، ثم عرضت له المرأة حسناء محمد . فقال له جبرئيل : امض ولا تكلم أحدا ، ثم عرضت له امرأة حسناء جسملاء ، فقال له جبرئيل : أتدرى من الرجل الذي دعاك عن يمين الطريق ؟ قال : لا . قال : تدرى من الرجل الذي دعاك عن يمين الطريق ؟ قال : تدرى من الرجل الذي دعاك عن يمين الطريق ؟ قال : تدرى من الرجل الذي المواد دعتك إلى دينهم ، ثم قال : تدرى من المرأة الحسناء المجملاء ؟ قال : تلك النصارى دعتك إلى دينهم ، ثم قال : تدرى من المرأة الحسناء المجملاء ؟ قال : لا . قال : تلك الدنيا تدعوك إلى نقسها ، ثم انطلقا حتى أتيا بيت المقدس فإذا هم بنقر جلوس ، فقالوا : مرحبا بالنبى الأمى ، وإذا في النفر شيخ قال : ومن هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك بالنبى الأمى ، وإذا في النفر شيخ قال : ومن هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك بالنبى الأمى ، وإذا في النفر شيخ قال : ومن هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا أبوك

٧٤٦ - ابن أبى ليلى هو عبد الرحمن بن أبى ليلى - وأبو ليلى هو داود بن بلكن بن بلال بن أحيحة الأنصاري الأوسى .

٧٤٧ ـ مطأطئا : منخفضا

0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0

إبراهيم ، وهذا موسى ، وهذا عيسى ، ثم أقيمت الصلاة فتدافعوا حتى قدموا محمدا ، ثم أتوا بأشرية ، فاخستار النبى عن اللبن ، فقال له جبرئيل : أصبت الفطرة ، ثم قيل له : قم إلى ريك فقام فدخل ثم جاء ، ققيل له : ماذا صنعت ؟ قال : فرضت على أمتى خمسون صلاة ، فقال له موسى : ارجع إلى ريك فسله التخفيف لأمتك ، فأن أمتك لا تطيق هذا ، فرجع ثم جاء ، فقال موسى : ماذا صنعت قال : ردها إلى خمس وعشرين صلاة ، قال : ارجع إلى ريك فسله التخفيف ، فرجع ثم جاء فقال ردها إلى اثنى عشر ، فقال موسى : ارجع إلى ريك فسله ريك فسله التخفيف ، فرجع ثم جاء فقال : ردها إلى خمس ، فقال موسى : ارجع فسله التخفيف ، قان : قد استحييت من ريى مما أراجعه ، وقد قال لى ربى أن لك يكل ردة رددتها مسأله أعطيكها » .

### حدیث أبی هریرة

#### رواية ابن جرير

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبزار وأبو يعلي والبيسهةي من طريق أبي العالية ، عن أبي هريرة قال : « جاء جبرئيل إلى النبي علا ومعه ميكائيل ، فقال جبرئيل لميكائيل : ائتنى بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح صدره ، فشق عن بطئه فغسله ثلاث مرات ، واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم ، فشرح صدره ونزع ما كان فيه من غل ، وملأه حكما وعلما وإيمانا ويقينا وإسلاما ، وختم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمل عليه كان خطوة منه منتهى بصره ، فسار وسار معه جبرئيل » .

### المرائي التي رآها في الطريق

فأتي علي قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان ،

فقال النبي علله يا جبرئيل ، ما هذا ؟ قال : هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف ، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه .

ثم أتي على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخر ، كلما رُضخَتْ عادت كما كانت ، ولا يفتر عنهم من ذلك شيء ، فقال : ما هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة.

ثم أتي علي قوم علي أقبالهم (٧٤٨) رقاع وعلي أدبارهم رقاع ، يسرحون كما تسرح الإبل والنعم ، ويأكلون الضريع والزقوم ورضف (٧٤٩) جهنم وحجارتها . قال : ما هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله شيئاً .

ثم أتي علي، قوم بين أيديهم لحم نضيج في قدر ولحم آخر نيء خبيث ، فجعلوا يأكلون من النيء الخسيث ويدعون النضيج الطيب ، قال : ما هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك تكون عنده المرأة الحلال الطيب ، فيأتي امرأة خبيثة فيبيت عندها حتي يصبح ، والمرأة تقوم من عندزوجها حلالا طيبا فتأتي رجلا خبيثا ، فتبيت معه حتي تصبح ، ثم أتي علي خشبة علي الطريق لا يمر بها ثوب إلا شهته ولا شيء إلا خرقته . قال : ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون علي الطريق فيقطعونه .

ثم أتي علي رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها ، فقال : ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا الرجل من أمتك تكون عليه أمانات الناس لا يقدر علي أدائها ، وهو يريد أن يحمل عليها . ثم أتي علي قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد ، كلما قرضت عادت كما كانت لا يفتر عنهم من

٧٤٨ ـ أقِبالهم : جمع قبل

٧٤٩ - رَصْفُ: الرصْف الحجارة المحماة على النار ، واحدتها رَصَفْة

ثم آتي علي حَجَر صغير يخرج منه ثور عظيم ، فجعل الثور يريد أن برجع من حيث حرج فلا يستطيع ، فقال : ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا الرجل يتكلم بكلمة عظيمة ثم يندم عليها ، فلا يستطيع أن يردها ،

ثم أتي على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك وسمع صوتاً فقال يا جبر ئيل : ما هذا ؟ قال : هذا صوت الجنة تقول يا رب إيتني بما وعدتني ، فقد كثرت غرفي وإستبرقي وحريري وسندسي وعبقريي ولؤلؤي ومرجاني وفضتي وذهبي وأكوابي وصحافي وأباريقي ومراكبي وعسلي ومائي ولبني وخمري ، فاتني ما وعدتني ، فقال : لك كل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة ، قالت : رضيت .

ثم أتي علي واد فسمع صوتاً منكراً ووجد ريحاً منتنة ، فقال : ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا صوت جهنم تقول : يا رب آتني ما وعدتني ، فلقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وحميمي وضريعي وغساقي وعذابي ، وقد بعد قعري ، واشتد حري فاتني ما وعدتني ، قال لك كل مشرك ومشركة وكافر وكافرة وكل خبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب . قالت : قد رضيت .

#### في بيت المقدس

ثم سارحتي أتي بيت المقدس، فنزل فربط فرسه إلي صخرة، ثم دخل فصلي مع الملائكة، فلما قضيت الصلة قالوا: يا جبرئيل: من هذا معك؟ قال : محمد عله . قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قالوا: نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، ثم لقي أرواح الأنبياء، فأثنوا علي ربهم، فقال إبراهيم: الحمد الله الذي اتخذني خليلا وأعطاني ملكا عظيما وجعلني أمة قانتا يُؤتَمُّ بي وأنقذني من النار وجعلها علي برداً وسلاماً .

ثم إن موسي أثني علي ربه فقال: الحمد الله الذي كلمني تكليماً وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بني إسرائيل علي يدي ، وجعل من أمتي قوماً يهدون بالحق وبه يعدلون.

ثم أن داود أثني علي ربه فقال الحمد لله الذي جعل لي ملكا عظيما وعلمني الزبور وألان لي الحديد وسخر لي الجبال يسبحن والطير وأعطاني الحكمة وفصل الخطاب ثم إن سليمان أثني علي ربه فقال: الحمد الله الذي سخر لي الرياح وسخر لي السياطين يعملون ما شئت من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ، وعلمني منطق الطير وآتاني من كل شيء فضلاً وسخر لي جنود الشياطين والإنس والطير ، وفضلني علي كثير من عباده المؤمنين ، وآتاني ملكاً عظيماً لا ينبغي لأحد من بعدي ، وجعل ملكي ملكا طيباً ليس فيه حساب .

ثم إن عيسي أثني على ربه ، فقال : الحمد الله جعلني كلمته وجعل مثلي مثل آدم خلقه من تراب ، ثم قال له : ﴿ كُنْ فَيْكُونُ ﴾ وعلمني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، وجعلني أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله ، وجعلني أبريء الأكمه والأبرص وأحيي الموت بإذنه ، ورفعني وطهرني وأعاذني وأمي من الشيطان الرجيم ، فلم يكن للشيطان علينا سبيل .

ثم إن محمداً الله أثني على ربه فقال: كلكم أثني على ربه وإني مثن على ربي ، فقال: الحمد الله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيراً ونذيراً ، وأنزل على الفرقان فيه بيان لكل شيء ، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس ، وجعل أمتي أمة وسطا ، وجعل أمتي هم الأولين والآخرين ، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ، ورفع لي ذكري ، وجعلني فاتحا وخاتماً ، فقال إبراهيم: بهذا فضلكم محمد .

ثم أتي بآنية ثلاث مغطاة أفواهها ، فأتي بإناء منهافيه ماء ، فقيل : اشرب فشرب منه فشرب منه فشرب منه يسيراً ، ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن ، فقيل له : اشرب فقال : لا أريده قد حتي روي ، ثم رفع إليه إناء آخر فيه خمر ، فقيل له اشرب : فقال : لا أريده قد رويت ، فقال له جبرئيل : أما إنها ستحرم علي أمتك ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلاقليل .

#### العروج إلى السماء

ثم صعد به إلي السماء فاستفتح فقيل: من هذا يا جبرئيل؟ قال: محمد . قالوا: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ، فدخل فإذا هو برجل تام الخلق لم ينقص من خلقه شيء كما ينقص من خلق الناس علي عينه باب يخرج منه ريح طيبة وعلي شماله باب يخرج منه ريح خبيثة إذا نظر إلي الباب الذي عن عينه ضحك واستبشر وإذا نظر إلي الباب الذي عن يينه من هذا؟ قال: هذا أبوك آدم . وهذا الباب الذي عن عينه باب الجنة إذا نظر إلي من يدخله من ذريته ضحك واستبشر والباب الذي عن شماله باب جهنم إذا نظر إلي من يدخله من ذريته بكي وحزن .

ثم صعد به جبرئيل إلي السماء الثانية فاستفتح فقالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل، قالوا: ومن هذا معك؟ قال: محمد رسول الله. قالوا: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فدخل فإذا هو برجل قد فضل علي الناس في الحسن كما فضل القمر ليلة البدر علي سائر الكواكب. قال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا أخوك يوسف، ثم صعد به إلي السماء الثالثة فاستفتح فقيل: من هذا معك يا جبرئيل؟ قال: هذا محمد، قالوا: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، فدخل فإذا هو بابني الخالة عيسي بن مريم ويحي بن زكريا. قال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: عيسي ويحيي.

ثم صعد به إلي السماء الرابعة فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال : جبرئيل ، قالوا : ومن معك ؟ قال : محمد . قالوا : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم المجيء جاء ، فدخل فإذا هو برجل قال : من

o proposition and a serior and a serior and proposition and a serior a

هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذا إدريس رفعه الله مكانا علياً .

ثم صعد به إلي السماء الخامسة فاستفتح قالوا: من هذا؟ قال: جبرئيل. قالوا ومن معك؟ قال: محمد، قالوا: أو قد أرسل إليه ؟قال: نعم قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء، ثم دخل فإذا هو برجل جالسس وحوله قوم يقص عليهم. قال: من هذا يا جبرئيل؟ ومن هؤلاء الذين حوله؟ قال: هذا هارون المحبب وعؤلاء بنو إسرائيل.

ثم صعد به إلي السماء السادسة ، فاستفتح فقيل له: من هذا ؟ قال: جبرثيل . قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم ، قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة ، فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ، فإذا هو برجل جالس فجاوزه ، فبكي الرجل ، قال: يا جبرتيل ، من هذا ، قال: موسي ، قال: فما له يبكي ؟ قال (٢٥٠٠) يزعم بنو إسرائيل أني أكسرم بني آدم علي الله وهذا رجل من بني آدم قد خلفني في دنبا وأنا في أخرى . فلو أنه بنفسه (٢٥٠١) لم أبال ، ولكن مع كل نبي أمته .

ثم صعد به إلي السماء السابعة ، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال : جبرئيل . قيل : ومن معك ؟ قال : محمد ، قالوا : وقد أرسل إليه ؟ قال : نعم قالوا : حياه الله من أخ ومن خليفة فنعم الأخ ونعم الخليفة ونعم المجيء جاء ، فدخل فإذا هو برجل أشمط (٧٥٢) جالس عند باب الجنة علي كرسي ، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس (٧٥٣) وقوم في ألوانهم شيء ، فقام هؤلاء الذين في ألوانهم

٧٥٠ - ربما يكون لفظ ( يقول ) ساقط من الناسخ أو الراوي

٧٥١ ـ يعنى : لو أنه سبُقني بنُفسه

٧٥٧ - أشمط : أشيب ، والشمط - بفتحتين - : بياض الرأس يخالط سواده .

٧٥٣ ـ يشبه بالقرطاس قى بياحسه ومنه قولهم : دابة قرطاسى ، إذا كان أبيض لا يخالطه شيبة ، ويقال للجارية البيضاء المديدة القامة : قرطاس ـ من النطيق على تفسير ابن كثير ـ

i ale elocatado elocato de dia delecera el acerca de acerca de electrona de acerca en acerca de acerca de acerc

شيء ، فدخلوا نهراً ، فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء ، ثم دخلوا دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه ، فخرجوا ، وقد خلص من ألوانهم شيء ثم دخلوا نهرا آخر ، فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم شيء فصارت ألوانهم مثل ألوان أصحابهم ، فقال يا جبرئيل : من هذا ألوان أصحابهم ، فقال يا جبرئيل : من هذا الرجل الأشمط ؟ ومن هؤلاء البيض الوجوه ؟ ومن هؤلاء الذين في ألوانهم شيء كوما هذه الأنهار التي دخلوا ؟ قال : هذا أبوك إبراهيم أول من شمط علي الأرض وأما هؤلاء الذين في وأما هؤلاء الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم ، وأما الأنهار رحمة الله ، والثاني نعمة الله ، والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً .

ثم انتهي إلي السدرة قيل له: هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك علي سنتك ، فإذا هي شجرة تخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن ، وأنهار من لبن لم يتغير طممه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفي ، وهي شجرة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا يقطعها ، والورقة منها مغطية للأمة كلها ، فغشيها نور الخلاق عز وجل ، وغشيتها الملائكة أمثال الغربان حين تقع علي الشجرة ، فكلمه الله تعالي عند ذلك ، فقال له: سل ، فقال : اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكاً عظيما ، وكلمت موسي تكليما ، وأعطيت داود ملكاً عظيما ألنت له الحديد وسخرت له الجبال ، وأعطيت سليمان ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، وعلمت عيسي التوراة والإنجيل ، وجعلته يبريء الأكمه والأبرص ويحيي الموت بإذنك ، وأعذته وأمه من الشيطان ، فلم يكن للشيطان عليهما سبيل ، فقال له ربه ، وقد اتخذتك خليلاً وحبيباً ، وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن ، وأرسلتك إلي الناس كافة بشيراً ونذيراً ، وشرحت لك صدرك ، ووضعت عنك وزرك ، ورفعت لك ذكرك ، فلا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت أمتك خير أمة ورزك ، ورفعت لك ذكرك ، فلا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت أمتك هم الأولين والآخرين ، وجعات أمتك لا تجسوز لهم خطبة حتي يشهدوا أنك عبدي

315, protection en area constituir de la c

ورسولي ، وجعلت من أمتك أقواماً قلوبهم أناجيلهم ، وجعلتك أول النبيين خلقاً وآخرهم بعثاً وأولهم يقضي له ، وأعطيتك سبعاً من المثاني لم أعطها نبيا قبلك ، وأعطيتك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم أعطها نبيا قبلك ، وأعطيتك الكوثر ، وأعطيتك ثمانية أسهم : الإسلام والهجرة والجهاد والصلاة والصدقة وصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجعلتك فاتحاً وخاتماً ، قال النبي على فضلني ربي : أرسلني رحمة للعالمين ، وكافة للناس بشيراً ونذيراً ، وألقي في قلب عدوي الرعب مني مسيرة شهر ، وأحل لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وجوامعه (١٤٥٠) . وعرضت على أمتي فلم يخف علي التابع والمتبوع ، ورأيتهم أتوا علي قوم ينتعلون الشعر ، ورأيتهم أتوا علي قوم عراض الوجه صغار الأعين ، علي قوم ينتعلون الشعر ، ورأيتهم أتوا علي قوم عراض الوجه صغار الأعين ، كأغا خرمت أعينهم بالمخيط ، فلم يخف علي ما هم لاقون من بعدي .

وأمرت بخمسين صلاة ، فلما رجع إلي موسي قال : بم أمرت ؟ قال : بخمسين صلاة ، قال : ارجع إلي ربك فسله التخفيف ، فإن أمتك أضعف الأمم ، فقد لقيت من بني إسرائيل شدة ، فرجع النبي ته إلي ربه ، فسأله التخفيف ، فوضع عنه عشراً ، ثم رجع إلي موسي ، فقال : بكم أمرت ؟ قال : بأربعين . قال : ارجع إلي ربك فسله التخفيف ، فرجع فوضع عنه عشراً إلي أن جعلها خمساً . قال : ورجع إلي ربك فسله التخفيف . قال : قد رجعت إلي ربي حتي استحييت ، فما أنا راجع إليه فقال له : أما إنك كما صبرت نفسك علي خمس صلوات فإنهن أنا راجع إليه فقال له : أما إنك كما صبرت نفسك علي خمس صحمد لله كل الرضي . قال : وكان موسي من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع إليه (٥٥٧)

٧٥٤ - في رواية ابن كثير: فضلني ربى بست: أعطاني فواتح الكلام وخواتيمه، وجوامع الحديث، وأرسلني إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وقذف في قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهر، وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وجعلت لي الأرض كلها طهورا ومسجدا

<sup>-</sup> تفسير ابن كثير جـ٥ صـ٣٥ ـ

٧٥٥ ـ هذا الحديث بقوله في تفسير الطبري جـ١٥ صـ٦ ـ ١٠

### من رواية الشيخين

وأخرج الشيخان وابن جرير من طريق سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال ، قال النبي علله « هين أسرى بى لقيت موسى ، فنعته فإذا هو رجل مضطرب رجل الرأس ، كأنه من رجال شنوءة ، ولقيت عيسى فنعته ربعة أحمر ، كأنما خرج من ديماس يعنى حمام ، ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به ، وأتيت بإنائين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمر ، فقيل لى غذ أيهما شئت ، فأخذت اللبن فشريت فقيل لى : هديت الفطرة أما أنك لو أخذت الخمر لغوت أمتك ».

### من رواية مسلم

٧٥٦ ـ هو عروة بن مسعود بن مُعدَّب بن مالك الثقفى ، يكنى : أبا مسعود ، وقيل : أبو يعفور . أسلم بعد فتح مكة بعد رجوع النبى على من غزو الطائف . أدرك النبى على قبل أن يصل إلى المدينة وأسلم وطلب من النبى على أن يرجع إلى قومه ليغريهم بالإسلام ، فقال له : إنهم قاتلوك ، وصدق ما قاله النبى على فإنه بعد أن دعا قومه إلى الإسلام عدوا عليه فقتلوه . قال عنه النبى على : إن مثله فى قومه كمثل صاحب يسن فى قومه .

سيرة ابن هشام ٢ / ٥٣٧ ٧٥٧ ـ صحيح مسلم كتاب الإيمان باب في ذكر المسيح بن مريم والمسيح الدجال جـ١ صـ١٠٨

# رواية أحمد وغيره

وأخرج أحمد وابن ماجة وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق أبي الصلت ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله عله « رأيت ليلة أسرى بى لما انتهينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق ، فإذا رحمد ويرق وصواعق ، وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم ، فقلت : من هؤلاء يا جبرئيل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا ، فنما نزلت إلى السمآء الدنيا نظرت أسفل مني فإذا أنا برهج (٢٥٥) وبخان وأصوات فقلت ما هذا يا جبرئيل ؟ قال : هذه الشياطين يومون هلى على أعين بنى بنى آدم لا يتفكرون في ملكوت السموات والأرض ولولا ذلك لرأوا العجائب » .

## رواية أخرى لأحمد وغيره

وأخسرج أحسمد وابن مردويه من طريق أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله على الله المقدس بين وضعت قدمى حيث توضع أقدام الأنبياء من بيت المقدس وعرض على عيسى ، فإذا أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود ، وعرض على موسى ، فإذا رجل جَعْد ضرب من الرجال ، وعرض على إبراهيم فإذا أقرب الناس به شبها صاحبكم ».

وأخرج ابن مردويه من طريق سليمان التيمي ، عن أنس ، عن أبي هريرة قال قال راسول الله على السرى بي إلى السماء رأيت موسى يصلى في قبره » .

٧٥٨ ـ الرهج: الغبار المتصاعد

٧٥٩ - في المسند : يحرفون على أعين بني آدم

ومعنى يحرفون :يميلون وفي اللسان : يحرف القلوب : يميلها ويجعلها على حرف . مسند الإمام أحمد جـ سـ صـ ٣٦٣ ، صـ ٣٦٣

وهذا الحديث رواه ابن ماجة في كتاب التجارات ، باب التغليظ في الربا جـ ٢ صـ٧٦٣

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد والطبراني في (الأوسط) وابن مردويه من طريق أبي معشر ، عن أبي وهب مولي أبي هريرة قال لما رجع رسول الله على « ليلة أسرى به وكان بذى طوى قال : يا چبرئين إن قومى لا يصدقوننى قال : يصدقك أبو بكر وهو الصديق ».

## حديث عائشة رضى الله عنها

أخرج ابن مردویه والحاكم وصححه ، والبیهقی من طریق الزهری ، عن عروة ، عن عائشة قالت : « لما أسری باللبی تخه إلی المسجد الأقصی أصبح یحدث الناس بذلك ، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلی أبی بكر ، فقالوا : هل لك فی صاحبك بزعم أنه أسری به اللبلة ، إلی بیت المقدس ؟ قال : أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال : لنن قال ذلك لقد صدق ، قالوا : فتصدقه أنه ذهب اللبلة إلی بیت المقدس وجاء قبل أن يصبح . قال : نعم ، إنی لأصدقه بما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء فی غدوة أو روحة ، فلذلك سمی أبو بكر الصدیق .

وأخرج ابن مردویه من طریق هشام بن عروة ، عن أبیه ، عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ لما أسرى بي إلى السماء أنن جبرئيل فظنت الملائكة أنه يصلى بهم فقدمني فصليت بالملائكة ».

وأخسرج الطبراني من طريق هسشام ، عن أبيه ، عسن عائشة قالت قال رسول الله علله « لما أسرى بي إلى السماء أدخلت الجنة فوقفت على شجرة من أشجار الجنة لم أر في الجنة أحسن منها ولا أبيض ورقا ولا أطبب ثمرة ، فتناولت ثمرة من ثمرتها فأكلتها فصارت نطفة في صلبي ، فلما هبطت إلى الأرض واقعت

٧٦٠ - ذكره البيهقى فى دلائل النبوة مخطوط بدار الكتب جـ٢ ورقة ١٠٦ وذكره ابن كثير فى تفسيره جـ٥ صـ٣٨

خديجة ، فحملت بفاطمة فإذا أنا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ريح فاطمة » .

وأخرج الحاكم في (المستدرك) عن سعد بن أبي رقاص مرفوعاً «التاني جبرئيل بسفرجلة فأكلتها ليلة أسرى بي فعلقت خديجة بفاطمة، فكنت إذا اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رقبة فاطمة ». قال الحاكم غريب وفي سنده شهاب بن حرب مجهول وتعقبه الذهبي بأن فاطمة ولدت قبل النبوة فضلاً عن الإسراء.

### حديث أسماء

أخرج ابن مردويه من طريق يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن جده ، عن أسماء بنت أبي بكر قالت : سمعت رسول الله على وهو يصف سدرة المنتهي فقال : « فيها فراش من ذهب وثمرها كالقلال وورقها كآذان الفيلة » فقلت يا رسول الله : ما رأيت عندها ؟ قال : « رأيت عندها يعنى ربه » .

# حدیث أم هانیء

أخرج ابن اسحاق وابن جرير عن الكلبي عن أبي صالح ، عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت « ما أسرى برسول الله عله إلا وهو في بيتى نائم عندى تلك الليلة ، فصلى العشاء الآخرة ثم تام ونمنا ، فلما كان قبيل الفجر أهبنا (٢٦١) رسول الله عن فلما صلى الصبح وصلينا معه ، قال : يا أم هانيء نقد صليت معكم العشاء الآخرة كما رأيت بهذا الوادى ، ثم جئت بيت المقدس ، فصليت فيه ، ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن كما ترين » (٢٢٧).

وأخرج الطبراني وابن مردويه من طريق عبد الأعلي بن أبي المساور ، عن عكرمة ، عن أم هانيء قالت : بات رسول الله على ليلة أسري به في بيتي ففقدته من

٧٦١ - أهينا : أبقظنا

٧٦٢ ـ الحديث في سيرة ابن هشام جـ ١ صـ ٢٠٢

وفي تفسيره ابن كثير جـ٥ صـ٣٨ ، وفي تفسير الطبري جـ١٥ / ٣

الليل فامتنع مني النوم ممخافة أن يكون عرض له بعض قريش ، فقال رسول الله على : « إن جبرئيل أتانى فأخذ بيدى فأخرجنى، فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار ، فحملني عليها ثم انطلق حتى انتهى بي إلى البيت المقدس (٧٦٣) ، فأرانى إبراهيم يشبه خلقه خلقى ، ، ويشبه خلقى خلقه ، وأرانى موسى آدم طويلاً سبط الشعر ، شبهته برجال أزد شنوءة (٧٦٤) ، وأراني عيسى بن مريم ربعة أبيض يضرب إلى الحمرة ، شبهته يعروة بن مسعود الثقفي ، وأراثي الدجال ممسوح العين اليمنى ، شبهته بقطن بن عبد العزى قال : وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم ما رأيت ، فأخذت بثوبه فقلت : إنى أذكرك الله انك تأتى قوما يكذبونك ويتكرون مقالتك ، فأخاف أن يسطوا بك ، قالت : فضرب ثوبه من يدى ، ثم خرج إليهم فأتاهم وهم جلوس ، فأخبرهم ، فقام مطعم (٧٦٥) بن عدى : فقال يا محمد لو كنت شاباً كما كنت ما تكلمت بما تكلمت به ، وأنت بين ظهرانينا ، فقال رجل من القوم يا محمد هل مررت بإبل لنا في مكان كذا وكذا ؟ فقال : نعم ، والله وجدتهم قد أضلوا بعيراً لهم فهم في طلبه قال : فهل مررت بإيل لبني فلان ؟قال : نعم وجدتهم في مكان كذا وكذا ، قد انكسرت لهم ناقة حمراء ، فوجدتهم وعسلدهم قصعة من ماء فشريت ما فيها . قالوا : فأخبرنا ما عدتها وما فيها من الرعاء ؟ قال : قد كنت عن عدتها مشغولاً ، فنام فأتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاء ، ثم أتى قريشا فقال لهم : سألتمونى عن إبل بنى قلان فهي كذا وكذا ، وفيها من الرعاء فلان وفلان وسألتموني عن إبل بني قلان فهي كذا وكذا ، وفيها من الرعاء ابن أبى قصافة وفلان وفلان ، وهي مصبحتكم بالغداة على الثنية ، فقعدوا على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال ؟ فاستقبلوا الإبل فسألوا : هل ضل لكم بعير ؟ قالوا : نعم ، فسألوا الآخر : هل انكسرت لكم ناقة حمراء ؟ قالوا

٧٦٣ ـ في نفسير ابن كثير: بيت المقدس

٧٦٤ ـ وجه الشبة الطويل ، لأن رجال أزد شنوءة مشهورون بالطول

٧٦٥ ـ في تفسير ابن كثير: جبير بن مطعم

: نعم : قالها : فهل كان عندكم قصعة من ماء . قال أبو بكر : أنا والله وضعتها فما شربها أحد منا ولا أمريقت في الأرض ؟ فصدقه أبو بكر وآمن به فسمى يومنذ الصديق » (٢٦٧).

وأخرج أبو يعلي وابن عساكر من طريق يحيي بن أبي عمرو الشيباني ، عن أبي صالح ، عن أم هانيء قالت : دخل علي النبي علله بغلس (٢٦٧) وأنا علي فراشي ، فقال « شعرت أنى نمت النيلة في المسجد الحرام ، فأتاني جبرئيل فذهب بي إلى فقال « شعرت أنى نمت النيلة في المسجد الحرام ، فأتاني جبرئيل فذهب بي إلى فركبته فكان يضع حافره مد بصره إذا أخذ بي في هبوط طائت بداه وقصرت رجسلاه ، وإذا أخسذ بي في صعود طائت رجلاه وقصرت يداه ، وجبرئيل لا يفوتني حتى انتهينا إلى بيت المقدس ، فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها ، فنشر (٢٦٨) لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسى وعيسى ، فصليت بهم وكلمتهم وأتيت بإنائين أحمر وأبيض ، فشريت الأبيض ، فقال لي جبرئيل : شريت اللبن وتركت الخمر ، لو شريت الخمر لارتدت أمتك ، ثم ركبته فأتيت المسجد الحرام فصليت به الغداة . فتعلق من صدقك فضرب بيده على ردائه فانتزعه من بدى ، فارتقع بهذا قريشا فيكذبك من صدقك فضرب بيده على ردائه فانتزعه من بدى ، فارتقع عن بطنه ، فنظرت إلى عكنة فوق إزاره كأنه طي القراطيس ، وإذا نور ساطع عن بطنه ، فنظرت إلى عكنة فوق إزاره كأنه طي القراطيس ، وإذا نور ساطع عند فؤاده كاد يختطف بصرى فخررت ساجدة ، فلما رفعت رأسي إذا هو قد خرج ، فقلت نجاريتي : ويحك انبعيه فانظرى ماذا يقول وماذا يقال له ؟

فلما رَجَعت أخبرتني انه انتهى إلى نفر من قريش فيهم المطعم بن عدى ،

٧٦٦ علق محقق تفسير ابن كثير على هذا الخبر بأنه فيه مخالفات كثيرة . نقول : ولعل من المخالفات الذى فيه وجود أبى بكر فى العير التى هى قادمة من الشام مع أنه لم يوجد ذلك فى أى رواية من الروايات .

٧٦٧ - إلغاس: ظلمة آخر الايل

٧٦٨ ـ نشر: بعث

ចានការប្រជាពលការបានប្រជាពលការបានប្រជាពលការបានបានប្រជាពលការបានប្រជាពលការបានប្រជាពលការបានប្រជាពលការបានបានបានបានប

وعمرو بن هشام ، والوليد بن المغيرة فقال : إنى صلبت الليلة العشاء في هذا المسجد وصليت به الغداة ، وأتيت فيما بين ذلك بيت المقدس ، فنشر لي رهط من الأنبياء فيهم إبراهيم وموسى وعيسى ، فصليت بهم وكلمتهم فقال عمرو بن هشام كالمستهزىء : صفهم لي ، فقال : أما عيسي ففوق الربعة ودون الطويل ، عريض الصدر ، ظاهر الدم ، جعد الشعر تعلوه صهبة كأنه عروة بن مسعود الثقفي، وأما موسى فضخم آدم طوال كأنه من رجال شفوة ،كثير الشعر ، غائر العينين متراكب الأسنان ، مقلص الشفة ، خارج اللثة عابس ، وأما أبراهيم فوالله لأشبه الناس بي خلقاً وخُلْقاً فضجوا وأعظمها ذاك » .

فقال المطعم: كل أمرك قبل اليوم كان أيماً (٧٦٩) غير قولك اليوم أنا أشهد أنك كاذب. نحن نضرب أكباد الإبل إلي بيت المقدس مصعداً شهراً ومنحدراً شهراً تزعم أنك أتيته في ليلة ، واللات والعزي لا أصدقك ، فقال أبو بكر يا مطعم: بئس ما قلت لابن أخيك جَبَهْته وكذبته ، أنا أشهد أنه صادق ، فقالوا: يا محمد ، صف لنا بيت المقدس ، قال : دخلته ليلاً وخرجت منه ليلاً ، فأتاه جبر ثيل فصوره في جناحه ، فجعل يقول: باب منه كذا في موضع كذا ، وباب منه كذا في موضع كذا ، وباب منه كذا في موضع كذا ، وأبو بكر يقول: باب منه كذا في محمد : أخبرنا عن عيرنا ، فقال أتيت علي عير الله قد سماك الصديق. قالوا: يا محمد: أخبرنا عن عيرنا ، فقال أتيت علي عير بني فلان بالروحاء (٧٠٠) قد أضلوا ناقة لهم ، فانطلقوا في طلبها فانتهيت إلي بين فلان بالروحاء أحد ، وإذا قدح ماء فشربت منه ، ثم انتهيت إلي عير بني فلان ، فنفرت مني الإبل وبرك منها جمل أحمر عليه جوالق مخطط ببياض لا أدري أكسر البعير أم لا ، ثم انتهيت إلي عير بني فلان في التنعيم يقدمها جمل أورق ، وها هي ذه تطلع عليكم من الثنية ، فقال الوليد بن المغيرة : ساحر ،

٧٦٩ ـ أُممَما ـ بفتح الهمزة والميم ـ الأمم : القريب واليسير

۷۷۰ في اللسان : الروحاء موضع والنسب إليه : روحاني على غير قياس ـ وفي الصحاح : النسب إليه روحاوي

فانطلقوا فنظروا فوجدوا كما قال ، فرموه بالسحر ، وقالوا : صدق الوليد بن المغيرة ، فأنزل الله ﴿ وما جعلنا الرفيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ (٧٧١)

# حدیث أم سلمة

قال ابن سعد ، ثنا الواقدي ، حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، وحدثني موسي بن يعقوب الزمعي ، عن أبيه عن جده ، عن أم سلمة ، قال موسي : وحدثني أبو الأسود ، عن عروة ، عن عائشة .

قال الواقدي: وحدثني اسحاق بن حازم ، عن وهب بن كيسان ، عن أبي مرة مولي عفيل ، عن أم هانيء بنت أبي طالب ، وحدثني عبد الله بن جعفر ، عن زكريا بن عمرو ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس دخل حديث بعضهم في حديث بعض قالوا: أسري برسول الله تظفي ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل الهجرة بسنة من شعب أبي طالب إلي بيت المقدس ، قال رسول الله تلفي «حملت على دابة بيضاء بين المحمار وبين البغل في قفديها جناحان تحفز (۲۷۲) بهما رجليها ، فلما دنوت لأركبها شمست (۲۷۲) ، فوضع جبرئيل يده على معرفتها ثم قال : ألا تسحيين يا براق مما تصنعين ، والله ما ركب عليك عبد لله قبل محمد أكرم على الله منه ، فاسستحبيت حتى ارفضت عرفا ، ثم قرت حتى ركبتها ، فعملت (۷۷۲) باذنيها ، وقبضت (۲۷۷) الأرض حتى كأن منتهى وقع حافرها طرفها ، وكانت طويلة الأذنين ، وهرج معى جبرئيل لا يفوتنى ولا أفوته حتى انتهى بى إلى الظهر طويلة الأذنين ، وهرج معى جبرئيل لا يفوتنى ولا أفوته حتى انتهى بى إلى بيت المقدس ، فأتى البراق إلى موقفه الذى كان يقف ، فريطه فيه وكان مربط بيت المقدس ، فأتى البراق إلى موقفه الذى كان يقف ، فريطه فيه وكان مربط الأنبياء ، ورأيت الإنبياء ، ورأيت الإنبياء ، ورأيت الأنبياء ، ورأيت الأنبياء ، ورأيت الأنبياء ، فرأيت الإراهيم وموسى وعيسى ، فطننت أنه

۷۲۱ ـ الإسراء ۲۰

٧٧٧ ـ تحفز: الحفز: الحث والإعجال

٧٧٣ ـ شمست : استعصت وحربت ونفرت

٧٧٤ - عملت بأذنيها : أسرعت ، لأنها إذا أسرعت حركت أذنيها لشدة السير

٧٧٥ ـ قبضت الأرض : أصبحت الأرض في قبضتها

لابد من أن يكون لهم إمام ، فقدمني جبرئيل حتى صليت بين أيديهم وسألتهم (٧٧٦)

فقالوا : بعثنا بالتوحيد » .

وقال بعضهم: « فُقد النبى ﷺ تلك الليلة فتقرقت بنو عبد المطلب يطلبونه ويلتمسونه ، وخرج العباس حتى بلغ ذا طوى ،، فجعل يصرخ يا محمد يا محمد ، فأجابه رسول الله ﷺ : ليبيك ، فقال : يا ابن أخى عنيت قومك منذ الليلة فأين كنت ؟ قال : أتيت من بيت المقدس . قال : في ليلتك ؟ قال : نعم . قال هل أصابك إلا خير . قال : ما أصابني إلا خير (٧٧٧) » .

وقالت أم هانيء: ما أسري به إلا من بيتنا نام عندنا تلك الليلة صلي العشاء، ثم نام، فلما كان قبل الفجر أنبهناه للصبح فقام فلنما صلي الصبح قال «يا أم هانيء لقد صليت معكم العشاء كما رأيت بهذا الوادى، ثم قد جئت بيت المقدس فصليت فيه، ثم صليت الغذاة معكم، ثم قام ليخرج فقلت: لا تحدث هذا الناس، فيكذبوك ويؤذوك، فقال: والله لأحدثنهم فأخبرهم فتعجبوا، وقالوا: لم تسمع بمثل هذا قط، وقال رسول الله عند لجبرئيل: يا جبرئيل إن قومي لا يصدقونني، قال: يصدد أبو يكر وهو الصديق، وافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا وأسلموا، وقمت (٨٧٧) في الحجر فجلي الله لي بيت المقدس، فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، فقال يعضهم: كم للمسجد من باب ولم أكن عددت أبوابه، فجعلت أنظر إليه، فقال يعضهم: كم للمسجد من باب ولم أكن عددت أبوابه، فجعلت أنظر إليها وأعدها بابا بابا واعلمهم وأخبرتهم عن عيرات لهم في الطريق، أريناك إلا فتنة للناس في قالت: كانت الرؤيا عين رآها بعينه، . أخرجه ابن عساكر (٢٧٩).

٧٧٦ ـ سألهم : يشير إلى قوله تعالى ، وإسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ، الزخرف ٤٥

٧٧٧ - الخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ١ صـ ٢٩٩ بتحقيقنا ، وفي دلائل النبوة للبيهة عنه صـ ٥٧٠

٧٧٨ ـ الكلام هذا للنبي علله بعد أن طلبوا منه أن يصف لهم بيت المقدس .

٧٧٩ ـ الطبقات الكبرى جـ ١ صـ ٣٠٠ ، الدر المنثور ٤ / ٥٥١ دلائل النبوة للبيهقي جـ ٢ صـ ٢٥٨

#### المراسيل:

أخرج أبو نعيم ، عن عروة قال قالت قريش لرسول الله على الخبرهم بمسراه إلي بيت المقدس: أخبرنا ماذا ضل عنا وآتنا بآية ما تقول ؟ فقال رسول الله على « ضلت منهم ناقة ورقاء عليها بزّ نكم ، فلما قدمت عليهم ، قالوا: انعت لنا ما كان عليها وشم قيام ونشر له جبرئيل ما كان عليها كله ينظر إليه فأخبرهم بما كان عليها وهم قيام ينظرون فزادهم ذلك شكا وتكذيبا » .

وأخرج البيهقي من طريق اسباط بن نصر ، عن إسماعيل بن عبد الرحمن قال : « لما أسرى برسول الله علله وأخبر قومه بالرفقة والعلامة في العير قالوا : فمتى تجيء ؟ قال يوم الأربعاء ، فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد وألي النهار ولم تجيء ، فدعا النبي علله فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس فلم ترد الشمس على أحد إلا على رسول الله على يومئذ ، وعلى يوشع بن نون حين قاتل الجبارين » .

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ، وابن جرير عن عبد الله بن شداد قال : « لما أسرى بالنبى علم أتى بدابة دون البغل وفوق الحمار يضع حافره عند منتهى طرفه يقال له ( البراق ) ومر رسول الله عله بعير للمشركين فنفرت ، فقالوا : يا هؤلاء ما هذا ، فقالوا : ما نر شيئا ، ما هذه إلا ربح حتى أتى بيت المقدس ، فأتى بإنائين في واحد خمر ، وفي الآخر لبن ، فأخذ اللبن فقال له جبرئيل : هديت وهديت أمتك ثم سار إنى مضر » .

وقال ابن سعد ، أنبأنا الواقدي ، عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله قالوا : كان رسول الله الله يسأل ربه أن يريه الجنة والنار ، فلما كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشرا شهرا ورسول الله الله النام في بيته ظهرا أتاه جبرئيل وميكائيل ، فقالا : انطلق إلى ما

سألت الله فانطلقا به إلي ما بين المقام وزمزم ، فأتي بالمعراج ، فإذا هو أحسن شيء منظراً فعرجاً به إلي السموات سماء سماء ، فلقي فيها الأنبياء وانتهي إلي سدرة المنتهي ، ورأي الجنة والنار ، قال رسول الله علله « ولما انتهيت إلى السماء السابعة لم أسمع إلا صريف الأقلام ، وفرضت عليه الصلوات الخمس ، ونزل جبرئيل فصلي برسول الله عله الصلوات في مواقيتها » أخرجه ابن عساكر (٧٨٠).

وأخرج الحاكم في (كتاب الرؤية) ، عن كعب الأحبار قال: «إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى ، فرآه محمد مرتين وكلمه موسى مرتين ».

### فوائد في تعدد الإسراء والنكات فيه:

ذهب كثيرون إلي أن الاسراء وقع مرتين ، وجمع بذلك بين الاختلاف الواقع في الأحاديث ، وممن اختار هذا القول أبو نصر القشيري ، وابن العربي ، والسهيلي ، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : وقع الإسراء في النوم وفي اليقظة ، ووقع بمكة وبالمدينة ، ونكتة وقوعه في النوم توطين النفس وتمهيدها ليسهل اليقظة ، وذهب أذا وقع في اليقظة كما كان بدء نبوته الرؤيا الصادقة ليسهل عليه أمر النبوة ، وذهب أبو شامة إلى وقع المعراج مرارا واستند إلى حديث أنس الذي أخرجه البزار السابق .

قال الحافظ ابن حجر ، ولا شك أن التعدد فيه لايستبعد ، وإنما المستبعد وقوع التعدد في مثل سؤاله عن كل نبي وفرض الصلوات ونحو ذلك ، فإن قيل بتعدد ذلك بأن وقع في المنام توطئة ، ثم في اليقظة على وفقه لم يبعد ، قال : وقد تكرر الإسراء في المنام بالمدينة .

### سر الإسراء وحكمته

وقد ألف ابن المنير كتاباً نفيساً في أسرار الإسراء (٧٨١) ، فمما ذكر فيه : أن

٧٨٠ الطبقات الكبرى جـ١ صـ٧٩٧

وهذا الخبر يفيد أن المعراج كان في رمضان وكان في أثناء النهار ، وأنه كان قبل الاسراء ،ومعنى ذلك أنهما لم يكونا في ليلة واحدة ...

٧٨١ - أسرار الأسرار لشهاب الدين أحمد بن محمد بن منصور المعروف بابن المنير الإسكندراني المتوفى سنة ٦٨٣ هـ - كشف الغلون - هدية العارفين

الحكمة في الإسراء به أولا إلي بيت المقدس ، ثم إلي السماء حصول الهجرتين ، لأن بيت المقدس كان هجرة غالب الأنبياء ، فحصل له الرحيل في الجملة ليجمع بين أشتات الفضائل ووجود السبيل إلي بيان صدقه بكذ العلامات التي أخبر بها عن بيت المقدس وصدقوه فيها ، فيلزم تصديقه في بقية ما ذكره بخلاف ما لو أسري به ابتداء إلى السماء .

ومما ذكر فيه: أن إكرامه على بالمناجاة كان علي سبيل المفاجأة كما أشار إليه بقوله: بينا أنا . وفي حق موسي عليه الصلاة والسلام كان علي ميعاد واستعداد ، فحمل عنه على ألم الانتظار .

ومما ذكر فيه أن ابن حبيب ذكر أن بين السماء والأرض بحراً يسمي (المكفوف) بحر الأرض بالنسبة إليه كالقطرة من البحر المحيط، قال: فعلي هذا يكون ذلك البحر، انفلق له علم حتى جاوزه، وهو أعظم من انفلاق البحر لموسى.

ومما ذكر فيه أن الحكمة في بقاء أبواب السماء مغلقة حتى استفتح جبرئيل ولم تتهيأ له بالفتح قبل مجيئه أنها لو فتحت قبل لظن أنها لا تزال كذلك ، فأبقيت ليعلم أن ذلك لأجله ، ولأن الله أراد أن يطلعه على كونه معروفاً عند أهل السموات لأنه قيل لجبرئيل لما قال محمد : أبعث إليه ؟ ولم يقل : ومن محمد مثلاً .

#### باب

### ما وقع في تزويجه تله عائشة من الآيات

أخرج الشيخان ، عن عائشة أن رسول الله علاقة قال : « أريتك في المنام مرتين أرى رجلاً يحملك في سرقة حرير ، فيقول : هذه امرأتك فأكشف فأراك ، فأقول إن كان هذا من عند الله يمضه » .

وأخرج الواقدي ، والحاكم ، عن حبيب مولي عروة ، قال : « لما ماتت خديجة حزن عليها النبى قة ، فأتاه جبرئيل بعائشة فى مهد ، فقال هذه تذهب ببعض حزنك وإن فيها لخلفا من خديجة » .

أخرج أبو يعلي والبزار وابن أبي عمر العدني والحاكم وصححه ، عن عائشة قالت « ما تزوجنى رسول الله على حتى أتاه جبرئيل بصورتى وتزوجنى وإنى لجارية على حوف فلما تزوجنى ألقى الله على حياء وأنا صغيرة ». الحوف : سيور في الوسط (٧٨٢).

#### باپ

# الآية في نكاهه ﷺ سودة بنت زمعة

أحرج ابن سعد من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : كانت سودة قبنت زمعة عند السكران بن عمرو (٧٨٣) أخي سهيل بن عمرو ، فرأت في المنام كأن النبي على أقبل يمشي حتى وطيء علي عنقها ، فأخبرت زوجها بذلك ، فقال : لئن صدقت رؤيك لأموتن وليتزوجنك محمد ، ثم رأت في المنام ليلة أخسري أن قمراً انقض عليها من السماء ، وهي مضطجعة ، فأخبرت زوجها ، فقال : لئن صدقت رؤيك لم ألبث إلا يسيراً حتى أموت وتتزوجين من بعدي ، فاشتكي السكران من يومه ذلك ، فلم يلبث إلا قليلا حستي مات ، وتزوجها ، وسول الله على .

٧٨٢ ـ جاء في النهاية : الحَوْف : البقيرة تلبسها الصبية ، وهي ثوب بلا كُمين ، وقيل : هي سيور تشدها الصبيان عليهم ، وقيل : هو شدة العيش ،

٧٨٣ ـ السكران بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود ، كان من مهاجرة الحبشة ، هاجر إليها ومعه زوجته سودة بنت زمعة وتوفى هناك ، وقيل : رجع من الحبشة إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة ـ راجع سيرة ابن هشام ٣٥٩

أسد الغابة ٢ / ٤١٢

#### باب

# ما وقع في إسلام رفاعة

أخرج الحاكم وصححه ، عن رفاعة بن رافع الزرقي (١٨١٤) أنه خرج هو وابن خالته معاذ بن عفراء ، حتى قدما مكة وذلك قبل خروج الستة من الأنصار ، فرأي رفاعة النبي علله ، فعرض عليه الإسلام ، وقال « من خلق السموات والأرض والجبال » ؟ قلنا : الله . قال : « فمن عمل هذه والجبال » ؟ قلنا : الله . قال : « فمن عمل هذه الأصنام » ؟ قلنا : الله . قال : « فمن عمل المخلوق ؟ فألتم أحق أن الأصنام » ؟ قلنا : نحن . قال « فالخلق أحق بالعبادة أم المخلوق ؟ فألتم أحق أن يعبدوكم وأنتم عملتموه ، وأنا أدعو إلى عبدوكم وأنتم عملتموه اوالله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه ، وأنا أدعو إلى عبادة الله وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، وصلة الرحم ، وترك العدوان » قلنا : لو كان الذي تدعو إليه باطلاً لكان من معالي الأمور ومحاسن الأخلاق ، ثم ذهبت ، فطفت وأخرجت سبعة قداح فجعلت له منها قدحاً فاستقبلت البيت ، فضربت بها وقلت : اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد حقاً ، فأخرج قدحه سبع مرات ، فضربت فخرج سبع مرات : فصحت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله .

#### باب

# ما وقع في عرضه ﷺ نفسه على القبائل من الآيات

أخسرج البيهقي من طريق ابن شهاب وموسي بن عقبة ، قالا ، كان رسول الله على يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم ، فعرض نفسه على ثقيف فلم يجيبوه ، فرجع فاستظل بحائط وهو مكروب وفي الحائط عتبة بن ربيعة

٧٨٤ - رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو الأنصارى الخزرجى يكنى أبا معاذ ، شهد العقبة ، وشهد بدرا وما بعدها من المشاهد مع رسول الله علله

أسد الغابة ٢ / ٢٢٥

وشيبة بن ربيعة ، فلما رأياه أرسلا إليه غلاماً لهما يدعي (عداس) وهو نصراني من أهل نينوي ، فلما جاءه قال له رسول الله على « من أى أرض أنت » ؟ قال : من أهل نينوي : قال : « من مدينة الرجل الصالح يونس بن متى ، قال : وما يدريك من يونس بن متى » قال « أنا رسول الله والله أخبرنى خبره » . فخر عداس ساجداً لرسول الله على وجعل يقبل قدميه ، فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتا ، فلما أتاهما قالا : ما شأنك سجدت لمحمد وقبلت قدميه ولم نرك فعلته بأحد منا ؟ قال : هذا رجل صالح أخبرني بشيء عوفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعي بونس بن متي ، فضحكا به وقالا له : لا يفتننك عن نصرانيتك فإنه رجل خداع

وأخرج الشيخان ، عن عائشة أنها قالت لرسول الله ﷺ : هل أتي عليك يوم أشد من يوم أحد ؟ قال : « ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل ، قلم يجبنى إلى ما أردت ، فانطلقت وأنا مهموم على وجهى ، قلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب ، فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى ، فنظرت فإذا هو جبرئيل فنادانى فقال : إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك ، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم ، ثم إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ، فقال له رسول الله ﷺ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا ».

٧٨٥ ـ الخبر في دلائل النبوة للبيهقي جـ٢ صــ ٢١٤ وجاء في تعليق المحقق الدعاء الذي ناجى به النبي تلق ربه وهو:

اللهم إنى أشكر إليك ضعف قوتى وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم الراحمين ، أنت رب المستضعفين وأنت ربى ، إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى ؟ أو إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على غضب فلا أبالى ، ولكن عافيتك هى أوسع لى ، أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة ، من أن تنزل بى غضبك ، أو تحل على سخطك ، لك العتبى حستى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ، . من سيرة ابن هسشام جـ٢ صـ٢٨ ومسدد أحمد جـ٤ صـ٣٥

٧٨٦ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٢ صـ٤١٧

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : حدثني علي بن أبي طالب قال : لما أمر الله رسوله به أن يعرض نفسه علي قبائل العرب خرج وأنا معه وأبو بكر ، فدفعنا إلي مجلس العرب فيهم مفروق بن عمر وهانيء بن قبيصة ، فقال مفروق إلاماتدعو ؟ فقال رسول الله يه أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ، وإلى أن تؤووني وتنصروني ، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسله ، واستغنت بالباطل عن الحق ، والله غني حميد » . فقال مفروق : والله ما سمعت كلاما أحسن من هذا ، فتلا رسول الله على أهل الأرض ، ثم تلا رسول الله على أهل الأرض ، ثم تلا رسول الله على فقال مفروق : والله ما هذا من كلام فقال مفروق دعوت والله إلي مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ، ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك ، فقال رسول الله على : « أرأيتم إن لم تثبثوا إلا قليلاً حتى يورثكم الله أرض كسرى وديارهم وأموائهم ويفرشكم نساءهم تسبحون الله وتقدسونه ؟ » (٢٨٩٩) .

وأخرج أبو نعيم من طريق خالد بن سعيد ، عن أبيه ، عن جده قال : قدمت بكر ابن وائل مكة في الحج ، فقال رسول الله علله لأبي بكر «انتهم فأعرضنى عليهم ، فأتاهم فعرض عليهم قانوا : حتى يجىء شيئنا حارثة فلما جاء قال : إن بيننا وبين الفرس حربا ، فإذا أفرغنا مما بيننا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تقول ، فلما انتقوا بذى قار هم والنرس قال لهم شيخهم : ما اسم الرجل الذى دعاكم إلى ما دعاكم إليه ؟ قالها : محمد ، قال : فهو شعاركم فنصروا على الفرس »، فقال رسول الله على الفرس »، فقال

٧٨٧ ـ الأنعام ١٥١

۸۸۷ - النحل ۹۰

٧٨٩ ـ الخبر بتمامه في دلائل النبوة للبيهقي جـ٢ صـ٢٤

وأخرج البخاري في تاريخه ، والبغوي في معجمه ، عن الأخرم الهجيمي قال قال رسول الله على يوم ذي قار « هذا أول يوم انتصف فيه العرب من العجم » .

وأخرج البخاري في التاريخ ، وبقي بن مخلد في سنده ، والبغوي مثله من حديث بشير بن يزيد الضبعي ، وقال الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس ، قال : ذكرت وقعة ذي قار عند النبي على فقال : « ذاك أول يوم انتصف فيه العرب من العجم وبي نصروا » .

ورأيت في شرح ديوان الأعشي للآمدي ما نصه ، يقال أن يوم ذي قار كان مبعث النبي على ، وأن جبرئيل أراه الحرب ، وقتال بكر للفرس ، فقال « اللهم انصر بكر بن وائل » مرتين وأراد أن يدعو لهم الثالثة بأن يديم لهم نصرهم ، فقال له جبرئيل : إنك مستجاب الدعوة ومتي دعوت لهم بدوام النصر لم تقم لهم قائمة ، فلما دعا لهم وانهزمت الفرس تبسم رسول الله على سرورا ، وقال « هذا أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم وبي نُصروا » .

وأخرج الواقدي ، وأبو نعيم ، عن عبد الله بن وابصة العبسي ، عن أبيه ، عن جده قال : جاءنا رسول الله على به فدعانا فما استجبنا له ولا خير لنا ، وكان معنا ميسرة بن مسروق (٧٩٠) العبسي ، فقال لنا : احلف بالله لو صدقنا هذا الرجل وحملناه حتي نحل به وسط رحالنا لكان الرأي ، فأحلف بالله ليظهرن أمره حتي يبلغ كل مبلغ ، فأبي القوم وانصرفوا ، فقال لهم ميسرة : ميلوا بنا إلي فدك ، فإن بها يهود نسائلهم عن هذا الرجل ، فمالوا إلي اليهود ، فأخرجوا سفراً لهم فوضعوه ثم درسوا ذكر رسول الله النبي الأمي العربي يركب الحمار ، ويجتزيء

٧٩٠ ـ ميسرة بن مسروق العبسى ، هو أحد التسعة الذين وفدوا على رسول الله على من بدى عبس ، ولما حج رسول الله على حجة الوداع لقيه ميسرة فقال : يا رسول الله ما زلت حريصا على اتباعك ، فأسلم وحسن إسلامه وقال : الحمد لله الذي استنقذني بك من الدار . وكان له من أبي بكر مدزلة حسنة .

أسد الغابة جـ٥ صـ٧٨٥

بالكسرة ، وليسس بالطويل ولا بالقصير ، ولا بالجعد ولا بالسبط في عينيه حمرة مشرب اللون ، فإن كان هو الذي دعاكم فأجيبوه وادخلوا في دينه ، فإنا نحسده ولا نتبعه ، ولنا منه في مواطن بلاء عظيم ولا يبقي أحد من العرب إلا اتبعه أو قتله ، فقال ميسرة يا قوم ، إن هذا الأمر بيِّن فأسلم ميسرة في حجة الوداع .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن ابن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر وغيرهما قالوا : جاء النبي كل كندة في منازلهم ، فعرض نفسه عليهم ، فأبوا فقال أصغر القوم : يا قوم استبقوا إلى هذا الرجل قبل أن تسبقوا إليه فوالله إن أهل الكتاب ليحدثونا أن نبيا يخرج من الحرم قد أظل زمانه ، فأبوا .

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن أسحاق ، حدثني رجل من كندة يقال له يوسف ، عن أشياخ قومه قالوا : كان رسول الله تله أري في منامه أن ينصره أهل بدر ونخل .

وأخرج أبو نعيم ، عن عروة أن النبي تلك لما بايع الأنصار بالعقبة صاح الشيطان من رأس الجبل يا معشر قريش هذه بنو الأوس والخزرج تحالف علي قتالكم ، ففزعوا عند ذلك ، فقال رسول الله تلك « لا يرحكم هذا الصوت فإنما هو عدو الله إليس يسمعه أحد ممن تخافون » وبلغ قريشا الحديث . فأقبلوا حتي أنه ليطؤون علي متاع أصحاب رسول الله تلك وما يبصرونهم فرجعوا ، وأخرج أبو نعيم نحوه ، عن الزهري .

وأخرج عن ابن أسحاق قال: لما بايعوا رسول الله عله بالعقبة صرخ صارخ في الجبل، وهو إبليس يا معشر قريش، إن كان لكم في محمد حاجة فأتوه بمكان كذا وكذا في الجبل، قد حالفه الذين يسكنون يثرب، فنزل جبرئيل فلم يبصره أحد من القوم غير حارثة بن النعمان قال بعدما فرغوا: يا نبي الله لقد رأيت رجلاً عليه ثياب بياض أنكرته قائماً علي يمينك. قال « وقد رأيته ». قال: نعم قال « رأيت خيرا ذاك جبرئيل ».

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عمر قال : لما أخذ رسول الله على النقباء قال « لا يجدن امرق في نفسه شيئا إنما آخذ من أشار إليه جبرئيل عليه السلام » .

#### باب

# ما وقع في الهجرة من الآيات والمعجزات

أخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي ، عن جرير أن النبي على قال « إن الله أوهى الى أى هـولاء البلاد الشلاث نزلت فهم دار هجرتك المدينة أو البحرين أو قنسرين » .

وأخرج البخاري ، عن عائشة أن النبي تلف قال للمسلمين « قد رأيت دار هجرتكم . رأيت سبخة ذات نخل بين لابتين (٧٩١) ، فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله تلف وتجهز أبو بكر مهاجرا فقال له رسول الله تلف على رسلك فإنى أرجو أن يؤذن لى » .

وأخرج الحاكم وصححه ، عن ابن عباس قال : أقام رسول الله على بمكة خمس عشرة سنة . سبعاً وثمانياً يري الضوء ويسمع الصوت ، وأقام بالمدينة عشرا .

وأخرج البيهقي ، عن ابن عباس أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة ، واتفقوا علي قتله ، فأتي جبرئيل رسول الله على فأمره أن لا يبيت في مضجعه الذي كان يبيت فيه ، وأخبره بمكر القوم ، وأذن له عند ذلك بالخروج .

وأخرج البيهقي ، عن ابن إسحاق قال : خرج رسول الله على علي القوم وهم

٧٩١ - لابتين : اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة السود التي قد ألبستها لكثرتها ، وجمعها لابات ، والمدينة بين حرتين عظيمتين وهما اللابتان .

على بابه ومعه جفنة تراب فجعل يذرها على رؤوسهم وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه تله وهو يقرأ ﴿ يسن والقرآن والحكيم ﴾ إلي قول ﴿ فأغشيناهم فهم لا يبصرون ﴾ (٧٩٢).

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عباس وعلي وعائشة بنت أبي بكر ، وعائشة بنت قدامة ، وسراقة بن جمعشم دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : خرج رسول الله ته والقوم جلوس علي بابه فأخذ جفنة من البطحاء ، فجعل يذرها علي رؤوسهم ويتلو ﴿ يس ﴾ الآيات ، ومضي ، فقال لهم قائل : ما تنتظرون ؟ قالوا : محمداً . قال : قد والله مر بكم .

قالوا: والله ما أبصرناه وقاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ، وخرج رسول الله الله الله وأبو بكر إلي غار ثور ، فدخلا وضربت العنكبوت علي بابه بعشاش بعضها علي بعض ، وطلبته قريش أشد الطلب ، حتي انتهت إلي باب الغار ، فقال بعضهم إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد فانصر فوا (٧٩٣).

وأخرج أبو نعيم ، عن محمد بن كعب القرظي قال : خرج رسول الله الله وأخد حفنة من تراب ، وأخذ الله علي أبصارهم ، فلا يرونه فجعل يثير ذلك التراب علي رؤوسهم وهو يتلو ﴿ يس ﴾ الآيات ، وذكر نحوه .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن عائشة بنت قدامة أن النبي تق قال « لقد خرجت من الخوخة متنكرا فكان أول من لقيئي أبو جهل فعمى الله بصره عنى وعن أبى بكر حتى مضيئا » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن شهاب وعروة بن الزبير أنهم ركبوا في كل وجه يطلبون النبي علله وبعثوا إلى أهل المياه يأمرونهم ويجعلون لهم الجعل العظيم ، وأتوا

۷۹۲ ـ يسن ۱ ـ ۹

٧٩٣ ـ الطبقات الكبرى جـ١ صـ٣١٩

على ثور الجبل الذي فيه الغار الذي فيه النبي علله حتى طلعوا فوقه ، وسمع رسول

الله على وأبو بكر أصواتهم ، فأشفق أبو بكر وأقبل عليهم الهم والخوف ، فعند ذلك يقول له رسول الله على « لا تحسن إن الله معنا ، ودعا رسول الله على فنزلت عليه

سكينة من الله» (٧٩٤).

وأخرج الشيخان ، عن أنس أن أبا بكر حدثه قال : « كنت مع رسول الله على في الفار ، فقلت يا رسول الله الله الفار الله قدميه لأبصرنا تحت قدميه . فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما » .

وأخرج أبو نعيم ، عن أسماء بنت أبي بكر أن أبا بكر رأي رجلا مواجه الغار ، فقال يا رسول الله ، إنه لرائينا قال : « كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها » فلم يلبث الرجل أن قعد يبول مستقبلهما ، فقال رسول الله عله « يا أبا بكر لو كان يراك ما فعل هذا » . وأخرج أبو يعلي نحوه من طريق عائشة عن أبي بكر .

وأخرج ابن سعد ، وابن مردويه والبيهقي وأبو نعيم ، عن أبي مصعب المكي قال : أدركت أنس بن مالك وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة ، فسمعتهم يتحدثون أن النبي على فسترته ، وأمر الله بشجرة ، فنبتت في وجه النبي على فسترته ، وأمر الله العنكبوت فنسجت في وجه النبي على فسترته ، وأمر الله حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم الغار ، وأقبل فتيان قريش ، من كل بطن رجل ، بعصيهم و هراويهم وسيوفهم ، حتي إذاكانوا من النبي على بقدر أربعين ذراعاً جعل رجل منهم ينظر في الغار ، فرأي حمامتين بفم الغار ، فرجع إلي أصحابه فقالوا له ؛ مالك لا تنظر في الغار ، فقال : رأيت حمامتين بفم الغار ، فعلمت أنه ليس فيه أحد ، فسمع النبي على ما قال ، فعرف أن الله قد درأ بهما عنه ، فدعا لهن النبي على ، وسمت عليهن ، وفرض جزاءهن ، وانحدرن في الحرم ، فأفرخ ذلك الزوج كل شيء في الحرم .

٧٩٤ ـ دلائل النبوة جـ٣٦ صـ٧٨٤

٧٩٠ ـ وردت هذه العبارة في مختلف النسخ ، ولعل صحة العبارة أن ليلة الغار أمر الله بشجرة ..

٧٩٦ ـ الطبقات الكبرى جـ١ ضـ٣٢٠

وأخرج أحمد وأبو نعيم، عن ابن عباس أن المشركين تشاوروا ليلة بمكة في النبي عله ، فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه (٧٩٧) بالوثاق ، وقال بعضهم: بل اقتلوه ، وقال بعضهم: بل أخرجوه ، فأطلع الله نبيه على ذلك ، فخرج تلك الليلة حتى لحق بالغار ، فلما أصبحوا اقتصوا أثره ، فلما بلغوا الجبل اختلط عليهم ، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار ، فرأو على بابه نسج العنكبوت ، فقالوا: لو كان دخل ههنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه .

وأخرج أبو نعيم من طريق الواقدي ، حدثني موسي بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه أن النبي على حين دخل الغار ضرب العنكبوت علي بابه بعشاش بعضها علي بعض ، فلما انتهوا إلى فهم الغار قال قائل منهم : ادخلوا الغار ، قال أمية بن خلف : وما إربكم (٧٩٨) إلي الغار إن عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد ، فنهي النبي على يومنذ عن قتل العنكبوت ، فقال « إنها جند من جنود الله » .

وأخرج أبو نعيم في (الحلية) عن عطاء بن ميسرة قال « نسجت العنكبوت مرتين مرة على داود حين كان طالوت يطلبه ، ومرة على النبي على الغار».

وأخرج الشيخان ، عن أبي بكر قال : طلبنا القوم فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك علي فرس له ، فقلت يا رسول الله : هذا الطلب قد لحقنا ، قال « لا تحزن إن الله معنا » فلما كان بيننا وبينه قيد رمح ، أو ثلاثة دعا عليه رسول الله على فقال « اللهم اكفناه بما شئت فساخت به فرسه في الأرض إلى بطنها » فقال يا محمد : قد علمت أن هذا عملك فادع الله أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين علي من ورائي من الطلب فدعا له فانطلق راجعاً (٧٩٩).

وأخرج البخاري ، عن سراقة بن مالك قال : خرجت أطلب النبي تله وأبا بكر ، حتى إذا دنوت منه عثرت بي فرسي ، فقمت فركبت حتى إذا سمعت قراءة رسول الله تله وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر التلفت ساخت يدا فرسي في

٧٩٧ ـ أثبتره : شدوه وقيدوه

٧٩٨ ـ ما إربكم : ما قصدكم وهدفكم ؟

٧٩٩ ـ دلائل النبوة جـ٢ صـ٤٨٤

الأرض ، حتى بلغتا الركبتين ، فخررت عنها ، ثم زجرتها ، فنهضت فلم تكد تخرج يديها ، فلم استوت قائمة إذا لأثر يديها عُثان (١٠٠٠) ساطع في السماء مثل الدخان فناديتهما بالأمان ، فوقفوا لي ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهما أنه سيظهر رسول الله عله (٨٠١).

وأخرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم ، عن أنس قال : لما خرج النبي الله على وأبو بكر التفت أبو بكر ، فإذا هو بفارس قد لحقهم ، فقال يا نبي الله : هذا فارس قد لحق بنا ، فقال « اللهم اصرعه فصرع عن فرسان » فقال : يا نبي الله مرني بما شئت قال « تقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا » فكان أول النهار جاهداً علي رسول الله على وآخر النهار مسلحة له ، وفي ذلك يقول سراقة مخاطباً لأبي جهل :

أبا حَكم والله لوكنت شاهدا لأمر جوادى إذ تسيخ قَوائمُهُ عَلِمت ولم تشكك بأن محمداً رسولٌ ببرهانٍ فمن ذا يقاومُهُ (۸۰۲)

وأخرج ابن عسساكر بسند واه ، عن ابن عسباس قال : كان أبو بكر مع رسول الله على الغار فعطش فقال له رسول الله على « اذهب إلى صدر الغار فاشرب » فانطلق أبو بكر إلي صدر الغار فشرب منه ماء أحلي من العسل وأبيض من اللبن وأذكي رائحة من المسك ، ثم عاد فقال رسول الله على : « إن الله أمر الملك الموكل بأنهار الجنة أن يخرق نهرا من جنة الفردوس إلى صدر الغار لتشرب » .

وقال البخاري: سمعت أبا محمد الكوفي قال: لما أراد النبي الله أن يهاجر

دلائل النبوة ٢ / ٤٨٩

٠٠٠ عثان : دخان عال متصاعد ـ بضم العين ـ

١٠٨ - فتح الباري جـ٧ صـ٨ ، وذكره مسلم في حديث الهجرة

٨٠٢ أضاف البيهقى بيتين هما:

عليك بكف الناس عنه فالني أرى أماره يوما ستبدو معنالمه بأماريود النصار فيها بإليها لوأن جاميع الناس طرا تسالمه

سمعوا صوتاً بمكة يقول:

إن يسلم السّعدان يصبح محمد من الأمن لا يخشى خلاف المخالف

فقالت قريش: لو علمنا من السعدان (٨٠٣) لفعلنا وفعانا فسمعوا من القابلة وهو يقول:

فيا سعد سعد الأوس إن كثتَ مانعاً وبا سعد سعد الخزرجين الغَطَارف أجببا إلى داعى اللهدى وتعنيا على الله في الفردوس زلفة عارف (١٠٤)

قال: سعد الأوس سعد بن معاذ، وسعد الخزرجين سعد بن عبادة، وأخرجه ابن عساكر من هذا الطريق.

وأخرجه من طريق ابن أبي الدنيا ، أنبأنا أبي ثنا هشام بن محمد الكلبي ، حدثنا عبد المجبد بن أبي عبس ، عن أبيه ، عن جده قال : سمعت قريش صائحاً يصيح علي أبي قبيس ، فذكر البيت الأول ، فقالوا : من السعود سعد بن بكر وسعد بن زيد مناة وسعد هذيم ، فلما كان في الليلة الثانية سمعوا صوته علي أبي قيس فذكر البيتين وزاد :

فان ثواب الله للطالب الهدى جنان من القردوس ذات رفارف

فقالت قريش : هذا سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة ، وأخرجه البيهقي والخرائطي نحوه .

وأخرج الزبير بن بكار في الموفقيات (٨٠٥)، وأبو نعيم من طريق شهر بن

٨٠٣ ـ جاء في دلائل النبوة للبيهقى : ظن أبو سفيان ومعه المشركون أن المقصود بالسعدين : سعد ابن بكر ، وسعد بن هذيم وهما قبيلتان .. فلما سمعوا البيتين الأخيرين عرفوا المقصود من السعدين .. دلائل النبوة ٢ / ٢٨٤

٨٠٤ - في الدلائل: على الله في الفردوس مدية عارف

٨٠٥ ـ الموفقيات في الحديث للزبير بن بكار الأسدى المتوفى سنة ٢٥٦ هـ .

حوشب ، عن ابن عباس ، عن سعد بن عبادة قال : لما بايعنا رسول الله على بيعة العقبة ، خرجت إلى حضر موت لبعض الحاجة ، فقضيت حاجتي ثم رجعت ، حتى إذا كنت ببعض الأرض نحت ، ففزعت من الليل بصائح يقول :

### أبا عسمرو تأويني السهود وراح النوم وانقطع الهجود

ثم صاح آخر: يا خرعب، ذهب بك اللعب، إن أعجب العجب، بين زهرة ويثرب، قال: وما ذاك يا شاصب؟ قال: نبي السلام، بعث بخير الكلام، إلي جميع الأنام، فأخرج من البلد الحرام، إلي نخيل وآطام، ثم طلع الفجر فذهبت أنظر فإذا عظاءة (٢٠٨٠ وثعبان ميتان، قال: فما علمت أن النبي الله الحديث.

وأخرج أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، حدثت عن أسماء بنت أبي بكر قالت : لما هاجر رسول الله على مكثنا ثلاث ليال ما ندري أين توجه حتي أقبل رجل من الجن من أسفل مكة يغني بأبيات شعر ، وأن الناس ليتبعونه يسمعون صوته وما يرونه ، حتى خرج من أعلى مكة يقول :

جـزى الله رب الناس خـيـر جـزائـه وفيقين قالا خيمتى أم مـعبد (١٠٧)

وأخرج البغوي، وابن شاهين ، وابن السكن ، وابن مندة ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، والبيهقي وأبو نعيم من طريق حزام بن هشام بن حبيش بن

۸۰ - العظاءة : بالسظاء المعجمة والمد دويبة ملساء تعدو وتتسردد كشيرا تشبه السام الأبسرص ( البرص ) إلا أنها أحسن منه ولا تؤذى ، وتسمى شحمة الأرض وشحمة الرمل .
 - حياة الحيوان للدميرى ٢ / ٢١٨

٨٠٧ ـ ذكر ابن سعد في الطبقات بينا ثانيا هذا هو:

خالد ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عله : حين خرج من مكة خرج منها مهاجراً إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ، ودليلهما الليثي عبد الله بن الأريقط مروا على خيمتى أم معبد الخزاعية ، وكانت بَرْزَةٌ جلدة تحتبى بفناء إلقبة ، ثم تسقى وتطعم ، فسألوها لحما وتمرا ليشتروه منها ، فلم يصيبوا عندها شيئاً ، فنظر رسول الله عله إلى شاة في كسر الخيمة ، فقال « ما هذه الشاة يا أم معبد » ؟ قالت : شاة خلفها الجهد عن الغنم » قال « أبها من نبن ؟ » قالت : هي أجهد من ذلك . قال : « أتأذنين لى أن أحليها » قالت : إن رأيت بها حَلْباً فاحلبها ، فدعا عليها رسول الله علله فمسح بيده ضرعها وسمي الله ودعا لها في شاتها فتفاجت (٨٠٨) عليه ودرت ودعا بإناء يريض (٨٠٩) الرهط فحلب فيه ثجاً حتى علاه البهاء ، ثم سقاها أصحابه حتى رووا ، ثم شرب آخرهم على ، ثم أراضوا (٨١٠) ، ثم حلب فيه ثانياً بعد بدء حتى ملا الإناء ثم غادره عندها ، ثم بايعها وارتحلوا عنها فَقَلَّ ما لبثت حتى جاء زوجها أبو معبد يسوق أعنزاً عجافاً ، فلما رأي اللبن عجب ، وقال من أين لك هذا اللبن والشاء عازب حيال (٨١١) ولا حلوب في البيت؟ فقالت: لا والله ، إلا أنه مر بنا رجل مبارك ، من حاله كذا وكذا . قال : صفيه لي . قالت : رأيت رجلاً ظاهر الوضاءة ، أبلج الوجه ، حسن الخَلْق ، لم تعبه تجلة (٨١٢) ولا تزريه صعلة ، وسيم قسيم في عينيه دعج (٨١٣) ، وفي أشفار عطف (٨١٤) ، وفي صوته

٨٠٨ ـ تِفاجِت : فتحت فخذيها الخلفيتين استعداد الحلب

٨٠٩ ـ يريض الرهط : يرويهم

٨١٠ ـ أراضوا : شريوا مرة أخرى .. علَّلا بعد نَهُل .

١١٨ - عازب حيال : العازب : البعيدة المرعى لا تأوى إلى المنزل ، والحيال جمع حائل وهي التي لم تحمل . وتجمع على حول أيضا .

٨١٢ ـ تجلة : بالثاء أثجل أي ضخم البطن ، ويروى بالنون وهي الدقة

٨١٣ الدعج : شدة سواد العين مع شدة بياضها

٤ ٨١ - الأشفار جمع شفر وهو طرف جفن العين ، والعطف رويت : الوطف وهو الطول .

صحل (۱۱۰)، وفي عنقه سطع (۱۱۰)، وفي لحيته كثاثة ، أزج أقرن إن صمت فعليه الوقار ، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء ، أجمل الناس وأبهاه من بعيد ، وأحلاه وأحسنه من قريب ، حلو المنطق ، فصل لا نزر ، ولا هذر كأن منطقه خرزات نظمن ، ربعة ، لا بائن من طول ، ولا تقتحمه عين من قصر ، غصنا بين غصنين ، فهو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم قدراً ، له رفقاء يحفون به . إن قال أنصتوا ، وإن أمر تبادروا إلي أمره ، محفود (۱۲۰۰) محشود لا عابس ولا معتد (۱۲۰۰) فقال أبو معبد هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره ما ذكر بمكة ، فأصبح صوت بمكة عالياً يسمعون الصوت ولا يدرون من صاحبه وهو يقول :

جـزى الله رب الناس خـيـر جـزائه فقد.فاز من أمسى رفيق محمد فيـال للهدى فاهنديت به (۸۲۰) فقد.فاز من أمسى رفيق محمد فيـال لقـصى مـا زوى الله عنكم به من فيعـال لا تجـازى وسـودد ليـهن بنى كعب مقام فتـاتهم ومقعدها للمـومنين بمرصد سلوا أختكم عن شاتها وإناثها فإنكم إن تسـألوا الشـاة تشهد دعـاها بشـاة حـائل فـتـحلبت له بصـريح ضرة الشـاة مـزيد فـفـادرها رهنا لديهـا بحـالب يرددها في مـصـدر ثم مَـورد

تفسير اللغة في هذا الخبر

فقوله ، برزة : يريد أنه خَلالها سن فهي تبرز ، ليست كالصغيرة المحجوبة ،

٨١٥ ـ صحل : خشونة حادة

٨١٦ سطع : طول وارتفاع

٨١٧ .. محفود : يخدمه أصحابه ويعظمونه .

٨١٨ ـ في رواية : لا عابث ولا مُفَدَّد ومعنى مفند : مُخَطًّا رأيه

٨١٩ ـ قالاً : حلا في وقت القيلولة

۸۲۰ في رواية :

فافلح من أمسى رفيق محمد

هـمـا نـزلا بالـبـر وارتحـلا بـه

قوله كسر الخيمة: يريد جانباً منها، وتفاجت: فتحت ما بين رجليها للحلب، ويُريضَ الرهط: يرويهم حتى يثقلوا، والرهط: ما بين الثلاثة إلى العشرة، وثجاً، أي سيلاً، وعلاه البهاء أي علا الإناء بهاء اللبن وهو وبيص رغوته. وأراضوا: شربوا. وعازب: أي بسعيد في المرعي، ونجلة: أي ودقة، وطعلة (٢٢١) الخاصرة: تعني أنه ضرب ليس بناحل ولا منتفخ. والوسيم الحسن: الوضيء وكذلك القسيم، والعطف انعطاف الأشفار، وسطع أي طول، إن تكلم سما، أي علا برأسه أو يده، لا نزر ولا هذر: أي وسط لاقليل ولا كثير، ولا تقتحمه: لا تحتقره ولا تزدريه، ومحفود: أي مخدوم، ومحشود: أي محفوف حشده أصحابه أطافوا به، ولا عابس: أي في الوجه، لا معتد من الاعتداء وهو الظلم. والصريح: الخالص والضرة: لحم الضرع، وقوله، فغادرها رهناً لديها بحالب: يريد أنه خلف الشاة مرتهنة لأن تدر.

وأخرج ابن سعد والبغوي وأبو نعيم من طريق الحر بن الصباح ، عن أبي معبد الخزاعي مثله بطوله .

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق الواقدي ، حدثني حزام بن هشام ، عن أبيه عن أم معبد قالت : بقيت الشاة التي لمس ضرعها عندنا حتى كان زمان الرمادة (٨٢٢) زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وكنا نحلبها صبوحا وغبوقاً وما في الأرض قليل ولاكثير .

وأخرج البيهقي وابن عساكر من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلي ، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله على من مكة ، فانتهينا إلي حي من أحياء العرب ، فنظر رسول الله على إلى بيت منتحياً ، فقصد إليه ، فلما نزلنا لم

٨٢١ في النهاية : الصعلة صغر الرأس وهي أيضا الدقة والنحول .

٨٢٢ ـ عام الرمادة كان في عام ١٨ هـ حيث أجدبت الأرض حتى أصبحت كالرماد لا تنبت شيئا . وقد أمسكت السماء عن المطر حتى اشتد الأمر بانناس حتى كادوا يموتون جوعا .

يكن فيه إلا امرأة وذلك عند المساء، فجاء ابن لها بأعنز يسوقها، فقالت له: انطلق بهذه العنز إلي هذين الرجلين ليذبحاها ويأكلا، فلما جاء قال له النبي الخالق بالشفرة، وجئني بالقدح، فقال: إنها قد غربت وليس لها لبن قال: انطلق، فانطلق فجاء بقدح، فمسح النبي الشيخ ضرعها، ثم حلب حتى ملأ القدح، ثم قال: انطلق به إلي أمك فشربت حتى رويت، ثم جاء به، فقال انطلق بهذه وجئني بأخري، ففعل بها كذلك، ثم سقي أبا بكر، ثم جاء بأخري ففعل بها كذلك، ثم شرب النبي الله قال: فبتنا ليلتنا ثم انطلقنا، فكان تسميه (المبارك) وكثرت غنمها حتى جلبت جلباً إلى المدينة. قال البيهقي: الظاهر أن هذه المرأة أم معبد.

وأخرج أبو يعلي والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم ، عن قيس ابن النعمان قال : لما انطلق رسول الله على ، وأبو بكر مستخفين مرا بعبد يرعي غنما فاستسقياه اللبن ، فقال : ما عندي شاة تحلب غير أن ههنا عناقا (٨٢٣) حملت أول الشتاء ، وقد أخرجت وما بقي لها لبن ، فقال ادع بها ، فدعا بها فاعتقلها النبي على ومسح ضرعها ، ودعا وجاء أبو بكر رضي الله عنه بمجن (٨٢٤) ، فحلب وسقي أبا بكر ، ثم حلب فسقي الراعي ، ثم حلب فشرب ، فقال الراعي ، من أنت فوالله ما رأيت مثلك قط ؟ قال : محمد رسول الله ، قال : أنت الذي تزعم قريش أنه صابيء ؟ قال : إنهم ليقولون ذلك . قال : فأشهد أنك نبي ، وأنما جئت به حق ، وأنه لا يفعل ما فعلت إلا نبي .

# فى التفاؤل بالأسماء

وأخرج أبو نعيم ، عن مالك بن أوس الأسلمي (٨٢٥) قال: لا

٨٢٣ ـ العناق : الأنثي من ولد المعز ، والجمع أعنق وعنوق

٨٢٤ ـ مجن : المجنّ : الترس

٨٢٥ - مَالَكُ بِن أُوسَ بِن عَبِد الله بِن حَجَر الأسلمي ، مختلف في صحبته ، وقيل : إن لأبيه صحبة وهو الصحيح .

والخبر المذكور رواه ابن الأثير في أسد الغابة وفي نهايته : فأتاه أبي فحمله على جمل . أسد الغابة ٥ / ١٢

هاجر رسول الله تقة وأبو بكر رضي الله عنه مروا بإبل لنا بالجحفة (٢٦٠) ، فقال النبي تقة « لمن هذه الإبل » قال : لرجل من أسلم ، فالتفت إلي أبي بكر ، فقال : « سلمت إن شاء الله » فقال : ما اسمك ؟ قال : مسعود ، فالتفت إلي أبي بكر ، فقال « سعدت إن شاء الله » .

وأخرج الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حارثة ، عن أبيه قال : « نزل رسول الله على كلثوم بن الهدم ، فصاح كلثوم بغلام له يا نُجيح » فقال رسول الله على أبا بكر » .

وأخرج البخاري ، عن ابن عباس أن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قال : إلى مكة .

وأخرج الحاكم والبيهقي ، عن أنس قال : شهدت يوم دخل النبي الله المدينة ، فلم أريوماً أحسن ولا أضوأ منه .

وأخرج ابن سعد ، عن أنس قال : لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله ﷺ المدينة أضاء منها كل شيء .

وأخرج البيهقي ، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله على قدم المدينة فاستناخت به راحلته فأتاه الناس ، فقالوا يا رسول الله : المنزل ، فانبعثت به راحلته فقال « دعوها فإنها مأمورة » ثم خرجت به حتى جاءت به موضع المنبر ، فاستناخت .

وأخرج البيهقي ، عن أنس قال : قدم رسول الله على المدينة ، فلما دخل جاءت الأنصار برجالها ونسائها ، فقالوا إلينا يا رسول الله ، فقال دعوا الناقة فإنها مأمورة فبركت علي باب أبي أيوب ، فخرجت جوار من بني النجار يضر بن بالدفوف وهن يقلن :

٨٢٦ ـ الجحفة موضع بالحجاز بين مكة والمدينة وهي ميقات أهل الشام

نحن جوار من بنى النجار يا حَبذا محمدٌ من جارِ وأخرج البيهقي ، عن عائشة قالت لما قدم النبي الله المدينة جعل النساء والصبيان يقلن :

طلع البدر علينا من ثنيات العداع وجب الشكر علينا مصا دُعا الله دُ اع (۸۲۷)

وأخرج الحاكم والبيهقي ، عن صهيب قال قال رسول الله على « رأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهرانى حرة ، فأما أن تكون هجر (٨٢٨) وإما أن تكون يترب » . قال : وخرج رسول الله على إلى المدينة وخرج معه أبو بكر ، وكنت قد هممت بالخروج معه ، فصدني فتيان من قريش ، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد ، فقالوا : قد شغله الله عنكم ببطنه ، ولم أكن شاكياً فناموا ، فلحقني منهم ناس بعد ما سرت بريدا ليردوني ، فقلت لهم : هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلوا سبيلي ؟ ففعلوا فسقتهم إلي مكة : فقلت : احفروا تحت أسكفة الباب ، فإن تحتها الأواقي ، وخرجت حتى قدمت على رسول الله على قباء قبل أن يتحول منها ، فلما رآني قال « يا أبا يحيى ربح البيع » ثلاثاً ، فقلت يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبرئيل عليه السلام .

٨٢٧ \_ قال محقق دلائل النبرة للبيهقى : زاد رزين :

أيها المبعدوث فينا جين بالأمسر المطاع ٨٢٨ هجر: بلد معروف بالبحرين ، وهذاك هجر أخرى تنسب إليها القلال الهجرية ، وهي قرية من قري المدينة النهاية

#### باب

# اجتماع اليهود بالنبى تلة لما قدم المدينة وسؤالهم له ومعرفتهم صدقه

أخرج ابن سعد والترمذي والحاكم وصححاه ، وابن ماجة والبيهقي ، عن عبد الله بن سلام قال : لما قدم رسول الله على المدينة انجفل (٨٢٩) الناس قبله ، فجئت في الناس لأنظر إلي وجهه ، فلما رأيت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شيء سمعت منه أن قال « يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام » .

وأخرج البخاري ، عن أنس قال : سمع عبد الله بقدوم رسول الله علله ، ، فأتاه فقال إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام أهل الجنة ؟ وما ينزع الولد إلي أبيه وإلي أمه ؟ قال : « أخبرنى بهن جبرئيل آنفا ».

«أما أول أشراط الساعة ، فنار تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب ، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت ، وإذا سبق ماء الرجل ماء العرأة نزع الولد إلى أبيه وإذا سبق ماء العرأة نزعت » قال : أشهد أن لا إله إلا لله وأنك رسول الله يا رسول الله : إن اليهود قوم بهت (٨٣٠) ، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني (٨٣١) ، فجاءت اليهود إليه ، قال : « أى رجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ » قالوا : خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا ، قال : أشهد أن : أرايتم إن أسلم ؟ » قالوا أعاذه الله من ذلك ، فخرج عبد الله ، فقال : أشهد أن

٨٢٩ ـ إنجفل الناس: ذهبوا مسرعين نجوه .

٨٣٠ - بهت : مفترون ، والبهت جمع بهوت مثل صبور وصبر وسكن تخفيفا . النهاية

۸۳۱ ـ بهتونی : کذبونی .

محمداً رسول الله ، قالوا: أشَرُنا وابن شَرِّنا وانتقصوا. قال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله .

وأخرج البيهقي ، عن عبد الله بن سلام قال : لما سمعت برسول الله على وعرفت صفته واسمه وهيئته والذي كنا نتوكف (٨٣٢) له فكنت مُسرا لذلك صامتا عليه ، حتي قدم المدينة فأخبر رجل بقدومه ، وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيها وعمتي جالسة ، فلما سمعت الخبر بقدومه كبرت ، فقالت لي عمتي : لو كنت سمعت بموسي بن عمران ما زدت . قلت لها : أي عمة هو والله أخو موسي بن عمران بعث بما بعث به ، فقالت : يا ابن أخي أهو النبي الذي كنا نُخبر به أنه يبعث مع الساعة ؟ قلت لها نعم ، ثم خرجت إلي رسول الله على ، فأسلمت وذكر نحو ما تقدم .

وأخرجه البيهقي من مرسل سعيد المقبري نحوه ، وزاد أنه سأله عن السواد الذي في القمر ، فقال رسول الله على « إنهما كانا شمسين » قال الله ﴿ وجعلنا الليل النهار آيتين فمحونا آية الليل ﴾ (٨٣٣) فالسواد الذي فيه هو: المحو . فقال ابن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا على رسول الله .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم ، عن صفية بنت حيي (٨٣٤) قالت : لما قدم رسول الله على غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب ، ثم رجعا فسسمعت عمي يقول لأبي : أهو هو ؟ قال : نعم ، والله ، قال : نعرفه بعينه وصفته ؟ قال : نعم ، والله ، قال : فماذا في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت أبداً .

وأخرج الحاكم وصححه ، عن عوف بن مالك قال : انطلق النبي الله وأنا معه حتى دخل كنيسة اليهود ، فقال « يا معشر اليهود أرونى اثنى عشر رجلاً يشهدون

٨٣٢ ـ نتوكف : ننتظر ونتوقع

٨٣٣ ـ الإسراء ١٢

٨٣٤ - صفية بنت حيى : أصبحت زوجا للنبى تله بعد غزوة خيير ، وكان أبوها زعيم اليهود ، قتل في خيبر ، توفيت سنة ست وثلاثين .

أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يحبط الله عن كل يهودى تحت أديم السماء الغضب الذى غضب عليهم "، فقال: فسكتوا فما أجابه منهم أحد، ثم رد عليهم، فلم يجبه منهم أحد فقال « أبيتم قوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبى المصطفى آمنتم أم كذبتم "ثم انصرف وأنا معه، حتى كدنا أن نخرج، فإذا رجل من خلفنا يقول: كما أنت يا محمد، فأقبل، فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود ؟ قالوا: والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبل أبيك قال: فإني أشهد له بالله الذي تجدونه في التوراة، فقالوا: كذبت ثم ردوا عليه قوله وقالوا شراً. فقال رسول الله تله « كذبتم لن يقبل الله قولكم وأنزل الله فيه » « قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به » (٢٥٠٥) الآية.

وأخرج أحمد والبيهقي والطبراني وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : جاءت عصابة من اليهود النبي على فقالوا : حدثنا عن خلال نسألك عنها لا يعلمها إلا نبي : أخبرنا عن الطعام الذي حرم إسرائيل علي نفسه ، وأخبرنا عن ماء الرجل كيف يكون منه الذكر وكيف تكون منه الأنثي ، وأخبرنا كيف النبي في القوم ؟ فقال : « أنشدكم بالله هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا شديدا أطال سقمه منه فنذر لله نذرا لئن شقاه من سقمه ليحرمن أحب الشراب إليه وأحب الطعام إليه فحرم ألبان الإبل ولحمان الإبل ؟ » . قالوا : نعم . قال « أنشدكم بالله هل تعلمون أن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن الله » قالوا : اللهم نعم قال : « أنشدكم بالله هل تعلمون هذا النبى تنام عيناه ولاينام قلبه » قالوا : اللهم نعم .

وأخرج البيهقي ، عن أبي ظبيان قال : حدثنا أصحابنا أنهم بينما هم مع

٨٣٥ ـ الأحقاف ١٠ ـ ونزلت هذه الآية في عبد الله بن سلام ـ رضى الله عنه ـ

رسول الله تلك في سفر فاعترضهم يهودي فقال: يا أبا القاسم إني أسألك عن مسألة لا يعلمها إلا نبي من أي الماءين يكون الولد؟ فصمت رسول الله تلك حتى وددنا أنه لم يسأله، ثم عرفنا أنه قد تبين له فقال رسول الله تلك : « أما نطفة الرجل فبيضاء ، غليظة فمنها العظام والعصب ، وأما نطفة المرأة فحمراء رقيقة فمنها اللحم والدم » . فقال : أشهد أنك رسول الله .

وأخرج أحمد والبزار والطبراني ، عن ابن مسعود قال : مر يهودي بالنبي على وهو يحدث أصحابه فقالت قريش : يا يهودي ، إن هذا يزعم أنه نبي ، قال : لأسألنه عن شيء لا يعلمه إلا نبي ، فقال : يا محمد ، م يخلق الإنسان ؟ قال : « يا يهودي من كل يخلق من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة أما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعصب وأما نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم » فقال اليهودي : هكذا كان يقول من قبلك .

وأخرج الشيخان ، عن ابن مسعود قال : بينا أنا أمشي مع النبي تشفي حرث المدينة وهو يتوكأ علي عسيب ، فمررنا بنفر من اليهود ، فقال بعضهم : سلوه عن الروح ، وقال بعضهم لا تسألوه عسي أن يخبر فيه بشيء تكرهونه ، فسألوه ، فسكت رسول الله على فظننت أنه يوحي إليه فلما انجلي عنه قال ﴿ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى ﴾ (١٣٦٨) الآية .

قال أبو نعيم: قيل إن من علامات نبوة محمد تلك في الكتب المنزلة أنه إذا سئل عن الروح فوض العلم بحقيقتها إلي منشئها وبارئها وأمسك عما خاضت الفلاسفة وأهل المنطق القائلون فيها بالحدس والتخمين ، فامتحنته اليهود بالسؤال عنها ليقفوا منه على نعته المثبت عندهم في كتابهم ، فوافق جوابه ما ثبت في كتبهم .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن أبي هريرة أن النبي على قال لابن صوريا

٢٣٦ ـ الإسراء ٨٥

« أنشدك بالله هن تعلم أن الله حكم في التوراة فيمن زنا بعد إحصائه بالرجم ؟ » فقال : اللهم نعم . أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك .

وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهةي وأبو نعيم عن صفوان بن عسال قال : قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلي هذا النبي نسأله عن هذه الآية ﴿ ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ﴾ (١٣٧٠) فسألاه ، فقال : « لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببرىء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة ، وأنتم يا يهود عليكم خاصة لا تعدوا في السبت » . فقبلا يده ورجله (١٣٨٨) وقالا : نشهد أنك نبي ، فقال « ما متعكما أن تسلما » فقالا : إن داود دعا أن لا يزال من ذريته نبي ، وإنا نخشي أن تقتلنا اليهود .

وأخرج مسلم ، عن ثوبان قال : كنت عند النبي على فجاء حبر من اليهود ، فقال : أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض ؟ فقال رسول الله على الظلمة دون الجسر » قال : فمن أول الناس إجازة ؟ قال : « فقراء المهاجرين » قال : فما تحفتهم حين يدخلون الجنة ؟ قال « زيادة كيد نون » (٢٩٩ ) . قال : فما غداؤهم علي أثره ؟ قال « ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها » قال : فما شرابهم عليه ؟ قال « من عين فيها تسمى سلسبيلاً » قال : صدقت ، قال وجئت أسأل عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ، جئت أسأل عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان ، جئت أسألك عن الولد . قال « ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا ميني الرجل مني المرأة أدكرا بإذن الله وإذا علا مني المرأة ممنى الرجل آلثا بإذن الله » . قال اليهودي : صدقت ، وإنك لنبي ، ثم انصرف فقال النبي على « إنه سألنى هذا الذي سألنى عنه وما أعلم شيئاً منه حتى أتاني الله به » .

٨٣٧ - الإسراء ١٠١

٨٣٨ ـ جاء في سنن الترمذي : فقبلا يديه ورجليه

٨٣٩ ـ نون : الحوت

وأخرج سعيد بن منصور وأبو يعلي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبزار والحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال: أتي النبي عليه يهودي فقال: يا محمد أخبرني عن النجوم التي رآها يوسف ساجدة له ، وما أسماؤها ، فلم ينجبه بشيء ، فنزل عليه جبرئيل ، فأخبره ، فبعث إلي اليهودي فلما جاءه قال: أتسلم إن أخبرتك ؟ قال: نعم . قال: « هرثان ، وطارق ، والذيال ، والكفتان ، وذو الفرع ، ووثاب ، وعمودان ، وقابس ، والضروح ، والمصيح ، والفيلق ، والضياء ، والنور (١٨٠٠) رآها في أفق السماء ساجدة له ، فقال اليهودي : هذه والله أسماؤها ».

وأخرج البيهقي من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس أن حبراً من اليهود دخل علي رسول الله على ، فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف فقال يا محمد : من علمكها ؟ قال : « الله علمنيها » فعجب الحبر لما سمع منه ، فرجع إلي اليهود فقال لهم ، والله إن محمدا ليقرأ القرآن كما أنزل في التوراة ، وانطلق بنفر حتي دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلي خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا يستمعون إلي قراءته لسورة يوسف ، فتعجبوا منه وأسلموا عند ذلك .

وأخرج البيهقي من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال قال رسول الله على لليهود « إن كنتم صادقين في مقالتكم إن الجنة خالصة لكم من دون الناس فقولوا اللهم أمتنا فوالذي نفسى بيده لا يقولها رجل منكم إلا غص بريقه فمات مكانه ، قأبوا ذلك وكرهوه » فنزل ﴿ لن يتمنوه أبدا ﴾ (١٤١) الآية

٨٤٠ الضباء والنور هما الشمس والقمر . قال تعالى و هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ، وما قبل الضياء والنور هي أسماء الكواكب الأحد عشر التي سجدت ليوسف
 ٨٤١ ــ البقرة ٩٥

وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، عن جابر بن سمرة قال : جاء جرمقاني (٨٤٢) إلي أصحاب محمد ، فقال : أين صاحبكم هذا الذي يزعم أنه نبي ؟ لئن سألته لأعلمن نبي هو أو غير نبي ؟ فجاء النبي على فقال الجرمقاني : اقرأ علي ، فتلا عليه آيات من كتاب الله ، فقال الجرمقاني : هذا والله الذي جاء به موسي .

# باب رفع الوياء والحمي والطاعون عن المدينة معجزة له علا

أخرج الشيخان ، عن عائشة قالت : قدم النبي على المدينة وهي أوباً أرض الله فقال « اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صباعنا ومدنا وصحمها لنا وانقل حماها إلى الجعفة » .

وأخرج البيهقي ، عن هشام بن عروة قال : « كان وباء المدينة معروفا في الجاهلية ، فدعا النبي على أن تنقل حماها إلى الجحفة فكان المولود يولد بالجحفة فلا يبلغ الحلم حتى تصرعه الحمى » .

وأخرج البخاري ، عن ابن عمر أن النبي على قال : « رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيعة ، غاولتها أن وياء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة » .

وأخرج الشيخان ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال » .

قال بعض العلماء : هذه معجزة له تله لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عجزوا

٨٤٢ - جرمقانى : جرامقة الشام أبناطها واحدهم جرمقانى والجرامقة : قوم بالموصل أصلهم من العجم - اللسان -

عن أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد ، بل عن قرية من القري ، وقد امتنع الطاعون من المدينة بدعائه وخيره تله هذه المدة المتطاولة .

وأخرج الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) ، حدثني محمد بن الحسن ، عن محمد بن طلحة بن عبد الرحمن ، عن موسي بن محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبيه قال : لما قدم رسول الله على المدينة وعلى فيها أصحابه وقدم رجل ، فتزوج امرأة كانت مهاجرة ، فجلس رسول الله على المنبر فقال : « يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية » ثلاثا .

« فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته فى دنيا يطلبها أو امرأة بخطبها ، فإنما هجرته إلى ما هاجر إليه ثم رفع يديه فقال : اللهم انقل عنا الوياء ثلاثا ، فلما أصبح قال أتيت هذه الليلة بالحمى فإذا بعجوز سوداء ملببة فى يدى الذى جاء بها فقال : هذه الحمى فما ترى فيها ؟ فقلت اجعلوها بخم » (٨٤٣).

وأخرج الزبير أيضاً ، حدثني محمد بن الحسن ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال : أصبح رسول الله على يوماً فجاءه إنسان قدم من ناحية طريق مكة فقال له : « هل نقيت أحداً ؟ » قال : لا يا رسول الله إلا امرأة سوداء عريانة ثائرة الشعر ، فقال رسول الله على « تلك الحمى ولن تعود بعد اليوم أبدا » .

٨٤٣ ـ خُمَّ : موضع بين مكة والمدينة تصب فيه عين هذاك

#### ساليا

# الآية في وضع البركة فيها

أخرج الشيخان ، عن عبدالله بن زيد أن رسول الله على قال : « إن إبراهيم حرم محكة وإنى حرمت المدينة ودعوت نها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم لمكة » .

وأخرج البخاري في تاريخه ، عن عبد الله بن الفضل بن عباس قال ، قال النبي علله « أدعوك لأهل المدينة مثل مكة ، قال عبد الله : إنا لنعرف ذلك وإنا ليجزىء (٨٤٤) المد عندنا والصاع مثل ما يجزىء بمكة » .

وأخرج الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) ، عن إسماعيل بن النعمان قال: دعا رسول الله على لغنم كانت ترعي بالمدينة فقال « اللهم اجعل نصف أكراشها مثل ملئها في غيرها من البلاد » .

### باب

# ما وقع عند بناء المسجد من الآيات

أخرج الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) عن نافع بن جبير بن مطعم قال: بلغني أن رسول الله على قسال: « ما وضعت قِبلة مسجدى هذا حتى رُفعِت لى الكعبة فوضعتها أمّها » (١٤٥٠).

وأخرج أيضا عن داود بن قيس أنه بلغه أن النبي تلك «وضع أساس المسجد حين وضعه وجبرايل قائم ينظر إلى الكعبة قد كشف ما بينه وبينها ».

٨٤٤ ـ پِچِزىء : يكفى

٨٤٥ أمُّها \_ بفتح الهمزة وتشديد الميم المفتوحة \_ أي مقابلها

وأخرج أيضاً عن الخليل بن عبد الله الأزدي ، عن رجـــل من الأنصار: أن رسول الله على أقام رهطا على زوايا المسجد ليعدل القبلة ، فأتاه -جبرئيل فقال ضع القبلة وأنت تنظر إلي الكعبة ، ثم قال (٢٤٦) بيده ، فانماط كل جــبل بينه وبين الكعبة ، فوضع تربيع المسجد وهو ينظر إلي الكعبة لا يحول دون بصره شيء ، فلما فرغ قال جبرئيل بيده فأعاد الجبال والشجر والأشياء علي حالها ، هذه مراسيل يشد بعضها بعضا .

وأخرج الطبراني في (الكبير) بسند رجاله ثقات ، عن الشَّموس (١٤٧) بنت. النعمان قالت : نظرت إلي رسول الله ﷺ حين قدم ونزل وأسس هذا المسجد قباء ، فرأيته يأخذ الحجر حتي يهصره الحجر (١٤٨) حتي أسسه ويقول «إن جبرئيل هو يؤم الكعبة » (١٤٩).

وأخرج الزبير بن بكار في (أخبار المدينة) ، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال « لو بني مسجدى » .

قال الزركشي في (أحكام المساجد (٥٥٠)) ، إن صبح هذا كان من إعلام نبوته تا .

٨٤٦ قال : أشار ، وإنماط : انكشف وزال

٨٤٧ .. الشُّموس بنت النعمان بن عامر بن مجمع الأنصارية .

حضرت مع اللبي على حين أسس مسجد قباء ، وكانت من المبايعات ـ الإصابة ٤ / ٣٣٤

۸٤٨ پهصره : يميله

٩٤٨ علق ابن الأثير في كتابه أسد الغابة على هذا الخبر بقوله : قوله يؤم الكعبة فيه نظر ، فإن النبي تكت لما قدم المدينة وأسس مسجد قباء لم تكن القبلة إلى الكعبة ، وإنما كانت إلى بيت المقدس ، ثم حولت إلى الكعبة بعد ذلك .

نقول : وقد أحسن الزركشي بعد حين قال : إن صبح هذا كان من أعلام نبوته

٠٥٠ ـ كتاب : إعلام الساجد بأحكام المساجد للشيخ بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة ٢٩٤ هـ .

#### باب

# ما وقع في صرف القبلة من الخصائص

أخرج ابن سعد ، عن ابن عباس أن رسول الله على الماجر إلي المدينة صلي إلي بيت المقدس ستة عشر شهراً وكان يحب أن يصرف إلي الكعبة ، فقال « يا جبرئيل وددت أن الله صرف وجهى عن قبلة يهود » فقال جبرئيل : إنما أنا عبد فادع ربك وسله ، وجعل إذا صلي إلي بيت المقدس رفع رأسه إلي السماء ، فنزلت عليه « قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ﴾ (٨٥١)

وأخرج ابن سعد ، عن محمد بن كعب القرظي قال : ما خالف نبي نبياً قط في قبلة ولا في سُنة إلا أن رسول الله الله الله الله الله الله الله عشر شهراً ثم تحول إلى الكعبة (٨٥٢).

#### باب

# ما وقع في الأذان من الآيات

أخرج داود والبيهقي من طريق ابن أبي ليلي قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله على قال لا لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة ، وحتى هممت أن آمر رجالاً يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين لصلاة ». فجاء رجل من الأنصار (٨٥٣) فقال يا رسول الله: إني لما رجعت لما رأيت

١٥١ ـ البقرة ١٤٤

٨٥٢ ـ هذا يفيد أن فبلة الأنبياء جميعا كانت البيت الحرام أول بيت وضع للناس فى الأرض . جاء فى تفسير القرطبى : أن موسى ـ عليه السلام كان يصلى عند الصخرة إلى البيت الحرام ، وكان مسجد صالح وهو منحوت فى الجبل قبلته إلى البيت الحرام ، وكان مسجد ذى القرنين قبلته إلى الكعبة ـ تفسير القرطبي جـ ١ صـ ٥٣٤ طدار الشعب ـ هامش .

٨٥٣ ـ هذا الرجل هو عبد الله بن زيد بن ثعلبة الأنصارى الخزرجى الحارثى يكنى : أبا محمد . شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله تقد . وحين رأى الأذان وأخبر النبى تقد جاء عمر بن الخطاب وهو يجر رداءه فقال : يا رسول الله والذى بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذى رأى . فقال رسول الله تقد : و فلله الحمد فذاك أثبت و أسد الغابة جـ٣ صـ ٢٤٨ .

من اهتمامك رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين ، فقام علي المسجد ، فَأذَّن ، ثم قعد قعدة ، ثم قام ، فقال مثلها إلا أنه يقول : قد قامت الصلاة ولولا أن تقولوا لقلت كنت يقظان غير نائم ، فقال رسول الله تلك الله خيراً فمر بلالا فليؤذن " فقال عمر : أما إني لقد رأيت مثل الذي رأي ولكني لما سبقت استحييت .

وأخرج ابن ماجة ، عن عبد الله بن زيد قال : كان رسول الله تلك قد هم بالبوق وبالناقوس ، فرأيت في المنام رجلاً عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوساً فقلت له يا عبد الله : تبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنع به ؟ قلت : أنادي به إلي الصلاة ، قال : أفلا أدلك علي خير من ذلك ؟ تقول : الله أكبر ، الله أكبر ، فذكر الأذان ، فأتي النبي تلك فأخبره ، فجاء عمر ، فقال : والله لقد رأيت مثل الذي رأي ، وقال عبد الله ابن زيد في ذلك :

أحسم الله ذا الجسلال والإكسرام ر إذ أتنانى به البسسير من الله ف فى لبسال والى بهن ثلاث ك

رام حسدا علی الأذان كشيسرا فسأكسرم به لدی بشسيسرا كلمسا جساء زادنی توقسيسرا

وأخرج الطبراني في (الأوسط) ، عن بُريْدة أن رجلاً من الأنصار أتاه آت في النوم ، فعلمه الأذان ، فقال النبي على «أَخْبِرَ بمثل ما أخبرت به أبو بعر فمروا بلالا أن يؤذن » .

وأخرج ابن أبي أسامة في مسنده ، عن كثير بن مرة الحضرمي قال : أول من أذن بالصلاة جبرئيل في السماء الدنيا ، فسمعه عمر وبلال ، فسبق عمر بلالا ، فأخبر النبي على ، ثم جاء بلال ، فقال له : « قد سبقك بها عمر » .

وأخرج أبو داود في المراسيل ، عن عبيد بن عمير أن عمر لما رأي الأذان جاء ليخبر النبي على ، فوجد الوحي قد ورد بذلك فقال له النبي على « سبقك الوحى » .

وأخرج البيهقي من طريق الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس قال : كان رجل من اليهود إذا سمع النادي ينادي بالأذان قال : أحرق الله الكاذب ، فبينا هو كذلك إذ دخلت جاريته بشعلة من نار فطارت شرارة منها في البيت فالتهبت في البيت فأحرقته .

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عمر قال : كان ابن أم مكتوم (٨٥٤) يتوخي الفجر فلا يخطئة وكان ضريراً .

وأخرج مسلم ، عن سهيل بن أبي صالح قال : أرسلتي أبي إلي بني حارثة ومعي غلام فناداه مناد من حائط باسمه ، فأشرف علي الحائط فلم ير شيئاً ، فذكرت ذلك لأبي فقال : إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله على قال « إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى له حصاص » (٥٥٥).

وأخرج البيهقي ، عن عمر بن الخطاب قال : إذا تغولت (٢٥٨) لأحدكم الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضر .

وأخرج البيهقي ، عن الحسن أن عمر بعث رجلاً إلى سعد بن أبي وقاص ، فلما كان ببعض الطريق عرضت له الغول فأخبر سعداً ، فقال : إنا كنا نؤمر إذا تغولت لنا الغول أن ننادي بالأذان ، فلما رجع إلى عمر عرض له ليسير معه ، فنادي بالأذان فذهب عنه ، فإذا سكت عرض له ، فإذا أذن ذهب عنه .

١٨٥٤ هو عبد الله بن زائدة بن الأصم ، وقيل : عبد الله بن قيس بن زائدة وهو المعروف بابن أم مكتوم ، وغلب عليه هذا الاسم . نزل فيه قوله تعالى ، عبس وتولى أن جاءه الأعمى ، كان إذا جاء إلى النبى علله يقول له : ، مرحبا بمن عاتبنى فيه ربى ،

وأم مكتوم اسمها عاتكة ، وكان عبد الله هذا ابن خال خديجة رضى الله عنها ، استشهد في القادسية رضى الله عنه ، الاستيعاب ٣ / ٣٦٧ ، ٣ / ١١٩٨

محمد مصاص : بضم الجاء : شدة العدر وحدته ، وقيل : هو أن يمصع بذنبه ويصر بأذنيه ، وقيل : هو الضراط . دانهاية -

٨٥٦ ـ تغولت : تصورت وتلونت ، والمقصود بالغيلان الشياطين

# ذكر المعجزات الواقعة في الغزوات باب

# ما وقع في غزوة بدر من الآيات والمعجزات

قال تعالى ﴿ ولقد نصركم الله بيدر ﴾ (٥٥٠) الآيات . وقال ﴿ إِذَ تَـسَّغَيْثُونَ رَبِكُم ﴾ (٨٥٨) الآيات . وقال ﴿ وإِذْ يريكموهم إِذْ التقييم في أعينكم قليلا ﴾ (٨٥٩) الآيات .

وأخرج البخاري والبيهةي ، عن ابن مسعود قال : انطلق سعد بن معاذ معتمراً ، فنزل علي أمية بن خلف بن صفوان ، وكان أمية إذا انطلق إلي الشام فمر بالمدينة نزل علي سعد ، فقال أمية لسعد : انتظر حتي إذا انتصف النهار وغفل الناس انطلقت ، فطفت قال : فبينما سعد يطوف إذ أتاه أبو جهل ، فقال : من هذا الذي يطوف بالكعبة ؟ فقال سعد بن معاذ : أنا سعد ، فقال أبو جهل : أتطوف بالكعبة آمنا وقد آويتم محمداً وأصحابه ؟ فتلاحيا ، فقال أمية لسعد : لا ترفع صوتك علي أبي الحكم فإنه سيد أهل هذا الوادي ، فقال له سعد : والله لئن منعتني أن أطوف بالبيت لأقطعن عليك متجرك بالشام ، فجعل أمية يقول لسعد : لا ترفع صوتك ويسكته ، فغضب سعد ، فقال : دعنا عنك ، فإني سمعت محمداً تله بزعم أنه قاتلك . قال : إباي ؟ قال : نعم - قال : والله ما يكذب محمد إذا حَدَّث ، فرجع إلي امرأته ، فقال : أما تعلمين ما قال أخي اليثربي ؟ قالت : وما قال ؟ قال : زعم أنه سمع محمداً يزعم أنه أنه الصريخ قالت له امزأته : أما علمت ما قال لك أخوك اليثربي . قال : فإني سمع محمداً يؤم قالت : قال : فوالله ما يكذب محمد ، فلما خرجوا لبدر ، وجاء الصريخ قالت له امزأته : أما علمت ما قال لك أخوك اليثربي . قال : فإني

۸۵۷ - آل عمران ۱۲۳

٨٥٨ ـ الأنفال ٩

٥٩٨ الأنفال ٤٤

إذا لا أخرج ، فقال له أبو جهل : إنك من أشرف أهل الوادي فسر معنا يوماً أو

يومين ، نسار معهم فَقُتل (٨٦٠).

## رؤيا عاتكة

وأخرج ابن اسحاق والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة ، عن ابن عباس ومن طريق عروة بن الزبير والبيهقي من طريق ابن شهاب قالوا : رأت عاتكة  $^{(\Lambda 1)}$  بنت عبد المطلب فيما يري النائم قبل مقدم ضمضم بن عمرو  $^{(\Lambda 1)}$  الغفاري علي قريش بمكة بثلاث ليال رؤيا فأصبحت عاتكة فأعظمتها ، فبعثت إلي أخيها العباس بن عبد المطلب ، فقالت له : يا أخي لقد رأيت الليلة رؤيا أفزعتني ، ليدخلن علي قومك منها شر وبلاء . فقال : وما هي ؟ قالت : رأيت أن رجلاً أقبل علي بعير له فوقف بالأبطح  $^{(\Lambda 1 7)}$  ، فقال : انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث ، فأذن الناس ، فاجتمعوا إليه ، ثم إن بعيره دخل به المسجد واجتمع إليه الناس ، ثم مثل به بعيره ،

٠٨٠ أمية بن خلف بن وهب بن حذافة من بنى جمح كان من رءوس الكفر ، قُبل فى بدر ، قتله رجل من الأنصار من بنى مازِن وقيل : بل قتله معاذ بن عفراء ، وخارجة بن زيد وخبيب بن إساف ، اشتركوا فى قلته ، وقُتل معه ابنه على بن أمية بن خلف قتله عسمار بن ياسر .

سيرة أبن هشام ٢ / ٣١٠ ـ

٨٦١ عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة النبى علله ، كانت زوج أبى أُمية بن المغيرة والد أم سلمة زوج النبى علله اختلف في إسلامها ، وروى الدار قطني شعرا لها يثبت إسلامها وقال ابن سعد : إنها أسلمت وهاجرت .

راجع الطبقات الكبرى جـ٨ صـ٢٩ ـ الإصابة ٨ / ١٣

نقول : وقريب من مسجد السيدة سكينة وبجوار مشهد السيدة رقية بنت الإمام على ، ويوجد مشهد مكتوب عليه : مشهد السيدة عاتكة عمة اللبي ﷺ ، ولا صحة له ، بل هو لعاتكة أخرى

راجع في ذلك : أهل البيت في مصر لعبد الدفيظ فرغلي ـ المجلس الأعلى الشئون الاسلامية ـ مطبعة الأنوار المحمدية .

٨٦٢ - صنمصم هذا هو الذي استأجره أبو سفيان ليذهب مسرعا إلى مكة ، ليستنفر أهلها ويخبرهم أن النبي تلله - تعرض للعير التي كان يقودها وهو راجع من الشام -

٨٦٣ - الأبطح: هو الرمل المنبسط على وجه الأرض وهو يضاف إلى مكة ليستنفر أهلها وإلى منى ، لأن المسافة بينه وبينهما واحدة ، وربما يكون إلى منى أقرب ، وذكر بعضهم أنه إنما سمى بالأبطح لأن آدم .. عليه السلام ـ بطح فيه - معجم البلاان لياقوت ـ

فإذا هو علي رأس الكعبة ، فقال : انفروا يا آل غُدر لمصارعكم في ثلاث ، ثم أخذ صخرة فأرسلها من رأس الجبل ، فأقبلت تهوي حتي إذا كانت في أسفله ارْفَضَّتُ فما بقيت دار من دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه بعضها ، فقال العباس : والله إن هذه لرؤيا فاكتميها . قالت : وأنت فاكتمها ، لئن بلغت هذه قريشاً ليؤذوننا ، فخرج العباس من عندها ، فلقيه الوليد بن عتبة وكان له صديقاً فذكرها له واستكتمه إياها ، فذكرها الوليد لأبيه فتحدث بها ، ففشا الحديث قال العباس : فإني لغاد إلي الكعبة ، فإذا أبو جهل قال : يا أبا الفضل متي حدثت هذه النبية فيكم وجالكم حتي تتنبأ نساؤكم ؟ سنتربص بكم هذه الثلاث التي ذكرت عاتكة ، فإن كان حقاً فسيكون ، وإلا كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذب أهل بيت في العرب ، فلما كان اليوم الثالث ، إذا ضمضم بن عمرو بالأبطح علي بعيره يخبر أن العير قد عرض لها محمد وأصحابه ، فلم يكن إلا الجهاز حتي خرجنا فأصاب قريشاً ما أصابها يوم بدر ، فقالت عاتكة في ذلك أبياتاً (١٦٤).

# رؤيا جهيم

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة ابن الزبير قالا : لما نفرت قريش إلي بدر نزلوا الجحفة عشاء ، وفيهم رجل من بني المطلب بن عبد مناف يقال له : جهيم بن الصلت بن (٨٦٥) مخرمة ، فوضع جهيم

٨٦٤ الأبيات التي قالـــتها عاتكة في ذلك أورد منها البيهقي في دلائل النبوة جـ٣ صـ٣١ بيتين هـما : ـ

ألم تكن البرؤيا بحق وجساءكم بتصديقها فَلَ من القوم هاربُ؟ فعلتم - ولم أكدب : كدنيت وإنما يكذينا بالصدق من هو كسانه

٨٦٥ - جَهَيم بن الصلت بن مخرمة بن عبد المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ، أسلم عام خيبر ، وأعطاء النبي عليه من خيبر ثلاثين وسقا .

رأسه فأغفي ، ثم فــزع فقال ، لأصحابه : هل رأيتم الفارس الذي وقف علي آنفا ، فقالوا : لا إنك مجنون . قال : قد وقف علي فارس آنفا ، فقال قتل أبو جهل ، وعتبة وشيبة وزمعة ، وأبوالبختري وأمية بن خلف ، فعد أشرافا من كفار قريش ، فقال له أصحابه : إنما لعب بك الشيطان ورُفع الحديث إلي أبي جهل ، فقال : قد جئتم بكــذب بني عبد المطلب مع كــذب بني هاشم سـيرون غدا من يقتل ؟ (٨٦٦)

وأخرج البخاري ، عن البراء ، قال : كنا نتحدث أن عدة أهل بدر ثلاثة مائة وبضعة عشر ، كعدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر .

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، عن ابن عمر أن النبي على خرج يوم بدر بثلاثمائة وخمسة عشر من المقاتلة ، كما خرج طالوت ، فدعا لهم رسول الله على حين خرج فقال « اللهم إنهم حفاة فاحملهم ، اللهم إنهم حراة فاكسهم ، اللهم إنهم جياع ، فأشبعهم » ففتح الله لهم يوم بدر ، فانقلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بحمل أو حملين واكتسوا وشبعوا .

وأخرج الحاكم والبيهقي ، عن علي قال : ما كان معنا يوم بدر إلا فَرَسان فرسٌ للزبير وفرس للمقداد بن الأسود (٨٦٧) .

وأخرج البيهقي ، عن علي قال : أخذنا رجلين يوم بدر ، فأفلت أحدهما ، وأخذنا الآخر ، فقلنا : كم القوم ؟ قال : كثير عددهم ، شديد بأسهم ، فجعلنا نضربه حتى انتهينا إلى رسول الله عله ، فأبي أن يخبره فقال رسول الله عله « كم

٨٦٦ - ذكرابن هشام فى سيرته هذه الرؤيا هكذا : رأى فى منامه راكبا على فرس ومعه بعير له ، عنى وقف على العسكر فقال : قتل فلان وفلان ، فعدد رجالا من أشراف قريش ، ثم طعن فى لبّة بعيره ، ثم أرسله فى العسكر ، فلم يبق خبا ، من أخببة قريش إلا أصابه بعض دمه . ـ سيرة ابن هشام ٢ / ٢٢٢

٨٦٧ - الخبر في دلائل النبوة للبيهقي مرويا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن على ـ رصى الله عدم ١٠٠٠ عدم حسم مدام

تنصرون من الجزور ؟ " فقال : في كل يوم عشراً ، فقال رسول الله ﷺ « القوم ألف الكل جزور مائة » (١٦٨) .

وأخرج ابن اسحاق والبيهقي ، عن يزيد بن رومان نحوه ، وفيه « كم تنحرون كل يوم » قال : يوماً عشراً ويوماً تسعاً ، فقال رسول الله عله « القوم بين الألف والتسعمائة » .

وأخرج ابن سعد وابن راهويه وابن منيع والبيهقي ، عن ابن مسعود قال : « لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبى : أتراهم سبعين . قال : أراهم مائة ، فأسرنا رجلا منهم فقلنا كم كنتم ؟ قال : ألفا .. » .

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة أن النبي على اضطجع يوم بدر وقال لأصحابه « لا تقاتلوا حتى أؤذنكم وغشيه نوم فغلبه ،فاستيقظ وقد أراه الله إياهم في منامه قليلاً وقلل المسلمين في أعين المشركين حتى طمع بعض القوم في بعض ».

وأخرج البيهقي من طريق ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال : « لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المسلمين » .

وأخرج البيهقي ، عن علي قال : لما دنا القوم منا وصاففناهم إذا برجل منهم يسير في القوم على جمل أحمر فقال رسول الله على « من صاحب الجمل الأحمر ؟ ثم قال إن يك في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر » فجاء حمزة ، فقال : هو عتبة بن ربيعة ، وهو ينهي عن القتال ، ويأمر بالرجوع ويقول : يا قوم أعصبوها اليوم برأسي ، وقولوا جَبُنَ عتبة ، وأبو جهل يأبي ذلك ، وأخرج

عنهم جـ٣ صـ٣٩

أيضاً نحوه من طريق ابن شهاب ، ومن طريق عروة وزاد بعد قوله الأحمر وإن يطيعوه يرشدوا (٨٦٩).

وأخرج مسلم وأبو داود والبيهةي ، عن أنس أن النبي على قال ليلة بدر « هذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا ، ووضع يده على الأرض ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا ، ووضع يده على الأرض ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا ، ووضع يده على الأرض ، وهذا مصرع فلان إن شاء الله تعالى غدا ، ووضع يده على الأرض ، فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا تلك الحدود جعلوا يصرعون عليها ، ثم ألقوا في القليب ، وجاء النبي على فقال : يا فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان هل وجدتم ما وعد ريكم حقا ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا ، قالوا : يا رسول الله أتكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ فقال : ، ما أنتم بأسمع منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا على » .

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة ابن الزبير أن النبي على الم استشار أصحابه في الخروج إلى بدر قال « سيروا على اسم الله فإنى قد رأيت مصارع القوم » .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن مسعود قال : لما نظر رسول الله على إلي المشركين يوم بدر قال : « كأنكم بأعداء الله بهذه الضلع الحمراء من الجبل يقتلون » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن مسعود قال : ما سمعت مناشداً ينشد حقاً له أشد من مناشدة محمد علله يوم بدر وجعل يقول « اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك ، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ، ثم التقت كأن شق وجهه القمر ، فقال كأنما أنظر إلى مصارع القوم عشية » .

٨٦٩ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٣ صـ٢٦٢

وأخرج البخاري ، عن ابن عباس أن النبي على قال في قبته يوم بدر « اللهم إنى أنشدك عهك ووعدك ، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم أبداً» ، فأخذ أبو بكر بيده فقال : حسبك يا رسول الله فقد ألححت علي ربك ، فخرج وهو يشب في الدرع ويقول « سيهزم الجمع ويولون الدبر » .

وأخرج مسلم والبيهةي ، عن ابن عباس قال : حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : لما كان يوم بدر نظر رسول الله عله إلى المشركين وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وسبعة عشر رجلاً ، فاستقبل رسول الله عله القبلة ، ثم مد يديه ، فجعل يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة ، حتى سقط رداؤه عن منكبيه ، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه ، فألقاه على منكبيه ، ثم التزمه من ورائه ، فقال : يا نبي الله : كفاك مناشدتك ربك ، فإنه سينجز لك ما وعدك ، فأنزل الله اله المشعيثون ربكم فاستجاب لكم أنى ممدكم بألف من الملائكة مردفين ومئذ يشتد في إثر رجل من المسركين قال ابن عباس : فبينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في إثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس أقدم حيزوم إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقياً ، فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط ، فاخضر ذلك أجمع ، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله على فقال « صدقت ذلك من مدد السماء الثائلة ، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين» .

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، عن علي قال : : لما كان يوم بدر قاتلت شيئاً من قتال ، ثم جئت مسرعاً إلى النبي النبي الأنظر ما فعل فإذا هو ساجد يقول : « يا حى يا قيوم ، لا يزيد عليها ، ثم رجعت إلى القتال ، ثم جئت وهو

٨٧٠ الأنفال ٩

ساجد يقول ذلك ، ثم رجعت للقتال ، ثم جسنت وهو ساجد يقول ذلك ، ففتح الله عليه » (٨٧١) .

وأخرج الواقدي ، وابن عساكر ، عن عبد الرحمن بن عوف قال : « رأيت يوم بدر رجلين عن يمين النبي الله أحدهما وعن يساره أحدهما يقاتلان أشد القتال ثم ثلثهما ثالث من خلفه ، ثم ربعها رابع أمامه .

وأخرج ابن إسحاق وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس ، عن رجل من بني غفار قال : حضرت أنا وابن عم لي بدراً ونحن علي شركنا ، فإنا لفي جبل ننتظر الوقعة علي من تكون الدَّبرة ، فننتهب فأقبلت السحابة ، فلما دنت من الجبل سمعنا فيها حمحمة الخيل وسمعنا فيها فارساً يقول أقدم حيزوم ، فأما صاحبي ، فانكشف قناع قلبه ، فمات مكانه وأما أنا فكدت أهلك ثم انتعشت بعد ذلك .

وأخرج ابن إسحاق وابن راهويه في مسنده ، وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم ، عن أبي أسيد الساعدي (٨٧٢) أنه قال بعدما عمي : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري لأخبرتكم بالشعب الذي خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتماري .

وأخرج البيهقي ، عن ابن عباس وحكيم بن حزام قالا : لما حضر القتال رفع رسول الله على عده وقال « اللهم إن ظهرها على هذه العصابة ظهر الشرك ولا يقوم لك دين » وأبو بكر يقول والله لينصرنك الله وليبيضن

٨٧١ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٣ صـ٤٩ ، وطبقات ابن سعد جـ٢ صـ١٧ وقال ابن كثير فى البداية والنهاية جـ٣ صـ٢٦ كانت ليلة بدر ليلة الجمعة السابعة عشرة من رمضان سنة اثنتين من الهجرة وقد بات رسول الله تكة يصلى إلى جذع شجرة هناك ويكثر فى سجوده أن يقول :

<sup>ٰ</sup> يا حى يا قيوم يكرر ذلك ، دمن تعليق محقق دلائل النبوة للبيهقى . ٨٧٧ - أبو أسيد الساعدى : اسمه مالك بن ربيعة وقيل : هلال بن ربيعة ، ومالك أكثر ، وهو أنصارى خزرجى من بنى ساعدة شهد بدرا ، توفى سنة ٣٠ هـ وهو آخر من مات من البدريين السنيعاب ٤ / ١٥٩٨

وجهك ، فأنزل الله ألفاً من الملائكة مردفين عند أكناف (۱۸۷۳) السعدو قال رسول الله على أيشريا أبا بكر ، هذا جبرئيل معتجر بعمامة صفراء آخذ بعنان فرسه بين السماء والأرض ، فلما نزل إلى الأرض تغيب عنى ساعة ، ثم طلع على ثناياه النقع يقول : أتاك نصر الله إذ دعوته (۱۸۷۶)

وأخرج البخاري ، عن ابن عباس أن النبي تلق قال يوم بدر « هذا جبرئيل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب » .

وأخرج أبو يعلي والحاكم والبيهقي ، عن علي قال: بينما أنا أميح (٨٧٥) من قليب بدر إذ جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط ، ثم ذهبت ، ثم جاءت ريح شديدة لم أر مثلها قط ، إلا التي كانت قبلها ، ثم جاءت ريح شديدة قال: فكانت الريح الأولي جبرئيل عليه السلام نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله على ، وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله على ، وكان أبو بكر عن يمينه وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف من الملائكة عن ميسرة رسول الله على وأنا في الميسرة .

وأخرج أحمد والبزار وأبو يعلي والحاكم وصححه البيهقي ، عن علي قال : قيل لي ولأبي بكر يوم بدر قيل لأحدنا معك جبرئيل ، وقيل للآخر معك ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال ولا يقاتل ويكون في الصف .

٨٧٣ ـ أكناف جمع كنف وهو الجانب .

٨٧٤ ـ دلائل النبوة البيهقى جـ٣ صـ٥٤

وقوله : ظهروا هذه العصابة .. هكذا جاء في روايته . والعصابة المقصود بها المشركون وهم جمع ذكور ، وإسناد الصمير إلى الفعل المذكور فاعله لغة مشهورة ، مثلها قوله تعالى ، وأسروا النجوى الذين ظلموا ، وقوله تلله ، وتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ،

٨٧٥ ـ يميح : المائح هو الذي ينزل البئر إذا قل ماؤها فيملأ الداو منها بيده .

٨٧٦ ـ دلائل النبوة جـ٣ صـ٥٥ وفيه : أُمتح بالناء بدل الياء والمتح والميح لغتان بمعنى . وقيل : إن المتح إخراج الماء من البئر بالدلو من أعلاها ، والميح ـ بالياء ـ أشرنا إليه .

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم ، عن سهل بن حنيف قال : لقد رأيتنا يوم بدر وإن أحدنا يشير بسيفه إلي رأس المشرك فيقع رأسه عن جسده قبل أن يصل إليه .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن أبي واقد الليثي قال: إني لأتبع يوم بدر رجلاً من المشركين لأضربه فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيفي فعرفت أن غيري قد قتله.

وأخرج ابن جرير وأبو نعيم ، عن أبي داود المازني مثله .

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي دارة قال : حدثني رجل من قومي من بني سعد بن بكر قال : إني لمنهزم يوم بدر إذ أبصرت رجلاً بين يدي منهزماً فقلت : ألحقه فأستأنس به فستدلي من جرف ولحقته ، فإذا رأسه قد زايله ساقطاً وما رأيت قربه أحداً .

وأخرج ابن سعد عن عكرمة قال: كان يومئذ يندر (۸۷۷) رأس الرجل لا يدري من ضربه ، وتندر يد الرجل لا يدري من ضربه .

وأخرج البيهقي ، عن الربيع بن أنس قال : كان الناس يوم بدر يعرفون قتلي الملائكة ممن قتلوهم بضرب فوق الأعناق وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به .

وأخرج ابن اسحاق وابن جرير والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : كانت سيماء (٨٧٨) الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرسلوها في ظهورهم ، ويوم حنين عمائم حمر ولم تقاتل الملائكة في يوم سوي يوم بدر ، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عدداً ومدداً لا يضربون .

۸۷۷ يندر: يسقط

۸۷۸ ـ سيماء : علامة

وأخرج البيهقي وابن عساكر ، عن سهيل بن عمرو قال : لقد رأيت يوم بدر رجالاً بيضاً على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون .

وأخرج ابن سعد ، عن حويطب بن عبد العزي قال : لقد شهدت بدراً مع المشركين ، فرأيت عيراً ، رأيت الملائكة تقتل وتأسر بين السماء والأرض .

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن خارجة بن إبراهيم ، عن أبيه قال قال رسول الله على الجبرئيل : « من القائل يوم بدر من الملائكة أقدم حيزوم ؟ ، فقال جبرئيل : ما كل أهل السماء أعرف ».

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن صهيب قال : ما أدري كم يد مقطوعة أو ضربة جائفة لم يَدْم كلمها (٨٧٩) يوم بدر قد رأيتها .

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن ابن عباس قال : كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يُثَبَتونهم ، فيقول : إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا ليسوا بشيء فذلك قوله تعالي ﴿ إذ يوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذبن آمنوا ﴾ (٨٨١).

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن السائب بن أبي حبيش أنه كان يقول : والله ما

٨٧٩ ـ لم يدم كلمها : لم يسل من جرحها دم

٨٨٠ أبو بردة هانىء بن نيار ، وقال ابن إسحاق : هانىء بن عمرو شهد العقبة الثانية مع السبعين ، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عقب له ، وتوفى فى خلافة معاوية أسد الغابة ٢ / ٣٠

٨٨١ ـ الأنفال ١٢

أسرني أحد من الناس، فيقال: فمن ؟ فيقول: لما انهزمت قريش انهزمت معها، فيدركني رجل أبيض طويل علي فرس أبيض بين السمآء والأرض، فأوثقني رباطآ وبجاء عبد الرحمن بن عوف، فوجدني مربوطاً فنادي في العسكر: من أسر هذا؟ فليس يزعم أحد أنه أسرني حتى انتهي بي إلي رسول الله علله، فقال لي: من أسرك ؟ فقلت: لا أعرفه، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت، فقال: « أسرك ملك من الملائكة » (٨٨٢).

وأخرج الواقدي والحاكم والبيهقي ، عن حكيم بن حزام قال : لقد رأيتنا يوم بدروقد وقع بوادي خليص بجاد (٨٨٣) من السماء قد سد الأفق ، وإذا الوادي يسيل غلاً ، فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيد به محمد الله فما كانت إلا الهزيمة وهي الملائكة .

وأخرج ابن راهويه والبيهقي وأبو نعيم بسند حسن ، عن جبير بن مطعم قال : رأيت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الأسود أقبل من السماء حتى وقع علي الأرض ، فنظرت فإذا مثل النمل السود مبثوث حتى امتلا الوادي ، فلم أشك أنها الملائكة فلم يكن إلا هزيمة القوم .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن علي قال : جاء رجل من الأنصار قصير برجل من بني هاشم ولفظ أبي نعيم بالعباس أسيراً يوم بدر ، فقال الرجل : إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً علي فرس أبلق ما أراه في القوم ، فقال النبي على : « ذاك مك كريم » .

وأخرج أحمد وابن سعد وابن جرير وأبو نعيم ، عن ابن عباس قال : كان الذي

٨٨٧ ـ أخرجه الواقدي ١ / ٧٩ ، والبيهقي في دلائل النبوة ٣ / ٦٠

٨٨٣ - في دلائل النبوة : وقع بوادي خليص بجاد . والبجاد : الكساء وأراد به الملائكة .

أسر العباس أبو اليسر (AAE) كعب بن عمرو ، وكان أبو اليسر رجلا مجموعاً ، وكان العباس رجلاً جسيماً ، فقال رسول الله هذا يا أبا اليسر كيف أسرت العباس » قال يا رسول الله لقد أعانني عليه رجل ما رأيته قبل ذلك ولا بعده هيئته كذا وكذا ، فقال رسول الله عليه ( القد أعانك عليه ملك كريم » .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن العباس قال : قلت لأبي يا أبه : كيف أسرك أبو اليسر ولو شئت لجعلته في كفك . قال : يا بني لا تقل ذلك لقد لقيني ، وهو أعظم في عيني من الخندمة . . جبل بمكة . .

وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال: حدثنا عبيد بن أوس قال: لما كان يوم بدر أسرت العباس وعقيل بن أبي طالب، فلما نظر إليهما رسول الله عليهما هذه عليهما ملك كريم»..

وأخرج ابن سعد ، عن عطية بن قيس قال : لما فرغ النبي على من قتال أهل بدر جاءه جبرئيل علي فرس أنثي حمراء عليه درعه ومعه رمحه ، فقال : يا محمد ، إن الله بعثني إليك وأمرني أن لا أفارقك حتى ترضي هل رضيت ؟ قال : نعم رضيت ، فانصرف .

وأخرج أبو يعلي ، عن جابر قال : كنا نصلي مع رسول الله على في غزوة بدر إذ تبسم في صلاته ، فلما قضي الصلاة قلنا : يا رسول الله رأيناك تبسمت . قال : « مر بى ميكائيل وعلى جناحه أثر الغبار وهو راجع من طلب القوم ، فضحك إلى فتبسمت إليه » .

وأخرج أحمد والطبراني في ( الأوسط ) والبيهقي ، عن علي قال : لما كان يوم

٨٨٤ ـ أبو اليسر كعب بن عمرو بن عبّاد بن عمرو الأنصاري السلمي ، شهد العقبة وبدرا ، وهو الذي انتزع راية المشركين يوم بدر وكانت بيد أبي عزيز بن عمير . شهد المسشاهد كلها مسع رسول الله على ثم شهد صفين مع على ـ كرم الله وجهه ـ أسد الغابة .

بدر اتقينا المشركين برسول الله ﷺ ، وكان أشد الناس بأساً وما كان أحد أقرب إلي المشركين منه .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة قالا : أخد رسول الله على ملء كفه من الحصي فرمي بها وجوه المشركين ، فجعل الله تلك الحصباء عظيما شأنها لم تترك من المشركين رجلاً إلا ملأت عينيه .

ويجدون النفر كل رجل منهم منكباً علي وجهه لا يدري أين يتوجه يعالج التراب ينزعه من عينيه ، ووجد ابن مسعود أبا جهل مصروعاً بينه وبين المعركة غير كثير مقنعاً في الحديد واضعاً سيفه علي فخذيه ليس به جرح ، ولا يستطيع أن يحرك منه عضوا وهو منكب ينظر إلي الأرض ، فضربه من قفاه ، فوضع رأسه ثم سلبه ، فإذا هو ليس به جراح ، وأبصر في عنقه جدرا (٥٨٥) وفي يديه وكتفيه كهيئة آثار للسياط ، فأخبر بذلك النبي تله فقال « ذلك ضرب الملائكة » (٨٥٠).

وأخرج أبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال: سمعت صوت حصيات وقعن من السماء يوم بدر كأنهن وقعن في طست فلما اصطف الناس أخذهن رسول الله عله ، فرمي بهن في وجوه المشركين فذلك قوله تعالي ﴿ وما رميت إذ رميت ﴾ (٨٨٧)

وأخرج ابن إسحاق والحاكم وصححه والبيهقي ، عن عبد الله بن تعلبة بن صغير أن المستفتح يوم بدر أبو جهل . قال : لما التقي الجمعان قال : اللهم اقطعنا

٨٨٥ - جُدْراً: من الجدرى الذي يصيب الجسم . شبه أثر الضرب الذي أصاب أبا جهل بأثر الجدرى ..

وريما كانت الكلمة ، خداً ، بمعنى شقا ، أو خدشا

٨٨٦ دلائل النبوة للبيهقي جـ٣ صـ١١٥

٨٨٧ ـ الأنفال ١٧

للرحم وأتانا بما لا نعرف ، فاحنه الغداة فقتل وفيه أنزل الله ﴿ إِن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ﴾ (٨٨٨)

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس قال: أقبلت عير أهل مكة تريد الشام ، فبلغ أهل المدينة ذلك ، فخرجوا ومعهم رسول الله على يريدون العير ، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليها لكيلا يغلب عليها النبي على وأصحابه فسبقت العير رسول الله ﷺ ، وكان الله وعدهم إحدي الطائفتين (٨٨٩) ، وكانوا أن يلقوا العير أحبَّ إليهم وأيسر شوكة وأحضر مغنماً ، فلما سبقت العير وفاتت سار رسول الله على بالمسلمين يريد القوم ، فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم ، فنزل النبي الله والمسلمون وبينهم وبين الماء رملة دحضة (١٩٠٠) ، فأصاب المسلمين ضعف شديد ، وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوسهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله ، وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا ، فأمطر الله عليهم مطراً شديداً فشرب المسلمون وتطهروا ، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، وصار الرمل كذا (٨٩١) ـ ذكر كلمة أخبر أنه أصابه المطر ـ ومشى الناس عليه والدواب، فسار إلى القوم وأمد الله نبيه على والمؤمنين بألف من الملائكة، وكان جبرئيل في خمسمائة من الملائكة مجنبة ، وميكائيل في خمسمائة مجنبة ، وجاء إبليس في جند من الشياطين ، معه راية في صورة رجال من بني مدلج ، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال الشيطان للمشركين : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ، فلما اختلط (٨٩٢) القوم قال أبو جهل : اللهم

٨٨٨ ـ الأنفال ١٩

٨٨٩ - الطائفتين : المقصود بها العير أو النفير يعنى إما ظفر بتجارة قريش ، أو ظفر بالنصر على قربش .

٨٩٠ ـ دحصة : زلقة ، تزلق فيها الأرجل . وفي رواية الدلائل : دهسة ، والدهسة الأرض اللبنة التي لم تبلغ أن تكون رملا .

٨٩١ ـ في دلائل النبوة : كدّا

٨٩٢ في دلائل النبوة : فلما اصطف

أولانا بالحق فانصره ورفع رسول الله على يده فقال « يا رب إن تهلك هذه العصابة فان تعبد في الأرض أبداً »، فقال له جبرئيل . خذ قبضة من التراب ، فأخذ قبضة من التراب فرمي بها وجوههم ، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة فولوا مدبرين (۸۹۳) .

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة قالا : أنزل الله عليهم تلك الليلة مطراً واحداً ، فكان علي المشركين بلاء شديداً منعهم أن يسيروا ، وكان علي المسلمين ديمة خفيفة لَبدَلهم المسير والمنزل وقال رسول الله عليه « هذه مصارعهم إن شاء الله بالغداة » (۸۹٤).

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن حكيم بن حزام قال : التقينا يوم بدر فاقتتلنا فسمعت صوتا وقع من السماء إلي الأرض مثل وقع الحصي في الطست وقبض النبي تله قبضة فرمى بها ، فانهزمنا .

وأخرج البيهقي من وجه آخر ، عن حكيم بن حزام قال : سمعنا يوم بدر صوتاً من السماء وقع إلي الأرض كأنه صوت حصاة في طست فرمي رسول الله على تلك الحصاة فما بقى منا أحد .

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن نوفل بن معاوية الذيلي قال : انهزمنا يوم بدر

٨٩٣ - دلائل اللبوة جـ٣ صـ٧٨

٨٩٤ ـ دلائل النبوة جـ٣ صـ١١٠

٨٩٥ ـ يميدون : يتمايلون

٨٩٦ - الصفا: الحجر الأملس -

٨٩٧ ـ الأنقال ١١

ونحن نسمع كوقع الحصي في الطست في أفئدتنا من خلفنا وكان ذلك من أشد الرعب علينا .

وأخسرج أبو نعيم في الحلية عن عبكرمة في قوله تعالى ﴿ وما رميت إذ رميت ﴾ (١٩٨٠) قال: ما وقع منها شيء إلا في عين رجل.

وأخرج البيهقي بسند صحيح ، عن ابن عباس قال : « أخذتهم يوم بدر ريح عقيم » .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي من طريقه ، حدثني خبيب بن عبد الرحمن قال: ضرب خبيب جدي يوم (٨٩٩) بدر فمال شقه فتفل عليه رسول الله عليه ولأمه ورده فانطبق.

وأخرج ابن عدي وأبو يعلي والبيهقي من طريق عاصم بن عمر بن قتادة ، عن جده قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر ، فسالت حدقته علي وجنته فأرادوا أن يقطعوها ، فسألوا رسول الله ته فقال « لا ، فدعا به فغمز حدقته براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيبت » . وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن قتادة مثله ، وزاد : بعد براحته وقال « اللهم اكسه جمالا » (٩٠٠) .

۸۹۸ ـ الأنفال ۱۷

٨٩٩ ـ هو خبيب بن عدى بن عامر بن مجدعة الأنصارى الشهيد ، شهد بدر وأحدا ، وأرسله النبى على الله النبى على المريق واستصرخوا عليهم هذيلا فقتل بعضهم وأسر بعضهم ، وكان ممن أسر خبيب ، فبيع فى مكة وقتل شهيدا بها .

<sup>•</sup> ٩٠٠ مكان حفيد قتادة بن النعمان يفتخر بهذه الحادثة ، فقد وفد عاصم بن عمر بن قتادة على عمر ابن عبد العزيز في خلافته ، فسأله عن نسبه فقال :

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فَردت بكف المصطفى أبما لدّ فقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه منشدا قول أمية بن أبى الصلت في سيف بن ذي يزن:

تلك المكارم لا قعيان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا . البداية والدهاية لابن كثير جـ٣ صد ٢٩١

وأخرج ابن سعد ، عن زيد بن أسلم أن عين قتادة بن النعمان أصيبت فسالت علي خده ، فردها رسول الله علله بيده ، فكانت أصح عينيه وأحسنهما .

وأخرج أبو نعيم من طريق عبد الله بن أبي صعصعة ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أبي سعيد الخدري ، عن أخيه قتادة بن النعمان قال : أصيبت عيناي يوم بدر ، فسقطتا علي وجنتي ، فأتيت بهما النبي على فأعادهما مكانهما ، وبزق فيهما فعادتا تبرقان .

وأخرج الحاكم والبيهقي وأبو نعيم ، عن معاذ بن رفاعة بن رافع بن مالك ، عن أبيه قال : رميت بسهم يوم بدر ففقتت عيني ، فبصق فيها رسول الله على ودعا لي فما آذاني منها شيء .

وأخرج الواقدي ، حدثني عمر بن عثمان الحجبي ، عن أبيه عن عمته قالت : كان عكاشة بن محصن قال انقطع سيفي يوم بدر ، فأعطاني رسول الله علا عوداً ، فإذا هو سيف أبيض طويل ، وقاتلت به حتى هزم الله المشركين ، فلم يزل عنده حتى هلك (٩٠١) ، أخرجه البيهقي وابن عساكر .

وقال الواقدي ، حدثني أسامة بن زيد الليثي ، عن داود بن الحصين ، عن رجال من بني عبد الأشهل عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن أسلم بن حريش يوم بدر ، فبقي أعزل لا سلاح معه ، فأعطاه رسول الله على قضيباً كان في يده من عراجين ابن طاب (٩٠٢) فقال: اضرب به ، فإذا هو سيف جيد ، فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد (٩٠٣) . أخرجه البيهقي .

وقال ابن سعد: انا علي بن محمد عن أبي معشر ، عن زيد بن أسلم ، ويزيد ابن رومان ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وغيرهم: إن عكاشة بن محصن

٩٠١ - وهذا الخبر في مغازي الواقدي ١ / ٩٣

٩٠٢ ـ العراجين : جمع عرجون وهو العدَّق إذا يبس واعوج ، أو أصله وابن طاب : نوع الرطب

٩٠٣ - دلائل الدبوة للبيهقى جـ٣ صـ٩٩ - جسر أبى عبيدة : معركة في بلاد فارس في أيام عمر ابن الخطاب كان قائدها أبو عبيدة الثقفي ..

انقطع سيفه يوم بدر ، فأعطاه رسول الله تله جذلا من شجرة فعاد في يده سيفاً صارماً صافي الحديدة شديد المتن .

وأخرج الشيخان من طريق قتادة ، عن أنس أن النبي تلك وقف علي قتلي بدر في الركي (٩٠٤) فجعل يناديهم « يا فلان ابن فلان هل يسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ، فإنا قد وجدنا ما وعدنا رينا حقا » قال عمر : يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ؟ قال : « والذى نفسى بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة وندامة .

وأخرج البيهقي ، عن عائشة قالت : ما كان بعد نزول قوله تعالي ﴿ وَدُرَنَى وَالْحَرِجِ البِيهِ قَيْ مَا عَالَى اللهِ عَلَيْكُ ﴿ (٩٠٦) إِلاَ قَلِيلَ حَتَّى أَصَابِ اللهِ قَرِيشاً بِالوقعة يوم بدر .

## النفر الذين آذوا النبي ﷺ فدعا عليهم فقتلوا

وأخرج الشيخان ، عن ابن مسعود قال : بينا رسول الله على يصلي عند الكعبة ، وجمع من قريش في مجالسهم فقالوا : أيكم يقوم إلي جزور بني فلان ، فيأتي بسلاها ، فيضعه بين كتفيه إذا سجد ، فانبعث أشقي القوم ، فجاء به فوضعه بين

٩٠٤ ـ الركى : جمع ركية وهي البئر

٩٠٥ ـ نوفل بن خويلد بن أسد ، وهو ابن العدوية : عدى خزاعة ، وهو الذى قرن أبا بكر الصديق وطلحة بن عبيد الله حين أسلما فى حبل ، فكانا يسميان القرينين لذلك ـ وكان من شياطين قريش . وهو من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى .

\_ سیرة ابن هشام ۲ / ۳۰۳\_

٩٠٦ - المزمل ١١

كتفيه وثبت النبي تلقه ساجداً وضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك ، فانطلق منطلق إلى فاطمة ، وهي جويرية (٩٠٧) ، فأقبلت تسعي حتى ألقته عنه ، وأقبلت عليهم تسبهم ، فلما قضي صلاته قال « اللهم عليك بقريش ثلاثا ثم سمى اللهم عليك بعمرو بن هشام يعنى أبا جهل ، وعتبة بن ربيعة ، وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبى معيط ، وعمارة بن الوليد » قال ابن مسعود : فلقد رأيتهم صرعي يوم بدر .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن ابن عباس قال : لما فرغ رسول الله علم من القتلي قيل له عليك بالعير ليس دونها شيء ، فناداه العباس وهو أسير في وثاقه إنه لا يصلح لك . قال : لم ؟ قال : لأن الله وعدك إحدي الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي ، عن الشعبي أن رجلا قال للنبي الله إني مررت ببدر ، فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض ، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مراراً فقال رسول الله على : « ذاك أبو جهل يعذب إلى يوم القيامة » .

وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني في (الأوسط) ، عن ابن عمر قال ، بينا أنا أسير بجنبات بدر إذ خرج رجل من حفرة في عنقه سلسلة ، فناداني يا عبد الله اسقني فلا أدري أعرف اسمي أو دعان بدعاية العرب ، وخرج رجل من تلك الحفرة في يده سوط ، فناداني يا عبد الله لا تسقه ، فإنه كافر ، ثم ضربه بالسوط حتى عاد إلى حفرته ، فأتيت النبي على فأخبرته ، فقال لي « أو قد رأيته »؟ » قلت : نعم . قال « ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة » .

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة

٩٠٧ ـ جويرية : تصغيره جارية : يعنى أنها كانت صغيرة

قالا : أذل الله بوقعة بدر رقاب المشركين والمنافقين ، فلم يبق في المدينة منافق ولا يهودي ، إلا وهو خاضع عنقه لوقعة بدر ، وكان ذلك يوم الفرقان ، يوم فرق الله بين الشرك والإيمان ، وقالت اليهود : تيقنا أنه النبي الذي نجد نعته في التوراة والله لا يرفع راية بعد اليوم إلا ظهرت .

وأخرج البيهقي ، عن عطية العوفي قال : سألت أبا سعيد الحدري ، عن قول الله عز وجل (الم \* غلبت الروم ) الآية قال : كانت فارس غلبت الروم ، ثم غلبت الروم فارس بعد ذلك التقينا مع رسول الله شومشركو العرب يوم بدر ، والتقت الروم وفارس ، فنصرنا علي المشركين ، ونصر أهل الكتاب علي المجوس ففرحنا بنصر الله أهل الكتاب علي المجوس ، ففرحنا بنصر الله أهل الكتاب علي المجوس ، فذلك قوله تعالي ويومئذ يؤرح المؤمنون \* بنصر الله أهل الكتاب علي المجوس ،

وأخرج ابن سعد ، عن عكرمة أن النبي تلك كان في قسبة يوم بدر فقال : « قوموا الى جسنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين » . فقال عمير بن الحمام : بخ يخ ، فقال رسول الله تلك « لم تبخبخ ؟ » قال : رجاء أن أكون من أهلها قال : « فإلك من أهلها » فانتثل (٩١٠) تمرات من قرنه فجعل يلوكهن ، ثم قال ، والله لأن بقيت حتي ألوكهن إنها لحياة طويلة ، فنبذهن وقاتل حتي قتل .

وأخرج البيهقي ، عن علي قال : قال رسول الله تلك في الأساري يوم بدر « إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم وكان آخر السبعين ثابت بن قيس قتل يوم اليمامة » (٩١١).

۹۰۸ - الروم ۱،۲

٩٠٩ ـ الروم ٤،٥

٩١٠ - انتثل : أخرج ، والقرن - بالتحريك - جُعبة من جلود نشق ويجعل فيها النشاب .

٩١١ - دلائل النبوة جـ٣ صـ١٣٩

### توعد النبي ﷺ عقبة بن أبي معيط بقتله

وأخرج أبو نعيم بسند صحيح ، عن ابن عباس أن عقبة بن أبي معيط دعا النبي معلقه إلى طعامه ، فقال « ما أنا بآكل حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله » فشهد بذلك فلقيه خليل له فلامه علي ذلك ، فقال : ما يبريء صدور قريش مني ؟ قال : أن تأتيه في مجلسه فتبزق في وجهه ، ففعل ، فلم يزد النبي على على أن مسح وجهه ، وقال « إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً » فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبي أن يخرج ، وقال : قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أشركون وحل إلى وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي صبراً ، فقالوا : لك جمل أحمر لا يدرك ، فلو كانت الهزيمة طرت ، فخرج معهم ، فلما هزم المشركون وحل به جمله في خدد (١٩٢٥) من الأرض فأخذ أسيراً ، فضرب النبي على عنقه صبراً ، وقال العباس حين أخذ منه الفداء : لقد تركتني فقير قريش ما بقيت قال : كيف تكون فقير قريش وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل ، وقلت لها : إن قتلت فقد تركتك غنية ما بقيت ؟ فقال : أشهد أن الذي تقوله قد كان وما اطلع عليه إلا الله .

وأخرج ابن اسحاق والبيهقي ، عن الزهري وجماعة أن العباس قال لرسول الله عله : « فأين المال الذى دفنته أنت وأم المسول الله عله : ما عندي ما أفدي به قال : « فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل » فقلت لها : إن أصبت في سفري هذا فهذا المال لبني الفضل وعبد الله وقُثم ؟ فقال : والله إني لأعلم أنك رسول الله ، والله إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل .

٩١٢ - جَدَد بدالين - : الأرض المستوية ، وفي المثل : من سلك الجدد أمن العثار . يضرب في طلب العافية - المعجم الوجيز -

وأخرجه الحاكم من طريق ابن إسحاق عن يحيي بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشة به وصححه .

وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، عن بعض أصحابه عن مقسم ، عن ابن عباس .

وأخرجه أحمد ، من طريق ابن إسحاق عمن سمع عكرمة ، عن ابن عباس . وأخرجه ابن سعد من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس .

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال : لما أسر نوفل ابن الحارث ببن نوفل » قال : ما لي شيء أفدي ابن الحارث ببدر قال له رسول الله ﷺ « اقد نقسك يا نوفل » قال : ما لي شيء أفدي به نفسي قال : « اقد نقسك من مالك الذي بجدة » قال : أشهد أنك رسول الله ففدي نفسه بها .

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد وابن جرير والحاكم والبيهقي وأبو نعيم من طريقه حدثني الحسين بن عبد الله بن عباس ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : حدثني أبو رافع قال : كنا آل العباس قد دخلنا الإسلام وكنا نستخفي بإسلامنا وكنت غلاما للعباس ، فلما سارت قريش إلي رسول الله على يوم بدر جعلنا نتوقع الأخبار ، فقدم علينا الحيسمان الخزاعي بالخبر ، فوجدنا في أنفسنا قوة وسرنا ما جاءنا من الخبر من ظهور رسول الله على ، فوالله إني لجالس في صفة زمزم ، وعند أم الفضل إذ أقبل الخبيث أبو لهب بشر يجر رجليه قد كبته الله وأخزاه لما جاءه من الخبر حتي جلس علي طنب الحجرة ، وقال له الناس : هذا أبو سفيان بن حرب (١٩١٣) قد قدم واجتمع عليه الناس ، فقال أبو لهب : هلم إلي فعندك الخبر ، فجاء حتي قد قدم واجتمع عليه الناس ، فقال أبو لهب : هلم إلي فعندك الخبر ، فجاء حتي

<sup>91</sup>۳ ـ في سيرة ابن هشام : أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . وهو الصواب ، لأن أبا سفيان بن حرب لم يحضر الوقعة لأنه كان مع العير سيرة ابن هشام جـ٢ صـ٧٤٩

جلس فقال: والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يضعون السلاح منا حيث شاؤوا ، ووالله مع ذلك ما لمت الناس. لقينا رجالاً بيضا علي خيل بلق لا والله ما تبقي شيئاً. قال: فرفعت طنب (٩١٤) الحجرة ، فقلت: تلك والله الملائكة ، وقام أبو لهب يجر رجليه ذليلاً ورماه الله بالعدسة ، فوالله ما مكث إلا سبعاً حتي مات ، لفد تركه ابناه في بيته ثلاثاً ما يدفنانه حتي أنتن ، وكانت قريش تتقي العدسة ، كما تتقي الطاعون ، حتي قال لهما رجل من قريش: ويحكما ألا تستحيان إن أباكما قد أنتن في بيته لا تدفنانه ؟ فقالا: إنما نخشي عدوي هذه القرحة فقال: انطلقا فأنا أعينكما عليه ، فوالله ما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد ما يدنون منه ، ثم احتملوه إلى أعلي مكة فأسندوه إلى جدار ، ثم رضموا عليه الحجارة (٩١٥).

وأخرج الشيخان ، عن عروة قال : أعتق أبو لهب ثويبة (٩١٦) ، فأرضعت رسول الله على ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله في النوم بَشرٌ خَيْبة ، فقال له : ماذا لقيت ؟ قال : لم ألق بعدكم رخاء غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويعة ، وأشار إلي النقرة التي بين الإبهام و التي تليها من الأصابع (٩١٧) .

وقد أخذ العلماء من حديث البخارى مشروعية إحياء مولد النبى ﷺ والفرح به ، وهو رحمة الله للعالمين ، والمولى جل جلاله يقول ، قل بفضل الله وبرحميته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ، .

٩١٤ طنب : طرف ، وطُنب الخباء : حياله التي يُشدُّ بها .

٩١٥ - دلائل النبوة للبيهقي جـ٣ صـ١٤٥

<sup>·</sup> ١٩٦ اختلف في إسلام تُويبة ، قال أبو نعيم : لا أعلم أحدا أثبت إسلامها غير ابن مندة . ١٩٦ أسد الغابة جـ٧ صـ٢٦

٩١٧ جاء في البخاري - في كتاب النكاح - : أنه يخفف عن أبي لهب العذاب كل يوم الاثنين بسبب عنقه لثويبة جاريته لمّا بشرته بولادة المصطفى - تله -

نقول : وقال في ذلك الحافظ شمس الدين محمد بن ناصر الدين الدمشقي :

بتبت يداه في الجحيم مخلدا يخطف عنه للسرور بأحمدا باحمد مسرورا ومات مُودًدا

إذا كسان هذا كسافسرا جساء نَمُسهُ أُسى أنس أنه في يدوم الأشنسين دائمسا في عمره في عان عمره

## خبر قباث بن أشيم واسلامه

وأخرج البيهةي ، عن الواقدي قال قالوا كان قباث بن أشيم الكناني يقول : شهدت مع المشركين بدراً وإني لأنظر إلي قلة أصحاب محمدا على في عيني وكثرة من معنا من الخيل والرجال ، فانهزمت فيمن هُزم ، فلقد رأيتني أنظر إلي المشركين في كل وجه ، وإني لأقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء ، فلما كان بعد الخندق وقع في قلبي الإسلام ، فقدمت علي رسول الله على المدينة ، فسلمت فقال لي : يا قباث ، أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه الاالنساء ، فقلت : أشهد أنك رسول الله وأن هذا الأمر ما خرج مني إلي أحد قط ، وما تزمزمت (٩١٨) به إلا شيئاً حدثت به نفسي ، فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه فعرض علي الإسلام ، فأسلمت .

وأخرج الطبراني عن أبان بن سلمان ، عن أبيه سلمان قال : كان إسلام قباث ابن أشيم الليثي إن رجالا من العرب أتوه ، فقالوا : إن محمداً خرج يدعو إلي غير ديننا ، فقام قباث حتى أتي رسول الله على ، فلما دخل عليه قال له « اجلس يا قباث » فأوجم (٩١٩) فقال له رسول الله على « أنت القائل لو خرجت نساء قريش باكمتها ردت محمداً وأصحابه » ؟ فقال قباث (٩٢٠) : والذي بعثك بالحق ما تحرك به لساني ولا تزمزمت به شفتاي وما سمعه مني أحد وما هو إلا شيء هجس في نفسي أشهد أن تحمداً رسول الله وأن ما جئت به الحق .

٩١٨ - في دلائل النبوة : تدمدمت ، وفي طبقات ابن سعد : تزمرمت ، ومعناه حرك فاه بالكلام ، والزمزمة الصوت الذفي الذي لا يكاد يفهم .

٩١٩ - أوجم: سكت مهموما حزينا .

٩٢٠ قبات بن أشيم بن عامر بن الملوح الكناني الليثي . كان قديم المولد ، عقل مجيء الفيل إلى مكة ووصفه . سأله عبد الملك بن مروان : أنت أكبر أم رسول الله تلله ؟ قال : رسول الله أكبر منى ، وأنا أسن منه .

والخبر المذكور رواه ابن الأثير مع ترجمته ، بلفظ ترمرمت بالراء لا بالزاى .

أسد الغابة جـ٤ صـ٣٧٩

#### خبر عمير بن وهب وإسلامه

وأخرج البيهقي ، والطبراني ، وأبو نعيم ، عن موسى بن عقبة ، وعن عروة ابن الزبير قالا: لما رجع وفد المشركين إلى مكة أقبل عمير بن وهب الجمحي حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحجر ، فقال صفوان : قبح العيش بعد قتلي بدر ، قال : أجل ، والله ما في العيش خير بعدهم ، ولولا دَيْنٌ على لا أجد له قضاء ، وعيالٌ لا أدع لهم شيئاً لرحلت إلى محمد فقتلته إن ملأت عيني منه ، إنَّ لي عنده علة أعتل بها أقول: قدمت على ابنى هذا الأسير، ففرح صفوان بقوله، وقال: عُليَّ دَيْنُك ، وعيالك أسوةُ عيالي في النفقة ، لا يسعني شيء ويعجز منهم ، فحمله صفوان وجَهَّزَه ، وأمر بسيف عُمَيْر فَصُقلَ وسُمٌّ ، وقال عمير لصفوان: اكتمني أياماً فأقبل عمير حتى قدم المدينة ، فنزل بباب المسجد وعقل راحلته ، وأخذ السيف، فعمد إلى رسول الله علله ، فدخل هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال رسول الله على لعمر: « تأخر » ثم قال: « ما أقدمك يا عمير ؟ » قال: قدمت على أسيري عندكم . قال « اصدقنى ما أقدمك ؟ » قال : ما قدمت إلا في أسيري . قال : « فماذا شرطت لصفوان بن أمية في الحجر ؟ » ففزع عُمَيْر وقال : ماذا شرطت له ؟ قال : « تحملت له بقتلي على أن يعول بنيك ويقضى دينك ، والله حائل بينك وبين ذنك ». قال عمير: أشهد أنك رسول الله ، إن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الحبر لم يطلع عليه أحد غيري وغيره ، فأخسبرك الله به فآمنت بالله ورسوله ، ثم رجع إلى مكة ، فدعا إلى الإسلام فأسلم على يده بَشَرٌ

ثم أخرجه البيهقي والطبراني من طريق ابن أسحاق ، حدثني محمد بن جعفر ابن الزبير فذكره نحوه وأخرجه أبو نعيم ، عن الزهري نحوه ، وأخرجه ابن سعد ، وأبو نعيم عن عكرمة فهذه طرق مرسلة ، وأخرجه الطبراني وأبو نعيم من طريق أبي عمران الجوني ، عن أنس بن مالك موصولاً بسند صحيح .

وأخرج البيهقي ، عن جبير بن مطعم أن رسول الله على قال : « لو كان المطعم حيا ثم كلمنى في هؤلاء الأطلقتهم لله يعنى أسارى بدر» قال سفيان : وكانت له عند النبي على يد ، وكان أجزي الناس باليد .

وأخرج أبو نعيم ، عن جسبير بن مطعم قال : أتيت النبي الله أكلمه في أساري بدر فوافقته يصلي بأصحابه فسمعته يقول ﴿ إن عذاب ربك نواقع ما له من دافع ﴾ (٩٢١) فكأنما صدع قلبي .

#### الجدى المسموم ينطق

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ «أقبلت يوم بدر من قتال المشركين ، وأنا جائع فاستقبلتنى امرأة يهودية على رأسها جفنة فيها جدى مشوى فقالت : الحمد لله يا محمد الذى سلمك كنت نذرت لله نذرا إن قدمت المديئة سالماً لأذبحن هذا الجدى ولأشوينه ولأحملنه إليك تأكل منه فاستنطق الله الجدى فقال : يا محمد لا تأكلنى فإنى مسموم ».

#### فائدة:

اشتمل هذا الباب علي أكثر من سبعين معجزة كما يدرك بالتأمل .

#### فائدة في حكمة قتال الملائكة مع النبي ﷺ

سئل السبكي ، عن الحكمة في قتال الملائكة مع النبي على مع أن جبرئيل قادر علي أن يدفع الكفار بريشة من جناحه ؟

فأجاب: بأن ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي عله وأصحابه ، وتكون الملائكة مدداً علي عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب وسنتها التي أجراها الله في عباده والله سبحانه هو فاعل الجميع.

٩٢١ ـ الطور ٧ ، ٨

وقال الزمخشري: في قوله تعالي ﴿ وما أنزلنا على قَومه من بعده من جُنْدِ من السّماء وما كُنّا منزلين ﴾ (٩٢٢).

فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق؟ فقال: ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها ﴾ (٩٢٣) وقال: ﴿ بألف من الملائكة منزلين ﴾ (٩٢٥) ﴿ بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ﴾ (٩٢٥) .

قلت: إنما كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريشة من جناح جبرئيل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة، ولكن الله فضل محمداً به بكل شيء علي كبار الأنبياء أولي العزم من الرسل، فضلا عن حبيب النجار (٩٢٧)، وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز ما لم يؤته أحداً، فمن ذلك أنه أنزل له جنوداً من السماء، وكأنه أشار بقوله ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ﴾ (٩٢٨) إلي أن إنزال الجنود من عظائم الأمور التي لا يؤهل لها إلا مثلك، وما كنا نفعله بغيرك.

۹۲۲ ـ پسن ۲۸

٩٢٣ - الأحزاب ٩

٩٢٤ ـ الأنقال ٩

٩٢٥ - ال عمر ان ١٧٤

۱۲۷ آل عمران ۱۲۵

٩٢٧ - حبيب النجار هو الذي أخبر عنه الله تعالى في سورة يسن ، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ، يسن ٢٠

۹۲۸ ـ پسن ۲۸

## ما وقع في غزوة غطفان (٩٢٩) من المعجزات

قال الواقدي : حدثني محمد بن زياد ، حدثنا زيد بن أبي عتاب (ح)

وحدثني الضحاك بن عثمان ، وعبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر وغيرهم قالوا: بلغ رسول الله ﷺ أن جمعاً من غطفان من بني ثعلبة بن محارب بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله على معهم رجل منهم ، يقال له ( دعثور بن الحارث ) فخرج رسول الله عله في أربعمائة وخمسين رجلاً ومعهم أفراس ، فهربت منه الأعراب فوق ذروة من الجبال ، ونزل رسول الله على ذا أمر وعسكر به وأصابهم مطر كثير ، فذهب رسول الله ﷺ لحاجته فأصابه ذلك المطر فيلَّ ثوبه ، وقد جعل وادي أمر بينه وبين أصحابه ، ثم نزع ثيابه ، فنشرها لتجف وألقاها على شجرة ، ثم اضطجع تحتها والأعراب ينظرون ، فقالت : لدعثور وكان سيدها وأشعجها قد أمكنك محمد ، وقد انفرد من أصحابه حيث إنْ غَوَّث (٩٣٠) بأصحابه لم يُغَث حتى تقتله فاختار سيفاً من سيوفهم صارماً ، ثم أقبل حستي قام على رسول الله عله بالسيف مشهوراً ، فقال يا محمد : من يمنعك منى اليوم ؟ قال : الله ، ودفع جبرتيل في صدره فوقع السيف من يده ، فأخذه رسول الله على وأسه وقال : ومن يمنعك منى ؟ قال : لا أحد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، لا أكثر عليك جمعاً أبداً ، فأعطاه سيفه ، ثم أدبر ، ثم أقبل ، فقال : والله لأنت خير مني ، فقال رسول الله ﷺ « أنا أحق بذلك منك » فأتى قومه فقالوا: أين ما كنت تقوله والسيف في يدك ؟ قال: قد كان والله ذلك رأيي ، ولكني نظرت إلى رجل أبيض طويل ، فدفع في صدري ، فوقعت

<sup>9</sup>۲۹ ـ تسمى هذه الغزوة غزوة ذى أمر ، وهو ماء ، وسماها الحاكم غزوة أنمار ، وكانت فى شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا من مهاجره ، الطبقات الكبرى جـ ٢ صـ ٤٦ بتحقيقنا . ٩٣٠ غوت : استغاث

لظهري ، وعرفت أنه مَلَك وشهدت أن محمداً رسول الله وجعل يدعو قومه إلي الإسلام ونزلت هذه الآية ﴿ يا أيها الذين آمنُوا اذْكُروا نعْمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ﴾ (٩٣١) الآية ، أخرجه البيهقي وقال : قد روي في غزوة ذات الرقاع قصة أخري مثل هذه ، فإن كان الواقدي قد حفظ ما ذكر في هذه الغزوة ، فإنهما قصتان (٩٣٢).

#### باب

# ما وقع فى غزوة بنى النضير من المعجزات وهى الجلاء الذى كان مكتوبا عليهم فى التوراة وغير ذلك

قال يعقوب بن سفيان ، أنبأنا أبو صالح ، حدثني الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : كانت وقعة بني النضير وهم طائفة من اليهود علي رأس ستة أشهر من وقعة بدر ، فحاصرهم رسول الله على حتى نزلوا على الجلاء ، وإن لهم ما أقلت (٩٣٣) الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة وهي السلاح وأجلاهم رسول الله قبل الشام ، فكانوا ينزعون ما أعجبهم من سقف ، فيحملونه على الإبل ، وأنزل الله فيهم ﴿ سبح لله ما في السموات وما في الأرض ﴾ إلي قوله ﴿ وليُذْرِي

والجلاء: انه كان كتب عليهم في التوزاة وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليهم به رسول الله على . أخرجه اليهقي ، ثم أخرجه موصولاً من طريق آخر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة وقال : ذكر عائشة فيه غير محفوظ .

٩٣١ ـ المائدة ١١

٩٣٢ - دلائل الدبوة للبيهقي جـ٣ صـ ١٦٨

٩٣٣ \_ أقلَّت : حملت

٩٣٤ ـ الحشر ١ ـ ٥

قلت : أخرج هذه الطريق الموصولة عن عائشة الحاكم ، وقال : صحيح .

وأخرج أبو داود والبيهقي ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن رجل من أصحاب النبي على قال : كانت نخل بني نضير لرسول الله على خاصة أعطاه الله إياها وخصه بها ، فقال ﴿ ما أَفَاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ﴾ (٩٣٥) يقول : بغير قتال ، فأعطي النبي على أكثرها المهاجرين وقسمها بينهم وقسسم منها لرجلين من الأنصار كانا ذوي حاجة لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما ، وبقي منها صدقته التي في أيدي بني فاطمة .

وأخرج الشيخان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أموال بني النضير كانت مما أفاء الله علي رسوله مما لم يوجف (٩٣٦) المسلمون عليه بخيل ولا ركاب ، فكانت لرسول الله علله خاصة ، فكان ينفق منها علي أهله نفقة سنة وما بقي جعله في الكراع (٩٣٧) والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل .

وأخرج البيهقي، وأبو نعيم من طريق موسي بن عقبة ، عن الزهري ، ومن طريق عروة بن الزبير قالا : خرج النبي عله إلي بني النضير يستعينهم في عقل (٩٣٨) الكلابيين فقالوا : اجلس يا أبا القاسم حتي تطعم وترجع بحاجتك فجلس ومن معه من أصحابه في ظل جدار ينتظرون أن يصلحوا أمرهم ، فلما خلوا والشيطان معهم ائتمروا بقتل رسول الله عله ، فقالوا : لن تجدوه أقرب من الآن ، فقال رجل منهم : إن شئتم ظهرت فوق البيت الذي هو تحته فدليت عليه حجراً فقتلته وأوحى الله

٩٣٥ \_ الحشر ٦

٩٣٦ - يوجف مضارع أوجف ، أوجف دابته حثها على السير .

٩٣٧ - الكراع - بضم الكاف : اسم لجميع الخيل

٩٣٨ - عقل : دية - والكلابيين : رجلان من بنى عامر ثم من بنى كلاب قتلهما عمرو بن أمية خطأ ، لقد ظن أنهما من القوم الذين قتلوا المسلمين في بئر معربة ، فأراد أن يثأر منهما لأصحابه .

فلما بلغ النبى الله ذلك قال له: لقد قتات قتيان لأيتينهما . سيرة ابن هشام شرح السهيلي جـ صـ ٢٣١

فأخبره بما ائتمروا به من شأنه: فقام ، ورجع أصحابه ونزل القرآن ﴿ يا أيها الذين المنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم ﴾ (٩٣٩) الآية ، فلما أظهره الله علي خيانتهم أمرهم أن يخرجوا من ديارهم إلي حيث شاؤوا ، فلما سمع المنافقون ما يراد بإخوانهم وأوليائهم من أهل الكتاب أرسلوا إليهم فقالوا لهم: انا معكم محيانا ومماتنا إن قوتلتم فلكم علينا النصر ، وإن أخرجتم لن نتخلف عنكم ، فلما وثقوا بأمان المنافقين عظمت غرّتهم ومناهم الشيطان الظهور ، فنادوا النبي تلك وأصحابه: إنا والله لا نخرج ولئن قاتلتنا لنقاتلنك ، فحاصرهم رسول الله تلك وهدم دورهم وقطع نخلهم وحرقها ، وكف الله أيديهم وأيدي المنافقين ، فلم ينصروهم وألقي الله في قلوب الفريقين الرعب ، فلما يئسوا من المنافقين سألوا رسول الله الله الذي كان عرض عليهم قبل ذلك فقاضاهم علي أن يجليهم ولهم ما أقلت الإبل إلا السلاح (٩٤٠).

وأخرجه أبو نعيم نحوه من طريق مقاتل ، عن الضحاك ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ومن طريق الكلبي عن أبي صالح ، عن ابن عباس رضي الله عنهما .

وأخرج ابن جرير نحوه ، عن عكرمة ويزيد بن أبي زياد وغيرهما ، وفي رواية يزيد : فجاؤوا إلى رحي عظيمة ليطرحوها عليه ، فأمسك الله عنها أيديهم حتي جاءه جبرئيل فأقامه من ثم ، ونزلت الآية .

وقال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر ، عن أبيه قال: لما خرجت بنو النضير من المدينة أقبل عمرو بن سعدي ، فطاف بمنازلهم فرأي خرابها ، فأتي بني قريظة فقال: رأيت اليوم عبراً ، رأيت اخواننا جالية (٩٤١) ، بعد العز والجلد والشرف

٩٣٩ ـ المائدة ١١ .

وقد مرَّ أن هذه الآية نزلت في غزوة غطفان ، ولا بأس بتعدد النزول .

<sup>•</sup> ٩٤ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٣ صـ ١٨٠ وما بعدها

٩٤١ ـ جالية : اسم فاعل من الجلاء ـ وفي رواية : رأيت دار إخواننا خالية

والعقل قد تركوا أموالهم وخرجوا خروج ذل ، والتوراة ما سلط هذا علي قوم قط لله بهم حاجة فأطيعوني وتعالوا نتبع محمداً ، فوالله إنكم لتعلمون أنه نبي وقد بشّرنا به وبأمره ابن الهيّبان (٩٤٢) أبو عمرو وابن جواس ، وهما أعلم يهود جاءا من بيت المقدس يتوكفان قدومه ، ثم أمرنا باتباعه وأمرنا أن نقرئه منهما السلام ، ثم ماتا ودفناهما بحرتنا هذه ، فقال الزبير بن باطا : قد قرأت صفته في كتاب باطا التوراة ، التي أنزلت علي موسي ليس في المثاني الذي أحدثنا ، فقال له كعب بن أسد : فما يمنعك من أتباعه ؟ قال : أنت قال : كعب ولم ؟ وما حلت بينك وبينه قط . قال الزبير أنت صاحب عقدنا وعهدنا ، فإن اتبعته اتبعناه ، وإن أبيت أبينا ، فأقبل عمرو بن سعدي علي كعب فتقاو لا في ذلك إلي أن قال كعب : ما عسندي في أمره إلا ما قلت ما تطيب نفسي أن أصير تابعاً أخرجه البيهقي وأبو نعيم .

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي الزبير ، عن جابر قال : لما رابط النبي على بني النضير وطال المكث عليهم أتاه جبرئيل وهو يغسل رأسه فقال : عفا الله عنك يا محمد ما أسرع ما مللتم ، والله ما نزعنا من لأمتنا شيئاً منذ نزلت عليهم قم فشد عليك سلاحك ، والله لأدقنهم كما تدق البيضة علي الصفا فنهضنا إليها ففتحناها .

#### باپ

# ما وقع في قتل كعب بن الأشرف من المعجزات

أخرج ابن اسحاق وابن راهويه وأحمد والبيهقي ، عن ابن عباس قال : مشي معهم رسول الله على الله الم الله ، ثم وجههم ، وقال « انطلقوا على اسم الله ، اللهم أعنهم » يعني الذين أرسلهم إلى قتل كعب بن الأشرف .

وأخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق ، حدثني عبد الله بن المعقب أن الحارث

٩٤٢ ـ ابن الهيبان ـ بفتح الهاء ، وتشديد الياء المكسورة بعدها باء ـ عالم من علماء اليهود

ابن أوس في قتل كعب بن الأشرف أصابه بعض أسيافهم ، فجرح في رأسه ورجله ، فاحتملوه فجاؤوا به رسول الله تلك فتفل علي جرحه فلم يؤذه ، قال البيهقي : وكذا أخرجه الواقدي بأسانيده . .

#### باب

## ما وقع في غزوة أحد من الآيات والمعجزات

أخرج الشيخان ، عن أبي موسي ، عن النبي القال « رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي (٩٤٣) إلى أنها اليمامة أو هَجَر ، فإذا هي المدينة يثرب ، ورأيت في رؤياي هذه أني قد هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هي المدينة يثرب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان ، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان ، فإذ هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين ، ورأيت فيها أيضا بقرا (٤٤٤) والله خير ، فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد ، وإذا الخير ما جا الله به الخير وثواب الصدق الذي آتانا بعد يوم بدر (٩٤٥)».

٩٤٣ ـ وهلي : ظلمي

٩٤٤ - في بعض الروايات : ورأيت بقرا تُنْدر

٩٤٥ ـ دلائل النبوة جـ٣ صـ٢٠٣

المدينة وإنى مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة ، ورأيت أن سبيفى ذا الفقار فُلٌ (٩٤٦) ، فأولته فلاً فيكم ورأيت بقراً تذبح فبقر والله خير » .

وأخرج أحمد والبزار والحاكم والبيهقي ، عن أنس أن رسول الله على قال « رأيت فيما يرى النائم كأنى مردف كبشأ وكأن ظبة (٩٤٧) سيقى انكسرت ، فأولت أنى أقتل كبشا لقوم ، وأولت كسر ظبة سيفى قتل رجل من عترتى ، فقتل حمزة ، وقتل رسول الله على طلحة وكان صاحب اللواء ».

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهباب قال: يقول رجال: كأن الذي رأي بسيفه الذي أصاب وجهه (٩٤٩).

أخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب قال : وكان أبي بن خلف قال حين افتدي : والله إن عندي لفرساً أعلفها كل يوم فرقاً من ذرة ولأقتلن عليها محمداً ، فبلغت رسول الله على فقال « بل أنا اقتله إن شاء الله » فأقبل أبي مقنعاً في الحديد على فرسه تلك يقول لا نجوت إن نجا محمد ، فحمل على رسول الله على يد قتله .

قال موسي بن عقبة ، قال سعيد بن المسيب : فاعترض له رجال من المؤمنين ، فأمرهم رسول الله على فخلوا طريقه وأبصر رسول الله على ترقوة أبي بن خلف من فرجة بين سابغة البيضة (٩٥٠) والدرع فطعنه بحربته ، فوقع أبي عن فرسه ولم يخرج من طعنته دم .

٩٤٦ \_ فُلُّ : كسر

٩٤٧ ـ ظبة السيف : حده

٩٤٨ - هو طلحة بن أبى طلحة من بنى عبد الدار بن قصى من أصحاب النواء وكانت بيدهم أيضا حجابة الكعبة .

<sup>929 -</sup> تفسير ذلك : أن العدو أصابوا وجهه يومئذ وكسروا رباعيته وجرحوا شفته - علله - دلائل النبوة جـ ٣ صد ٢٠٧

٩٥٠ - البيضة : الخوذة

قال سعید: فکسر ضلع من أضلاعه ففي ذلك نزل ﴿ وما رمیت إذ رمیت ولكن الله رمی ﴾ (۹۰۱) فأتاه أصحابه وهو یخور خوار الثور ، فقالوا: ما جزعك ، إنما هو خدش ، فذكر لهم قول رسول الله ﷺ أنا أقتل أبياً ، ثم قال : « والذى نفسى بیده لو كان هـــذا الذى بى بأهل ذى المجاز (۹۰۲) لماتوا أجمعون ، فمات أبى قبل أن يقدم مكة ».

قال البيهقي : ورواه أيضاً عبد الرحمن بن خالد بن مسافر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب .

قلت : أخرجه من هذا الطريق ابن سعد ، وأبو نعيم ، ثم أخرج البيهةي وأبو نعيم عن عروة بن الزبير مثله ، ولم يذكر فكسر ضلعاً من أضلاعه ولا نزول الآية .

وأخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق: قال: ذكر الزهري أن أبي بن خلف أدرك النبي على وهو يقول يا محمد: لا نجوت إن نجوت، فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل منا، فقال « دعوه » فلما دنا تناول رسول الله على الحربة من الحارث بن الصمة. قال بعض القوم: كما ذكر لي فانتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطائر الشَّعْراء (٩٥٣) عن طهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تدأدا (٩٥٤) منها عن فرسه مرارا (٩٥٥).

وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن اسحاق ، حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف به .

وأخرجه أيضا من طريقه ، عن الزهري ، عن عبد الله بن كعب بن مالك به ، من

٩٥١ \_ الأنفال ١٧

٩٥٢ ـ ذو المجاز : سوق من أسواق مكة

٩٥٣ ـ الشعراء : الذباب الذي يلذع

٩٥٤ ـ تدأدا : انقلب عن فرسه وتدحرج

٩٥٥ \_ دلائل النبوة جـ٣ صـ٧٣٧

· طريقه ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ، عن أبيه به .

وأخرجه أيضاً من طريق معمر عن مقسم به ، فقال : والله لو لم يصبني إلا بريقه لقتلني أليس قد قال أنا أقتله ؟

قال الواقدي: وكان ابن عمريقول: مات أبي بن خلف ببطن رابغ ، فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوي (٩٥٦) من الليل ، إذا نار تأجج لي فهبتها ، وإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يصيح العطش ، وإذا رجل يقول: لا تسقه فإن هذا قتيل رسول الله على هذا أبي بن خلف .

وقال ابن اسحاق ، حدثني ابن شهاب ، وعاصم بن عمر بن قتادة ، ومحمد ابن يحيي بن حبان وغيرهم من علمائنا : أن رجلا من المشركين خرج يوم أحد فدعا إلي البراز وهو علي جمل ، فقام إليه الزبير ، فوثب إليه وهو علي بعيره ، فاستوي معه علي رحله ثم عانقه فاقتتلا فوق البعير جميعاً فقال رسول الله على « الذي يلى حضيض الأرض مقتول » فوقع المشرك ووقع الزبير عليه ، فذبحه بسيفه ، أخرجه البيهقي .

وأخرج أحمد والبخاري والنسائي ، عن البراء قال : جعل رسول الله علله عليه الرماة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاً عبد الله بن جبير ، ووضعهم موضعاً ، وقال « إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم ، فهزموهم قال : فأنا والله رأيت النساء يشددن على الجيل ، وقد بدت أسوقهن وخلاخيلهن رافعات ثيابهن ، فقال أصحاب عبد الله بن جبير : الغنيمة ، أى قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون ؟ وقال عبد الله بن جبير : فنسيتم ما قال لكم رسول الله على ، فقالوا إنا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة ، فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين ، فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم ، فلم يبقي مع رسول آلله على غير

٩٥٦ - هُوِيٌّ : الهوى - بفتح الهاء - الحين الطويل من الزمان وقيل : هو مختص بالليل - النهاية -

اثنى عشر رجلاً ، فأصابوا منا سبعين ، وكان رسول الله عله وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر أربعين ومائة سبعين أسيرا وسبعين قتبلاً ».

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن ابن عباس قال : ما نصر رسول الله تله في موطن كما نصر يوم أحد فانكروا ذلك ، فقال ابن عباس : بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول في يوم أحد ﴿ ولقد صدقكُم الله وعده إذ تَحسُّونَهُمْ بإذنه ﴾ (٩٥٧).

قال ابن عباس: والحسّ: القتل، حتى إذا فسلتم الآية، وإنما عنى بهذا الرماة،، وذلك ان النبي على أقامهم في موضع، ثم قال: «احموا ظهورنا فإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، فلما غنم رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا، فلما غنم النبى على وأباحوا عسكر المشركين أكب الرماة جميعا في العسكر ينتهبون، وقد التقت صفوف أصحاب النبي على فهم هكذا وشبك أصابع يديه وانتشبوا (٩٥٨)، فلما أخلت الرماة تلك الخلة التي كانوا فيها دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي على فصرب يعضهم بعضا والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان البسول الله على أصحاب لواء المشركين سبعة أو لرسول الله على وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة ، وصاح الشيطان: قتل: محمد ، فلم يشك أنه حق حتى طلع رسول الله على تسعة ، وصاح الشيطان: قتل: محمد ، فلم يشك أنه حق حتى طلع رسول الله على أصابنا ، فرقى (٩٢٠) حولنا وهو يقول : اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله على أن يعلونا » .

وأخرج الشيخان ، عن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت يوم أحد عن يمين رسول الله تله وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عن رسول الله تله أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده يعني جبرئيل وميكائيل .

٩٥٧ - آل عمران ١٥٢

٩٥٨ - انتشبوا : دخل بعضهم في بعض وتعلق بعضهم ببعض .

٩٥٩ ـ السعدين : سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة

۹۲۰ ـ رقى : صعد

ثم أخرج البيهقي ، عن مجاهد قال: لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر ، وقال: مراده أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا علي أمرهم به .

وقال الواقدي : عن شيوخه في قوله تعالي ﴿ بلي إن تصبروا وتتقوا ﴾ (٩٦١) الآية قال : لم يصبروا وانكشفوا فلم يمدوا ، أخرج البيهقي .

وأخرج البيهقي ، عن عروة قال : كان الله وعدهم على الصبر والتقوي أن يحدهم ﴿ بِحْمِسَةَ آلاف مِن الملائكة مسومين ﴾ وكان قد فعل ، فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافّهم وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة .

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه قالوا: لما انهزم المشركون انطلق الرماة ينتهبون فكر عليهم المشركون ، فقتلوهم وانتقضت صفوف المسلمين واستدارت رحاهم ، وحالت الريح فصارت دبوراً وكانت قبل ذلك صباً (٩٦٢) ، ونادي إبليسس: أن محمداً قتل: واختلط المسلمون فصاروا يقتتلون علي غير شعار ، ويضرب بعضهم بعضاً ما يشعرون به من العجلة والدهش ، وقتل مصعب بن عمير ، فأخذ اللواء ملك في صورة مُصْعَب ، وحضرت الملائكة يومئذ ولم نقاتل .

وأخرج الطبراني ، وابن مندة ، وابن عساكر من طريق محمود بن لبيد قال : قال الحارث بن الصمة : سألني النبي النبي الحيد وهو في الشعب ، عن عبد الرحمن بن عوف ، فقلت : رأيته إلي جنب الجبل ، فقال إن الملائكة تقاتل معه . قال الحارث ، فرجعت إلي عبد الرحمن فأجد بين يديه سبعة صرعي ، فقلت :

٩٦١ - آلِ عمران ١٢٥

<sup>977 -</sup> الدّبور: ريح تهب في الجزيرة العربية من المغرب، وتقابلها القبول وهي ريح الصّبا - بفتح الصاد - ويتفاءلون بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور، الصاد - ويتفاءلون بالصّبا وأهلكت عاد بالدبور،

ظفرت يمينك أكل هؤلاء قتلت ؟ قال: أما هذا وهذا ، فأنا قتلتهما ، وأما هؤلاء

فقتلهم من لم أره ، فقلت : صدق الله ورسوله . .

وأخرج ابن سعد ، عن محمد بن شرحبيل العبدري قال : حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد فقطعت يده اليمني ، فأخذ اللواء بيده اليسري ، وهو يقول و هما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ( (٩٦٣ ) الآية . ثم قطعت يده اليسري فجثا علي اللواء وضمه بعضديه إلي صدره وهو يقول و هما محمد إلا رسول الآية ، ثم قتل فسقط اللواء قال محمد بن شرحبيل وما نزلت هذه الآية و هما محمد إلا رسول الهيومئذ حتى نزلت بعد ذلك .

وقال ابن سعد ، أنا الواقدي ، حدثني الزبير بن سعيد النوفلي ، عن عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب قال : أعطي رسول الله على يوم أحد مصعب بن عمير اللواء ، فقتل مصعب فأخذه ملك في صورة مصعب ، فجعل رسول الله على يقول : تقدم يا مصعب ، فالتفت إليه الملك ، فقال : لست بمصعب فعرف أنه ملك أيد به .

وقال ابن أبي شيبة في (المصنف) حدثنا زيد بن حبان ، عن موسي بن عبيدة ، حدثني محمد بن ثابت أن رسول الله على قال يوم أحد «أقدم مصعب» فقال له عبد الرحمن : « يا رسول الله ألم يقتل مصعب ؟ قال ، بلى ولكن ملك قام مكائه وتسمى باسمه » .

وأخرج الواقدي ، ووابن عساكر ، عن سعد بن أبي وقاض قال : لقد رأيتموني أرمي بالسهم يوم أحد فيرده علي رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه حتى كان بعد فظننت أنه ملك .

وأخرج ابن اسحاق والبيهقي ، وابن عساكر ، عن عبد الله بن عون ، عن عمير

٩٦٣ - آل عمران ١٤٤

بن إسحاق قال: لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله على وسعد يري بين يديه وفتي ينبل (٩٦٤) له كلما ذهبت نبلة أتاه بها قال: ارم أبا أسحاق فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم يروه ولم يعرف.

وقال ابن اسحاق: ذكر الزهري قال: علت عالية قريش الجبل فقال رسول الله على « اللهم إنه لا يتبغى أن يعلونا ، فقاتلهم عمر بن الخطاب ، ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم عن الجبل » أخرجه البيهقي وأخرج عن عروة نحوه .

وأخرج النسائي والطبراني والبيهقي ، عن جابر بن عبد الله أن طلحة أصيبت أنامله فقال حس " (٩٦٥) ، فقال رسول الله ﷺ « لو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك في جو السماء » .

وأخرج الطبراني ، عن طلحة قال : : لما كان يوم أحد أصابني السهم ، فقلت : حَسَّ فقال « لو قلت بسم الله لطارت بك الملائكة والناس ينظرون إليك » .

وأخرج الدار القطني في (الافراد) عن طلحة أنه لما أصيبت يده مع رسول الله علله ، فقال حَسِّ ، فقال « لو قلت بسم الله لرأيت بناءك الذي بني الله لك في الجنة وأنت في الدنيا » .

وأخرج الشيخان ، عن أنس أن عمه أنس بن النضر قال يوم أحد : « والذى تفسى بيده إنى لأجد ربح الجنة دون أحد وإنها لربح الجنة » .

وقال ابن أسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله على قال : « أن حنظلة لتغسله الملائكة ، فسألوا أهله ما شأنه ، فسئلت زوجته قالت : خرج وهو جنب حين سمع الهائعة (٩٦٦) ، فقال رسول الله على ، لذلك غسلته الملائكة » .

٩٦٤ ـ ينبلُ له : يناوله النّبل الذي يرمى به

٩٦٥ - حس - بكسر السين وتشديدها - كلمة تقال عند التوجع من شيء أصابه فجأة .

٩٦٦ - الهائعة : صيحة الفزع والنداء للمعركة

أخرجه البيهقي ، وأخرجه السراج في مسنده ، والحاكم وصححه ، وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، حدثني يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن جده به .

وأخرجه أبونعيم من طريق ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد به .

وأخرجه ابن سعد من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه بلفظ « إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة ، قال أبو أسيد الساعدي : فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه تقطر ماء ، وفيه أن امرأته قالت : رأيت كأن السمآء فرجت له فدخل فيها ، ثم أطبقت ، فقلت : هذه الشهادة .

وأخرج أبو نعيم ، عن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن معاذ لما مات بعد الخندق خرج رسول الله على مسرعاً ، فإنه لينقطع شسع الرجل فما يرجع ويسقط رداؤه فما يلوي عليه وما يعسج أحد علي أحد فقالوا: يا رسول الله إن كدت لتقطعنا قال « خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظله » . وأخرج ابن سعد نحوه ، عن عاصم بن عمربن قتادة ، عن محمود بن لبيد .

وأخرج أبو يعلي والبزار والحاكم ، وأبو نعيم ، عن أنس بن مالك قال : افتخر الحيان من الأنصار الأوس والخزرج فقال الخزرجيون : منا أربعة جمعوا القرآن علي عهد رسول الله علله معاذ ، وأبي ، وزيد ، وأبو زيد ، وقال الأوس منا من اهتز له العرش : سعد بن معاذ ، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت ، ومنا من حمته الدبر (٩٦٧) عاصم بن ثابت ، ومنا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي عامر .

٩٦٧ ـ الدُّبر : النحل

وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال: قتل حمزة جُنُبًا فقال رسول الله ﷺ «غسلته الملائكة ».

وأخرج ابن سعد ، عن الحسن قال قال رسول الله ﷺ « لقد رأيت الملائكة تغسل حمزة » .

وأخرج الشيخان ، عن جابر قال : لما قتل أبسي يوم أحد بكت عمتي فقال رسسول الله ﷺ « لا تبكيه أو لم تبكيه ؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه » .

وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي ، عن زيد بن ثابت قال : بعثني رسول الله على يوم أحد اطلب سعد بن الربيع ، وقال « إن رأيته فاقرأه منى السلام ، وقل له كيف تجدك ؟ » فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمج وضربة بسيف ورمية بسهم ، فقال قل له : يا رسول الله إني أجد ريح الجنة ، وقل لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله ان أخلص إلي رسول الله على وفيكم شفر (٩٦٨) يطرف وفاضت نفسه .

قال البيهقي: وذكر الواقدي في قصة خيثمة أبي سعد بن خيثمة أنه قال يوم أحد لرسول الله علله : لقد أخطأتني وقعة بدر وكنت والله حريصاً عليها حتي ساهمت (٩٦٩) ابني في الخروج فخرج سهمه فرزق الشهادة ، وقد رأيت ابني البارحة في النوم في أحسن صورة يسرح في ثمار الجنة وأنهارها ويقول : الحق بنا ترافقنا في الجنة ، فقد وجدت ما وعدني ربي حقاً وقد والله يا رسول الله أصبحت مشتاقاً إلى مرافقته في الجنة ادع الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله على منتاقاً إلى مرافقته في الجنة ادع الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله على منتاقاً إلى مرافقته في الجنة ادع الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله على منتاقاً إلى مرافقته في الجنة ادع الله أن يرزقني الشهادة ومرافقة سعد في الجنة فدعا له رسول الله على منتاقاً إلى منافقة المنتاقاً إلى منتاقاً إلى منتاؤ إلى منتاقاً إلى منت

٩٦٨ ـ شفر: وإحد الأشفار، وهو حرف جفن العين الذي ينبت فيه الشعر.

٩٦٩ ـ ساهمت : اقترعت أنا وهو أينا يخرج ؟

وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي ، عن سعيد بن المسيب أن رجلا سمع عبد الله بن جحش يقول قبل أحد بيوم : اللهم إني أقسم عليك أن ألقي العدو غدا فيقتلوني ، ثم يبقروا بطني ويجدعوا أنفي وأذني ثم تسألني بم ذاك ؟ فأقول فيك ، فلما التقوا فعل به ذلك ، فقال الرجل الذي سمعه إني لأرجو أن يبر الله آخر قسمه كما أبر أوله .

وقال عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي ، ثنا أشياخنا عبد الله بن جحش جاء إلى النبي علله يوم أحد ، وقد ذهب سيفه ، فأعطاه النبي علله عسيباً من نخل ، فرجع في يد عبد الله سيفاً ، أخرجه البيهقي .

وقال ابن اسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة قال « أصيبت يوم أحد عين قتادة ابن النعمان حتى وقعت على وجنتيه فردها رسول الله الله الله المست عينيه وأحدهما » . أخرجه ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم وقد تقدم موصولاً وإن ذلك كان يوم بدر .

وأخرجه أبو يعلي وأبو نعيم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة ، عن أبيه ، عن جده قتادة أنه أصيبت عينه يوم أحد فسالت حدقته علي وجنته ، فأرادوا أن يقطعوها فسألوا النبي على فقال « لا قدعا به فغمز عينه براحته فكان لا يدرى أى عينيه أصيبت » .

وأخرج البيهقي من طريق أبي سعيد الخدري ، عن قتادة بن النعمان ، وكان أخاه لأمه ان عينيه ذهبت يوم أحد ، فجاء بها إلي النبي على فردها فاستقامت . قال البيهقي : وذكر الواقدي مثله وزاد وكانت أقوي عينيه وأصحهمابعد أن كبر .

وأخرج أبو نعيم من طريق عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم أحد فوقعت علي وجنته ، فردها النبي على بيده ، فكانت أصح عينيه وأحدهما .

وأخرج الطبراني وأبو نعيم ، عن قتادة قال : كنت يوم أحد أتقي السهام بوجهي دون وجه رسول الله ته ، فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتي فأخذتها بيدي وسعيت إلي رسول الله ته فلما رآها في كفي دمعت عيناه ، فقال « اللهم ق قتادة كما وقى نبيك بوجهه فاجعلها أحسن عينيه وأحدهما نظراً».

وأخرج أبو يعلي من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عبيدة ، عن جده قال : « أصيبت عين أبى ذر يوم أحد فبزق فيها النبى عند فكانت أصح عينيه » .

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن نافع بن جبير قال : سمعت رجلا من المهاجرين يقول : شهدت أحداً فنظرت إلي النبل تأتي من كل ناحية ورسول الله على وسطها كل ذلك يصرف عنه ، ولقد رأيت عبد الله بن شهاب (٩٧٠) يقول يوم أحد دلوني علي محمد فلا نجوت إن نجا ورسول الله على إلي جنبه ما معه أحد ، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان ، فقال : والله ما رأيته أحلف بالله أنه منا ممنوع خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك (٩٧١).

وقال عبد الرزاق، إنا معمر ، عن الزهري ، وعن عثمان الجزري ، عن مقسم أن النبي تله دعا علي عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته وشج وجهه فقال « اللهم لا يحل عليه الحول حتى يموت كافرا فما حال عليه الحول حتى مات كافرا » أخرجه البيهقي (٩٧٢).

وأخرج أبو نعيم ، عن نافع بن عاصم قال « الذي دَمَّى وجه رسول الله علله عبد الله بن قمئة رجل من هذيل فسلط الله عليه تيسا فنطحه حتى قتله » .

وأخرج الخطيب في ( تاريخه ) عن محمد بن يوسف الفريابي قال « بلغني ان

<sup>9</sup>۷۰ ـ عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث الزهرى الأصغر ، جد الفقيه ابن شهاب الزهرى المسهور . شهد أحدا مع المشركين ثم أسلم بعد ومات بمكة أسد الغابة جـ٣ صـ٢٧٧

٩٧١ ـ دلائل النبوة جـ٣ صـ٢٦٤ ، ومغازى الواقدى جـ١ صـ٢٣٧

٩٧٢ ـ دلائل النبوة جـ٣ صـ٩٧٧

الذين كسروا رياعية النبي تله لم يولد لهم صبى فنبتت له رياعية ».

وأخرج البيهقي ، عن عمرو بن السائب أنه بلغه أن مالكا أبا أبي سعيد الخدري ، لما جرح النبي عليه يوم أحد مص جرحه حتى أنقاه ولاح أبيض ، فقيل له مُجّه ، فقال : والله لا أمجه أبداً ثم أدبر يقاتل ، فقال النبي عليه : « من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فاستشهد » (٩٧٣).

وأخرج البيهقي ، عن الشافعي قال : كان من المنون عليهم فلا فدية يوم بدر أبو عزة الجمحي تركه رسول الله تله لبناته ، وأخذ عليه عهداً أن لا يقاتله ، فأخفره (٩٧٤) وقاتله يوم أحد فدعا رسول الله تله أن لا يفلت فما أسر من المشركين رجل غيره فأمر به فضربت عنقه .

وأخرج البيهقي ، عن عروة أن النبي تشقال يوم أحد « أما إن المشركين لن يصيبوا منا مثلها أبدا » . .

وأخرج ابن سعد عن الوقادي ، عن شيوخه أن رسول الله ﷺ قال « لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن » (٩٧٥).

وأخرج ابن سعد والحاكم والبيهقي ، عن ابن عباس قال : لما قتل حمزة يوم أحد أقبلت صفية تطلبه لا تدري ما صنع ، ، فلقيت علياً والزبير فقالت : ما فعل حمزة فأرياها أنهما لا يدريان ، فجاءت النبي شخفقال : « إنى اشاف على عقلها قوضع يده على صدرها ودعا لها فاسترجعت وبكت » (٩٧٦).

وأخرج ابن سعد والحاكم واليبيهقي ، أنا هوذة بن خليفة ، حدثنا عوف بن

٩٧٣ دلائل النبوة جـ٣ صـ٢٦٦

٩٧٤ ـ أخفره : : نقض عهده .

٩٧٥ ـ طبقات ابن سعد جـ ٢ صـ ٦٠ . بتحقيقنا ، واستلام الركن كناية عن فتح مكة .

٢٧٧ - الدلائل جـ٣ صـ٧٨٧

محمد قال: بلغني أن هنداً ابنة عتبة بن ربيعة جاءت يوم أحد وكانت نذرت لئن قدرت علي حمزة لتأكلن من كبده ، فجاؤوا بحزة (٩٧٧) من كبد حمزة فأخذتها تمضغها لتأكلها ، فلم تستطع ان تبتلعها فلفظتها ، فبلغ ذلك رسول الله تلك فقال " إن الله قد حرم على النار ان تذوق من لحم حمزة شيئاً أبداً » .

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه قال : كان سويد بن الصامت قد قتل زيادا أبا مجذر في وقعة التقوا فيها ، فظفر المجذر بسويد فقتله ، وذلك قبل الإسلام، فلما قدم رسول الله على المدينة أسلم الحارث بن سويد ومجذر ابن زياد وشهدا بدراً ، فجعل الحارث يطلب مجذراً يقتله بأبيه فلا يقدر عليه ، فلما كان يوم أحد وجال المسلمون تلك الجولة أتاه الحارث من خلفه فضرب عنقه ، فلما رجع رسول الله على من حمراء الأسد أتاه جبرئيل ، فأخبره أن الحارث بن سويد قتل مجذر بن زياد غيلة وأمره أن يقتله فركب رسول الله ﷺ إلى قباء في ذلك اليوم في يوم حار ، فدخل مسجد قباء فصلي به وسمعت به الأنصار ، فجاءت تسلم عليه ، وأنكروا إتيانه في تلك الساعة ، وفي ذلك اليوم ، حتى طلع الحارث بن سويد في ملحفة مورسة (٩٧٨) فلما رآه رسول الله تك دعا عويم بن ساعدة ، فقال : قدم الحارث بن سويد إلى باب المسجد فاضرب عنقه بمجذر بن زياد ، فإنه قتله غيلة ، فقال الحارث: قد والله قتلته وما كان قتلي إياه رجوعا عن الإسلام ولا ارتياباً فيه ، ولكنه حمية من الشيطان وأمر وكلت فيه إلى نفسى ، وإني أتوب إلى الله ورسوله مما عملت ، وأخرج ديته أو أصوم شهرين متتابعين ، وأعتق رقبة حتى إذا استوعب كلامه ، قال : قدمه يا عويم ، فاضرب عنقه فقدمه فضرب عنقه ، فقال حسان بن ثابت:

٩٧٧ - حَزَّة : قطعة لحم

٩٧٨ ـ مورسة : مصبوغة بالورس

يا حار في سنة من نوم أولكم أم كنت ويحك مغترا بجبريل ؟ أم كنيف بابن زياد حين تقتله بفرة في فضاء الأرض مجهول ؟

وأخرج البيهقي ، عن جابر بن عبد الله قال : أخرج أبي من قبره في خلافة معاوية فأتيته فوجدته على النحو الذي تركته لم يتغير منه شيء فواريته .

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، وأبو نعيم من وجه آخر ، عن جابر قال : استصرخنا إلي قتلانا يوم أحد وذلك حين أجري معاوية العين ، فأتيناهم فأخرجناهم رطاباً تثني أطرافهم علي رأس أربعين سنة وأصابت المسحاة قدم حمزة فانثعبت (٩٧٩) دماً . وأخرجه البيهقي من طريق اخري .

ومنها طريق الواقدي ، عن شيوخه وفيه : فوجد عبد الله والد جابر ويده علي جرحه ، فأميطت يده عن جرحه فانثعب الدم ، فردت إلي مكانها فسكن الدم ، قال جابر : فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم ، والنمرة التي كفن فيها كما هي والحزيل (٩٨٠) علي رجليه علي هيئته وبين ذلك ست وأربعون سنة ، وأصابت المسحاة رجُل منهم فانثعبت دما ، فقال أبو سعيد الخدري : لا ينكر بعد هذا منكر ولقد كانوا يحفرون التراب فحفروا نثرة من تراب فاح عليهم ريح المسك .

وأخرج البيهقي ، عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال لشهداء أحد « أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله فأتوهم وزوروهم والذي نفسى بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه » .

٩٧٩ ـ انثبت : سالت

٩٨٠ ـ الحزيل : من الحزل وهو جمع الشيء وصمه بعضه إلى بعض .

يقال احزألت الإبل إذا اجتمعت وكذلك احزات بدون همز . ولعل المقصود بذلك ما كان قد جمع فوق رجليه من رطب الكلأ ، لأن شهداء أحد كانوا يكفنون في ثيابهم ، فلم تكن تغطى أرجلهم ، فكان يغطى بها أعلاهم ويوضع على أرجلهم رطب الكلأ ..

وأخرج الحاكم وصححه ، والبيهقي من طريق العطاف بن خالد المخزومي ، حدثني عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة ، عن أبيه أن النبي تلك زار قبور الشهداء بأحد وقال « اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء وأنه من زارهم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ردوا عليه » .

قال العطاف ، وحدثتني خالتي أنها زارت قبور الشهداء قالت : وليس معي إلا غلامان يحفظان علي الدابة ، فسلمت عليهم فسمعت رد السلام ، وقالوا : والله إنا نعرفكم كما يعرف بعضنا بعضا قالت : فاقشعررت ورجعت .

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي من وجه آخر عن العطاف قال: حدثتني خالتي فذكر نحوه .

وأخرج البيهقي ، عن الواقدي أن فاطمة الخزاعية قالت : زرت قبر حمزة ، فقلت : السلام عليك يا عم رسول الله ، فسمعت كلاماً ردعلي : وعليكم السلام . ورحمة الله .

وأخرج ابن مندة ، عن طلحة بن عبيد الله قال : أردت مالي بالغابة فأدركني الليل ، فأويت إلي قبر عبد الله بن عمرو بن حرام ، فسمعت قراءة من القبر ما سمعت أحسن منها فجئت إلي رسول الله عله ، فذكرت ذلك له ، فقال : « ذلك عبد الله ، ألم تعلم أن الله قبض أرواحهم ، فجعلها في قناديل من زيرجد وياقوت ، ثم علقها وسط الجنة ، فإذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم ، فلا تزال كذلك حتى إذا طلع الفجر ردت أرواحهم إلى مكانها الذي كانت فيه ؟ » .

وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي ، عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبي على خباء على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتي إلى النبي الله على فأخبره فقال رسول الله على « هى المانعة هي المنجية » .

#### باب

# ما وقع في حمراء (٩٨١) الأسد من الآيات

قال ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبا سفيان قال لركب من عبد القيس يريدون المدينة : بلغوا محمدا أنا قد أجمعنا الرجعة إلي أصحابه لنستأصلهم ، فلما مرَّ الركب برسول الله على أخبروه فقال رسول الله على والمسلمون معه : « حسبنا الله ونعم الوكيل » فأنزل الله في ذلك ﴿ الذين قال لهم الناس ﴾ (٩٨٢) الآيات .

وأخرج البخاري ، عن ابن عباس قال لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال ﴿ حسبنا الله ونعم الوكيل ﴾ فقالها محمد ﷺ .

وأخرج ابن المنذر في تفسيره ، عن ابن جريج في قوله تعالى ﴿ لم يمسسهم سوء ﴾ قال : قدم رجل من المشركين من بدر فأخبر أهل مكة بخيل محمد فرعبوا فجلسوا .

٩٨١ ـ حمراء الأسد : موضع بينه وبين المدينة ثمانية أميال ، وقيل ؛ عشرة أميال .

٩٨٢ ـ آل عمران ١٧٣

#### یاپ

# ماوقع في غزوة الرجيع (٩٨٣) من الآيات

أخرج البخاري والبيهةي ، عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله على سرية عيناً وأمر عليهم عاصم بن ثابت (٩٨٤) ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة وذكروا لحي من هُذيل ، فتبعوهم بقرب من مائة رام فاقتصوا آثارهم حتى لحقوهم فلما انتهي عاصم وأصحابه لجئوا إلي فدفد (٩٨٥) ، وجاء القوم فأحاطوا بهم فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا ، فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر اللهم أخبر عنا نبيك ، فرموهم بالنبل حتى قتلوا عاصماً في سبعة نفر ، وبقي خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر ، فأعطوهم العهد والميثاق ، فنزلوا إليهم ، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها ، فقال الرجل الثالث: هذا أول الغدر فأبي أن يصحبهم فجرروه ، وعالجوه علي أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه ، وانطلقوا بخيب وزيد حتي باعوهما بمكة فاشتري خبيباً بنو الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان خبيب هو قتل الحارث بن بدر ، فمكث عندهم أسيراً حتي إذا أجمعوا قتله استعار موسي (٩٨٦) من بعض بنات الحارث ليستحد بها ، فأعارته ، قالت : فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتي أتاه فوضعه علي فخذه ، فلما رأيته فزعت فزعة ، عرف ذلك مني ، وفي يده الموسي ، فقال : أتخشين أن فلما رأيته فزعت فزعة ، عرف ذلك مني ، وفي يده الموسي ، فقال : أتخشين أن

٩٨٣ - الرجيع ماء لهذيل . وهذه الموقعة كانت في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرا من هجرة النبي علله .

٩٨٥ ـ الفدفد : الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع

٩٨٦ ـ موسى : آلة الحلاقة

أقتله ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله تعالى ، وكانت تقول: ما رأيت أسيراً قط خيراً من خبيب لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة ، وإنه لموثق في الحديد ، وما كان إلا رزق رزقه الله ، فلما خرجوا به من الحرم قال: دعوني أركع ركعتين ، فركع ، ثم قال: اللهم أحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تبق منهم أحداً ، واستجاب الله لعاصم يوم أصيب ، فأخبر رسول الله على يوم أصيبوا خبرهم وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسده يعرفونه ، وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر ، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم فلم يقدروا على أن يقطعوا منه شيئاً .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، ومن طريق عروة نحوه ، وزاد أن خبيباً قال : اللهم إني لا أجد رسولاً إلي رسولك ، فبلسغه عسني السلام ، فجاء جسبرئيل إلي النبي على فأخبره ذلك ، فزعموا أن رسول الله على قال وهو جالس في ذلك اليوم الذي قتل فيه « عليك السلام خبيب قتله قريش » .

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق ، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة قال: كانت هذيل حين قتلوا عاصم بن ثابت أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، وقد كانت نذرت حين أصيب ابناها بأحد لئن قدرت علي رأسه لتشربن في قحفه الخمر ، فمنعتهم الدبر ، فلما حالت بينهم وبينه قالوا: دعوه حتي يمسي فيذهب عنه فنأخذه فبعث الله الوادي (٩٨٧) ، فاحتمل عاصما ، فذهب به ، وكان عاصم أعطي الله عهداً لا يمس مشركاً ولا يمسه مشرك أبداً في حياته فمنعه الله في وفاته مما امتنع منه في حياته .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن بريدة بن سفيان الأسلمي أن رسول الله عله بعث

۹۸۷ ـ الوادى : السيل

عاصم بن ثابت ، فذكر القصة كما تقدم من حديث أبي هريرة ، وذكر فيها ، فأرادوا ليجتزوا رأسه ليذهبوا به إليها ، فبعث الله رِجْلا (٩٨٨) من دَبْر فحمته ، فلم يستطيعوا أن يجتزوا رأسه .

وذكر في شأن خبيب أنه قال: اللهم إني لا أجد من يبلغ رسوله عني السلام، فبلغ رسولك مني السلام، فزعموا أن النبي شق قال حينئذ « وعليه السلام» قال أصحابه: يا نبي الله من؟ قال: « أخوكم خبيب قتل »فلما رفع علي الخشبة استقبل الدعاء، قال: فلما رأيته يدعو لبدت بالأرض فلم يحل الحول ومنهم أحد غير ذلك الرجل الذي لبد بالأرض (٩٨٩).

وقال ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عن ماوية مولاة حجير (٩٩٠) بن أبي أهاب قالت : حبس خبيب بمكة في بيتي فلقد اطلعت عليه يوماً وإن في يده

٩٨٨ ـ رجلا : طائفة غفيرة

٩٨٩ ـ ذكر البيهقى وغيره من الرواة أبياتا قالها خبيب قبل أن يقتل ويصلب وهى أبيات تشهد بصدق اليقين وعظمة الإيمان ، ونحن نذكرها للعظة والعبرة وهى :

لقد جمع الأحزاب حولى وألبوا وكلهم مسبدى العداوة جاهد وقد جمعوا أبناءهم ولساءهم الى الله أشكو غريتى ثم كريتى فذا العرش صبرتى على ما يراد بى وقد في رات الإله ، وإن يشاو وقد في روتى الكفر والموت دونه وما بى حذار الموت ، إنى لميت فوالله ما أرجو إذا مت مسلما فلست بمبد للعدة تخشعا

قبائلهم ، واستجمعوا كلُّ مجمعً على ، لأنسى في وثناق مستضيع وقدريت من جسنع طويل ممنع وما أرصد الأحزاب لى عند مسسرعى فقد بضعوا لحمى ، وقد باس مطعمى يبارك على أوصنال شلو مسترع وقد هملت عيناى من غير مجزع ولكن حيارى جسم نار ملفع على أى جنب كنان في الله مسسرعى ولا جنوعا ، إنى إلى الله مسرعى

دلائل النبوة جـ٣ صـ٣٢٨

٩٩٠ - ذكرها ابن حجر في الإصابة فقال: مارية - بالراء - أو ماوية - بالواو مع تشديد المثناة التحتاتية ، وكذلك قال ابن الأثير في أسد الغابة

لقطف من عنب أعظم من رأسه يأكل منه ، وما في الأرض يومنذ حبة عنب ، وأخرجه ابن سعد من وجه آخر عن ماوية .

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق جعفر بن عمرو بن أمية الضمري (٩٩١) أن أباه حدثه ، عن جده وكان رسول الله علله بعثه عيناً وحده قال : جئت إلي خشبة خبيب فرقيت فيها ، وأنا أتخوف العيون ، فأطلقته فوقع بالأرض ، فانتبذت غير بعيد ، ثم التفت فلم أر خبيباً فكأنما ابتلعته الأرض ، فلم يذكر لخبيب رِمَّة حتي الساعة .

وأخرج أبو يوسف في (كتاب اللطائف) ، عن الضحاك أن النبي الله أرسل المقداد والزبير في إنزال خبيب عن خشبته ، فوصلا إلي التنعيم ، فوجدا حوله أربعين رجلا نشاوي (٩٩٢) ، فأنزلاه فحمله الزبير علي فرسه ، وهو رطب لم يتغير منه شيء فنذر (٩٩٢) بهم المشركون ، فلما لحقوهم قذفه الزبير فابتلعته الأرض ، فسمي (بليع الأرض) .

وقال الواقدي: حدثني إبراهيم بن جعفر عن أبيه ، وحدثني عبد الله بن أبي عبيدة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، وحدثني عبد الله بن جعفر عن عبد الواحسد ابن أبي عون ، قالوا: كان أبو سفيان بن حرب قد قال لنفر من قريش بحكة: ما أجد من يغتال محمدا ، فإنه يمشي في الأسواق ، فيدرك ثأرنا ؟ فأتاه رجل من العرب ، فقال: إن أنت قويتني خرجت إليه حتي أغتاله ، فإني هاد بالطريق خريت (٩٩٤) قال: أنت صاحبنا ،

<sup>991 -</sup> عمرو بن أمية بن خويلد الكنانى الضمرى ، يكنى أبا أمية ، بعثه النبى الله إلى حبيبة بنت أبى سـقيان ، وأسلم قديما ، وهو من مهاجرة الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة ، وأول مشاهده بثر معونة ، توفى آخر أيام معاوية قبل الستين . أسد الغابة ٤ / ١٩٣

۹۹۲ ـ نِشِاوى ونشوى جمع نشوان : أى سكارى جمع سكران .

٩٩٣ ـ نذر: علم

<sup>998 -</sup> الخربت - بكسر الخاء وتشديد الراء المكسورة - الماهر العالم بالطرق الخفية المتفرقة المشتبهة في المفازات والصحاري .

٩٩٥ - خافية النسر: إحدى ريشاته الأربع إذا ضم جناحه خفيت ، شبه الخنجر بها في الصغر .

فأعطاه بعيراً ونفقة وقال: اطو أمرك ، فإني لا آمن أن يسسمع هذا أحد فينميه (٩٩٦) إلي محمد ، قال العربي: لا يعلم به أحد ، فخرج ليلاً علي راحلته ، فسار خمساً وصبح ظهر الحرة صبيح سادسة ، ثم أقبل فدخل علي رسول الله على ألما رآه قال لأصحابه: إن هذا الرجل يريد غدراً والله حائل بينه وبين ما يريد ، ثم قال له : اصدقني ما أنت ؟ وما أقدمك ؟ فإن صدقتني نفعك الصدق ، وإن كذبتني فقد اطلعت علي ما هممت به . قال : فآمن ؟ قال : فأنت آمن . فأخبره بخبر أبي سفيان وما جعل له ، فقال : قد أمنتك ، فاذهب حيث شئت وخير لك من ذلك . قال : وما هو ؟ قال : تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فأسلم ثم قال : والله ما كنت أفرق (٩٩٧) الرجال ، فوالله ما هو إلا أن رأيتك فذهب عقلي وضعفت نفسي فعرفت (٩٩٨) وأنك علي حق .

ثم قال رسول الله على لعمروبن أمية الضمري ولسلمة بن أسلم بن حريش « اخرجا حتى تأتيا أبا سفيان بن حرب فإن أصبتما منه غرة فاقتلاه » ، فخرجا ، قال عمرو فقال لي صاحبي : هل لك أن تأتي البيت فتطوف به سبعا وتصلي ركعتين ؟ فقلت : إني أعرف بمكة من الفرس الأبلق ، وأنهم إن رأوني عرفوني فأبي أن يطيعني ، فأتيتا فطفنا سبعا وصلينا ركعتين ، فلقيني معاوية بن سفيان ، فعرفني وأخبر أباه فنذر بنا أهل مكة ، فقالوا : ما جاء عمرو في خير ، وكان عمرو رجلاً فاتكافي الجاهلية ، فحشد أهل مكة وتجمعوا فهربنا ، وخرجوا في طلبنا فدخلت غاراً فتغيبت عنهم حتي أصبحت وباتوا يطلبون ، وعَمَّي الله عليهم الطريق أن يهتدوا لراحلتنا فقال صاحبي : هل لك في خبيب تنزله ؟ فاشتددت فأنزلته أخرجه البيهقي (٩٩٩) .

٩٩٦ ـ ينميه : يبلغه

٩٩٧ ـ أَفْرُق : أَخَاف

٩٩٨ ـ العبارة التي بين القوسين من دلائل النبوة ٣ صـ٣٣٤

٩٩٩ ـ الخبر بتفصيل واسع في دلائل النبوة جـ٣ صـ٣٣٣ ـ صـ٣٣٧

#### باب

## ماوقع في قصة بئر معونة من الآيات

أخرج البخاري من طريق هشام بن عروة قال: أخيرني أبي قال: لما قتل الذي ببئر معونة (١) ، وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل: من هذا ؟ وأشار إلي قتيل ، فقال له: هذا عامر بن فهيرة ، فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلي السماء ، حتي أني لأنظر إلي السماء بينه وبين الأرض ، ثم وضع فأتي النبي على خبرهم ، فنعاهم فقال إن أصحابكم قد أصيبوا وإنهم قد سألوا ربهم فقالوا: ربنا أخبر عنا إخواننا بما رضينا عنك ورضيت عنا فأخبرهم عنهم.

وأخرج مسلم والبيهقي ، عن أنس أن ناساً جاؤوا إلي النبي تلك فقالوا: ابعث معنا رجالاً يعلموننا القرآن والسنة ، فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم القراء ، فتعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا ، إنا قدلقيناك فرضينا عنك ، ورضيت عنا ، فقال رسول الله المن المناهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا » (٢).

وأخرج البيهقي ، عن ابن مسعود قال : بعث رسول الله على سرية ، فلم نلبث إلا قليلا حتى قام ، فحصد الله وأثني عليه ، ثم قال « إن إخوانكم لقد لقوا المشركين ، واقتطعوهم فلم يبق منهم أحد ، وإنهم قالوا : رينا بلغ قومنا إنا قد رضينا ورضى عنه منهم أليكم إنهم قد رضوا ورضى عنهم » .

وقال الواقدي : حدثني مصعب بن ثابت ، عن أبي الأسود ، عن عروة قال : خرج المنذر بن عمرو قذكر القصة ، وقال فيها : قال عامر بن الطفيل لعمرو بن

١ ـ بئر معونة : أرض بين بنى عامر وحرّة بنى سليم ، وتسمى هذه السرية التى أرسلها النبى ﷺ ـ
 بسرية القراء .

٢ ـ دلائل النبوة جـ٣ صـ٥٤٣

أمية : هل تعرف أصحابك ؟ قال : نعم ، فطاف فيهم يعني في القتلي وجعل يسأله عن أنسابهم ، قال : هل تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفقد مولي لأبي بكريقال له عامر بن فهيرة ، قال : كيف كان فيكم ؟ قلت : كان من أفضلنا . قال : ألا أخبرك خبره ؟ طعنه هذا برمح ، ثم انتزع رمحه ، فذهب بالرجل علوا في السماء حتي والله ما أراه ، وكان الذي قتله رجل من كلاب يقال له جبار بن سلمي ، ذكر أنه لما طعنه سمعه يقول : فزت والله . قال فأتيت الضحاك بن سفيان الكلابي ، فأخبرته عاكان وأسلمت ، ودعاني إلي الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ، ومن رفعه إلي السماء علوا .

قال : وكتب الضحاك إلي رسول الله علله بأن الملائكة وارت جثته وأنزل عليين .

أخرجه البيهقي ; وقال يحتمل أنه رفع ثم وضع ثم فقد بعد ذلك ليجتمع مع رواية البخاري السابقة ، عن عروة ، فإن فيها ثم وضع فقد روينا في مغازي موسي ابن عقبة في هذه القصة قال : فقال عروة : لم يوجد جسد عامر ، فيرون أن الملائكة وارته .

ثم أخرج البيهقي رواية عروة موصولة ، عن عائشة بلفظ : « لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء » حتى أني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ، ولم يذكر فيها ثم وضع فقويت الطرق وتعددت لمواراته في السماء .

وقال ابن سعد أنا الواقدي ، حدثني محمد بن عبد الله عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت « رفع عامر بن فهيرة (٢) إلى السماء فلم توجد جثته يرون أن الملائكة وارته »(٤) .

٣ عامر بن فُهيرة ـ بالتصغير ـ مولى أبى بكر الصديق ـ رضى الله عنهما ـ يكنى أبا عمرو ، من السابقين إلى الإسلام ، وكان حسن الإسلام وهو من المعذبين فى الإسلام ، اشتراه أبو بكر وأعتقه : ورافق النبى ﷺ وأبا بكر فى هجرتهما يخدمهما فى الطريق أسد الغابة جـ٣ صـ١٣٦
 ٤ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٢ صـ٧٤ بتحقيقنا

#### باپ

## ما وقع في غزوة ذات الرقاع(٥) من الآيات والمعجزات

وأخرج الشيخان ، عن جابر بن عبد الله قال : غزونا مع رسول الله على غزوة قبل نجد ، فلما قفل رسول الله على ،أدركته القائلة يوماً بواد كثير العضاة ، فنزل رسول الله على وتفرق الناس في العضاه (٢) يستظلون بالشجر ، ونزل رسول الله على تحت سمرة فعلق بها سيفه فنمنا نومة ، فإذا رسول الله على يدعونا فجئناه ، فإذا عنده أعرابي جالس ، فقال : « إن هذا اخترط سيفى وأنا نائم فاستيقظت وهو فى يده صلتا (٧) فقال لى من يمنعك منى ؟ فقلت : الله فشام السيف (٨) وجلس ثم لم يعاقبه » .

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي من وجه آخر ، عن جابر قال : قاتل رسول الله على محارب بن خصفة بنخل (٩) فرأوا من المسلمين غرة ، فجاء رجل منهم يقال له غورث بن الحارث حتي قام علي رسول الله على بالسيف ، فقال من ينعك مني ؟ قال : « الله » فسقط السيف من يده ، فأخذه رسول الله على ، فقال «من يمنعك منى » قال : كن خير آخذ فخلي سبيله ، فأتي أصحابه وقال جئتكم من عند خير الناس ثم ذكر صلاة الخوف .

وأخرج أبو نعيم من وجه ثالث ، عن جابر قال : خرج رسول الله ﷺ في صفر ،

مميت هذه الغزوة بذات الرقاع باسم جبل فيه بقع حمراء وسوداء وبيضاء ، أو لأنهم رقعوا راياتهم ، أو لأنهم الفوا الرقاع على أقدامهم لأنها نقبت من شدة المشى ، أو لأن به شجرة تسمى بذات الرقاع ، وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة الأعاجيب وكانت هذه الغزوة فى المحرم على رأس سبعة وأربعين شهراً من مهاجره - الطبقات الكبرى جـ٢ صـ٨٤

٦ - العضاة : شجر عظيم له شوك يسمى شجر أم الغيلان ، واحده عضة ، وقى ل واحدته عصاهة . النهاية

٧ ـ صلتا : مجردا

٨ ـ شام السيف : أغمده

٩ ـ نخل : موضع في المدينة على يومين

فقال (١٠) تحت شجرة ، وعلق سيفه بها ، فجاء أعرابي فسل السيف ، فقام به علي رأسه فقال : « الله » فأخـــذه واجف (١١) ، فوضع السيف وانطلق .

وأخرج البيهقي من وجه آخر ، عن جابر قال : صلي رسول الله على بأصحابه الظهر بنخل فهم به المشركون ، ثم قالوا : دعوهم . فإن لهم صلاة بعد هذه أحب اليهم من أبنائهم (١٢) ، فنزل جبرئيل علي رسول الله على ، فأخبره فصلي صلاة الخوف .

وأخرجه مسلم بلفظ « غزونا مع رسول الله على قوماً من جهينة فقاتلوا قتالاً شديدا، فلما صلى الظهر قال المشركون : لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم ، وقالوا : إنهم ستأتيهم صلاة هى أحب إليهم من الأولاد ، فأخبر جبرئيل النبى على بذلك وذكر ذلك لنا رسول الله على فصلى صلاة الخوف » .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن أبي عياش الزرقي قال : « كنا مع رسول الله عله بعسفان (١٣) وعلى المشركين خالد بن الوليد ، فصلينا الظهر ، فقال المشركون : لقد كانوا على حال لو أردنا لأصبنا غرة فأنزلت آية القصر بين الظهر والعصر » .

ذكر الواقدي بإسناده ، عن خالد بن الوليد في قصة إسلامه قال « فلما خرج رسول الله ﷺ في رسول الله ﷺ في ألى المديبية خرجت في خيل المشركين ، فتلقيت رسول الله ﷺ في أصحابه بعسفان فقمت بإزائه وتعرضت له فصلي بأصحابه الظهر أمامنا ، فهممنا أن نغير عليه ، ثم لم يعزم لنا ، فأطلع على ما في أنفسنا من الهم به فصلي بأصحابه صلاة العصر صلاة الخوف » .

١٠ ـ قال : نام وقت القيلولة

١١ . واجف : لعل هذه الكلمة : راجف بالراء أي اضطراب وخوف .

١٢ ـ يعنون صلاة العصر

١٣ \_ عسفان : قرية جامعة بين مكة والمدينة

### من عجائب هذه الغزوة

وأخرج مسلم والبيهقي وأبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال : « سرنا مع رسول الله على غزوة ذات الرقاع حتى نزلنا وإديا أفيح (١٤) فذهب رسول الله على يقضى حاجته واتبعته بإداوة من ماء ، فنظر فلم ير شيئا يستتر به ، وإذا شجرتان بشاطىء الوادى ، فانطلق رسول الله ﷺ إلى إحداهما فأخذ بفصن من أغصانها وقال : انقادى بإذن الله فانقادت معه كالبعير المخشوش (١٥) الذي يصانع قائده حتى أتى الشجرة الأخرى ، فأخذ بغصن من أغصانها ، فقال : انقادى على بإذن الله فالتأمتا ، قال جابر : فجلست أحدث نفسى فحانت منى لفتة فإذا أنا برسول الله على مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا ، فقامت كل واحدة منهما على ساق ، فرأيت رسول الله على وقف وقف ، فقال (١٦) برأسه هكذا يمينا وشمالاً ، ثم أقبل ، فلما انتهى إلى قال : يا جابر هل رأيت مقامي ؟ قلت : نعم يا رسول الله . قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا ، فأقبل بهما ، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته ، فانذلق لي ، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحد منهما غصناً ، ثم أقبلت أجرهما ، حتى إذا قمت مقام رسول الله عله أرسلت غصناً عن يميني وغصنا عن يساري ، ثم لحقت به فقلت : قد فعلت با رسول الله ، فعم ذلك قال: إنى مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتى ان يرفه (١٧) عنهما ما دام الغصنان رطبين فأتينا العسكر ، فقال رسول الله عَدْ يا جابر : ناد بوضوع ، فقلت : ألا وضوء ؟ ألا وضوء ؟ قلت يا رسول الله ﷺ : ما وجدت في الركب من قطرة .

١٤ ـ أفيح : واسع

١٥ - المخشوش : هو الذي جُعل في أنفه خِشاش ، وهو عُويد يجعل في أنف البعير يشد به الزمام المكون أسرع في الانقياد .

١٦ ـ قال : أشار ، والعرب يستعملون كلمة قال بمعنى فعل

١٧ - يرفه عنهما : يخفف عنهما .

وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله على الماء ، فقال لى انطلق إلى فلان الأنصارى فانظر هل فى أشجابه (١٨) من شىء ؟ فانطلقت إليه فنظرت فيها ، فلم أجد فيها إلا قطرة فى عزلاء شجب (١٩) منها لو أنى أفرغه لشريه يابسه ، فأتيت رسول الله على فأخبرته قال : اذهب فأتنى به فأتيته به ، فأخذه بيده فجعل بتكلم بشىء لا أدرى ما هو ويغمزه بيده ، ثم أعطانيه فقال يا جابر ناد بجفنة (٢٠) فقلت يا جفنة الركب ، فأتيت بها تحمل فوضعت بين يديه ، فقال رسول الله على بيده مكذا فبسطها فى الجفنة وفرق بين أصابعه ثم وضعها فى قعر الجفنة ، وقال : خذ يا جابر فصب على وقل : بسم الله فصببت عليه ، وقلت بسم الله ، فرأيت الماء يقور من بين أصابعه ففارت الجفنة ودارت حتى امتلأت ، فقال يا جابر ناد من كانت له حاجة بماء ؟ فأتى الناس فاستقوا حتى رووا ، ورفع رسول الله على بده من الجفنة وهى ملأى .

وشكا الناس إلى رسول الله على البوع ، فقال : عسى الله ان يطعمكم فأتينا سيف (٢١) البحر فألقى داية ، فأورينا (٢٢) على شقها النار ، فشوينا وطبخنا وأكلنا وشبعنا قال جابر : فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة فى هجاج (٢٣) عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا وأخذنا ضلعا من أضلاعها ، فقوسناه ، ثم دعونا بأعظم رجل فى الركب وأعظم جمل فى الركب فدخل تحته ما يطاطىء رأسه ».

وأخرج البزار والطبراني في (الأوسط) وأبو نعيم ، عن جابر قال: « خرجنا مع

<sup>1</sup>٨ - أشجابه : جمع شُجْب وهو بسكون الجيم - وهو السقاء الذي أخلق وبلى وصار شنا ، والأسقية تعلق على المشجب للتبريد ، والمشجب عيدان تنصب وتوضع فوقها الأشجاب للتبريد .

١٩ ـ عزلاء : فم السقاء

<sup>·</sup> ٢ - جَفْنَة : وعاء واسع ، يستعمل في الطعام والماء وجفئة الركب هي الجفئة التي يقدم فيها الطعام للجميع فيكفيهم .

٢١ ـ سيف البحر: شاطئه وساحله

٢٢ ــ أُوْرِيْنا : أشعلنا وأوقدنا

٢٣ \_ حجاج : الحجاج بكسر الحاء وقد تفتح : العظم المستدير حول العين .

رسول الله على غزاة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة واقم (٢٤) عرضت امرأة بدوية بابن لها ، فقالت : يا رسول الله ، هذا ابنى قد غلبنى عليه الشيطان ، فقتح فاه فبزق فيه ، وقال : اخس عدو الله ، أنا رسول الله ثلاثا ، ثم قال : شأنك بابنك لن يعود إليه شيء مما كان يصيبه ، فلما رجعنا جاءت المرأة فسألها عن ابنها فقالت : ما أصابه شيء مما كان يصيبه ».

ثم ذكرقصة الشجرتين وقصة غورث بن الحارث ، قال فيها ، فارتعدت يده حتى سقط السيف من يده قال : ثم رجعنا حتى إذا كنا بمهبط الحرة أقبل الجمل يرقل (٢٥) فقال : أتدرون ما قال هذا الجمل ؟ هذا جمل يستعديني على سيده ، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنتين وأنه أراد أن ينحره ، ذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به فقلت : لا أعرفه ، قال إنه سيدلك عليه ، فخرج بين يدي معنقا (٢١) حتى وقف بي على صاحبه ، فجئت به قال : وكانت غزوة ذات الرقاع تسمي غزوة الأعاجيب .

٢٤ - واقم : أطم - أي حصن - من آطام المدينة ، وإليه تنسب الحرة .

٧٠ - برقل: الرقل صرب من العدو، يقال: أرقلت الناقة إرقالا.

٢٦ - مع نقل : مسرعا ، من أعنق بمعنى أسرع ، والعنق : نوع من السير فيه سرعة ومنه قول الشاعر :

يا ناق سيرى عنقا قسيدا إلى سليمان قلستريدا كالمولجان والميم زائدة ، وعلة كونه معقوفة أن يتناول الراكب بها ما يشاء . وحجله : صربه .

وأخرج أبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال : « كنا مع رسول الله على غزاة بنى ثعلبة ، وخرجت على ناضح لى فأبطأ على حتى ذهب الناس ، فجعلت أرقبه ويُهمنى شأنه ، فإذا رسول الله على فى آخر الناس ، فقال : ماشأنك ؟ قلت أبطأ على جملى ، قال : اذهب معى ، فكأنه نفث فيها ، ثم مج من الماء فى نحره ، ثم ضربه بالعصا فوثب فقال : اركب قلت : إنى أرضى ان يساق معنا . قال : اركب فركبت ، فوالذى نفسى بيده لقد رأيتنى وإنى أكفه (٢٨) عن رسول الله على إرادة أن لا يسبقه » .

وأخرج أبو نعيم من وجه آخر عن جابر نحوه وزاد ، ثم قال : « اركب بسم الله فما ركبت دابة قبله ولا بعده أوسع ولا أوطأ منه إن كان لينطلق بى فأكفه عن رسول الله على حياءً منه » .

و أخرج أحمد ، عن جابر قال : فقدت جملي في ليلة ظلماء ، فمررت علي رسول الله على فقال : « ما لك ؟ » قلت : فقدت جملي قال « ذلك جملك ، اذهب فخذه » فذهبت نحو ما قال ، فلم أجده ، فرجعت إليه فقال « مثل ذلك » فذهبت فلم أجده فرجعت إليه ، فانطلق معي حتي أتينا الجمل فدفعه إلي فبينا أنا أسير وكان جمل فيه قطاف (٢٩) قلت : لهف أمي أن يكون لي إلا جمل قطوف ، فلحق بي فقال « ما قلت ؟ » فأخبرته فضرب عَجُزَ الجمل بسوط ، فانطلق ، أوضع (٣٠) جمل ركبته وهو ينازعني خطامه .

وأخرج الواقدي ، وأبو نعيم ، عن جابر بن عبد الله قال : لما أراد النبي ت غزوة

٢٨ ـ أكفه : أمنعه أن يتقدم على رسول الله ﷺ سابقا .

٢٩ ـ قطاف : بكسر القاف وفي رواية : قطوف بفتح القاف ـ والقطاف تقارب الخطو في سرعة من القطف وهو القطع ، والقطوف فعول منه ـ النهاية ـ

٣٠ ـ أوضع جمل : أسرعه ، يقال : وضع البعير يضع وضعا ، وأوضعه راكبه : حمله على سرعة السير .

ذات الرقاع جاء علبة بن زيد الحارثي بثلاث بيسضات أداحي (٣١) فقال: يا رسول الله ، وجدت هذه البيضات في مفحص نعام ، فقال: « دونك يا جابر فاعمل هذه البيضات » فعملتهن ثم جئن بهن في قصعة فجعلت أطلب خبزاً فلا أجده ، فجعل رسول الله الله وأصحابه يأكلون من ذلك البيض بغير خبز ، حتي انتهي إلى حاجته والبيض في القصعة كما هو ، ثم قام فأكل منه عامة أصحابه ثم رحلنا مبردين (٣٢).

وأخرج البيهقي ، عن جابر بن عبد الله قال : « خرجنا مع رسول الله علله في غزوة بنى أنمار فقال أرجل : ما له ضرب الله عنقه ، فسمعه الرجل فقال : يا رسول الله ، في سبيل الله ، فقتل الرجل في سبيل الله » .

غزوة بني أغار: هي غزوة ذات الرقاع ، وأخرجه الحاكم وصححه ، وقال: في بعض مغازيه ، وقال في آخره فقتل يوم اليمامة .

٣١ ـ أداحي : جمع أدْحي وهو الموضع الذي تبيض فيه النعامة وتفرخ ، وهو أفعول من دحوت إذا بسطت ، لأنها تدحوه برجلها أي تبسطه. ثم تبيض فيه .

٣٢ - مبردين : بعد سكون شدة الحر ، ومنه : أبردوا بالظهر، فالإبراد : انكسار الوهج والحر

#### باب

## ما وقع في غزوة الخندق من الآيات والمعجزات

أخرج البيهقي ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن رسول الله على قال يوم الأحزاب (٣٣) : « لن يغزوكم المشركون بعد اليوم قلم تغزهم قريش بعد ذلك » .

وأخرج البخاري ، عن سليمان بن صرد قال ، قال رسول الله على يوم الأحزاب وفي لفظ حين أجلي عنه الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا نسير إليهم » وأخرج أبو نعيم من حديث جابر مثله .

### قصة وليمة جابر

وأخرج البخاري ، عن جابر بن عبد الله قال : إنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية (\*) شديدة فجاءوا إلي النبي على فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق فقال «أنا نازل ثم قام ويطنه معصوب بحجر ، ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقا ، فأخذ النبى على المعول فضرب فعاد كثيبا أهيل (٣٤) ، فقلت : يا رسول الله ، انذن لى إلى المنزل ، فقعل فقلت لامرأتى ، رأيت بالنبى على شيئاً ما كان في ذلك صبر ، فعندك شيء ؟ قالت : عندى شعير وعناق (٥٩) ، فذبحت العناق وطحنت الشعير ، حتى شيء ؟ قالت : عندى شعير وعناق (٥٩) ، فذبحت العناق وطحنت الشعير ، حتى جعلنا اللحم في البرمة ، ثم جئت النبى على فقلت طُعيم (٢٩) لى : فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان . قال : كم هو : فذكرت له قال : كثير طيب . قال : قل لها لا تنزع البرمة (٢٧) ولا الشيز من التنور حتى آتى . فقال : قوموا فقام المهاجرين والأنصار ، فلما دخل على امرأته قال : ويحك جاء النبي على بالمهاجرين

٣٣ - كإنت موقعة الأحزاب في شوال سنة خمس ، وقال بعضهم : في شوال سنة أربع .

<sup>\* -</sup> الكدية : قطعة الحجر الصلبة الصماء التي لا يؤثر فيها المعول .

٣٤ ـ كثيبا أهيل : الكثيب : ما اجتمع من الرمل

٣٥ - العناق : أنثى المعز قبل أن تستكمل حولا

٣٦ ـ طعيم : تصغير طعام ، دليل على قلته .

٣٧ ـ البرمة : قدر تؤخذ من الحجر .

والأنصار ومن معهم . قالت : هل سألك ؟ قلت : نعم ، [ قالت : الله ورسوله أعلم ] (٣٨) . فقال : ادخلوا ولا تضاغطوا (٣٩) ، فجعل يكسر الخبز ويجعل عليه اللحم ويخمر (٤٠) البرمة والتنور إذا أخذ منه ويقرب إلى أصحابه ، ثم ينزع فلم يزل يكسر الخبز ويغرف حتى شبعوا ويقى بقية ، قال : كلى هذا وأهدى ، فإن الناس أصابتهم مجاعة » . أخرجه البيهقي وزاد في آخره فلم نزل نأكل ونهدي يومنا أجمع ، وأخرجه أيضاً من وجه آخر وزاد ، فلما خرج رسول الله تك ذهب ذلك .

وأخرج الشيخان من وجه آخر ، عن جابر قال : لما حفر الخندق رأيت بالنبي على خمصا (١) شديداً فانكفأت إلى امرأتي فقلت : هل عندك شيء ؟ فإني رأيت برسول الله على خمصا شديداً ، فأخرجت إلى جراباً فيه صاع من شعير ولنا بهيمة داجن (٢٤١) ، فذبحتها وطحنت الشعير ، ثم وليّت إلي رسول الله على فجئته ، فساررته ، فقلت : يا رسول الله على ذبحنا بهيمة لنا وطحنا صاعاً من شعير ، فتعال أنت ونفر معك ، فصاح النبي على يا أهل الخندق إن جابراً قد صنع سورا (٢٤١) فحيهلا بكم ، فقال رسول الله على يقدم الناس ، فأخرجت له عجينكم حتى أجيء المجت وجاء رسول الله على يقدم الناس ، فأخرجت له عجيناً فبصق فيه وبارك ثم عمد إلي برمتنا فبصق وبارك ، فأقسم بالله لقد أكلوا وهم ألف حتى تركوه ، وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط (٥٤) كما هي وإن عجيننا ليخبز كما هو تركوه ، وانحرفوا ، وإن برمتنا لتغط (٥٤)

٣٨ ـ ما بين القوسين من دلائل النبوة جـ٣ صـ ٢٤

٣٩ - لا تضاغطوا : لا تزدحموا

٤٠ ـ يخمر: يغطى

٤١ ـ خمصا : جوعا

٤٢ ـ داجن : الشاة التي تعلف في الدار

٤٣ ـ سورا ـ بصم السين وسكون الواو بغير همز: الصنيع بالفارسية كما جزم البخارى

٤٤ ـ حي هلا: هلموا مسرعين

<sup>20 .</sup> لنغط : لتصوت لها صوت يشير إلى امتلائها بالطعام ، أو : لتفور

٢٦ - أخرجه البخارى في كتاب الجهاد ، باب : من تكلم بالفارسية ، وفي المغازى ، باب : غزوة الخندق .

وأخرجه مسلم في كتاب الأشرية ، باب جواز استتباعه غيره

وأخرج الواقدي وابن عساكر ، عن عبد الله بن مغيث بن أبي بردة الأنصاري قال : « أرسلت أم عامر الأشهلية بقعبة فيها حيس (٤٧) إلى رسول الله عله ، وهو في قبته ، وهو عند أم سلمة ، فأكلت أم سلمة حاجتها ثم خرج بالبقية ، فنادى منادى رسول الله عله إلى عشائه فأكل أهل الخندق حتى نهلوا وهي كما هي » . مرسل .

وأخرج أبو يعلي وابن عساكر من طريق عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي رافع عن أبي رافع عال « أتيت إلى رسول الله ﷺ بوم المفندق بشاة في مكتل (٤٨) فقال يا أبا رافع : ناولني الذراع ، فناولته ثم قال : ناولني الذراع ، فقلت : يا رسول الله هل للشاة إلا ذراعين فقال : لو سكت ساعة لناولتنيه ما سألتك » (٤٩).

وأخرج أبو يعلي وابن عساكر أيضاً من وجه آخر ، عن عبيد الله بن علي بن أبي رافع أن جدته سلمي أخبرته « أن النبى تله بعث إلى أبى رافع بشاة يوم الخندق فصلاها (٥٠) أبو رافع وجعلها في مكتل ثم انطلق بها » فذكر مثله .

وأخرج أبو القاسم البغوي في معجمه ، عن معاوية بن الحكم قال « كنا مع رسول الله على فأصاب رِجْلَ أخى على بن الحكم جدار الخندق فدمتها فأتى النبى على فمسحها وقال بسم الله فما آذاه منها شيء » .

### تبشير الله نبيه بالنصر في ضربات المعول

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي عبد الرحمن الحبلي ، عبد الله بن عمرو بن العاص « أن رسول الله على خرج يوم الخندق فتناول الفأس فضرب به ضرية ،

٤٧ ـ القعبة : إناء صغير من الفخار ، والحبيش : طعام يتخذ من تمر وأقط وسمن ، وقد يجعل مكان الأقط الدقيق أو الفتيت

٤٨ \_ مكتل : وعاء من خوص

٤٩ ـ ما سألتك : مدة سؤالي إياك

٥٠ ـ صلاها : شواها

فقال : هذه الضرية يفتح الله بها كنوز الروم ، ثم ضرب الثانية فقال : هذه الضرية يفتح الله بها كنوز قارس ، ثم ضرب الثالثة فقال : هذه الضرية يأتى الله بأهل اليمن أنصارا وأعوانا » .

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال : حدثت عن سلمان قال « ضربت في ناهية من الخندق فعطف على رسول الله عنه فلما رآنى أضرب ورأى شدة المكان على نزل فأخذ المعول من يدى فضرب به ضربة ، فلمعت تحت المعول برقة ، ثم ضرب ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى ، ثم ضرب به الثالثة ، فلمعت تحته برقة أخرى . قلت : يا رسول الله ما هذا الذى رأيت يلمع ؟ قال : أما الأولى فإن الله فتح على بها السام والمغرب ، وأا الثائلة فإن الله فتح على بها السام والمغرب ، وأا

فحدثني (٥١) من لا أتهم عن أبي هريرة ؟ أنه كان يقول في زمن عمر وفي زمن عثمان وما بعده «افتتحوا ما بدا لكم فوالذى نفسى بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم انقيامة إلا والله تعالى قد أعطى محمدا مفاتيحها ».

وأخرجه أبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، عن الكلبي ، عن أبي صالح ، عن سلمان .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم نحوه من طريق عروة ومن طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن البراء بن عازب قال : عرض لنا في بعض الخندق صخرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول ، فشكوا ذلك إلي النبي تلك فلما رآها أخذ المعول وقال « بسم الله وضرب ضرية فكسر ثلثها فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام ، والله إنى لأنظر إلى قصورها الحمر ، ثم ضرب الثانية فقطع ثلثا

٥١ - حدثني : أي إبن اسماق

آخر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إنى لأبصر قصر المداين الأبيض ، ثم ضرب الثالثة فقطع بقية الحجر فقال : الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إنى لأبصر أبواب صنعاء من مكانى الساعة » .

وأخرج ابن سعد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي وأبو نعيم من طريق كثير ابن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه ، عن جده قال : « خرجت لنا من المخدق صخرة بيضاء مدورة فكسرت حديدنا وشقت علينا فشكونا إلى رسول الله علله فأخذ المعول من سلمان فضرب الصخرة ضرية صدعها ويرقت منها برقة أضاء ما بين لايتى المدينة حتى لكأن مصباحاً في جوف ليل مظلم ، فكبر رسول الله علله ، مضربها الثانية فصدها ويرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها فكبر ، ثم ضربها الثانية فصدها ويرق منها برقة أضاء ما بين لابتيها : فكبر فقلنا : يا رسول الله ، قد رأيناك تضرب فيخرج برق كالموج ورأيناك تكبر ، فقال : أضاء لى في الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب ، فأخبرني جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليها ، وأضاء لى في الثانية قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليها ، وأضاء لى في الثانثة قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبرئيل أن أمتى ظاهرة عليها فأبشروا بالنصر ، فقال المنافقون يخبركم محمد أنه بيصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح المنافقون يخبركم محمد أنه بيصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا فنزل ﴿ وإذْ يَقُولُ المنافقون الذين في قُلُويهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غُرورا ﴾ (٢٥) ».

وأخرج أبو نعيم ، عن أنس قال : « ضرب النبى على يوم الخندق بمعوله ضربة فبرقت برقة فخرج نور من قبل اليمن ، ثم ضرب أخرى فخرج نور من قبل الروم ، فعجب سلمان من ذلك فقال فارس ، ثم ضرب أخرى فخرج نور من قبل الروم ، فعجب سلمان من ذلك فقال

٥٢ ـ الأحزاب ١٢

رسول الله ﷺ: ، أرأيت ؟ قلت : نعم ، قال : لقد أضاءت لى المدائن ، وأن الله بشرنى في مقامي هذا بفتح اليمن والروم وفارس » .

وأخرج أبونعيم ، ، عن سهل بن سعد قال « كنا مع رسول الله ﷺ في المختدق فحفر فصادف حجرا فضحك فقيل ثم ضحكت يا رسول الله ؟ قال : ضحكت من ناس يؤتى بهم من قبل المشرق في الكبول (٥٣) يساقون إلى الجنة وهم كارهون » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، حدثني سعيد بن ميناء ، عن ابنة بشير بن سعد أخت النعمان بن بشير قالت : بعثتني أمي بتمر في طرف ثوبي إلي أبي وخالي وهم يحفرون الخندق ، فمررت علي رسول الله تظ فناداني فأتيته فأخذ التمر مني في كفيه فما ملأهما وبسط ثوباً فنثره عليه ، فتساقط في جوانبه ، ثم أمر بأهل الخندق فاجتمعوا وأكلوا منه وجعل يزيد حتي صدروا عنه وأنه ليسقط من أطراف الثوب .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس أن رجلا من آل المغيرة قال : لأقتلن محمداً فأوثب فرسه في الخندق فوقع فاندقت رقبته فقالوا : يا محمد ادفعه إلينا نواريه وندفع إليك ديته فقال : « دروه (٤٥) فإنه خبيث خبيث الدية » .

## الله ينصر رسوله بالريح

وأخرج البيهقي عن قتادة قال ، أنزل الله تعالى في سورة البقرة ﴿ أَمْ حَسَبْتُم أَنْ تَدَخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الذينَ خَلَوا مِن قَبِلِكُمْ مَسَّتُهُم الباسَاءُ والضّراءُ وَلُلْزَلُوا ﴾ (٥٥) قال : فلما رأي المؤمنون الأحزاب ، قالوا : هذا ما وعدنا الله ورسوله .

٥٣ ـ الكبول : القيود مفردها كبُل

٥٤ - أي قال لأصحابه اتركوه لهم بدون دية

٥٥ - البقرة ٢١٤

وأخرج الشيخان ، عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » .

وأخرج أبو نعيم وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال « لما كان ليلة الأحزاب جاءت الشمال إلي الجنوب فقالت : انطلقي فانصري الله ورسوله ، فقالت الجنوب إن الحرة لا تسري بالليل فأرسل عليهم الصبا فأطفأت نيرانهم وقطعت أطنابهم (٥٦) ، فقال رسول الله عليه « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » .

وأخرج البيهقي عن مجاهد في قوله تعالى ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً ﴾ قال: يعني ريح الصبا أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى أكفأت قدورهم على أفواهها ونزعت فساطيطهم حتى أظعنتهم ﴿ وجنودا لم تروها ﴾ (٥٧) يعني الملائكة قال: ولم تقاتل الملائكة يومئذ.

## قصة حذيفة بن اليمان وقد أرسله النبي على عينا

وأخرج البيهقي ، عن حذيفة بن اليمان قال ، لقد رأيتنا مع رسول الله ﷺ ليلة الأحزاب في ليلة ذات ريح شديدة وقر (٥٨) ، فقال رسول الله ﷺ (ألا رجل يأتينى بخبر القوم يكون معى يوم القيامة ؟ فلم يجبه منا أحد ، ثم الثانية ، ثم الثالثة مثله ، ثم قال : يا حذيفة قم فأتنا بخبر القوم ، فمضيت كأنما أمشى فى حمّام ورجعت كأنما أمشى فى حمام (٥٩) ، ثم أصابئى البرد حين فرغت (٢٠).

وأخرجه من وجه آخر عن حذيفة وزاد: فقلت يا رسول الله ما قمت إليك إلا حياء منك من البرد، قال: « انطلق فلا بأس عليك من حرولا برد حتى ترجع لى ».

٥٦ \_ أطنابهم : جمع طُنب وهي حبال الخيام

٧٥ - الأحذاب ٩

٥٨ \_ قر \_ بضم القاف \_ : البرد الشديد

٥٩ \_ أمشى في حمَّام : من شدة الحر الذي شعر به بعد استجابته لأمر النبي على .

٦٠ ـ دلائل اللبوة جـ٣ صـ ٤٤٩

ثم أخرجه من طريق ثالث عن حذيفة وفيه: فقمت ، فقال « إنه كائن في القصوم خبر فأتثى بخبر القوم ، قال : وأنا من أشد الناس فزعاً وأشدهم قرآ فخرجت ، فقال : اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ، قال فوالله ما خلق الله فزعاً ولا قرآ في جو إلا خرج من جوفي ، فما أجد منه شيئاً فدخلت العسكر فإذا الناس في عسكرهم يقولون : الرحيل الرحيل لا مقام لكم ، وإذا الربيح في عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً ، فوالله إني لأسمع صوت الحجارة في رحالهم وفُرشهم والربيح تضربهم بها ، ثم رجعت فلما انتصف بي الطريق ، إذا أنا بنحو من عشرين فارسا معتمين فقالوا أخبر صاحبك أن الله كفاه القوم فرجعت فوالله ما عدا أن رجعت راجعني القر وجعلت أقرقف (١٦) وأنزل الله ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنوداً لم تروها ﴾ .

ثم أخرجه من طريق رابعة ، عن حذيفة بهذه الزيادة وقال « وأخذتهم ريح شديدة فتحملوا ، وإن الريح لتغلبهم على بعض أمتعتهم وإنه لما رجع مر بخيل على طريقه فخرج له فارسان منهم ، ثم قالا : ارجع إلى صاحبك فأخبره أن الله قد كفاه إياهم بالجنود والريح » .

ثم أخرجه من طريق خامسة ، عن حذيفة وفيه فقال : « هل أنا ذاهب ؟ فقال : والله ما بى أن أقتل ، ولكن أخشى أنى أوسر فقال : إنك لن توسر . وفيه . فبعث الله عليهم تلك الريح فما تركت لهم بناء إلا هدمته ولا إناء إلا أكفأته » . والحديث أخرجه الحاكم وصححه (٦٢) وأبو نعيم .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عمر أن النبي الله قال ليلة الأحزاب: « من يأتيني

٦١ ـ أقرقف : أضطرب وأرتعد من شدة البرد

<sup>7</sup>٢ - أخرجه الحاكم في المستدرك جـ٣ صـ٣١ ، وقال : حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : صحيح .

يخبر القوم جعله الله رفيقى فى الجنة " ثلاثا . فلم يجبه أحد فنادي يا حذيفة فأجابه ، فقال : أما سمعت صوتي ؟ قال : بلي ، قال : فما منعك أن تجيبني ؟ قال : البرد . قال : لا برد عليك . قال : فذهب عني البرد . فذهب فأتاه بخبر القوم ، فلما رجع عاد البرد إليه كما كان يجده » .

وأخرج الشيخان ، عن عبد الله بن أبي أوفي قال : دعا رسول الله على الأحزاب فقال « اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وذائلهم » .

وأخرجا أيضاً عن أبي هريرة أن النبي علله كان يقول « لا إله إلا الله وحده ، أعز جنده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده ، فلا شيء بعده ».

وأخرج ابن سعد ، عن سعيد بن جبير قال : لما كان يوم الخندق أتي جبرئيل ومعه الريح فقال رسول الله على حين رأي جبرئيل : « ألا أبشروا ثلاثاً فأرسل الله عليهم الريح فهتكت القباب ، وكفأت القدور ، ودفنت الرحال ،وقطعت الأوتاد ، فانطلقوا لا يلوى أحد على أحد وأنزل الله تعالى ﴿ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها ﴾ (٦٣)

وأخرج ابن سعد عن ابن المسيب قال : حُصر النبي على يوم الأحزاب وأصحابه بضع عشرة ليلة حتى خلص إلى كل امريء منهم الكرب وحتى قال النبي على « اللهم إنك إن تشأ لا تعبد » .

وأخرج ابن سعد عن جابر بن عبد الله قال : « دعا رسول الله على في مسجد الأحزاب يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء فاستجيب له يوم الأربعاء بين

٦٣ ـ الأحزاب ٩

الصلاتين الظهر والعصر ، فعرفتا البشر في وجهه قال جابر فلم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توخيت تلك الساعة من ذلك اليوم فدعوت الله فأعرف الإجابة » (٦٤) .

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه ، أن عمرو بن عَبْدود جعل يدعو يوم الخندق هل من مبارز ؟ فقال علي بن أبي طالب : أنا أبارزه ، فأعطاه رسول الله عليه سيفه وعممه ، وقال : « اللهم أعنه عليه ثم برز له ودنا أحدهما من صاحبه وثارت بينهما غبرة وضريه على فقتله وولى أصحابه هاريين » (١٥٠).

### خدعة نعيم بن مسعود لليهود

وأخرج أبو نعيم ، عن عروة ، وعن ابن شهاب قالا : إن نعيم بن مسعود جاء النبي على فأخبره أن قريشاً تحزبوا عليه ، وأنهم بعثوا إلي قريظة أنه قد طال ثواؤنا (٢٦) وأجدب ما حولنا وقد أحببنا أن نعاجل محمدا وأصحابه فنستريح منه ، فأرسلت إليهم قريظة أن نعم ما رأيتم فإذا شئتم فابعثوا بالرهن ثم لا يحبسكم إلا أنفسكم

ولقد بحدث من النداء ووقد فت إذ جب بن المشجع والمستداك إن المشجع ألل المستداك إن الشجاعية في النفستي فقام إليه على وهو يقول:

بجسم عكم: هل من مسيارز ؟ مسوقة القسرن المساجسين مستسسرعاً قبل الهسزاهز والجسود من خسيسر الفسرائر

مجيب صوتك غير عاجز والمصدق منهى كل فسائر عاجز عليك نائد المنائر عليك نائد المنائر المنائرة ال

٦٦ ـ ثواؤنا : مقامنا

٢٤ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٢ صـ٤١ بتحقيقنا

٦٥ - أورده البيهقى فى الدلائل جـ٣ صـ٤٣٨ وأورد شعرا قاله عمرو بن عبد ود ، يستثير فيه المسلمين ليبارزوه هو :

فقال رسول الله على لنعيم بن مسعود: « فإنهم قد أرسلوا إلى يدعوننى إلى الصلح وأرد بنى النضير إلى ديارهم وأموالهم ، فخرج نعيم عامداً إلى غطفان فقال: إنى ناصح لكم وقد اطلعت على غدر يهود ، فاعلموا أن محمداً لم يكذب قط وإنى سمعته يقول: إن بنى قريظة قد صالحوه على أن يرد إخوانهم من بنى النضير إلى ديارهم وأموالهم ».

قال أبو نعيم فيه دلالة علي أن مسلمهم وكافرهم كانوا عالمين بأن محمداً صادق لم يكذب قط .

وأخرج ابن عدي والبيهقي وابن عساكر من طريق الكلبي ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس في قوله تعالى ﴿ عَسَى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة ﴾ (٦٧) قال : كانت المودة التي جعل الله بينهم تزويج النبي ﷺ أم حبيبة بنت أبى سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين .

وأخرج الطحاوي ، « أن الله حبس الشمس للنبي عله يوم الخندق حين شغلوا عن صلاة العصر حتى غربت الشمس فزدها الله عليه حتى صلى العصر » .

وحكى النووي عنه في شرح مسلم أن رواته ثقات .

#### باپ

### ما وقع في غزوة بني قريظة من الآيات

أخرج الشيخان ، عن عائشة قالت : لما رجع النبي تله من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبرئيل ، فقال : قد وضعت السلاح والله ماوضعناه ، فاخرج ، قال : إلي أين ؟ قال : إلي ههنا وأشار إلي بني قريظة فخرج إليهم (١٨).

<sup>77 -</sup> الممتحنة Y

٦٨ - رواه البخاري في كتاب المغازي - باب مرجع النبي علم من الأحزاب

وأخرج البخاري ، عن أنس قال : كأني أنظر إلي الغبار ساطعاً في زقاق (٦٩) بني غنم موكب جبريل حين سار رسول الله ﷺ إلي بني قريظة .

وأخرج الحاكم وصححه والبيهقي ، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي على كان عندها ، فسلم علينا رجل ونحن في البيت ، فقام رسول الله على فزعا ، فقمت في أثره فإذا بدحية الكلبي ، فقال : « هذا جبرئيل يأمرنى أن أذهب إلى بنى قريظة » . . فقال قد وضعتم السلاح لكنا لم نضع طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسد ، وذلك حين رجع من الخندق ، وخرج النبي على فمر بمجالس بينه وبين بني قريظة فقال « هل مر بكم من أحد ؟ » قالوا : مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته قطيفة ديباج ، فقال النبي على اليس ذلك بدهية ولكنه جبرئيل عليه السلام أرسل إلى بنى قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب » (٧٠)

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر عن عائشة أن رسول الله على سمع صوت رجل ، فوثب وثبة شديدة فخرج إليه فاتبعته أنظر فإذا هو متكيء علي عُرف برذونه (٧١) وإذا هو دحية الكلبي (٧٢) ، وإذا هو معتم مرخ من عمامته بين كتفيه ، فلما دخل أخبرته قال أو رأيته؟ قلت : نعم . قال : « ذاك جبريل يأمرني أن أخرج إلى بني قريظة » .

وأخرج البيهقي من طريق موسي بن عقبة عن ابن شهاب ومن طريق عروة قال: بينما رسول الله على في المغتسل يرجل رأسه قد رَجَّلَ أحد شقيه أتاه جبرئيل علي فرس عليه لأمته، فخرج إليه فقال: قد وضعت السلاح، لكن نحن لم نضعه منذ

٦٩ ـ في رواية : من سكة بني غنم

٧٠ ـ ذكره البيهقي في دلائل النبرة جـ٤ صـ٨

٧١ - برذونة : البرذون يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية ، عظيم الخلقة
 ، غليظ الأعضاء ، قوى الأرجل ، عظيم الحوافر ، ويجمع على براذين .

٧٧ - دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة الكلبى ، صاحب رسول الله على ، كان يأتى جبريل - عليه السلام - على صورته .

نزل بك العدو ، ومازلت في طلبهم ، وإن الله أمرك بقتال بني قريظة ، وأنا عامد اليهم بمن معي من الملائكة لأزلزل بهم الحصون فاخرج بالناس ، فخرج فسألهم « مر عليكم فارس آنفا ؟ » قالوا : مر علينا دحية الكلبي علي فرس أبيض تحته نمط أو قطيفة حمراء من ديباج عليه اللأمة قال : « ذاك جبرئيل وكان يشبه دهية بجبرئيل » .

وأخرج ابن سعد ، عن يزيد بن الأصم قال : لما كشف الله الأحزاب ورجع النبي علله إلى بيته فأخذ يغسل رأسه ، أتاه جبرئيل فقال : عفا الله عنك وضعت السلاح ، ولم تضعه ملائكة الله ، ائتنا عند حصن بني قريظة .

وأخرج أبو نعيم ، عن أم سلمة « أنها رأت جبرئيل يوم بنى قريظة عليه عمامة سوداء » .

وأخرج ابن سعد عن الماجشون قال: جاء جبرئيل إلي رسول الله على يوم الأحزاب علي فرس عليه عمامة سوداء قد أرخاها بين كتفيه علي ثناياه الغبار، وتحته قطيفة حمراء فقال: أوضعت السلاح قبل أن نضعه، إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة.

وأخرج ابن سعد ، عن حميد بن هلال قال : كان بين النبي على وبين قريظة ولت (٧٣) من عهد ، فلما جاءت الأحزاب نقضوا العهد وظاهروا المسركين علي رسول الله على ، فبعث الله الريح والجنود ، فانطلقوا هاربين وبقي الأخرون في حصنهم ، فوضع رسول الله على وأصحابه السلاح ، فجاء جبرئيل إلي النبي على فخرج إليه فقال : ما وضعت السلاح بعد انهض إلي بني قريظة ، فقال رسول الله على « إن في اصحابي جهدا فلو أنظرتهم أياما فقال جبرئيل : انهض

٧٣ - ولث : الولثُ العهد غير المحكم أو المؤكد ، وقيل : الولث الشيء اليسير من العهد - وقال بعضهم : الولث العهد المحكم . النهاية

إليهم لأدخان قرسي هذا عليهم حصونهم ثم لأضعضعنها (٧٤) ، فأدبر جبرنيل ومن معه من الملائكة ، حتى سطع الغبار في زقاق بني غنم من الأنصار».

وقد كان رمي سعد بن معاذ في أكحله فرقاً (٥٥) الجرح وأحلب ، فدعا الله أن لا عيمته حتى يشفي صدره من بني قريظة قال : فأخذهم من الغم في حصنهم ما أخذهم ، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ من بين الخلق ، فحكم فيهم أن تُقْتَل مفاتلتهم وتُسْبَي ذراريهم .

وأخرج ابن جرير في تفسيره ، عن عبد الله بن أبي أوفي قال: كنا محاصرين قريظة والنفسير ما شاء الله أن نحاصرهم ، فلم يُفْتَح علينا ، فرجعنا فدعا رسول الله على عاء فهو يغسل رأسه ، إذ جاءه جبرئيل فقال وضعتم أسلحتكم ولم تضع الملائكة ، فدعا رسول الله على بخرقة فلف بها رأسه ولم يغسله ، ثم نادي فينا فقمنا حتي أتينا قريظة والنضير ، فيومئذ أمدنا الله بثلاثة آلالف من الملائكة وفتح الله لنا فتحاً يسيراً ، فانقلبنا بنعمة من الله وفضل .

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي الها اصطفي لنفسه من نساء بني قريظة ريحانة بنت عمرو ، فأبت أن تسلم فعزلها وو جد في نفسه لذلك ، فبينما هو في مجلس من أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه ، فقال: إن هاتين لنعلا ابن سعية (٧٦) يبشرني بإسلام ريحانة .

وأحرج البيهقي وابن السكن في الصحابة وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق ،

٧٤ ـ لأصعصعنها : لأزلزلنها

٧٥ ـ رقاً الجرح : سكن وجف ، وأحلب : زال حَلْبَه وِهو ما يِنزل من الدم . وإلهمزة للإزالة

٧٦ - هو ثعلبة بن سعية وقيل: ابن يامين ، كان يهوديا وأسلم ، وأسلم معه أسيد بن سعية ، وقيل: أسد بن سعية أخوه ، وأسلم كذلك معهما أسد بن عبيد وهم من بنى قريظة ، وقيل: هم من بنى هدل وليسوا من بنى قريظة ولا النصير وأسلموا فى الليلة التى نزلت فى غدها بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ ، وتوفى ثعلبة وأخره فى حياة النبى تلك .

حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ، عن شيخ من بني قريظة قال : قدم علينا من الشام رجل يهودي يقال له (ابن الهيبان) والله ما رأينا رجلاً قط خيراً منه ، فأقام بين أظهرنا فكنا نقول له إذا احتبس المطر استسق لنا ، فيقول : حتي تخرجوا أمام مخرجكم صدقة ، فنفعل فيخرج بنا إلي ظاهر حرتنا ، فوالله ما نبرح من مجلسه حتي تمر بنا الشعاب تسيل ، فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ، فلما حضرته الوفاة قال يا معشر يهود : ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلي أرض البؤس والجوع ؟ قلنا : أنت أعلم . قال : نبي أتوقعه يبعث الآن فهذه البلدة مهاجره ، وإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذرية ، فلا يمنعكم ذلك منه ولا تُسْسَبقُن اليه ، ثم مات ، فكان ذلك سبب إسلام ثعلبة وأسيد ابني سعية وأسد بن عبيد ليلة افتتحت قريظة .

وأخرجه ابن السكن من وجه آخر ، عن ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر عن سعيد بن المسيب ، عن جابر .

وأخرجه ابن سعد ، عن الواقدي ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولي ابن أبي أحمد نحوه .

وأخرج ابن سعد ، عن يزيد بن رومان ، وعاصم بن عمر وغيرهما ان كعب بن أسد قال لبني قريظة حين نزل النبي تله في حصنهم : يا معشر يهود تابعوا هذا الرجل ، فوالله إنه لنبي وقد تبين لكم أنه نبي مرسل ، وأنه الذي كنتم تجدونه في الكتب وأنه الذي بشر به عيسي ، وإنكم لتعرفون صفته قالوا : هو هو ، ولكن لا نفارق حكم التوراة .

وأخرج ابن سعد ، عن ثعلبة بن أبي مالك قال قال ثعلبة وأسيد ابنا سعية ، وأسد بن عبيد : يا معشر بني قريظة : والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله ، وإن صفته عندنا ، حدثنا بها علماؤنا وعلماء بني النضير هذا أولهم يعني حُيَيُّ بن أخطب مع

حبر ابن الهيبان ، أصدق الناس عندنا هو أخبرنا بصفته عند موته ، قالوا: لا نفارق التوراة ، فلما رأي هؤلاء النفر إباءهم نزلوا في الليلة التي في صبحها نزلت بنو قريظة .

وأخرج الشيخان عن عائشة قالت: أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق ، رماه حبان بن العرقة في الأكحل ، فضرب النبي على خيمة في المسجد ليعوده من قريب ، فلما رجع رسول الله على من الخندق وضع السلاح واغتسل ، فأتاه جبرئيل وهو ينفض رأسه من الغبار ، فقال : قد وضعت السلاح ؟ والله ما وضعته ، اخرج إليهم ، قال النبي على : « فأين فأشار إلى بنى قريظة ، فأتاهم رسول الله على فنزلوا على حكمه ، فرد الحكم إلى سعد قال : فإنى أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة ، وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم . فقال سعد : اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه ، اللهم فإنى أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم ، فإن كان بقى من حرب قريش شيء فابقنى لهم حتى أجاهدهم فيك ، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتى فابقني لهم حتى أجاهدهم فيك ، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتى فيها ، فانفجرت من لبته فمات منها » .

وأخرج البيهقي ، عن جابر قال : رُمِي سعد بن معاذيوم الأحزاب فقطعوا أكحله فنزفه الدم ، فقال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة ، فاستمسك عرقه ، فلما فرغ من قتالهم انفتق عرقه .

وأخرج البيهقي ، عن ابن عمر قال قال رسول الله تلك في سعد بن معاذ « تحرك له العرش وشيّع جنازته سبعون ألف ملك » .

وأخرج ، عن جابر قال « چاء چبريل إلى النبى عله ، فقال : من هذا العبد الصائح الذى مات فتحت له أبواب السماء ، وتحرك له العرش ؟ فخرج ، فإذا هو سعد ابن معاذ » .

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني معاذ بن رفاعة ، بن رافع الزرقي قال : أخبرني من شئت من رجال قومي أن جبرئيل أتي النبي شخ في جوف الليل معتجرا بعمامة من استبرق فقال : « من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء واهتز له العرش ؟ فقام مبادرا إلى سعد بن معاذ فوجده قد قبض » (٧٧)

وأخرج البيهقي عن الحسن قال « اهتر له عرش الرحمن فرحاً بروحه » .

وأخرج ابن سعد ، عن سلمة بن اسلم بن حريش قال : دخل رسول الله على وما في البيت أحد إلا سعد مسجى ، فرأيته يتخطى وأوماً إلي قف ، فوقفت ورددت من وراثي وجلس ساعة ، ثم خرج فقلت : يا رسول الله ما رأيت أحدا وقد رأيتك تتخطى فقال : « ما قدرت على مجلس حتى قبض لى ملك من الملائكة أحد جناحيه ».

وأخرج أبو نعيم ، عن الأشعث بن اسحاق بن سعد بن أبي وقاص قال : قبض رسول الله عله يومئذ ركبتيه ، فقال : « دخل ملك لم يجد مجلسا فأوسعت له » فلما حملوا جنازته وكان من أعظم الناس وأطولهم له قال قائل من المنافقين ما حملنا نعشاً اخف من اليوم فقال النبي عله « لقد شهده سبعون ألفا من الملائكة ما وطنوا الأرض قط » .

وأخرج ابن سعد عن محمود بن لبيد قال : قال القوم : يا رسول الله ماحملنا ميتاً أخف علينا من سعد ، فقال : « ما يمنعكم أن يخف عليكم وقد هبط من الملائكة كذا وكذا لم يهبطوا قط قبل يومهم قد حملوه معكم ؟ » .

٧٧ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٤ صـ٢٩ ، وسيرة ابن هشام جـ٣ صـ٢٠٣ ، والبداية واللهاية لابن كثير جـ٤ صـ١٢٩

وأخرج ابن سعد عن الحسن قال: لما مات سعد بن معاذ وكان رجلاً جسيماً جزلاً جسعل المنافقون يقولون: لم نر كاليوم رجلاً أخف، وقالوا: أتدرون لم ذاك ؟ لُحكُمه في بني قريظة، فذكر ذلك النبي على فقال « والذى نفسى بيده نقد كانت الملائكة تحمل سريره». وأخرجه الحاكم من طريق قتادة عن أنس نحوه.

وأخرج ابن سعد وأبو نعيم من طريق محمد بن المنكدر ، عن محمد بن شرحبيل ابن حسنة قال : قبض إنسان يومئذ بيده من تراب قبره قبضة ، فذهب بها ثم نظر إليها بعد ذلك فإذا هي مسك ، فقال رسول الله ﷺ: « سبحان الله ، سبحان الله ، متى عرف ذلك في وجهه ، فقال : الحمد لله لو كان أحدنا ناجيا من ضمة القبر لنجا منها سعد ، ضم ضمة ثم فرج الله عنه » .

وأخرج ابن سعد ، عن أبي سعيد الخدري قال : كنت ممن حفر لسعد قبره ، فكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا قترة (٧٨) من تراب .

# باب ما وقع في قتل أبي رافع من الآيات

أخرج البخاري ، عن البراء أن عبد الله بن عتيك لما قتل أبا رافع (٧٩) ونزل من درجة بيته سقط إلي الأرض ، فانكسر ساقه ، قال : فحدثت النبي على فقال : أبسط رجلك فبسطتها فمسحها فكأنما لم اشكها قط (٨٠).

٧٨ ـ قَدَرَة : المقصود شيئا من التراب ، والقترة ، الغبرة ، ومنه قوله تعالى ، وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ،

٧٩ - أبو رافع عبد الله بن أبى الحقيق ، ويقال : سلام بن أبى الحقيق ، كان ممن حزَّب الأحزاب على رسول الله على رسول الله على در الله النبوة -

٨ الحديث في صحيح البخاري - كتاب المغازي - باب قتل أبي رافع الحديث رقم ٢٠٨٨ - فتح
 الباري جـ٧ صـ٣٤

#### باب

# ما وقع في قتل سفيان بن نُبيِّح الهذلي

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن عبد الله بن أنيس (١١) قال : دعاني رسول الله على فقال : « إنه بلغنسي ان ابن نسبيح الهذلي يجمع الناس ليغزوني وهو بنخلة أو بعرنة (١٢) فأته فاقتله » قلت : : يا رسول الله انعته لي حتي أعرفه . قال « آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجدت له قشعريرة » فخرجت ، حتي دفعت إليه ، فلما رأيته وجدت له ما وصف لي رسول الله تخف من القشعريرة ، فمشيت معه شيئا حتي إذا أمكنني حملت عليه بالسيف فقتلته ، فلما قدمت علي رسول الله تخف قال : « أفلح الوجه » قلت : قد قتلته يا رسول الله قال : « صدقت ، وأعطاني عصا فقال : « المسك هذه عندك » قلت : يا رسول الله ، لم أعطيتني هذه العصا ؟ قال : « آية بيني وبينك يوم القيامة ، إن أقل الناس المتخصرون (٢٢) يومئذ ، فقرنها عبد الله بسيفه حتى مات أمر بها فضمت معه في كنفه » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب ، وعن عروة نحوه وفيه قال « إذا رأيته هبته وفرقت منه . قال : وما فرقت من شيء قط ، فلما رأيته هبته وفرقت منه . فقلت : صدى الله ورسوله ثم كمنت له ، حتى إذا هدأ الناس اغتررته فقتلته ، فيزعمون أن رسول الله عمله أخبر بقتله قبل قدوم عبد الله ابن أنيس » .

٨١ - عبد الله بن أنيس بن أسعد بن حرام بن حبيب بن مالك الأنصارى شهد بدرا وأحدا وما بعدهما من مشاهد مع رسول الله تله

<sup>-</sup> راجع ترجمته في أسد الغابة جـ٣ صـ١١٩ ، والإصابة ٢ / ٢٧٨

٨٢ ـ عرنة : موضع بقرب عرفة موقف الحجيج .

٨٣ - المختصرون : المختصر ما يختصره الإنسان بيده فتمسكه من عصا أو عكازة أو مقرعة أو قضيب ، وقد يتكيء عليه .

وفى الحديث : « المختصرون يوم القيامة على وجوههم النور ، وفي رواية : « المختصرون ، النهاية

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه نحوه وفيه « إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان ، وكنت لا أهاب الرجال ، فلما رأيته هبته فرأيتنى أقطر فقلت : صدق الله ورسوله » .

#### باب

# ما وقع في غزوة بني المصطلق (١٨) من الآيات والخصائص

قال الواقدي: حدثني سسعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض ، عن أبيه عن جدته وهي مولاة جويرية قالت: سمعت جويرية بنت الحارث تقول: « أتاننا رسول الله على ونحن على المريسيع ، فأسمع أبي يقول: أتانا ما لا قبل لنا به قالت: وكنت أرى من الناس والخيل والسلاح ما لا أصف من الكثرة ، فلما أسلمت وتزوجني رسول الله على ورجعنا جعلت أنظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى فعرفت أنه أرعب من الله يلقيه في المشركين ، وكان رجل منهم قد أسلم يقول : لقد :كنا نرى رجالاً بيضا على خيل بنق ما كنا نراهم قبل ولا بعده » . أحرجه البيهقي وأبو نعيم (٥٥)

وقال الواقدي : حدثني حزام بن هشام عن أبيه قال : قالت جويرية « رأيت قبل قدوم النبى بثلاث ليال كأن القمر يسير من يثرب حتى وقع فى حجرى ، فكرهت أن أخبر بها أحدا من الناس حتى قدم رسول الله كة ، فلما سُبِينا رجوت الرؤيا فأعتقنى وتزوجنى » . أخرجه البيهقي .

٨٤ - تسمى غزوة المريسيع اذكرت هنا بعد غزوة الخندق وكذلك فعل ابن كثير في البداية والنهاية و وابع في ذلك ابن اسخاق الذي قال إنها كانت في سنة ست من الهجرة .

وقال البخارى : إنها كانت في سنة أربع ، وذكرها ابن سعد في طبقاته على أنها كانت في شعبان سنة خمس من الهجرة .

والمريسيع هو من قوله : رسعت عين الرجل إذا دمعت من فساء

هكذا قال السهيلي في الروض الأنف جـ٤ صـ١٧ .

وبنو المصطلق بطن من خزاعة ، وهم بنو جزيمة ، وجذيمة هو المصطلق من الصلق ، وهو رفع الصوت . راجع في ذلك السيرة الحلبية جـ٢ صـ٥٨٣ .

٨٥ ـ مغازى الواقدى ١ / ٤٠٨ ـ = دلائل النبوة للبيهقى ٤ / ٤٧

وأخرج مسلم عن جابر أن النبي الله قدم من السفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح تكاد تدفن الراكب ، فقال رسول الله الله الله الله المدينة ، إذا هو قد مات عظيم من عظماء المنافقين (٨٦) .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن موسي بن عقبة وعروة مثله ، وقال : من غزوة بني المصطلق وزاد : وسكنت الريح آخر النهار فجمع الناس ظهرهم ، وفقدت راحلة رسول الله على من الإبل فسعي لها الرجال يلتمسونها ، فقال رجل من المنافقين في مجلس من الأنصار : أفلا يحدثه الله بمكان راحلته ؟ إن محمدا ليحدثنا ما هو أعظم من شأن الناقة ، ثم قام المنافق وتركهم ، فعمد لرسول الله على يستمع الحديث ، فوجد الله قد حدثه حديثه ، فقال رسول الله والمنافق يسمع - : إن رجلاً من المنافقين شمت أن ضلت ناقة رسول الله ، وقال : أفلا يحدثه الله بمكان ناقته ، وإن الله قد أخبرني بمكانها ، ولا يعلم الغيب إلا الله ، وهي في الشعب سريعاً حتي أتي النفر الذين قال عندهم ما قال ، فإذا هم جلوس مكانهم لم يقم أحد منهم ، فقال : أنشدكم الله هل أتي أحد منكم محمداً فأخبره بالذي قلت ؟ قالوا : اللهم لا ، ولا قمنا من مجلسنا هطذا بعد ، قال : فإني وجدت عنده حديثي وإن كنت لفي شك من شأنه فأشهد أنه لرسول الله » . وأخرج ابن اسحاق عن شيوخه نحو القصة وسمي المنافق الذي مات رفاعة بن زيد بن التابوت (٨٠٠).

وأخرج أبو نعيم ، عن جابر قال : كنا مع رسول الله تلط في سفر فهاجت ريح منتنة فقال النبي ـ تلط « إن أناسا من المنافين اغتابوا أناسا من المؤمنين فلذلك هاجت هذه الربح » .

٨٦ ـ دلائل النبوة ٤ / ٥٩ ، وذكر أن الرجل الذي أخبر رسول الله على بموته هو زيد بن رفاعة بن النابوت

٨٧ - المرجع السابق صد ٦٠ إلا أنه ذكر أن ذلك المنافق هو عروة بن اللصيت . قال : ولم يزل - زعموا ـ فشلاً حتى مات .

أخرج ابن عساكر من طريق ابن عائذ ، أخبرني محمد بن شعيب ، عن عبد الله ابن زياد قال : أفاء الله علي رسوله على عام المريسيع في غزوة بني المصطلق جويرية بنت الحارث ، فأقبل أبوها في فدائها ، فلما كان بالعقيق نظر إلي إبله التي يفدي بها ابنته فرغب في بعيرين منها ، كانا من أفضلها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق ، ثم أقبل إلي رسول الله على بسائر الأبل ، فقال : يا محمد : أصبتم ابنتي وهذا فداؤها فقال رسول الله على البعيران اللذان غيبت بالعقيق بشعب كذا وكذا ؟ » فقال الحارث : أشهد أنك رسول الله ، ولقد كان ذلك مني في البعيرين وما اطلع على ذلك إلا الله ، فأسلم .

## حديث الإفك

وأخرج الشيخان عن عائشة قالت: كان رسول الله على إذا أراد سفراً أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فأقرع بيننا في غزوة غزاها ، فخرج فيها سهمي ، فخرجت مع رسول الله على بعدما أنزل الحجاب ، فكنت احمل في هودجي وأنزل فيه ، فسرنا حتي إذا فرغ من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل ، فقمت فمشيت حتي جاوزت الجيش ، فلما قضيت شأني أقبلت إلي رحلي فلمست صدري ، فإذا عقد لي من جزع ظفار (٨٨) قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي ، فحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلوني ، فاحتملوا هودجي فرحلوه علي بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه ، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن (٨٩) ، ولم يغشهن اللحم إنما يأكلن العلقة (٩٠) من الطعام ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه ، وكنت جارية حديثة الطعام ، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه ، وكنت جارية حديثة

٨٨ ـ جزع أظفار : خرز يمانى ، يوجد فى اليمن من معادن العقيق ، ومنه ما يؤتى به من الصين ،
 وهو أصداف \_ من تعليق محقق الدلائل \_

٨٩ ـ في رواية : يثقلهن اللحم . ويهبلهن بمعناه يقال : هبّلة اللحم إذا كثر عليه وركب بعضه بعضا ـ الدهاية ـ .

٠ ٩ - العلقة : الشيء القليل .

السن ، فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش ، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب ، فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي ، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت ، وكان صفوان بن المعطل السلمي (٩١) من وراء الجيش فأصبح عند منزلي ، فرأي سواد إنسان ناثم ، فعرفني حين رآني وكان يراني قبل الحجاب ، فاستيقظت باسترجاعه حتى عرفني ، فخمَّرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه ، وهوي حتي أناخ راحلته ، فوطيء علي يدها فقمت إليها فركبتها ، فانطلق يقود بي الراحلة حتي أتينا الجيش موغرين (٩٢) في نحر الظهيرة ، وهم فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك الله شعر بشيء من ذلك ، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله شعد اللطف الذي كنت أري منه حين أشتكي ، إنما يدخل علي رسول الله شعة فيسلم ، ثم يقول : كيف تيكم ؟ ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتي خرجت حين نقهت ، فخرجت مع أم مسطح " قبل المناصع ، وكان متبرزنا ، وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلي ليل ، فعثرت أم مسطح في مرطها . فقالت : تعس مسطح ، فقلت لها:

 <sup>91 -</sup> صفوان بن المعطل السلمي بن وبيصة بن المؤمل السلمي ، كان على الساقة في الغزوة ، يلتقط ما يسقط من مناع القوم . أول مشاهده هذه الغزوة ، وقيل : إنه شهد الخندق وما بعدها . كان شجاعا خيرا ، استشهد في أرمينية سنة ١٩ هـ ، وقيل : توفي في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين . .
 ٩٢ - موغرين : أي في وقت الهاجرة وقت توسط الشمس السماء ، وهو وقت اشتداد الحر .
 ٩٣ - أم مسطح وهي ابنة أبي وهم بن عبد مناف ، وأمها ابنة صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق ، وابنها مسطح بن أثانة بن عبد المطلب .

بئس ما قلت ، أتسبين رجلاً شهد بدراً فقالت : أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال ؟ قلت : ما قال ؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك ، فازددت مرضاً على مرضي ، فلما رجعت إلى بيتى دخل على رسول الله تله فسلم ، ثم قال « كيف تيكم ؟ » فقلت له: أتأذن لي ان أتى أبوي ؟ وأنا أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما ، فأذن لي ، فقلت لأمي يا أمتاه ماذا يتحدث الناس ؟ قالت : يا بنية هوني عليك . فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا أكثرن عليها ، فقلت : سبحان الله ولقد تحدث الناس بهذا؟ فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم ، ثم أصبحت أبكي ودعا رسول الله على بن أبي طالب ، وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله ، فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه ، فقال أسامة أهلُك ولا نعلم الا خيرا ، وأما على ، فقال يا رسول الله : لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير ، وسل الجارية تصدقك ، فدعا بريرة فقال : أي بريرة « هل رأيت من شيء يريبك ؟» قالت له بريرة : والذي بعثك بالحق ما رأيت عليها امراً قط أغمصه (٩٤) غير أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن (٩٥) فتأكله ، فقام رسول الله على من يه مه ، فاستعذر (٩٦) من عبد الله بن أبى ، وبكيت يومي ذلك كله لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم حتى أني لأظن ان البكاء فالق كبدي ، فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي فأستأذنت على امرأة من الأنصار ، فأذنت لها ، فجلست تبكي معي ، فبينا نحن على ذلك دخل رسول الله ﷺ علينا ، فسلم ثم جلس ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها ، وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني بشيء ، فتشهد حين جلس ، ثم قال « أما بعد يا عائشة إنه بلغني

٩٤ ـ أغمصه : أعيبها عليه .

٩٥ ـ الداجن : الشاة التي تعلف بالبيت ولا تخرج للمرعى .

٩٦ - استعذر : قال : من يعذرني فيمن آذاني في أهلى ، وقيل : معناه من ينصرني ، والعذير : الناصح .

عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرنك الله ، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفرى الله وتوبى إليه ، فإن العبد اذا اعترف ثم ثاب تاب الله عليه » فلما قضى مقالته قلص (٩٧) دمعى حتى ما أحس منه قطرة ، فقلت لأبي : أجب رسول الله عني فيما قال ، فقال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله عله ، فقلت لأمى: أجيبي رسول الله ، فقالت: والله ما أدرى ما أقول لرسول الله عله ، فقلت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ من القرآن كثيرا: إني والله لقد علمت لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به ، فلئن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوني ، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم اني منه بريئة لتصدقني ، فوالله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا أبا يوسف حين قال ﴿ فَصَبْر جميلٌ والله المُستعانُ على ما تصفُونَ ﴾ (٩٨) ثم تحولت واضطجعت علي فراشي ، وأنا أعلم أن الله ليبرئني ، ولكن والله ما كنت أظن أن ينزل الله في شأني وحياً يتلي ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيِّ بأمر ، ولكني أرجو أن يري رسول الله على في النوم رؤيا يبرئني الله بها ، فوالله ما رام رسول الله على من مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل الله عليه ، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى أنه يتحدر منه من العرق مثل الجمان ، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه فَسُرِّي عنه وهو يضحك ، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال « يا عائشة أما الله فقد برأك» فقالت لى أمى قومى إليه ، فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله ، وأنزل الله : ﴿ إِنَّ الذين جاؤوا بالإفك ﴾ (٩٩) العشر الآيات.

قال الزمخشري: لم يقع في القرآن من الغليظ في معصية ما وقع في قصة الإفك بأوجز عبارة وأشبعها لاشتماله على الوعيد الشديد والعتاب البليغ والزجر العنيف، واستعظام القول في ذلك، واستشناعه بطرق مختلفة، وأساليب متفننة

٩٧ ـ قلص دمعى : سكت وارتفع وجف

۹۸ ـ يوسف ۱۸

<sup>99</sup> ـ النور ١١

كل واحد منها كاف في بابه ، بل ما وقع من وعيد عبدة الأوثان إلا بما هو دون ذلك وما ذاك إلا لإظهار منزلة رسول الله علله وتطهير من هو منه سبيل (١٠٠).

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: إن الله إذا ذكر في القرآن ما نسبه إليه المشركون سبح نفسه لنفسه كقوله تعالى ﴿ وقالوا اتخذ الرحمنُ ولدا سُبحانه ﴾ (١٠١). في آي كشيرة وذكر تعالى ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال ﴿ سُبْحانكُ هَذَا بُهْتان عظيمٌ ﴾ (١٠٢) فسبح نفسه في تبرئته من السوء عظيمٌ ﴾ وأخرج ابن جرير ، عن محمد بن عبد الله بن جحش قال : تفاخرت عائشة وزينب ، فقالت زينب : أنا التي أنزل الله تزويجي ، وقال عائشة : أنا التي نزل عذري في كتابه حين حملني ابن المعطل على الراحلة . فقالت لها زينب : يا عائشة ما قلت حين ركبتها ؟ قالت : قلت كلمة المؤمنين .

وأخرج ابن زبي حاتم ، عن سعيد بن جبير قال : نزلت ثماني عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة وببراءاتها .

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : نزلت ﴿ إِنْ الذِّينَ يرمونَ المحصناتِ العَاقَلاتِ المؤمناتِ ﴾ (١٠٣) في عائشة خاصة .

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير من وجه آخر ، عن ابن عباس أنه قرأ هذه الآية ﴿إنَّ الذين يرمونَ المُحْصناتِ الغافلات ﴾ قال : هـذه في عـائشة وأزواج النبي تله ، ولم يجعل لهم التوبة ، ثم قرأ ﴿ والذينَ يَرْمُونَ المحصنات ثم لم يأتُوا ﴾

<sup>•</sup> ١٠٠ ـ تفسير الكشاف عن حقائق غوامض النتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ـ ســورة النور جـ٣ صـ ٢٢٣

١٠١ الأنبياء ٢٦

١٠٢ النور ١٦

١٠٣ النور ٢٣

إلي قوله تعالى ﴿ الفاسقون ﴾ (١٠٤) فجعل لهم التوبة بقوله ﴿ إلا الذين تابوا ﴾ فجعل التوبة لمن قذف امرأة من أزواج النبي على توبة .

وأخرج الطبراني ، عن خصيف قال ، قلت لسعيد بن جبير : أيما أشد ؟ الزنا أو القذف ؟ قال : الزنا ، قلت : إن الله يقول ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ﴾ قال : إنما أنزل هذا في عائشة خاصة .

وأخسرج الطبراني ، عن الضحاك بن مزاحم قال : نزلت هذه الآية في نساء النبي علله خاصة .

وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم في تفاسيرهم ، عن ابن عباس قال ما بغت امرأة نبى قط .

#### باب

# ما وقع في العرنيين(١٠٥) من الآيات

أخرج الشيخان ، عن أنس أن رهطاً من عكل وعرينة قدموا المدينة علي النبي الله وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، واستوخموا (١٠٦٠) المدينة فأمر لهم رسول الله الله الله الله الله على يذود وراع وأمرهم أن يخرجوا ، فيشربوا من ألبانها وأبوالها ، فانطلقوا حتي إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعي النبي ، واستاقوا الذوذ ، فبلغ النبي فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم ، فسلموا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتي ماتوا على حالهم .

١٠٤ ـ النور ٤

١٠٥ ـ العرنيين : جمع عُرنيّ نسبة إلى عرنية ـ قبيلة

١٠٦ استوخموا : استفعل من الوخم وهو المرض ، يعنى أن أجسامهم لم تصح في المدينة .

وأخرج البيهقي من حديث جابر بن عبد الله نحوه ، وزاد ، فبعث في طلبهم ودعا عليهم ، فقال « اللهم غم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق مسك جمل » فعمي الله عليهم السبيل ، فأدركوا فأتي بهم ، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم .

#### باب

# ما وقع في سرية دومة الجندل(١٠٨)

أخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه قال : أرسل رسول الله على عبد الرحمن بن عوف في سرية إلي كلب بدومة الجندل وقال « إن استجابوا لله فتزوج ابنة ملكهم » فسار حتي قدم فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلي الإسلام ، فأسلم أصبغ ابن عمرو الكلبي ، وكان نصرانيا ، وكان رأسهم وأسلم معه ناس كثير من قومه ، وأقام علي إعطاء الجزية ، وتزوج عبد الرحمن تماضر بنت الأصبغ وقدم بها المدينة (١٠٩).

وأخرج ابن عساكر من طريق الواقدي ، حدثني عبد الله بن جعفر ، عن ابن أبي عون عن صالح بن إبراهيم به .

وأخرجه من طريق الزبير بن بكار حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد العزيز الزهري ، عن عمومته موسي وعمران وإسماعيل نحوه ، وزاد فيه « وأكثر من ذكرى عسى الله أن يفتح على يديك ، فإن فتح على يديك فتزوج بنت ملكهم » والله أعلم .

۱۰۷ - راجع خبرهم في الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٢ صـ١٣٢ وكانت هذه السرية التي قادها كرزين جابر الفهري إلى العرنيين في شوال سنة ست من الهجرة .

١٠٨ ـ كانت هذه السرية في شعبان سنة ست من الهجرة .

۱۲۷ ـ طبقات ابن سعد جـ۲ صـ۱۲۷

#### باب

# ما وقع عام الحديبية (١١٠) من الآيات والمعجزات

قصة الصلح

أخرج البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم قالا: خرج رسول الله على زمن الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه ، فلما أتي ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره (١١١) وأحرم منها بعمرة ، وبعث عينًا له من خزاعة وسار حتي إذا كان بغدير الاشطاط (١١٢) أتاه عينه ، فقال : إن قريشاً جمعوا لك جموعاً ، وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك ، فقال «أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل علي عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله على خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرباً ، فتوجه له ، فمن صدنا عنه قاتلناه ، قال النبي على : « فامضوا على اسم الله » .

حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال النبي على: « ان خالد بن الوليد فى خيل القريش طليعة فخذوا ذات اليمين » فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش فانطلق يركض نذيرا لقريش ، وسار النبي على حتى إذا كانوا بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته ، فقال الناس : حل حل

١١٠ ـ كانت غزوة الحديبية في ذي القعدة سنة ست من الهجرة

<sup>111</sup> \_ إشعار الهدى : هو أن يشق أحد جنبى سنام البدنة حتى يسيل دمها ، ويجعل ذلك علامة تعرف بأنها هدى ، وتقليد الهدى أن يجعل فى عنقه قلادة تشعر أنها هدى ، قال تعالى ﴿ ولا الهدى ولا القلائد ﴾ .

١١٢ - غدير الأشطاط: موضع بملتقى الطريقين من غسفان للحاج إلى مكة - اللسان -

١١٣ ـ قدرة الجيش : غباره

١١٤ ـ حل حل : كلمة تزجر بها الناقة لتحثها على السير .

خلأت (۱۱۰) القصواء ، فقال النبي على «ما خلأت القصواء وما ذاك لها لخلق ولكن حبسها حابس الفيل ، ثم قال : « والذي نفسي بيده لا يسألواني خطة بعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها » . ثم زجرها فوثبت فعدل عنهم حتي نزل بأقصي الحديبية علي ثمد (۱۱۰) قليل الماء يتبرضه (۱۱۰) الناس تبرضاً ، فلم يلبث الناس حتي نزحوه وشكي إلي رسول الله على العطش فانتزع سهماً من كنانته ، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه فوالله ما زال يجيش (۱۱۸) لهم بالري حتي صدروا عنه ، فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي (۱۱۹) في نفر فقال : إني تركت ؛ عب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل (۱۲۰) وهم مقاتلوك وصا دوك عن البيت ، فقال النبي على «إنا لم نجيء لقتال أحدولكنا جئنا معتمرين وإن قريشا قد نهكتهم الحرب (۱۲۱) واضرت فهم فان شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين والناس ، فإن أظهر فإن شاؤوا أن بدخوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا (۱۲۲) وان هم أبوا فوالذي نفسسي بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتي (۱۲۲)

١١٥ - خلأت : حرنت وامتنعت عن السير .

١١٦ ـ ثمد : ماء قليل

١١٧ يتبرصه : يأخذ منه قليلا قليلا وقيل : أخذ الماء بالكفين

١١٨ يجيش : يفيض - يفور ويرتفع

١١٩ - بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة الخزاعى ، أسلم يوم فتح مكة بمر الظهران ، وأسلم معه ابنه عبد الله و حكيم بن حزام ، وشهد بدبل حنينا والطائف وتبوك مع النبى على . وكان من كبار مسلمى الفتح . مات قبل وفاة النبى على . أسد الغابة . .

١٢٠ - العود والمطافيل : يريد النساء والصبيان ، والعود جمع عائذ والناقة إذا وضعت وبعدما ما تضع أياما حتى يقوى ولدها - النهاية -

١٢١ - نهكتهم : أتعبتهم وأضعفتهم

١٢٢ ـ جمُّوا : استراحوا

١٢٣ ـ سالفتى : السالفة صفحة العنق ، كنى بانفرادها عن الموب ، لأنها لا تنفرد عما يليها إلا بالموت ، وقيل : أراد حتى يفرق بين رأسى وجسدى ـ النهاية ـ

قال بديل: سأبلغهم ما تقول: فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إنا جننا من عند هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً ، فإن شتم ان نعرضة عليكم فعلنا ، فقال سفهاؤنا: لا حاجة لنا أن تخبرنا عنه بشيء وقال ذوو الرأي منهم: هات ما سمعته ، يقول : كذا وكذا ، فحدثهم بما قال رسول الله على ، فقام عروة بن مسعود فقال : أي قوم ألستم بالوالد؟ قالوا : : بلي . قال : أو لست بالولد؟ قالوا : بلي ، قال: فهل تتهموني ؟ قالوا: لا . قال: ألستم تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ فلما بَلِّحوا على (١٢٤) جئتكم بأهلى وولدي ، و من اطاعني ؟ قالوا : بلي . قال : فإنَّ هذا قد عرض عليكم خطة رشد ، فاقبلوها ودعوني آته ، قالوا : اثته ، فأتاه، فجعل يكلم النبي ﷺ ، فقال الـنبي ﷺ : نحواً من قوله لبـديل بن ورقاء ، فقال عروة عند ذلك : أي محمداً أرأيك إن استأصلت امر قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله قبلك ؟ وان تكن الأخري ، فإني والله لأري وجوها وإني لأري أو شابا (١٢٥) من الناس خليقاً ان يفروا ويدعوك ، فقال له أبو بكر امصص بظر (١٢٦) اللات . أنحن نفر وندعه ؟ قال : من ذا ؟ قال أبو بكر قال : أما والذي نفسي بيده لولا يدلك (١٢٧) عندي لم أجزك بها لأجبتك ، قال : وجعل يكلم النبي علله ، فكلما كلمه أخذ بلحيته ، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي على ومعه السيف وعليه المغفر (١٢٨) ، فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي على ضرب يده بنعل السيف ، وقال أخِّر يدك عن لحية النبي على ، فرفع عروة رأسه وقال : من هذا ؟

١٢٤ ـ بلَّحوا على : أبوا على ورفضوا

١٢٥ أو شابا : أخلاطا

١٢٦ - امصص بظر اللات : البظر القطعة التى تبقى بعد ختان المرأة ، واللات : اسم صنم يعبدونه في الجاهلية ، وكانت عادة العرب الشتم بذلك ، وبلفظ الأمر ، وأراد أبو بكر - رضى الله عنه - المبالغة في ذلك ، من تعليق محقق دلائل النبوة .

١٢٧ ـ يدلك : نعمة لك عدى

١٢٨ ـ المغفر : زَرَد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة

قالوا: المغيرة ابن شعبة . فقال: أي غدر (١٢٩) ألست اسعي في غدرتك ؟ وكان المغيرة بن شعببة صحب قوماً في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ، ثم جاء فأسلم ، فقال النبي ﷺ : أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست منه في شيء .

.

ثم إن عروة جعل يرمق (١٣٠) أصحاب النبي على بعينيه ، قال : فوالله ماتنخم رسول الله على نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ، وإذا أمرهم ابتدروا أمره ، وإذا توضأ كادوا يقتتلون علي وضوئه ، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ، وما يُحدَّون النظر إليه تعظيما له ، فرجع عروة إلي أصحابه ، فقال : أي قوم والله لقد وفدت علي الملوك كسري وقيصر والنجاشي ، والله إن رأيت ملكاً قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداً ، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد ، فاقبلوها .

فقال رجل من كنانة: دعوني آته فقالوا: ائته فلما أشرف علي النبي تله وأصحابه قال: هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن، فابعثوها له فبعثت له واستقبله الناس يلبون، فلما رأي ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يُصدوا عن البيت، فلما رحع إلي أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت، فما أري أن يصدوا عن البيت فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص، فقال: دعوني آته، فقالوا: ائته، فلما أشرف عليهم قال النبي تله: هذا مكرز وهو رجل فاجر، فجعل يكلم النبي تله، فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمر وقال النبي تله « فحمل نكم من أمركم».

قال معمر قال الزهري في حديثه فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ، فدعا النبي الكالتب ، فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ، فدعا النبي الكالتب (١٣١) ، فقال له النبي الله : « اكتب بسم الله الرحمن الر

١٢٩ ـ غُدر : على وزن عمر مبالغة في الوصف بالغدر

١٣٠ ـ يرمق : يلحظ

١٣١ ـ الكاتب : كان الكاتب على بن أبي طالب يكرم الله وجهه ـ

ولكن اكتب: باسمك اللهم كما كنت تكتب ، فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، فقال النبي على : اكتب باسمك اللهم ، ثم قال « هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله » فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك . اكتب محمد بن عبد الله ، فقال النبي على « والله انى لرسول الله وإن كذبتمونى اكتب محمد بن عبد الله » . .

## تفور بعض المسلمين من هذا الصلح

قال الزهري: وذلك لقوله لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، فقال له النبي على : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل: والله لا يتحدث العرب إنا أخذنا ضغطة ولكن ذلك من العام المقبل فكتب، فقال سهيل: وعلي أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان علي دينك إلا رددته إلينا، فقال المسلمون: سبحان الله كيف يُرد إلي المشركين، وقد جاء مسلما، فبينما هم علي ذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو، يرسف (١٣٣) في قيوده، وقد خرج من أسفل مكة حتي رمي بنفسه بين أظهر المسلمين فقال سهيل: هذا يا محمد أول من أقاضيك عليه أن ترده إلي فقال النبي على إنا لم نقض الكتاب بعد» قال فوالله إذن لا أصالحك علي شيء أبداً؟ فقال النبي على «فأجزه لي» (١٣٤) قال: ما أنا بمجيز ذلك لك قال « بلي فلفعل» قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلي قد أجزناه لك. قال أبو جندل، أي معشر المسلمين أرد إلي المشركين وقد جئت مسلماً؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ وكان قد عذب عذابا شديدا في الله.

قال عمر بن الخطاب: فأتيت نبي الله علله ، فقلت ، ألست نبي الله حقا ؟ قال:

١٣٢ - أَخِذِنا صِعْطِة : يعنى أننا أرغمنا على قبول ذلك

١٣٣ ـ يرسف في أغلاله : يمشى في قيوده في بطء

١٣٤ - في دلائل اللبوة : فأجره - بالراء - لى ، من أجاره إذا منعه ومعنى أجره - بالزاى : أَمْضه أى الجعله جائزا .

« بلى » قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال « بلي » قلت : فلم نعطى الدنية في ديننا إذن ؟ قال : « إنى رسول الله ولست أعصيه وهو ناصرى ، قلت : أو لست كنت تعديثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : ، بلى ، فأخبرتك أنا نأتيه العام ؟ قلت: لا » . قال : فإنك آتيه ومطوف به . قال : فأتيت أبا بكر فقلت ، يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا ؟ قال : بلي . قلت : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلي . قلت : فلم نعط الدنية في ديننا إذن ؟ قال : أيها الرجل إنه رسول الله وليس يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه (١٣٥) ، فوالله إنه علي الحق . قلت : أو ليس كان يحدثنا إنا سنأتي البيت ونطوف به ؟ قال : بلي قال : فأخبرك أنه يأتيه العام ، فقلت : لا ، قال : فإنك تأتيه وتطوف به ؟ قال : بلي قال :

قال الزهري ، قال عمر ، فعملت لذلك أعمالاً قال : فلما فرغ من قضية الكتاب ، قال رسول الله عله لأصحابه : « قوموا فانحروا ثم احلقوا » قال : فوالله ما قام منهم رجل حتي قال ذلك ثلاث مرات ، فلما لم يقم منهم أحد دخل علي أم سلمة ، فذكر لها ما لقي من الناس قالت أم سلمة : يا نبي الله أتحب ذلك ؟ اخرج ثم لا تكلم أحداً منهم كلمة حتي تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ، فخرج فلم يكلم أحداً منهم حتي فعل ذلك ، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه ، فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتي كاد بعضهم يقتل بعضاً غما (۱۳۲)

ثم جاء نسوة مؤمنات فأنزل الله عن وجل ﴿ يَا أَيُهَا الذَينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ اللهُ وَمِنْ اللهُ أَعِلَم بِإِيمَانَهُن ﴾ حـتي بـلغ ﴿ بعصم الكوافِرِ ﴾ (١٣٧) .

١٣٥ - استمسك بغرزة : الغرز هو ركاب كور البعير إذا كان من جلد أو خشب ، والمقصود : صاحبه ولا تخالفه .

١٣٦ \_ غمآ : ازدحاما

١٠ - الممتحنة ١٣٧

فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له في الشرك ، فتزوج إحداهما معاذ بن أبي سفيان ، والأخرى صفوان بن أمية .

ثم رجع النبي على إلى المدينة فجاءه أبو بصير (١٣٨) رجل من قريش وهو ميسلم ، فأرسلوا في طلبه رجلين ، فقالوا : العهد الذي جعلت لنا فدفعه إلي الرجلين ، فخرجا به حتي بلغا ذا الحليفة ، فنزلوا يأكلون من تمرلهم ، فقال أبو بصير لأحد الرجلين : والله إني لأري سيفك هذا يا فلان جيداً ، فاستله الآخر فقال : أجل والله إنه لجيد لقد جربت منه ، ثم جَرَّبت ، فقال أبو بصير : أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه به حتي برد ، وفَرَّ الآخر حتي أتي المدينة ، فدخل المسجد يعدو ، فقال رسول الله على حين رآه : « لقد رأى هذا ذُعوا » (١٣٩) ، فلما انتهي إلي النبي على قال : قتل والله صاحبي وإني لمقتول ، فجاء أبو بصير ، فقال : يا رسول الله قد والله أوفي الله ذمتك ، قد رددتني إليهم ، ثم نجاني الله منهم ، فقال النبي على ، ويل أمه مسعر (١٤١) حرب لو كان له أحدا ، فلما سمع ذلك عرف أن سيدره إليهم ، فخرج حتي أتي سيف البحر (١٤١) ، قال : وينفلت منهم أبو جندل (١٤١) بن سهيل ، فلحق بأبي بصير ، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم ولا لحق بأبي بصير ، حتى اجتمعت منهم عصابة ، فوالله ما يسمعون بعير

<sup>17</sup>٨ - أبو بصير: عتبة بن أسيد بن جارية بن أسيد حليف بنى زهرة وقيل: اسمه عبيد بن أسيد ابن جارية . نزل بعد إسلامه بالعيص وهو طريق أهل مكة إلى الشام ، ولحق به كل من أسلم من أهل مكة ، حتى قلق منهم القرشيون فسعوا إلى النبى تشد حتى ألغوا انشرط الذي اشترطوه ، توفى بساحل البحر ، وبنى على قبره مسجد أسد الغابة

١٣٩ . ذُعْرا : خوفا وفزعا

<sup>18</sup>٠ ـ مسعر حرب: في أسد الغابة بدلا منها: محسن حرب وهما بمعنى: مشعل حرب وموقدها.

١٤١ ـ سيف البحر: ساحله .

١٤٢ ـ أبو جندل بن سهيل بن عمرو العامرى ، اسمه العاصى ، أسلم بمكة فسجنه أبوه وقيده ، لحق بأبى بصير وكان معه حتى مات أبو بصير فدفنه أبو جندل وأقام على قبره مسجدا ثم هاجر إلى المدينة ، واشترك فى الفتوح فى عهد أبى بكر وعمر .

خرجت لقريس إلي الشام إلا اعترضوا لها ، فقتلوهم وأخذوا أموالهم فأرسلت قريش إلي النبي علله تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم ، فمن أتاه فهو آمن ، فأرسل النبي تله إليهم وانزل الله عز وجل ﴿ وهُو الذي كف أيديهم عَنْكُم وأيديكم عنْهُم بِبطْن مَكَة ﴾ حتى بلغ ﴿ حمية الجاهلية ﴾ (١٤٢) وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه رسول الله ، ولم يقروا بسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بينه وبين البيت (١٤٤٠).

وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه ، عن عبدالله بن مغفل قال : كنا مع رسول الله على أصل الشجرة على ظهر رسول الله على ، وعلى بن أبي طالب وسهيل بن أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله على ، وعلى بن أبي طالب وسهيل بن عمرو بين يديه ، فقال رسول الله على الكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، فأخذ سهيل بيده ، وقال : ما نعرف الرحمن ولا الرحيم اكتب في قضيتنا ما نعرف قال : اكتب باسمك اللهم ، وكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة ، فأمسك سهيل بيده ، وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف فأمسك سهيل بيده ، وقال : لقد ظلمناك إن كنت رسوله اكتب في قضيتنا ما نعرف علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا في وجوهنا ، فدعا عليهم رسول الله على غاخذ الله بأسماعهم ، ولفظ الحاكم : بأبصارهم ، فقمنا إليهم فأخذناهم ، فقال لهم رسول الله عله معد أحد ؟ أو هل جعل لكم أحد أماناً ؟ فقالوا : لا ، فخلي سبيلهم ، وأنزل الله ﴿ وهو الذي كف أيديهم عنكم ﴾ .

وأخرج مسلم ، عن جابر أن النبي شه قال « من يصعد الثنية ثنية المرار (١٤٦) ، فأخرج مسلم ، عن جابر أن النبي شه قال « من يصعد الثنية ثنية المرار فأنه يحط عنه ما حط عن بني إسرائيل ؟ » فكان أول من صعد خيل بني

١٤٣ \_ الفتح \_ ٢٤ \_ ٢٢

١٤٤ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٤ صـ٨٩ ـ ١٠٩

<sup>1</sup>٤٥ - شجرة الرضوان التي يقول الله فيها ، لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحست الشجرة ، .

١٤٦ ـ ثنية المرار ـ المشهور فيها ضم الميم ، وبعضهم يكسرها وهي عند الحديبية ـ النهاية .

الخيررج ، ثم تبادر الناس بعد ، فقال رسول الله ﷺ : « كلكم مفقور له إلا صاحب الجمل الأحمر » فقلنا : تعال ليستغفر لك رسول الله ﷺ . قال : والله لأن أجد ضالتي أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم ، وإذا هو رجل ينشد ضالة .

## التبشير بإسلام أهل اليمن

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي سعيد الخدري قال : خرجنا مع رسول الله تله عام الحديبية حتى ، إذا كنا بعسفان سرنا في آخر الليل ، حتى أقبلنا على عقبة ذات الحنظل ، فقال رسول الله تله : « مثل هذه الثنية الليلة كمثل الباب الذى قال الله لبنى اسرائيل» ﴿ ادْخُلُوا البَابَ سُجدا وقُولُوا حَصْمةٌ نَعْفُرْ لَكُمْ خَطَاياكُمْ ﴾ (١٤٧) ما هبط أحد من هذه الثنية الليلة إلا غفر له ، فلما هبطنا نزلنا ، فقلت : يا رسول الله عسي أن تري قريش نيراننا . فقال « لن يروكم » فلما أصبحنا صلي بنا الصبح ثن قال : « والذى تفسى بيده لقد غفر الليلة للركب أجمعين إلا رويكب واحد التقت عليه رجال القوم ليس منهم » فذهبنا ننظر ، فإذا أعرابي بين ظهراني القوم . ثم قال رسول الله تله : « يوشك ان يأتى قوم تحتقرون أعمالكم مع أعمالهم » قلنا : من هم يا رسول الله ؟ ! قريش ؟ قال : « لا ولكن أهل اليمن أرق أقندة وألين قلويا »فقلنا : من هم أهم خير منا يا رسول الله ؟ قال : « لو كان لأحد جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مُد أهم خير منا يا رسول الله ؟ قال : « لو كان لأحد جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مُد أهم خير منا يا رسول الله ؟ قال : « لو كان لأحد جبل ذهب فأنفقه ما أدرك مُد أهم من قبل الفتح وقاتل » (١٤١) الآية .

وأخرج أبو نعيم ، عن الواقدي قال : قال عمرو بن عبد نهم : أتينا ثنية ذات الحنظل فوالله إن كانت لتهمني نفسسي وحدي أنها كانت مثل الشراك ، فاتسعت فكأنها فجاج لاحبة (١٤٩) فلقد كان الناس تلك الليلة يسيرون مصطفين جميعاً من

١٤٧ ـ البقرة ٥٨

١٠ عديد ١٤٨

١٤٩ ـ لاحبة :اللاحب الطريق الواسع المنقاد الذي لا ينقطع \_ - النهاية -

سعتها ، فأضاءت تلك الليلة حتى كأنا في قمر ، فلما أصبح رسول الله تلك قال « لقد غفر الله في هذه الليلة للركب أجمعين إلا رُوَيْكبا واحدا على جمل أصفر ، التفت عليه رجال القوم وليس منهم » فطلب في العسكر ، فإذا هو من بني ضمرة من أهل سيف البحر ، فقيل له : اذهب إلي رسول الله تلك يستغفر لك ، قال : لبعيري والله أهم من أن يستغفر لي صاحبكم ، وإذا هو قد أضل بعيرا ، فانطلق يطلب بعيره بعد أن استبرأ العسكر يطلبه فيهم ، فبينما هو في جبال سراوع إذ زلقت به نعله فتردي فمات ، فما علم به حتى أكلته السباع .

### الماء الذي تفجر ببركته

وأخرج البخاري ، عن البراء قال : تعدون أنتم الفتح مكة ، وقد كان فتح مكة فتحا ، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية : « كنا مع النبى عله أربع عشرة مائة والحديبية بدر فنزحناها ، فلم نترك فيها قطرة ، فبلغ ذلك النبى عله ،، فأتاها فجلس على شفيرها ، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ، ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها ، فتركناها غير بعيد ، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا ».

وأخرجه البخراري من وجه آخر ، عن البراء وفيه « كنا ألفا وأربعمائة أو أكثر » .

وأخرجه أحمد والطبراني وأبو نعيم وفيه « فرفعت إليه الدلو فغمس يده فيها ما شاء الله أن يقول ، ثم صببت الدلو فيها فلقد رأيت آخرنا أخرج بثوب خشية الغرق ثم ساحت يعنى جرت نهراً » .

وأخرج مسلم ، عن سلمة بن الأكوع قال : « قدمنا مع رسول الله على المديبية ونحن أربع عشرة مائة وعليها خمسون شاة ما ترويها ، فقعد رسول الله على

جباها (۱۵۰)، يعنى الركى - فإما دعا ، وإما بزق فيها فجاشت (۱۵۱) فسقينا واسقينا ».

وأخرج البيهقي ، عن عروة نحوه وقال « فقارت بالماء حتى جعلوا يغترفون بأيديهم منها وهم جلوس على شفتها » .

وأخرج أبو نعيم ، عن ابن عباس أنه « رأى النبى على نزل الحديبية وكان ماؤها قد انقطع ، وذلك فى حر شديد والقوم كثير ، فدعا بتور (١٥٢) من ماء فتوضأ فى الدلو ومضمض فاه وصبه فى البئر ، ففاض الماء وهم جلوس على شفتها وهم يغترفون بآئيتهم » .

وأخرج أبو نعيم ، عن الواقدي قال : كان ناجية (١٥٣) بن الأعجم يقول : دعاني رسول الله على حين شكي إليه قلة الماء ، فأخرج سهماً من كنانته ، فدفعه إلي

١٥٠ \_ جباها : الجبا بالفتح والقصر ما حول البئر ، وبالكسر ما جمعت فيه من الماء .

والركى : جنس للرّكية وهي البئر .

١٥١ ـ جاشت : ارتفعت وفاصت

١٥٢ ـ تور: التور ـ بالتاء إناء من صَفْرُ أو حجارة كالإجانة ، وقد يتوضأ منه .

١٥٣ ـ ناجية بن الأعجم الأسلمي ، مات بالمدينة في خلاقة معاوية ولا عقب له ..

ويذكر ابن الأثير أن الذى حدث معه هذا الخبر ، هو ناجية بن جندب بن كعب ، جندب الأسلمى ، كان جندب بن كعب وقيل : ناجية بن كعب بن جندب الأسلمى ، كان اسمه ذكوان فسماه رسول الله تلك ناحية إذ نجا ببدن رسول الله تلك من قريش .

قال ابن الأثير : وهو الذي نزل بسهم رسول الله علله في البئر وأخذ يميح - أى يملا الدلاء للناس ، وقالت له جارية من الأنصار وقد أقبلت بدلوها ليملأه لها :

فقال ناجية:

قسد علمت جسارية بما نبسة إنى أنا المائح واسمى تاجسيسة وطعنسة ذات رشساس واهميسسة طعنتها تصت صدور العادية أسد الغاية جـ٥ صـ ٢٩٤

ودعا بدلو من ماء البئر فتوضاً ثم مضمض فاه ، ثم مج في الدلو ثم قال: انزل بالدلو فصبها في البئر ، وانزح ماءها بالسهم ، ففعلت فوالذي بعثه بالحق ما كدت أخرج حتى يغمرني ففارت كما يفور القدر حتى طمت واستوى بشفيرها يغترفون من جانبيها حتى نهلوا من آخرهم ، وعلى الماء يومئذ نفر من المنافقين ينظرون إلى الماء والذي يجيش بالرواء ، فقال أوس بن خولي لعبد الله بن أبي : ويحك يا أبا الخباب أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه ؟ أبعد هذا شيء ؟ وردنا بئراً نتربض ماءها تبرضاً نم يخرج في القعب جرعة ماء ، فتوضاً في الدلو ومضمض فيه ثم أفرغه فيها فحثحثها (١٥٤) وجاشت بالرواء ؟ فقال ابن أبي : قد رأينا مثل هذا ، فقال أوس : قبحك الله وقبح رأيك ، وأقبل ابن أبي يريد رسول الله عله ، قال له رسول الله المنه أين ما رأيت اليوم ؟ قال : ما رأيت مثله قط ، قال : فلم ، قلت ، ماقلت ؟

وأخرج أبو نعيم من وجه آخر موصول عن ناجية بن جندب قال « نزلنا على الحديبية وهي نزح (١٥٥) فأنقى رسول الله على فيها سهما من كنانته ، ثم بصق فيها ثم دعا ففارت عيونها حتى لو شئنا لإغترفنا بأيدبنا ».

## تكثير الطعام ببركته

وأخرج البخاري ، عن جابر قال « عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله على بين يديه ركوة فتوضأ منها ، ثم أقبل على الناس فقال : ما لكم ؟ قالوا : ليس عندنا ماء نتوضاً به ولا نشرب إلا ما في ركوتك ، فوضع النبي على يده في الركوة فجعل الماء يقور من بين أصابعه كأمثال العيون فشريئا وتوضأنا فقلت (١٥٦)

<sup>108</sup> \_ حثحثها : حركها وجعلها تفيض ، وفي رواية : حبَّمبها أي جعل لها حُباباً وهو ما يظهر على وجِه الماء حين يكثر ويفرغ وفي اللسان : الحبحبة والحبحب : جرى الماء قليلا قليلا .

١٥٥\_ نزح : أي منزوحة لا ماء فيها

<sup>107</sup> \_ فقلت : الضمير يعود على راوى الحديث عن جابر وهو : سالم بن أبى الجعد كما جاء فى رواية البخارى \_ كتاب المغازى \_ باب غزوة الحديبية الحديث رقم ٢٥٢ ٤ ، وفى فتح البارى جـ٧

لجابر: كم كنتم يومئذ ؟ قال: لو كنا مائة ألف لكفانا. كنا خمس عشرة مائة ». له طرق ، عن جابر قال البيهقي وغيره نبع الماء من الأصابع الشريفة وقع مرات متعددة وسأعقد له باباً فيما سيأتي .

وأخرج مسلم ، عن سلمة بن الأكوع ، قال: " خرجنا مع رسول الله عله في غزوة فأصابنا جهد حتى هممنا أن ننصر بعض ظهرنا ، فأمرنا نبى الله عله ، فجمعنا مزاودنا فبسطنا له نطعا ،فاجتمع زاد القوم على النطع ، فتطاولت لأحزركم (١٥٧) هو ؟ فحزرته كريضة العنز (١٥٨) ، ونحن أربع عشرة مائة ، فأكلنا حتى شبعنا جميعا ، ثم حشونا جرياننا ،ثم قال رسول الله عله : هل من وضوء فجاء رجل بأداوة له فيها نطفة (١٥٨) ، فأفرغها في قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة (١٦٠)

وأخسرج البيهقي من طريق ابن شهاب ، عن ابن عباس قال ، « لما رجع رسول الله علله من الحديبية كلمه بعض أصحابه فقالوا : جهدنا وفي الناس ظهر فانحره لنا ، فنأكل من نحومه وندهن من شحومه ونحتذى (۱۲۲) من جلوده فقال عمر بن الخطاب : لا نفعل يا رسول الله ، فإن الناس إن يكن معهم بقية ظهر أمثل ، فقال رسول الله عنه : ايسطوا انطاعكم وعباءكم ، فقعلوا ثم قال : من كان عنده بقية من زاد وطعام فلينثره ودعا لهم ، ثم قال لهم : قربوا أوعيتكم فأخذوا ما شاء الله ».

وأخرج ابن سعد والحاكم وصححه البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي عمرة

١٥٧ ـ لأحزر ـ الحزر : التقدير ، تقول : حزر الشيء يحزره ويحزره من بابي جلس ونصر .

١٥٨ ـ كربضة العنز : كقدر مبركها ، أو كقدرها وهي رابضة .

١٥٩ ـ نطُّفة : ماء قليل ، ومنه سمى المنى نطففة لقلته

١٦٠ ـ ندغفقه : نصبه صبا شديدا

١٦١ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٤ صـ١١١

١٦٢ ـ نحتذى : نتخذ أحذية

الأنصاري (١٦٣) قال: « كنا مع رسول الله على غزوة فأصاب الناس مخمصة ، فاستأذنوه في نحر ظهورهم ، فقال عمر: يا رسول الله كيف بنا إذا نحن لقينا العدو غدا جياعا رجالاً ؟ ولكن إن رأيت أن تدعو الناس ببقايا أزوادهم فتجمعها ، ثم تدعو الله فيها بالبركة ، فإن الله سيبلغنا بدعوتك ، فدعا الناس ببقايا أزوادهم فجعل الناس يجيئون بالحقنة من الطعام ، وفوق ذلك ، فكان أعلاهم من جاء بصاع تمر ، فجمعها ثم قام قدعا بما شاء الله أن يدعو ، ثم دعا الجيش بأوعيتهم ثم أن يحتثوا فما بقى في الجيش وعاء إلا ملأوه وبقى مثله ، فضحك رسول آلله علا مؤمن بهما إلا حجب عن النار» .

وأخرج البزار والطبراني والبيهقي ، عن أبي خنيس الغفاري قال « خرجت مع رسول الله على غزوة تهامة حتى إذا كنا بعسفان جاء أصحابه فقالوا : أجهدنا الجوع فأذن لنا في الظهر نأكله قال عمر : يا رسول الله إن أكلوا الظهر فعلى ماذا يركبون ؟ ولكن تأمرهم أن يجمعوا فضل أزوادهم في ثوب ثم تدعو الله لهم فأمرهم فجمعوا ثم دعا ، ثم قال : إنتوني بأوعيتكم فملاً كل انسان وعاءه »

## سفارة عثمان وبيعة الرضوان

وأخرج البيهقي ، عن عروة « ان النبى الله الذل الحديبية أرسل عثمان إلى قريش ، فقال أخيرهم أنا لم نأت لقتال وإنما جننا عماراً وادعهم إلى الإسلام وأمره

١٦٣ - أبو عمرة الأنصارى : اختلف في اسمه فقيل :بشير ،وقيل : ثعلبة بن عمرو بن محصن بن عمرو . شهد بدرا وما بعدها من المشاهد ، وقتل مع على بصفين .

١٦٤ - الناجد : الصرس ، وصحك حتى بدت نواجده أى استغرق في الصحك ، والمقصود هنا شدة السرور

وفى النهاية: النواجذ من الأسنان الضواحك وهى التى تظهر عند الضحك والأكثر والأشهر أنها أقصى الأسنان، والمراد الأول لأنه - تلقه ما كان يبلغ به الضحك حتى تبدو آخر أضراسه، كيف وقد جاء فى صفة صحكه: جلُّ صحكه التبسم،

ان يأتى رجالاً مؤمنين بمكة ونساء مؤمنات ، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح ويخبرهم أن والله وشيك أن يُظهر دينه بمكة حتى لا يُستخفى فيها بالإيمان ، فانطلق إلى قريش فأخبرهم فأبوا وراموا القتال ، ودعا رسول الله عله إلى البيعة ونادى مناد ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله عله إلى البيعة ، فبايعه المسلمون على أن إلا يفروا أبدا فرعب الله المشركين ، فأرسلوا من كانوا ارتهنوا من المسلمين ودعوا إلى الموادعة والصلح ، وقال المسلمون وهم بالحديبية قبل أن يرجع عثمان - : خلص عثمان إلى البيت ، فطاف به فقال رسول الله عله : ، ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون ، شرجع عثمان ، فقانوا له طفت بالبيت ؟ مأظنه طاف بالبيت ونحن محصورون ، شرجع عثمان ، فقانوا له طفت بالبيت ؟ قال : بئسما ظننتم بي ، فوالذي نفسي بيده لو مكثت بها مقيماً سنة ورسول الله عله مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول لله عله ، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت ، فأبيت ، فقال المسلمون : رسول الله عله كان أعلمنا بالله وأحسنا ظناً » .

## على يكتب الصلح

وأخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق ، حدثني يزيد بن سفيان ، عن محمد بن كعب أن كاتب رسول الله على لله الصلح كان علي بن أبي طالب ، فقال رسول الله على اكتب «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو فجعل على يتلكأ ويأبى ان يكتب إلا محمد رسول الله فقال رسول الله على اكتب فان لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد » (١٦٥).

وأخسرج ابن سعد ، عن مجمع بن يعقوب ، عن أبيه قال : « لما صدر رسول الله عله وأصحابه حلقوا بالحديبية ونحروا فبعث الله ريحاً عاصفا فاحتملت اشعارهم فالقتها في الحرم» .

١٦٥ \_ مضطهد : مغلوب

والحديث في دلائل النبوة جـ٤ صـ١٤٧

وفي صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير. باب صلح الحديبية .

وأخرج أحمد والبيهقي ، عن ابن عباس قال : «نحر يوم الحديبية سبعون بدنة فلما صدت عن البيت حنت كما تحن إلى أولادها» .

وأخرج الواقدي ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال « كان حويطب بن عبد العزى يقول انصرفت من صلح المديبية وأنا مستيقن ان محمدا سيظهر».

وأخرج البيهقي ، عن ابن مسعود قال : لما أقبل رسول الله على من الحديبية عرسنا ليلة فقال : «من بحرسنا ؟ فقلت : أنا . فقال : انك تنام ، ثم قال : من يحرسنا ؟ فقلت : أنا ، فقال : فأنت ، فحرستهم حتى إذا كان وجه الصبح أدركنى قول رسول الله على إنك تنام فنمت فما استيقظت إلا بالشمس ، فلما استيقظنا قال رسول الله على إن الله لو شاء ان لا تناموا عنها لم تناموا ، ولكنه أراد ان يكون ذلك لمن بعدكم ، ثم قام فصنع كما يصنع ثم قال : هكذا لمن نام من أمتى ، ثم ذهب القوم في طلب رواحلهم ، فجاؤوا بهن غير راحلة رسول الله على ، فقال لى رسول الله على : اذهب ههنا ، فذهبت حيث وجهنى فوجدت زمامها قد التوى بشجرة ما التوى بشجرة ما إلا يد » .

وأخرج البيهقي ، عن مجمع بن جارية قال « شهدنا الحديبية ، فلما انصرفنا عنها نزل على رسول الله علم بكراع الغميم ﴿ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ﴾ (١٦٦) فقال رجل : يا رسول الله أو فتح هو ؟ قال : أى والذى نفسى بيده انه لفتح ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية » .

١٦٦ ـ الفتح ١

وأخرج البيهقي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي في قوله تعالى ﴿ وأثابهم فتما قريبا ﴾ (١٦٧٠) قال خيبر وأخري لم تقدروا عليها قال : فارس والروم .

وأخرج اليبيهقي ، عن مجاهد قال « أرى رسول الله على وهو بالحديبية أنه يدخل مكة هو وأصحابه آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين . فقال له أصحابه حين نحروا بالحديبية : أين رؤياك يا رسول الله ؟ فأنزل الله ﴿ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ﴾ إلى قوله ﴿ فتحا قريبا ﴾ (١٦٨) فرجعوا ففتحوا خيير ، ثم أعتمر بعد ذلك فكان تصديق رؤياه في السنة المقبلة » .

وأخسرج البيهقي ، عن عروة في قصة أبي جسندل قال ، قال رسول الله علله « اللهم الله و الله الله اللهم الله على مضر مثل سنى يوسف ، فجهدوا حتى اكلوا العلهز وقدم أبو سفيان على رسول الله على أبو سفيان على رسول الله الله الموع » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي هريرة أن النبي الله كان إذا صلى العشاء الآخرة قنت في الركعة الأخيره يقول « اللهم نج الوليد بن الوليد (١٦٩) ، اللهم نج سلمة ابن هشام (١٧٠) ، اللهم نج عبياش بن ربيعة (١٧١) ، اللهم نج

١٨٧ ـ الفتح ١٨

١٢٨ - الفتح ٢٧

<sup>179</sup> ـ الوليد بن الوليد بن المغيرة أخو خالد بن الوليد، أسلم بعد بدر وكان قد اشترك فيها مشركا ، ثم افتدى وأسلم بعد ذلك ، و حبسه المشركون بمكة ، فكان النبى تلك يدعو له ، واستطاع أن يفلت وسار إلى المدينة على قدميه مهاجرا ، فأصيب في إصبعه ومات قبل أن يصل إلى المدينة ، وقيل : بل عاش حتى شهد مع النبي كله عمرة القضاء . أسد الغابة

١٧٠ سلمة بن هشام بن المغيرة أسلم قديما ، وهو أخو أبى جهل بن هشام وابن عم خالد بن الوليد ، هاجر إلى الحبشة ومنعه المشركون الهجرة إلى المدينة ، وكان أحد الذين يدعو لهم رسول الله على استشهد في موقعة مرج الصفر سنة ٢٤ هـ

۱۷۱ ـ عباس بن أبى ربيعة ـ واسم أبى ربيعة ـ عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر االمخزومى ، وهو أخو أبى جهل لأمه وابن عمه ، هاجر إلى المدينة واستطاع أبو جهل أن يخدعه ويرده إلى مكة ويحبسه ، وظل حتى استطاع أن يخلص ويهاجر إلى المدينة ببركة دعاء النبى تلكة

أسد الغابة

المستعضفين من المؤمنين ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها سنين مثل سنى يوسف ، فأكل العلهز ثم لم يزل يدعو للمستضعفين حتى نجاهم الله ثم ترك الدعاء لهم » .

وأخرج الهيثم بن عدي في الأخبار عن سعيد بن العاص (١٧٢) قال: لما قتل أبي العاص يوم بدر كنت في حجر عمي أبان بن سعيد ، فخرج تاجراً إلي الشام فمكث سنة ثم قدم ، وكان يكثر السب للنبي تله ، فأول شيء سأل عنه أن قال: ما فعل محمد ؟ فقال له عمي عبد الله : هو والله أعز ما كان وأعلاه أمراً ، فسكت أبان ولم يسبه كما كان يسبه ، ثم صنع طعاماً وأرسل إلي سراة بني أمية فقال لهم : إني كنت بقرية ، فرأيت بها راهبا يقال له (بكا) لم ينزل إلي الأرض أربعين سنة ، فنزل يوماً فاجتمعوا ينظرون إليه فجئت ، فقلت : إن لي حاجة فخلا بي ، فقلت : إني من قريش وإن رجلا منا خرج يزعم أن الله أرسله ، قال : ما اسمه ؟ قلت : محمد . قوصفه فما أخطأ من صفته شيئاً ، ثم قال لي : هو والله نبي هذه الأمة ، والله فوصفه فما أخطأ من صفته شيئاً ، ثم قال لي : هو والله نبي هذه الأمة ، والله ليظهرن ، ثم دخل صومعته وقال لي : اقرأ عليه السلام ، وكان ذلك في زمن الحدسة .

## قصة إسلام خالد بن الوليد رضى الله عنه:

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، عن خالد بن الوليد قال : لما أراد الله عز وجل ما أراد من الخير قذف في قلبي الإسلام وحضرني رشدي ، وقلت : قد شهدت هذه المواطن كلها علي محمد عله ، فليس موطن أشهده إلا انصرف وأنا أري في نفسي أني موضع (١٧٣) في غير شيء وأن محمداً سيظهر ، فلما خرج رسول الله عله إلي

۱۷۲ - سعيدبن العاص بن سعيد بن العاص القرشى الأموى وكان من أشراف قريش ، قتل أبوه العاص مشركا في بدر ، وكان أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان ، واستعمله عثمان على الكوفة ، وولاه معاوية المدينة ، وكان جوادا سخيا كريما . توفى سنة ٥٩ هـ أسد الغابة المحامع : ذاهب

الحديبية خرجت في خيل المشركين ، فلقيت رسول الله على أصحابه بعسفان ، فقمت بإزائه وتعرضت له ، فصلي بأصحابه الظهر أمامنا ، فهممنا أن نغير عليه ، ثم لم يعزم لنا ، وكانت فيه خيرة ، فاطلع علي ما في أنفسنا من الهموم به ، فصلي أصحابه صلاة العصر صلاة الخوف ، فوقع ذلك منا موقعاً وقلت : الرجل ممنوع فافترقنا وعدل عن سنن خيلنا (١٧٤) ، وأخذت ذات اليمين ، فلما صالح قريشا بالحديبية ودافعه قريش بالراح (١٧٥) قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهب بالحديبية ودافعه قريش بالراح (١٧٥) قلت في نفسي : أي شيء بقي ؟ أين المذهب فأخرج من ديني إلي نصرانية أو يهودية ، فأقيم مع عجم تابعاً لهم مع عيب ذلك علي ؟ و أقيم في داري فيمن بقي ؟

فأنا علي ذلك إذ دخل رسول الله على غيمرة القضية ، فطلبني فلم يجدني ، وكتب إلي كتاباً فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فأني لم أر أعجب من ذهاب رأيك عن الإسلام وعقلك عقلك ، ومثل الإسلام يجهله أحد ؟ قد سألني عنك رسول الله على ، فقال : أين خالد ؟ فقلت يأتي الله به ، فقال : ما مثله جهل الإسلام ، ولو كان يجعل نكايته وحده مع المسلمين علي المشركين كان خيراً له ، ولقدمنا علي غيره ، فاستدرك يا أخي ما قد فاتك ، ولقد فاتتك مواطن صالحة ، فلحما جاءني كتابه نشطت للخروج وزادني رغبة في الإسلام ، وسرني مقالة رسول الله عله ، وأري في المنام كأني في بلاد ضيقة جدبة ، فخرجت إلي بلاد خضراء واسعة . قلت : إن هذه لرؤيا ، فلما قدمنا المدينة قلت : لأذكرنها لأبي بكر فذكرتها له ، فقال : هو مخرجك الذي هداك الله للإسلام والضيق الذي كنت فيه الشرك ، فلما أجمعت الخروج إلي رسول الله عله قلت : من أصاحب إلي محمد ؟ فلقيت صفوان بن أمية ، فقلت : يا أبا وهب أما لرأي إلى ما نحن فيه ؟ إنما محمد ؟ فلقيت صفوان بن أمية ، فقلت : يا أبا وهب أما لرأي إلى ما نحن فيه ؟ إنما

١٧٤ ـ سنن خيلنا : عن وجه خيلنا وطريقها

١٧٥ ـ بالراح: بالراحة والمقصود: الصلح

نحن كأضراس وقد ظهر محمد علي العرب والعجم ، فلو قدمنا علي محمد فاتبعناه ، فان شرف محمد لنا شرف ، فأبي أشد الإباء ، وقال : لولم يبق غيري ما اتبعته أبدا ، فافترقنا وقلت : هذا رجل قتل أخوه وأبوه ببدر ، فلقيت عكرمة بن أبي جهل ، فقلت له مثل ما قتل لصفوان بن أمية ، فقال لي مثل ما قال صفوان ، فقلت : فأكتم ذكر ما قلت لك ، قال : لا أذكره . قال : فخرجت إلي منزلي فأمرت براحلتي تخرج إلي أن ألقي عثمان بن طلحة ، فقلت إن هذا لي صديق ، فأمرت براحلتي تخرج إلي أن ألقي عثمان بن طلحة ، فقلت إن هذا لي صديق ، فلو ذكرت له ما أرجو ثم ذكرت من قتل آبائه ، فكرهت أن أذكره ، فقلت وما علي وأنا راحل من ساعتي فذكرت له ما صار الأمر إليه ، فقلت : إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر لو صبع فيه ذئوب (١٧٦١) من ماء خرج ، وقلت له نحواً مما قلت لصاحبي ، فأسرع الإجابة ، وقال : أنسي غدوت اليوم فأنا اريدان أغدو ، وهذ راحلتي فأسرع الإجابة ، وقال : فاتعدت أنا وهو بيأجج (١٧٧٠) إن سبقني أقام ، وإن سبقته أقمت عليه .

قال: فأد لجنا (١٧٩) سحراً ، فلم يطلع الفجر حتى التقينا بيأجج فغدونا حتى انتهينا إلي الهدة (١٨٠) فنجد عمروبن العاص بها ، فقال: مرحبا بالقوم ، فقلنا: وبك . قال: أين مسيركم ؟ قلنا: ما أخرجك ؟ فقال: ما أخرجكم ؟ قلنا: الدخول في الإسلام واتباع محمد على ، قال: وذلك الذي أقدمني، قال: فاصطحبنا جميعاً حتى دخلنا المدينة ، فأنخنا بظهر الحرة ركابنا ، فأخبرنا رسول الله ، فسرر بنا فلبست من صالح ثيابي ، ثم عمدت إلى رسول الله على ، فلقيني أخي فقال: أسرع ، فإن رسول الله تله قد أخبر بك ، فسرر بقدومكم ، وهو ينتظركم

١٧٦ ـ ذنوب ماء : الذنوب بفتح الذال ـ الدلو العظيمة

١٧٧ ـ فج ـ في رواية ـ فخ بالخاء وكلاهما واد بمكة

١٧٨ ـ يأجج: مكان على ثمانية أميال من مكة

١٧٩ ـ أدلجنا : الإدلاج السير في أول الليل

١٨٠ ـ الهدة : موضع بالحجاز بين عسفان ومكة

، فأسرعنا المشي ، فاطلعت عليه فما زال يبتسم إلى حتى وقفت عليه ، فسلمت عليه بالنبوة ، فرد علي السلام بوجه طلق ، فقلت : إني أشهد ان لا إله إلا الله وإنك رسول الله ، فقال : « المحمد لله الذي هداك قد كنت أرى لك عقلا ، رجوت أن لا يسلمك إلا إلى خير ، قلت : يا رسول الله : قد رأيت ما كنت أشهد من تلك المواطن عليك ، فادع الله يغفرها لى ، فقال عله « الإسلام يَجبُهُ (١٨١) ما كان قبله » .

وأخرج الحاكم ، عن ابن عباس قال : خرج رسول الله على غزاة ، فلقي المشركين بعسفان ، فلما صلي الظهر فرأوه يرجع ويسجد هو وأصحابه قال بعضهم البعض : كان هذه فرصة لكم لو أغرتم ما علموا بكم حتي تواقعوهم ، فقال قائل منهم : فإن لهم صلاة أخري هي أحب إليهم من أهلهم وأموالهم ، فاستعدوا حتي تغيروا عليهم . فأنزل الله ﴿ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ﴾ (١٨٢٠) الآية ، وأعلمه ما ائتمر به المشركون ، فلما صلي العصر وكانوا قبالته في القبلة جعل المسلمين خلفه صفين وصلي صلاة الخوف ، فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعضهم ينظر إليهم قالوا : لقد اخبروا بما أردنا بهم .

وأخرج الخرائطي في (الهواتف): عن ابن عباس قال: لما توجه رسول الله على يريد مكة عام الحديبية صرخ صارخ من أعلي جبل أبي قبيس ليلة أمر رسول الله على أصحابه بالمسير بصوت أسمع أهل مكة:

هبرا فساحركم منا صحابته سيروا إليه بعد الطواف ويعد السعى فى مهل وأن يجوزه شاهت وجُوهكم من معشر نكل لا تنصرون

سيروا إليه وكونوا معشرا كرما وأن يجوزهم من مكة الحرما لا تنصرون إذا ما حاربوا صنما

١٨١ ـ يَجَبُ : يقطع

١٠٢ ـ النساء ١٠٢

فاجتمع المشركون وتعاقدوا أن لا يدخل عليهم بمكة في عامهم هذا ، فبلغ ذلك رسول الله على فقال : « هذا الهاتف سلفع شيطان الأصنام يوشك أن يقتله الله إن شاء الله » فبينما هم كذلك إذ سمعوا من أعلى الجبل صوتا وهو يقول:

وقد أتاكم رسول الله في نفسر وكلهم محرم لا يسفكون دمسا

شاهَتُ وجوه رجال حالفوا صنما وخاب سعيهم ما أقصر الهمما إنى قتلت عدو الله سلقعة شيطان أوثانكم سحقا لمن ظلما

#### باب

# ما وقع في غزوة ذي قرد (١٨٣) من الآيات والمعجزات

وأخرج مسلم ، عن عمران بن حصين قال : إن المشركين أغاروا علي سرح المدينة ، فذهروا وكانت العضباء (١٨٤) في ذلك السرح ، وأسروا امرأة من المسلمين ، فقامت المرأة ذات ليلة بعدما ناموا ، وكانت كلما وضعت يدها علي بعير رغا حتي أتت علي العضباء فأتت علي ناقة ذلول ، فركبتها ثم وجهتها قبل المدينة ، فقدمت .

وأخرج البيهقي من طريق عبد الله بن أبي قتادة أن أبا قتادة اشتري فرساً من دواب دخلت المدينة ، فلقيه مسعدة الفزاري فقال : يا أبا قتادة ما هذا الفرس ؟ فقال : أبو قتادة فرس أردت أن أربطها مع رسول الله على ، فقال : ما أهون قتلكم وأشد جرأتكم (١٨٥) قال أبو قتادة : أما أني أسأل الله أن ألقيك ، وأنا عليها . قال : آمين

فبينا أبو قتادة ذات يوم يعلف فرسه تمراً في طرف بردته ، إذ رفعت رأسها وصرت أذنيها ، فقال: احلف بالله لقد حست بريح خيل ، فقالت له أمه: والله يا بني ما كنا نرام (١٨٦٦) في الجاهلية ، فكيف حين جاء بمحمد على ، ثم رفعت الفرس

<sup>1</sup>A۳ ـ ذو قرد: ماء على نحو يريد من المدينة مما يلى غطفان ، وقيل : إنها كانت قبل الحديبية ، وفي البخاري : كانت قبل خيبر ، وكذلك ذكر البيهقي ،

١٨٤ العصباء: ناقة رسول الله عله

١٨٥ ـ في بعض النسخ : حربكم ، وما ذكرناه من دلائل النبوة جـ؟ صـ١٩١

١٨٦ \_ في بعض النسخ : بنوام ، وما ذكرناه من دلائل النبوة

أيضاً رأسها وصرَتْ أذنيها ، فقال : أحلف بالله لقد حست بريح خيل ، فأسرجها وأخذ سلاحه ثم نهض ، فلقيه رجل ، فقال أخذت اللقاح ، وقد ذهب النبي الله في طلبها وأصحابه ، فسار فلقى النبي تلك فقال له « امض يا أبا قتادة صحبك الله » قال فخرجت ، فإذا بالنياق تحادي وهجمت على العسكر ، فرميت بسهم في جبهتي ، فنزعت قدحه ، وأنا أظن إني نزعت الحديدة ، فطلع عليٌّ فارس فاره على وجهه مغفر ، فقال : لقد لقانيك الله يا أبا قتادة ، وكشف عن وجهه فإذا مسعدة الفزاري ، فقال: أيا أحب إليك مجالدة أو مطاعنة أو مصارعة ؟ فقلت: ذاك إليك، فقال : صراع ، فنزل عن دابته ونزلت عن دابتي ، ثم تواثبنا ، فإذا أنا على صدره فضربت بيدي إلى سيفه ، فلما رأى أن السيف قد وقع بيدي قال يا أبا قتادة : استحيني ، قلت : لا والله ، قال : فمن للصبية قلت : النا ثم قتلته وأدرجته في بردى ، ثم أخذت ثيابه ، فلبستها وأخذت سلاحه ، ثم استويت على فرسه ، وكانت فرسى نفرت حين تعالجنا ، فرجعت راجعة إلى العسكر ، فعرفوها ، ثم مضيت فأشرفت على ابن أخيه وهو في سبعة عشر فارساً ، فطعنت ابن أخيه طعنة دققت صلبه ، فانكشف من معه وحبست اللقاح برمحي ، وأقبل النبي تله وأصحابه ، فلما انتهوا إلى موضع العسكر إذا بفرس أبي قتادة ، وقد عرقبت ، فقال رجل : يا رسول الله ، عُرقبت فرس أبى قتادة ، فقال رسول الله ﷺ « ويح أمكُ ُ ربٌّ عدو لك في الحرب » مرتين ، ثم أقبل رسول الله علله وأصحابه حتى انتهوا إلى الموضع الذي تعالجنا فيه ، إذا هم برجل مسجى في ثياب أبي قتادة ، فقال رجل يا رسول الله : استشهد أبو قتادة فقال رسول الله تلك : «رحم الله أبا قتادة والذي أكرمنى بما أكرمنى به إن أبا قتادة على آثار القوم يرتجز » فخرج عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق يسعى حتى كشف الثوب ، فإذا وجه مسعدة ، فقال: الله أكبر صدق الله ورسوله وأطلعت أحوش (١٨٧) اللقاح فقال النبي على « أفلح وجهك أبا قتادة

١٨٧ - أحوش اللقاح : أجمعها وأسوقها

سيد الفرسان ، بارك الله فيك وفي ولدك ، وفي ولد ولدك ، ما هذا بوجهك »؟ قلت : سهم أصابني ، فقال : « ادن مني » فنزع النصل نزعاً رفيقاً ، ثم بزق فيه ووضع راحته عليه ، فوالذي أكرمه بالنبوة ما ضرب علي ساعة قط ولا قرح علي .

وأخرج ابن سعد ، عن صالح بن كيسان قال : قال محرز بن نضلة : رأيت سماء الدنيا أفرجت لي حتى دخلتها حتى انتهيت إلى السماء السابعة ، ثم انتهيت إلى سدرة المنتهي ، فقيل لي : هذا منزلك فعرضتها على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وكان أعبر الناس ، فقال : أبشر بالشهادة ، فقتل بعد ذلك بيوم في غزوة ذي قرد .

وأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن أبي قتادة ، عن أبيه قال : أردركني رسول الله على يوم ذي قرد ، فنظر إلي وقال « اللهم بارك له فسى شعره ويشره » . وقال « أفلح وجهك قتلت مسعدة » قلت : نعم . قال « فما هذا الذي بوجهك ؟ » قلت : سهم رميت به قال « فادن منى فدنوت منه فبصق عليه » فما ضرب علي قط ولا قاح (١٩٠٠) ، ومات أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة وكأنه ابن خمس عشرة سنة .

وأخسرج الزبير بن بكار: قال حدثني ابراهيم بن حمزة بسن ابراهيم بن بسطاس ، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث قال: مر رسول الله الله في غزوة ذي قرد علي ماء يقال له بيسان فسأل عنه ، فقيل: اسمه يا رسول الله الله بيسان وهو مالح ، فقال « بل هو نعمان وهو طيب » فغير رسول الله الاسم وغير الله تعالي الماء فاشتراه طلحة فتصدق به .

١٨٨ ـ دلائل النبوة جـ٤ صـ١٩٨

١٨٩ - مُحرِز بن نصلة بن عبد الله الأسدى ، يكنى أبا نصلة ويعرف بالأخرم الأسدى ، حليف بنى عبد الشمس . شهد بدرا وأحدا والخندق ، وخرج مع رسول الله على يوم السرح ، وهى غزوة ذى قسرد ، فقتله مسعدة بن حكمة ، وكانت سنه حين قتله سبعا وثلاثين سنة - أسد الغابة سيرة ابن هشام -

۱۹۰ ـ قاح : لم يحدث به قيح

#### باب

# ما وقع في غزوة خيبر من الآيات والمعجزات أرجوزة عامر بن الأكوع

أخرج الشيخان ، عن سلمة بن الأكوع قال : خرجنا مع رسول الله ﷺ إلي خيبر فسرنا ليلاً ، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع (١٩١٠) : الا تسمعنا من هنيهاتك (١٩٢٠) ، وكان عامر رجلاً شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول :

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك سا اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا (۱۹۳)

فقال رسول الله عله « من هذا. السائق ؟ » قالوا : عامر . قال « يرحمه الله » قال رجل من القوم : وجبت يا رسول الله هلا أمتعتنا به ؟ قال : فلما تصاف القوم تناول عامر سيفه ليضرب به ساق يهدودي ويرجع (١٩٤٠) ذباب سيفه ، فأصاب ركبته فمات منه (١٩٥٠) .

١٩١ - عامر بن الأكوع: هو عامر بن سنان - وهو الأكوع - بن عبد الله بن قشير الأسلمي ، عم سلمة بن الأكوع ، كان شاعرا استشهد يوم خيير أسد الغابة

١٩٢ - في أسد الغابة ، هداتك ، والهذات هي الأخبار والأشعار

١٩٣ ـ ذكر ابن الأثير في أسد الغابة ثلاث أبيات وهي : ـ

ولا تحصد فقنا ولا صاينا وثبت الأقدام إن لاقينا وان أرادوا فيتناة أبينا

والله لولا الله مسا الهتسدينا فسأنزلن سكينة علينا إنا إذا قسوم بغسوا علينا

وهكذا في سيرة ابن هشام .

١٩٤ ـ ويرجع : بمعنى فرجع

١٩٥ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة جـ٤ صد ٢٠ ، وذكر الأبيات هكذا:

ولا تصدد قلا ولا صلينا وثبت الأقددام إن لاقدران إنا إذا صيح بنا أتبنا اللهم لولا الله مسا اهتدينا فأغفر فدا لك ما اقتفينا وألقين سكينة علينا

وبالصياح عرابوا علينا

وأخرجه مسلم من وجه آخر وفيه فقال « من هذا القائل قالوا عامر ، قال : غفر نك ربك » قال وما خص رسول الله تشق قط أحداً إلا استشهد ، فقال عمر : لولا متعتنا بعامر ؟ وفي لفظ : وما استغفر لإنسان يخصه قط إلا استشهد .

### تقل النبي ﷺ يشقى عليا من الرمد

وأخرر الشيخان ، عن سهل بن سعدان رسول الله على يوم خير : « لأعطين هذه الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه ، فلما أصبح قال أين على بن أبرى طالب ؟ قالوا : يشتكى عينيه ، قال : فأرسلوا إليه فأتى به قبصق رسول الله على عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع » .

وأخرج الشيخان ، عن سلمة بن الأكوع قال : كان علي تخلف عن النبي على في خيبر ، وكان رَمداً ، فقال : أنا اتخلف عن رسول الله على ؟ فخرج فلحق به ، فلما كان مساء الليلة التي فتح الله في صباحها . قال رسول الله على : « لأعطين الراية غدا رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله عليه ، فإذا نحن بعلى وما نرجوه ، فقالوا : هذا على فأعطاه الراية ففتح الله عليه » .

وأخرج مسلم من وجه آخر ، عن سلمة وذكر قوله « فبصق في عينيه فبرأ » .

وأخرجه الحارث ، وأبو نعيم من وجه آخر عن سلمة وزاد : « فأخذ الراية فخرج بها حـتى ركزها تحـت الحصن فأطلع إليه يهودى من رأس الحصن فقال : من أنت ؟ قال : على . فقال اليهودى : علوتم وما أنزل على موسى ، فما رجع حتى فتح الله على يديه » . قال أبو نعيم : فيه دلالة على ما تقدم علم اليهود من كتبهم بتوجيه من وجه إليهم ويكون الفتح على يديه (١٩٦) .

١٩٦ ـ دلائل اللبوة . وفيه : وعليتم بدل علوتم وقوله : وما أنزل على موسى . أسلوب قسم .

ووردت القصية أيضا من حديث ابن عمر ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص ، وأبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وعمران بن حصين ، وجابر وأبي ليلي الأنصاري أخرجها كلها أبو نعيم وفي جميعها قصة التفل في العين وبرئها .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن بريدة أن رسول الله على قال في خيبر « لأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله يأخذها عنوة ، وليس ثم على ، فتطاولت لها قريش وجاء على على بعير له وهو أرمد ، قال : ادن منى ، فتفل فى عينيه فما وجعها حتى مضى لسبيله ، ثم أعطاه الراية » (١٩٧) .

وأخرج أحمد وأبو يعلي والبيهقي وأبو نعيم عن علي قال « ما رمدت ولا صدعت منذ تفل رسول الله على في عيني يوم خيبر » .

### دعاء النبى لعلى وتحققه

وأخرج البيهقي والطبراني في (الأوسط) ، وأبو نعيم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال : كان علي يلبس في الحر الشديد القباء المحشو الثخين ما يبالي بالحر ، ويلبس في البرد الشديد الثوبين الخفيفين وما يبالي بالبرد فسئل عن ذلك فقال : ان النبي علله قال في خيبر «الأعطين الراية غدا رجلاً يحب الله ورسوله يفتح عليه فدعانى فأعطانى ثم قال : اللهم اكفه الحر والبرد ، فما وجدت بعد ذلك بردا ولا حرا ».

فأجابه على بقوله:

أنا الذي سيميتني أمي حييدرة كليت غايات شديدة القسورة

أكيلهم بالصاع كيل السندرة

١٩٧ - دلائل النبوة جـ٤ صـ٢١١ ، وبعد هذه العبارة : فنهض بالراية ، وعليه جبة أرجوان حمراء ، فأتى مدينة خيبر فلقيه مرجب صاحب الحصن وهو يرتجز :

قد علمت خيربراني مرحب شاك سيلامي بطل مسجوريا إذا الليون أقسيات تلهب وأحجمت عن صولة المغلب

وأخرج أبو نعيم ، عن شبرمة بن الطفيل قال : رأيت علياً بذي قار عليه إزار ورداء وهو يهنأ (١٩٨) بعيراً له في يوم شديد البرد ، وان جبهته لترشح عرقاً .

وأخرج الطبراني في (الأوسط) عن سويد بن غفلة قال: "لقينا علياً وعليه ثوبان في الستاء ، فقلنا لا تغتر فأرضنا هذه مقرة (١٩٩) ليست مثل أرضك ، قال: فإني كنت مقروراً ، فلما بعثني رسول الله الله تله إلى خبير قلت ، إني أرمد فتفل في عيني فما وجدت حراً ولا برداً ولا رمدت عيناي .

وأخرج ابن اسحاق والبيهقي ، عن جابر بن عبد الله قال : خرج مرحب من حرص خرج من خرج من عبد الله عليه فبرز الله فقتله » . وسول الله عليه أعنه عليه فبرز إليه فقتله » .

### قصة العبد الأسود

وأخرج البيهةي من طريق موسي بن عقبة ومن طريق عروة قال: جاء عبد حبشي أسود من أهل خيبر كان في غنم لسيده ، فقال: ان اسلمت ماذا لي ؟ قال: الجنة ، فأسلم ثم قال: يا نبي الله إن هذه الغنم عندي أمانة قال رسول الله عنك « أخرجها من عسكرتا ثم صح بها وارمها بالحصباء ، أمان الله سيؤدى عنك أمانتك » ففعل فرجعت الغنم إلي سيدها فعرف اليهودي ان غلامه أسلم وقتل العبد الأسود ، فقال رسول الله عله : « لقد أكرم الله هـذا العبد الأسود وساقه إلى خير ، قد كان الإسلام من نفسه حـقا وقد رأيت عند رأسه اثنتين من الحور العين » .

وأخرج البيهقي من وجه آخر ، عن جابر بن عبد الله قال : خرجت سرية في

١٩٨ ـ بهدأ بعيرا : يطلبه بالهداء ، وهو القطران ، كانوا يعالجون الإبل الجربي بذلك .

١٩٩ ـ مُقره : ذات قر وهو البرد الشديد .

٢٠٠ ـ دلائل النبوة جـ؟ صـ٢٢٠

غزوة خيبر، فأخذوا إنسانامعه غنم يرعاها فجاؤوا به إلي النبي تلك فقال: إني قد آمنت بك وبما جئت به فكيف بالغنم فانها أمانة وهي للناس الشاة والشاتان واكثر من ذلك ؟ قال: « احصب وجوهها ترجع إلى أهلها » فأخذ قبضة من حصباء فرمي بها وجوهها فخرجت تشتد حتي دخلت كل شاة أهلها، ثم تقدم إلي الصف فأصابه سهم فقتله، ولم يصل لله سجدة، فقال رسول الله تلك « إن عنده لزوجتين له من الحور العين » (٢٠١).

### الأعرابي المخلص

وأخرج الحاكم والبيهقي ، عن شداد بن الهاد: أن رجلا من الأعراب آمن وهاجر ، فلما كانت غزوة خيبر غنم رسول الله على شيئاً فقسمه فأعطاه نصيبه ، فقال ك ما علي هذا اتبعتك علي ان أرمي ههنا وأشار إلي حلقه ، بسهم فأموت فأدخل الجنة ، فقال : إن تصدق الله يصدقك ، ثم نهضوا إلي قتال العدو فأصابه سهم حيث أشار ، فقال النبي على « صدق الله فصدقه » (٢٠٢)

### دعاء النبى لأصحابه

وأخرج البيهقي من طريق ابن اسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن بعض من أسلم أنهم أتوا رسول الله مله بخيبر ، فقالوا : لقد جهدنا وما أبدينا شيء ، فقال « اللهم انك قد علمت حالهم وليست لهم قوة ، وليس بيدى ما أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حصن بها ، عنى ،أكثره طعاما ، وودكا (٢٠٣) ، فغدا الناس ففتح الله عليهم حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن أكثر طعاما وودكا منه » .

٢٠١ ـ المرجع السابق صـ ٢٠١

٢٠٢ - المرجع السابق صــ ٢٢١ وفيه زيارة هي : أن النبي علله كفيه ، ثم قدمه وصلى عليه ، فكان مما ظهر مِن صلاته : اللهم هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك ، قُتِل شهيدا ، أنا عليه شهيد .

٢٠٣ - الودك - بفتحتين - الدسم والدهن

وأخرج ابن قانع ، والبغوي ، وأبو نعيم في (الصحابة) ، . عن سعيد بن شييم (المدابة) أحد بني سهم بن مرة أن أباه حدثه أنه كان في جيش عيينة بن حصن لما جاء يمد يهود خيبر قال: فسمعنا صوتاً في عسكر عُيينة يقول: أيها الناس أهلكم خولفتم إليهم قال: فرجعوا لا يتناظرون ، فلم نر لذلك نبأ وما نراه كان إلا من السماء .

### زواج النبي من صفية

وقال الواقدي: حدثني موسي بن عمر الحارثي ، عن أبي سفيان محمد بن سهل بن أبي حثمة « أن النبى علا لما قاتل أهل الشق (٢٠٥) بخيبر ، وبه حصون ذوات عدد وتحصنوا بحصن النزار ، وامتنعوا فيه أشد الامتناع حتى أصاب النبل ثياب رسول الله علا ، فأخذ رسول الله علا كفا من حصباء فحصب به حصنهم فرجف الحصن بهم ، ثم ساخ في الأرض حتى جاء المسلمون فأخذوا أهله أخذا » . أخرجه البيهقي (٢٠٦) .

وأخرجه الشيخان ، عن أنس ان رسول الله الله الله الصبح بغلس ، ثم ركب فقال « الله أكبر خريت خيبر ، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » .

وأخرج البيهقي ، ، عن ابن عمر قال : رأي رسول الله عله بعين صفية (٢٠٧) خضرة فقال « ما هذه الخضرة » قالت : كان رأسي في حجر ابن أبي الحقيق ، وأنا

٤٠٢ ـ شَيْم ـ بالتصغير يكني أبا عصام السهمي ، أحديني سهم بن مرة ـ روى عنه ابنه سعيد والخبر المذكور رواه ابن الأثير في أسد الغابة جـ٤ صـ٣٥٦ . ورواه هكذا :

ر أيها الناس ، أهلكم أهلكم ، فرجعوا لا ينتظرون ، وأقمنا فبعثنا العيون يمينا وشمالا فلم نسمع لذلك الصوب أثيرا ، وما نراه إلا كان من السماء ، .

٧٠٥ ـ الشُّق : أحد حصون خيبر الكبيرة ويحتوى على حصون .

۲۰۲ ـ دلائل النبوة جـ٤ صـ٢٥٥ ـ مغازى الواقدى ٢ / ٦٦٧

٢٠٧ ـ هي صفية بنت حُيى بن أخطب زعيم اليهود ، زوج رسول الله على كان زوجها كنانة بن أبي الحقيق اليهودي قتل يوم خيبر ، فاصطفاها النبي على . ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها .

نائمة فرأيت كأن قمراً وقع في حجري ، فأخبرته بذلك فلطمني وقال « تتمنين ملك يثرب » (٢٠٨) .

وأخرج ابن سعد ، عن حميد بن هلال قال : قالت صفية : رأيت كأني وهذا الذي يزعم أن الله أرسله ومَلَك يسترنا بجناحه . فردوا عليها رؤياها وقالوا لها في ذلك قو لا شديدا (٢٠٩) .

وأخرج أبويعلي عن حميد بن هلال أن صفية قالت: انتهيت إلي رسول الله على وما بين الناس أحد أكره إلي منه ، فقال « إن قومك صنعوا كذا وكذا فما قمت من مقعدى وما من الناس أحد أحب إلى منه » (٢١٠).

### تعرض المسلمين للحمى وشفاؤهم ببركة النبي علا

وأخرج البيهقي من طريق عاصم الأحول ، عن أبي عثمان النهدي ، أو عن أبي قلابة ، قال : « لما قدم رسول الله على خيبر قدم والتمرر خضرة ، فأسرع الناس فيها فصموا ، فشكوا ذلك إليه فأمرهم ان يقرشوا (٢١١) . الماء في الشنان ، شم يحدرون (٢١١) . عليهم بين أذاني الفجر ويذكرون اسم الله عليه ، ففعلوا فكأنما نشطوا من عُقل » (٢١٣) .

قال البيقهي : رويناه عن عبد الرحمن بن المرقع ، عن النبي الله موصولا (٢١٤) .

٢٠٨ ـ أوَّل زوجها ابن أبى الحقيق رؤيا زوجته صفية أن القمر هو النبى عَلَمْ ـ الذي هو في نظره ملَّكِ

٢٠٩ ـ كانت هذه الرؤيا قبل قدوم النبي عَنْهُ خيبر ، وقد قصتها على أهلها فأسمعوها ما تكره ..

٢١٠ - دلائل النبوة للبيهقي جـ٤ صـ٢٣٠

١١١ - يفرشوا : يبردوا ، والشنان : جمع شنة وشن ، وهو السقاء الخلق القديم لأنه أشد تبريدا للماء من الشن الجديد

٢١٢ - يجدرون : يصبون الماء عليهم

٣١٣ \_ عَقَل : جمع عقال وهو القيد

٢١٤ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٤ ص٢٤٧ ، وفيه رواية أخرى بين صلاتى المغرب والعشاء . وفيه : رويناه عن عبد الرحمن بن رافع .

قلت: أخرجه أبو نعيم في (المعرفة) عن عبد الرحمن بن المرقع قال: لما افتتحت خيبر وهي مخضرة من الفواكه واقع الناس الفاكهة فغشيتهم الحمي، فشكوها إلى النبي على فقال: « بردوا لها الماء في الشنان صبوا عليكم بين الصلاتين » ففعلوا فذهبت عنهم الحمي.

وأخرج الواقدي ، والبيهقي ، عن عبد الله بن أنيس قال : خرجت إلي خبير ومعي زوجتي وهي حبلي فنفست في الطريق فأخبرت رسول الله على فقال « انقع لها نمراً فإذا أنعم بله فلتشريه فقعلت فما رأت شيئاً تكرهه » .

# رؤيا عيينة بن حصن وكيف أولت

وأخرج البيهةي من طريق الواقدي ، عن شيوخه قالوا: كان أبو شتيم (٢١٥) المزني قد أسلم فحسن إسلامه ، ، فحدث قال : لما نفرنا إلي أهلنا مع عيينة بن حصن رجع بنا عيينة ، فلما كان دون خيبر عرسنا (٢١٦) من الليل، ففزعنا فقال عيينة : أبشروا إني أري الليلة في النوم أن أعطيت ذا الرقبة جبلاً بخيبر قد والله أخذت برقبة محمد . قال : فلما قدمنا خيير قدم عيينه فوجد رسول الله تقة قد فتح خيبر ، فقال عيينة : يا محمد أعطني ما غنمت من حلفائي فإني انصرفت عنك وعن قتالك قال رسول الله تقة : « كذبت ، ولكن الصياح الذي سمعت أنفرك الى أهلك » قال أجدني (٢١٧) يا محمد ، قال : « لك ذو الرقبة » قال عيينة ما ذو الرقبة ؟ قال الجبل الذي رأيت في النوم أنك أخذته ، فانصرف عيينة إلي أهله ، فحاءه الحارث بن عوف ، فقال له : ألم أقل لك إنك توضع (٢١٨)

٢١٥ ـ في الإصابة لابن حجر: أبو شبيم المرى جـ٧ صـ٢١٤ وفي دلائل اللبوة: أبو شبيم المزنى جـ٤ صـ٢٤٩

٢١٦ \_ عرسنا : التعريس النزول آخر الليل للراحة

٢١٧ ـ أَجِدُّني : يقال : جَدَّ الدخلة إذا قطع ثمرتها ، وأخذُها إذا أقطعها لمن أراد ، فقوله أُجِدُّني : أعطني من جداد الثمر

۲۱۸ ـ توضع : تذهب نفسك وتجهدها .

والله ليظهرن محمد علي ما بين المشرق والمغرب ، يهود كانوا يخبروننا بهذا ، أشهد لسمعت أبا رافع سلام بن أبي الحقيق يقول : إنا نحسد محمداً علي النبوة حيث خرجت من بني هارون ، هو نبي مرسل ، ويهود لا تطاوعني علي هذا ، ولنا منه ذبحان واحد بيثرب وآخر بخيابر ، قال الحارث (٢١٩) : قلت لسلام يملك الأرض جميعا قال : نعم والتوراة .

### من معجزات النبي التي ظهرت في هذه الغزوة

وأخرج أبو نعيم من طريق علقمة ، عن ابن مسعود قال : « كنا مع النبى على في غزوة خيير فأراد ان يتبرز » فقال : « يا عبد الله انظر هل ترى شيئاً فنظرت فإذا شجرة واحدة فأخبرته فقال لى انظر هل ترى شيئاً فنظرت شجرة أخرى متباعدة عن صاحبتها ، فأخبرته فقال قل لهما أن رسول الله على يأمركما ان تجتمعا فقلت لهما ، فاجتمعا ثم أتاهما فاستتر بهما ثم قام فانطلقت كل واحدة منهما إلى مكانها » .

وأخرج ابن سعد ، عن ابن عباس قال : « لما ظهر النبى على خيبر صالحهم على أن يخرجوا بأنفسهم وأهليهم ليس لهم بيضاء ولا صفراء ، فأنى بكنانة والربيع (٢٢٠) فقال لهما رسول الله على : أين آنيتكما التى كنتم تعيرونها أهل مكة ؟ قالا : هرينا فلم تزل تضعنا أرض وترفعنا أخرى فأنفقنا كل شيء ، فقال لهما : إنكا إن كتمتمانى شيئا فاطلعت عليه استحللت به دماءكما وذراريكما قالا : نعم فدعا رجلاً من الأنصار فقال اذهب إلى قراح (٢٢١)كذا وكذا ثم ائت النخل فانظر

٢١٩ - الحارث بن عوف بن أبى الحارثة الغطفانى ثم الذيبانى ثم المرى . قدم على رسول الله علله فأسلم ، وبعث معه رجلان من الأنصار إلى قومه ليسلموا ، فقتلوا الأنصارى ولم يستطع الحارث أن يمنعه فهجاء حسان بن ثابت بشعر فاعتذر للنبى علله ، فكف عنه حسان .

وعيينة المذكور في الخبر هو: عيينة بن حصن الغزاري الذبياني أسلم يوم الفتح ، وكان من المؤلفة قلوبهم ، وهو من الأعراب الجفاة . في المدالغاية

٢٢٠ ـ كنانة والربيع: زعيمان من زعماء يهود خيبر

٢٢١ - قراح: القراح - بالفتح - من الأرض كل قطعة على حيالها من منابت النخل وغير ذلك ،
 وقيل: القراح هي الأرض المخلصة لزرع أو غرس وقيل: هي المزرعة ليس عليها بناء ولا شجر .
 اللسان - ال

نخلة عن يمينك أو عن يسارك ، فانظر نخلة مرفوعة فأتنى بما فيها ، فانطلق فجاءه بالآنية والأموال فضرب أعناقهما وسبى أهليهما » .

وأخرج الحارث بن أبي أسامة ، عن أبي أمامة قال : قال رسول الله على غزوة خيبر « من كان مضعفا أو مصعبا (۲۲۲) . فليرجع وأمر منادبا فنادى بذلك ، فرجع ناس وفى القوم رجل على بكر صعب ، فمر من الليل على سواد فنفر به فصرعه ، فلما جىء به إلى النبى على قال : ما شأن صاحبكم ؟ فأخبروه قال : يا بلال ما كنت أذنت فى الناس من كان مضعفا أو مصعبا فليرجع ؟ قال : بلى فأبى ان يصلى عليه » .

وأخرج البيهقي ، عن ثوبان ان النبي علله قال في مسير له « إنا مدلجون الليلة إن شاء الله فلا يرحلن معنا مُضْعف ولا مُصْعب فارتحل رجل على ناقة له صعبة ، فسقط فاندقت فخذه فمات فأمر بلالا فنادى : إن الجنة لا تحل لعاص » ثلاثا .

وأخرج ابن سعد ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال : كتب إلي عمر بن عبدالعزيز في خلافته ان افحص لي عن الكتيبة (۲۲۳) أكانت خمسس رسول الله على من الكتيبة في فسألت عمرة بنت عبد الرحمن فقالت : إن رسول لله على لما صالح ابن أبي الحقيق جَزّاً النطاة والشق (۲۲۴) خمسة أجزاء ، فكانت الكتيبة جزءاً منها ، ثم جعل رسول الله على خمس بعرات (۲۲۵) ، واعلم ان في بعرة منها لله مكتوباً ، ثم قال « اللهم اجعل سهمك في الكتيبة ، فكان أول ما خرج السهم الذي مكتوب فيه لله على الكتيبة ، فكانت

٢٢٢\_ المضعف: صاحب الدابة الضعيفة والمصعب: صاحب الجمل الصعب الذى لا يقاد بسهولة . ٢٢٣ ـ الكُتيّبة ـ بالتصغير: اسم لبعض قرى خيبر، فتحت أكثرها قهرا لا عن صلح كما جاء فى حديث الزهرى ـ النهاية ـ حديث الزهرى ـ النهاية ـ

٢٢٤ ـ النطاة والشق كلاهما واد بخيبر أو حصن بها

٢٢٥ ـ يعنى بالبعرات الأسهم .

الكتيبة خمس رسول الله على ، وكانت السهمان (٢٢٦) إغفالا ليس فيها علامات فكانت فوضى (٢٢٧) للمسلمين على ثمانية عشر سهما » قال أبو بكر : فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز بذلك .

وأخرج البخاري ، عن يزيد بن أبي عبيد قال « رأيت أثر ضرية في ساق سلمة ابن الأكوع ، فقللت : ما هـذه الضرية ؟ قال ضرية أصابتني يوم خيبر ، فقال الناس : أصيب سلمة ، فأتيت رسول الله عنه فنفث فيه ثلاث نفثات فما اشتكيت منها حتى الساعة » .

وأخرج الشيخان ، عن سهل بن سعد أن رسول الله على التقي هو والمشركون في بعض مغازيه ، فاقتتلوا فما كل قوم إلي عسكرهم وفي المسلمين رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه ، فقيل : يا رسول الله ما أجزأ أحد اليوم ما أجزأ فلان فقال « أما إنه من أهل النار » فأعظم القوم ذلك ، فقالوا : أينا من أهل الجنة إن كان فلان من أهل النار ؟ فقال رجل « والله لا يموت على هذه المائة أبدا » فاتبعه ، كلما أسرع أسرع ، وإذا أبطأ ابطأ معه ، حتى جُرح فاشتدت جراحته ، واستعجل الموت فوضع سيفه بالأرض وذُبابه بين ثديبه ثم تحامل عليه فقتل نفسه » فجاء الرجل فقال : أشهد أنك رسول الله على قال : « وما ذاك ؟ » فأخبره بالذي كان من أمره .

وأخرج الشيخان ، عن أبي هريرة قال شهدنا مع رسول الله على خيبر فقال لرجل عن يدعي الاسلام « هذا من أهل النار » فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثر به الجراح فأثبتته ، فقيل : يا رسول الله ، أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار قد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح ، قال : « أما أنه من أهل النار ، فكاد بعض الناس يرتاب ، فبينا هو على ذلك وجد الرجل ألم

٢٢٦ ـ السهمان : جمع سهم ، وأغفالاً جمع غُفل أى ليس مكتوبا عليها شيء ـ أى بقية السهمان .
 ٢٢٧ ـ فوضى : مشتركة .

الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج منها سهما فانتحر بها ، فقالوا يا رسول الله قد صدق الله حديثك » .

وأخرج البيبهقي ، عن زيد بن خالد الجهني ان رجلا من اصحاب رسول الله على توفي يوم خيبر ، فقال « صلوا على صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك ، فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله فقتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا تساوى درهمين » .

وأخرج الشيخان ، عن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله عله إلي خيبر فلم نغنم فضة ولا ذهبا إلا الثياب والمتاع والأموال ، فوجه رسول الله عله نحو وادي القري ، وقد أهدي له عبد أسود يقال له (مدعم) ، فبينما هو يحط رحل رسول الله عله إذ جاءه سهم فقتله فقال الناس : هنيئا له الجنة ، فقال رسول الله عله الكلا والذي نفسى بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا ».

#### قصة الشاة المسمومة

وأخرج البخاري ، عن أبي هريرة قال : لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله على شاة فيها سم ، فقال رسول الله على « اجمعوا من كان ههنا من اليهود ، فجمعوا له ، فقال لهم : انى سائلكم عن شىء فهل أنتم صادقى ؟ قالوا : نعم قال : من أبوكم وقالوا : فلان . قال : كذبتم بل أبوكم فلان . قالوا : صدقت وبررت ، قال : أجعلتم فى هذه الشاة سما ؟ قالوا : نعم قال : فما حملكم على ذلك قالوا : أردنا إن كنت كاذبا استرحنا منك وإن كنت نبيا لم يضرك » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي هريرة ، أن امراة من اليهود أهدت إلي النبي علله شاة مسمومة فقال لأصحابه : « المسكوا فإنها مسمومة ، فقال : ما حملك

على ما صنعت ؟ قالت : أردت أن أعلم إن كنت نبياً فسيطلعك الله عليه ، وان كنت كاذباً أريح الناس منك « فما عرض لها».

وأخرج الشيخان ، عن أنس « أن يهودية أتت رسول الله على بشاة مسمومة ، فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله على ذلك قالت : أردت لأقتلك قال : ما كان ليسلطه على ذلك » .

وأخرج أحمد وابن سعد وأبو نعيم ، عن ابن عباس « ان امرأة من اليهود أهدت لرسول الله على أهدت لرسول الله على أهدت لرسول الله على أهدت لرسول الله على أولات أردت إن كنت نبيا فإن الله سيطلعك عليه ، وإن لم تكن نبيا أريح الناس منك » .

وأخرج الدارمي والبيهقي ، عن جابر بن عبد الله أن يهودية من أهل خيبر أهدت لرسول الله عله شاة مسمومة فأخذ الذراع ، فأكل منها وأكل رهط من أصحابه فقالا : « ارفع و أيديكم ودعا اليهودية ، فقال : أسممت هذه الشاة ؟ قالت : من أخبرك ؟ قال أخبرتنى هذه في يدى الذراع . قالت : نعم ، قال : فما أردت إلى ذلك ؟ قالت : قلت إن كان نبيا فلا يضره ، وإن لم يكن نبيا استرحنا منه، فعفا عنها ولم يعاقبها » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من وجه آخر ، عن جابر وفيه : قال « أمسكوا فإن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة » .

وأخرج البيهقي بسند صحيح ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن يهودية أهدت للنبي على شاة مسمومة بخيبر فأكل منها وأكل أصحابه ثم قال « امسكوا ثم قال للمرأة هل سممت هذه الشاة ؟ قالت : من أخبرك ؟ قال : هذا العظم لساقها وهو في يده قالت : نعم » .

قال البيهقي: هذا مرسل ويحتمل ان يكون عبد الرحمن حمله عن جابر.

قلت : أخرجه الطبراني موصولاً عن كعب بن مالك .

وأخرج البزار والحاكم وصححه أبو نعيم ، عن أبي سعيد الخدري أن يهودية أهدت لرسول الله على شاة سميطاً (٢٢٨) ، فلما بسط القوم أيديهم قال « كفو أيديكم فإن عضوا لها يخبرني انها مسمومة ، وأرسل إلى صاحبتها : سممت طعامك هذا ؟ قالت : نعم أردت إن كسنت كاذبا ان أربح الناس منك ، وإن كنت صادقا علمت أن الله سيطنعك عليه ،، فقال : اذكروا اسم الله وكلوا قلم يضر أحدا منا شيئا » . .

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن أم عمارة قالت : سمعت رسول الله ﷺ بالجرف وهو يقول « لا تطرقوا الناس بعد صلاة العشاء ، فذهب رجل من الحى فطرق أهله فوجد ما يكرهه فخلى سبيله ولم يهجه (٢٢٩) وضن بزوجته أن يفارقها ، وكان له منها أولاد وكان يحبها ، فعصى رسول الله علا فرأى ما يكره » .

وأخرج مسلم ، عن أبي هريرة أن رسول الله تقط حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركنا الكري عرس وقال لبلال « اكلاً لنا الليل فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ ولا أحد من أصحابه حتى ضريتهم الشمس » . الحديث .

وأخرجه البيهقي من طريق مالك ، عن زيد بن أسلم ان النبي تله قال في هذه القصة لأبى بكر « إن الشيطان أتى بلالاً وهو قائم يصلى فأضجعه قلم يزل يهدئه

۲۲۸ ـ سميطاً : مشوية .

واسم المرأة التى سمت الشاة : زينب بنت الحارث زوجة سلام بن مشكم أحد زعماء اليهود . قال ابن سعد : فيقال ان رسول الله تلئة قتلها ، وهو الثبت عندنا ـ وكان قتلها قصاصا لمن مات من أصحابه من الأكل .

٢٢٩ ـ لم يهجه : أي لم يهج الرجل الذي كان مع زوجته .

كما بُهدأ الصبى حتى نام ، ثم دعا رسول الله على بلالاً فأخبر بلال مثل الذى أخبر رسول الله على أبا بكر » فقال أبو بكر : أشهد انك رسول الله على أبا بكر » فقال أبو بكر : أشهد انك رسول الله على أبا بكر »

#### ليا ليا

# ما وقع في سرية عبد الله بن رواحة (١٣١)

أخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق عروة ، ومن طريق موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : « بعث رسول الله عنه عبد الله بن رواحة في ثلاثين راكبا فيهم عبد الله بن أنيس التي يسير بن رزام البهودي (٢٣٢) ، فضرب يسير وجه عبد الله بن أنيس فشجه مأمومة (٢٣٠) ، فقدم على رسول الله عنه فيصق في شجته فلم تقح ولم تؤذه حتى مات » .

٢٣٠ ـ تعليق على غزوة خبير:

في طبقات ابن سعد : كانت غزوة خيبر في جمادي الأولى سنة سبع من مهاجره ، وقال ابن هشام : خرج النبي عليه في بقية المحرم سنة سبع إلى خيبر .

وخرجت معه زوجته أم سلمة رضى الله عنها .

واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري وقال ابن هشام:

استعمل نميلة بن عبد الله الليثي .. الطبقات الكبرى جـ٢ صـ١٥٣ بتحقيقنا .

استعمل نمينه بن عبد أن سرية عبد الله بن رواحة هذه كانت في شوال سنة ست من الهجرة . ٢٣١ ـ ذكر ابن سعد أن سرية عبد الله بن رواحة هذه كانت في شوال سنة ست من الهجرة .

وذكر ان سبب هذه السرية أن اليهود بعد مصرع زعيمهم أبى رافع سلام بن أبى الحقيق أمروا عليهم أسير بن زرام فأخذ يؤلب العرب صد النبي علله . الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٢ صـ١٣١

عيهم سيربن روم مستورين المارية الماري

وفى دلائل النبوة للبيهقى : يسير بن رزام .

٢٣٣ ـ شجة مأمومة : المأمومة هي الشجة التي بلغت أم الرأس وهي النجاد التي تجمع الدماغ ، يقال : رجل أميم ومأموم .

٢٣٤ \_ دلائل الدبوة للبيهةي جـ٤ صـ٢٩٤

#### ليا ليا

# ما وقع في عمرة القضاء (١٣٥)

أخرج الواقدي والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : قدم رسول الله على غمرة القضاء بالسلاح إلي بطن يأحج ، فجاءه نفر من قريش فقالوا : يا محمد ما عُرِفْت صغيراً ولا كبيراً بالغدر ، تدخل بالسلاح علي قومك وقد شرطت لهم أن لا تدخل إلا بسلاح المسافر والسيوف في القُرب ، فقال « إنى لا أدفسل عليهم بالسلاح » .

وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: «قدم رسول الله تله وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأطلع الله نبيه على ما قالوا، فأمرهم أن يرملوا (٢٣٨) الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جَلَدهم».

وأخرج أحمد والبيسهقي من طريق أبي الفضيل ، عن ابن عباس ان رسول الله على : لما نزل مَرَّ الظهران في عمرته بلغ أصحابه ان قريشا تقول ما يتباعثون (٢٢٩) من العجف ، فقال أصحابه : لو انتحرنا من ظهورنا (٢٤٠) ، فأكلنا

<sup>·</sup> ٢٣٥ في الطبقات : عمرة القضية ، وكانت في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة .

ويطلق عليها عمرة القضاء ، لأن النبى على ، وعالما عليها أى صالحهم عليها ، ويقال لها عمرة الصلح ، وعمرة القصاص ، وهذا الاسم أولى بها لقوله تعالى - ، الشهر الحرام والحرمات قصاص ، وذكرها البخارى في الغزوات .

٢٣٦ ـ يأجج: وإد قريب من مكة .

٣٣٧ ... القُرب : جمع قراب وهو جفن السيف وغمده

٢٣٨ ـ يرملوا : يسرعوا في المشي

٢٣٩ - ما يتباعثون من العجف: العجف الضعف والهزال من الجدب وسوء التغذية - ويتباعثون ،
 من الانبعاث وهو القدرة على الحركة والنشاط من الرخاء وحسن التغذية .

٢٤٠ ـ انتحرنا من ظهورنا : نحرنا إبلنا ، ويطلق على البعير أو الناقة ظهر ، مجاز مرسل علاقته الجزئية .

من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غداً حين ندخل علي القوم وبنا جماعة (٢٤١) قال:

« لا تفعلوا ولكن اجمعوا إلى من أزوادكم فجمعوا لله ويسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تولوا (٢٤٢) ، وحثا (٢٤٣) كل واحد منهم في جرابه ، ثم أقبل حتى دخل المسجد فأمرهم بالرمسل » فقالت قريش: ما يرضون بالمشي أما انهم لينقزون (٢٤٤) نقز الظباء.

# باب ما وقع فى سرية غالب الليثى وذلك فى صفر سنة ثمان (٢٤٥)

أخرج ابن سعد عن جندب بن مكيث الجهني قال: بعث رسول الله على غالب (٢٤٦) بن عبد الله الله على عالب (٢٤٦) بن عبد الله الليثي في سرية ، فكنت فيهم وأمرهم أن يشنوا الغارة علي بني الملوح بالكدية (٢٤٧) ، فشننا عليهم الغارة واستقنا النعم فخرج صريخ القوم في قومهم ، فجاء ما لا قبل لنا به ، فخرجنا بها نحدرها ، فأدركنا القوم حتى نظروا إلينا ما بيننا وبينهم إلا الوادي ونحن موجهون في ناحية الوادي ، إذ جاء الله بالوادي ، من حيث شاء يملأ جنبتيه ماء ، والله ما رأينا يومئذ سحاباً ولا

٤٤١ - بنا جُماعة : بنا قوة واجتماع

٢٤٢ ـ تولُّوا : انصرفوا من الشبع

٧٤٣ ـ حثا : هال في جرابه : الحثو الأخذ هيلاً بدون مكيال

٢٤٤ ـ ينقزون :النقز الوثب والقفز

٢٤٥ ـ ذكرها ابن سعد في طبقاته أيضا في الناريخ المذكور ، وبنو العلوح ـ بضم العيم وفتح اللام والواو العشدة العكسورة ـ بطن من بني يعمر الشداخ الليثي بالكديد .

٢٤٦ ـ غالب بن عبد الله بن مسعر بن جعفر الكناني الليثي ، عداده في أهل الحجاز ، بعثه رسول الله علم عام الفتح ليسهل أهم الطريق ، ويعثه في سرية ستين راكبا إلى بني الملوح بالكديد .

أسد الغاية ٤ / ٣٣٦

٧٤٧ - في أسد الغابة : بالكديد ، وكذلك في الطبقات الكبري .

٢٤٨ - جاء الله بالوادى : كناية عن السيل الذي ملا الوادي

مطراً ، فجاء بما لا يستطيع أحد أن يجوزه ، فلقد رأيتهم وقوفاً ينظرون إلينا وفتناهم فوتاً لا يقدرون فيه علي طلبنا (٢٤٩) .

### باب

## ما وقع في سرية أبي موسى

أخرج الحاكم ، عن ابن عباس « ان النبى ﷺ استعمل أبا موسى (٢٥٠) على سرية البحر ، فبينا هي تجرى بهم في الليل ناداهم مناد من فوقهم : ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه ؟ إنه من يعطش لله في يوم صائف فإن حقاً على الله ان يسقيه يوم العطش » .

#### سالیا

# ما وقع في سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة

أخرج أبو نعيم ، عن عائشة أن امرأة من بني فزارة يقال لها أم قرفة ، جهزت ثلاثين راكباً من ولدها وولد ولدها إلي النبي تشك ليقتلوه ، فبلغ النبي تشك فقال « اللهم أثكلها بولدها وبعث اليهم زيد بن حارثة في سرية فالتقوا فقتل أم قرفة وولدها جميعا » .

# باب آیة فی سریة أخری

أخرج أحمد والبيهقي بسند صحيح ، عن أنس قال : جاءت امرأة فقالت : يا

٢٤٩ ـ راجع الخبر في طبقات ابن سعد جـ٢ صـ١٨٠

٢٥٠ ـ لم يذكر المراجع أن النبى على أرسل أبا موسى الأشعرى في سرية في البحر ، ويبدو أن هذا الخبر كان في أثناء ركوب أبى موسى الأشعرى السفينة هو وأصحابه في طريقهم إلى المدينة فحملتهم السفينة إلى الحبشة فأقاموا هناك ثم عادوا مع مهاجرة الحبشة إلى النبي على وهو في خيبر ، وأسهم لهم منها .

رسول الله رأيت كأني دخلت الجنة ، فسمعت فيها وجبة ، فنظرت فإذا قد جيء بفلان وفلان حتى عدت اثني عشر رجلا ، وقد بعث رسول الله على سرية قبل ذلك فجيء بهم عليهم ثياب طلس (٢٥١) تشخب أوداجهم نقيل : اذهبوا بهم إلي نهر البيدخ فغمسوا فيه فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم آتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها وأتوا بصفحة من ذهب فيها بسرة (٢٥٣) فأكلوا منها من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم ، فجاء البشير من تلك السرية ، فقال يا رسول الله على : كان من أمرنا كذا وكذا وأصيب فلان وفلان حتى عد الاثني عشر الذين عدتهم امرأة ، فقال رسول الله على بالمرأة فجاءت ، فقال قصى رؤياك على هذا فقصت فقال : هو كما قائت يا رسول الله » (١٥٥).

٢٥١ مُنْس : جمع أطلس وهو المغبر أ

٢٥٢ - تشخب : تسيل، وأوداجهم : جمع ودوج وهو عرق في العنق ، والأوداج محل الذبح من الحيوان

٢٥٣ ـ البس: التمر

<sup>70</sup>٤ ـ رواه الإمام أحمد في مسنده جـ٣ صـ١٣٥ هكذا : كان رسول لله ﷺ . تعجبه الرؤيا الحسنة ، فريما قال : هل رأى أحد منكم رؤيا ؟ فإذا رأى الرجل رؤيا سأل عنه ، فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه إليه . قال : فجاءت امرأة فقالت : يا رسول الله رأيت كأنى دخلت الجنة ، فسمعت بها وجبة ارتجت لها الجنة ، فنظرت فإذا قد جيء بفلان بن فلان بن فلان ، حتى عدت الله عشر رجلا ، وقد بعث رسول الله ﷺ سرية قبل ذلك . قالت : فجيء بهم عليهم ثياب طلس ، تشخب أوداجهم ، قال : فقيل : اذهبوا بهم إلى نهر السدخ أو قال : إلى نهر البيدج . قال : فغمسوا فيه ، فخرجوا منه وجوههم كالقمر ليلة البدر . قال : ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها ، وأنى بصحفة ، أو كلمة نحوها - فيها بسر ، فأكلوا منها ، فما يقلبونها نشق إلا أكلوا من فاكهة ما أرادوا ، وأكلت معهم . قال : فجاء البشير من تلك السرية ، فقال : يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا ، وأصيب فلان وفلان ، حتى عد الاثنى عشر الذين عدتهم المرأة . قال رسول الله كله : على بالمرأة ، فجاءت قال : قصى على هذا رؤياك ، فقصت . قال : هر كما قالت لرسول الله كله .

#### باب

# ما وقع في غزوة مؤتة (٥٥٠) من الآيات والمعجزات

أخرج البخاري ، عن ابن عمر قال « أمّر رسول الله على غزوة مؤتة زيد بن هارثة ، وقال إن قتل زيد فجعفر ، وإن قتل جعفر فابن رواحة » .

وقال الواقدي: حدثني ربيعة بن عثمان ، عن عمر بن الحكم ، عن أبيه قال : جاء النعمان بن رهطي اليهودي ، فوقف علي رسول الله على مع الناس ، فقال رسول الله على : « زيد بن حارثة أمير الناس ، فان قتل زيد ، فجعفر بن أبي طالب ، فان قتل جعفر ، فعبد الله بن رواحة ، فإن قتل عبد الله فليرتض المسلمون منهم رجلا فليجعلوه عليهم » ، فقال النعمان : يا أبا القاسم ، إن كنت نبياً فسميت من سميت قليلاً أو كثيراً أصيبوا جميعا إن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا إذا استعملوا الرجل علي القوم ، فقالوا : إن أصيب فلان ففلان فلو سموا مائة أصيبوا جميعاً ، ثم جعل اليهودي يقول لزيد : اعهد فلن ترجع إلي محمد أبداً إن كان نبياً قال زيد : فأشهد أنه نبي صادق بار . . أخرجه البيهقي وأبو نعيم (٢٥٦)

وأخرج الواقدي والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : شهدت مؤتة ، فرأيت ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب فبرق بصري ، فقال لي ثابت بن أقرم : مالك يا أبا هريرة كأنك تري جموعاً كثيرة ؟ قلت : نعم ، قال : لم تشهد معنا بدراً إنا لم ننصر بالكثرة (٢٥٧) .

<sup>700</sup> \_ جاء فى دلائل النبوة للبيهقى أن غزوة مؤنة كانت فى جمادى الأولى سنة ثمان . وقال ابن سعد : مؤتة وهى بأدنى البلقاء ، والبلقاء دون دمشق وسببها أن اللبى تلئه بعث الحارث بن عمير الأزدى بكتاب إلى ملك بصرى ، فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الفسانى فقتله ، ولم يقتل لرسول الله تلك غيره ، فاشتد ذلك عليه وندب الناس فأسرعوا وعسكروا بالجرف ، وهم ثلاثة آلاف . الطبقات جـ٢ صـ١٨٤ .

٢٥٦ ـ دلائل اللبوة للبيهقي جـ٤ صـ٢٦٣

٢٥٧ ـ رواه الواقدي في المغازي جـ٢ صـ٧٦٠ ، وفي دلائل النبوة جـ٤ صـ٢٦٢

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن موسي بن عقبة ، عن ابن شهاب قال : زعموا أن رسول الله على قال « مر على جعفر بن أبى طالب في الملائكة يطير كما يطيرون وله جناحان ، وزعموا أن يعلى بن منية (٢٥٨) قدم على رسول الله على بخبر أهل مؤتة فقال له رسول الله على : أخبرنى يا رسول الله فأخبرنى وإن شئت أخبرتك قال : أخبرنى يا رسول الله فأخبره رسول الله على خبرهم كلهم ووصفه لهم ، فقال : والذى بعثك بالحق ما تركت من حديثه حرفا لم تذكره وإن أمرهم لكما ذكرت ، فقال إن الله رفع لى الأرض حتى رأيت معتركهم »

وأخرج البخاري ، عن أنس أن رسول الله تله بعث زيداً وجعفر وابن رواحة ، ودفع الراية إلى الناس قبل أن يجيء ودفع الراية إلى زيد فأصيبا جميعاً ، فنعاهم رسول الله تله إلى الناس قبل أن يجيء الخبر ، فقال : « أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ، ثم أخذها عبد الله ابن رواحة فأصيب ، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه »(٢٥٩)

وأخرج البيهقي ، عن أبي قتادة قال : بعث رسول الله على جيش الأمراء وقال «عليكم زيد بن حارثة ، فإن أصيب جعفر ، فعبد الله بن رواحة ، فانطلقوا فلبثوا ما شاء الله ، فصعد رسول الله على المنبر وأمر فنودى بالصلاة جامعة ، فاجتمع الناس ، فقال :أخبركم عن جيشكم هذا ، إنهم انطلقوا فلقوا العدو ، فقتل زيد شهيدا ، ثم أخذ اللواء جعفر فشد على القوم حتى قتل شهيدا ، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدميه حتى قتل شهيدا ، ثم أخذ اللواء غلد بن الوليد وهو أمير نفسه ، ثم قال رسول الله على : اللهم إنه سيف من سيوفك فأنت تنصره فمن يوملذ سمى خالد سيف الله » .

٢٥٨ ـ يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمى ، يعرف بيعلى بن مدية بنت غزوان ، وقيل : مدية بنت الحارث بن جابر . . وقيل إن مدية هذه جدته أم أبيه ، يعرف بها . أسلم يوم الفتح وشهد حديدا والطائف وتبوك . وقتل مع على بصفين

الاستيعاب ٤ / ١٥٨٦ الاستيعاب ٤ / ١٥٨٦ - أخرجه البخارى في كتاب المغازى - باب غزوة مؤتة ، فتح البارى ٧ / ٥١

وقال الواقدي: حدثني محمد بن صالح النمار، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، وحدثني عبد الجبار بن عمارة بن غزية ، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قالا: لما التقي الناس بجؤتة جلس رسول الله تقط علي المنبر وكشف له ما بينه وبين الشام فهو ينظر إلي معتركهم. قال رسول الله تقله المذياة زيد فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت وحبب إليه الدنيا ، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تحبب إلى الدنيا فمضى قدماً حتى استشهد ، وقد دخل الجنة وهو يسعى ، وأخذ الراية جعفر فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت ومناه الدنيا ، فقال الآن حين استحكم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنيا ، ثم مضى قدما ، حتى استشهد . وقد دخل الجنة وهو يطير في الجنة بجناحين من ياقوت حيث يشاء من الجنة ، ثم أخذ عبد الله بن رواحة فاستشهد ثم دخل الجنة معترضا ، فشق ذلك على الأنصار ، فقيل : يا رسول الله ما اعتراضه . قال : لما أصابته الجراح نكل فعاتب نقسه فتشجع ، فاستشهد فدخل الجنة فسرى عن قومه » أخرجه البيهقي .

وأخرج الواقدي ، عن شيوخه قالوا: رفعت الأرض لرسول الله على حتى نظر إلى معترك القوم ، فلما أخذ خالد بن الوليد اللواء قال رسول الله على « الآن حمى الوطيس » .

وأخرج ابن سعد من طريق سالم بن أبي الجعد ، عن أبي اليسر ، عن أبي عامر الصحابي «أن النبى تلف لما جاءه خبر جعفر وأصحابه مكث حزيناً ، ثم تبسم فقيل له ، إنه أحزننى قتل أصحابى حتى رأيتهم فى الجنة إخواناً على سرر متقابلين ، ورأيت فى بعضهم إعراضا كأنه كره السيف ، ورأيت جعفر ملكاً ذا جناحين مضرجاً بالدماء مصبوغ القوادم ».

وأخرج الحاكم ، عن ابن عباس قال : بينما رسول الله على جالس وأسماء بنت عميس قريبة منه إذ رد السلام ثم قال « يا أسماء هذا جعفر مع جبرايل وميكائيل

وإسرافيل سلموا علينا ، فردى عليهم السلام ، وقد أخبرنى أنه لقى المشركين يوم كذا وكذا فقال : لقيت المشركين فأصبت فى جسدى من مقادمى ثلاثا وسبعين بين رمية وطعنة وضرية ، ثم أخذت اللواء بيدى اليمنى ، فقطعت ، ثم أخذته باليسرى ، فقطعت فعوضنى الله من يدى جناحين أطير بهما مع جبرئيل وميكائيل ، أنزل من الجنة حيث شئت وآكل من ثمارها حيث شئت » .

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد والبيهقي ، وأبو نعيم ، عن أسماء بنت عميس قالت : دخل علي رسول الله تقة فقال « ائتنى ببنى جعفر فأتيته بهم فشمهم فدمعت عيناه ، فقلت : يا رسول الله ما يبكيك ؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه ، قال : نعم أصيبوا هذا اليوم » .

وأخرج الواقدي والبيهقي وابن عساكر ، عن عبد الله بن جعفر قال : أنا أحفظ حين دخل رسول الله على أمي فنعي لها أبي وقال : " ألا أبشرك أن الله جعل لجعفر جناحين يطير بهما في الجنة وأتانا رسول الله عله وأنا أساوم شاة أخ لي فقال : اللهم بارك له في صفقته فما بعت شيئا ولا اشتريت شيئا إلا بورك لي فيه ».

وأخرج البخاري عن ابن عمر « أنه كان إذا حيًا ابن جعفر قال : السلام عليك يا ابن ذى الجناحين » .

وأخرج الحاكم ، عن ابن عباس قال . قال رسول الله ﷺ « دخلت الجنة فنظرت فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكىء على سرير » .

وأخرج الدار قطني في (غرائب مالك) عن ابن عمر قال: كنا مع رسول الله تلك ، فرفع رأسه إلي السماء ، فقال « وعليكم السلام ورحمة الله فقال الناس : يا رسول الله ما هذا ؟ قال ، مربى جعفر بن أبى طالب في ملأ من الملائكة فسلم على ».

وأخرج الحاكم وصححه ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله تلك « من بي جعفر ابن أبي طالب الليلة في ملأ من الملائكة له جناحان مضرجان بالدم أبيسض القوادم » .

وأخرج ابن سعد ، عن محمد بن عمر بن علي قال : قال رسول الله على « رأيت جعفر ملكا يطير في الجنة تدمى قادمتاه ، ورأيت زيدا دون ذلك فقلت : ما كنت أظن أن زيدا دون جعفر ، فأتاه جبرئيل فقال : إن زيدا ليس بدون جعفر ولكنا فضلنا جعفراً لقرابته منك » .

وأخرج الحاكم ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ « رأيت كأنى دخلت الجنة فرأيت لجعفر ، وفعت درجة فوق درجة زيد فقيل لى : تدرى بم رفعت درجة جعفر ؟ قلت : لا ـ قبل لقرابة ما بينك وبينه » .

#### باب

# ما وقع في غزوة ذات السلاسل (٢٦٠) من المعجزات

أخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن عوف بن مالك الأشجعي (٢٦١) قال : كنت في غزوة ذات السلاسل ، فصحبت أبا بكر وعمر ، فمررت بقوم وهم علي جزور قد نحروها ، وهم لا يقدرون علي أن يقسموها وكنت امرءا جازرا ، فقلت لهم : تعطوني منها عشيراً علي أن أقسمها بينكم ؟ قالوا : نعم ، فجزأتها وأخذت منها عشيرا ، فحملته إلى أصحابي فأطعمنا وأكلنا ، فقال أبو بكر وعمر ، أني لك هذا

<sup>·</sup> ٢٦ ـ غزوة ذات السلاسل كانت في جمادي الآخرة سنة ثمان وقيل : كانت سنة سبع .

قال ابن اسحاق: ذات السلاسل ماء بأرض جذام سميت به الغزوة .

٢٦١ - عوف بن مالك بن أبى عوف الأشجعي ، يكنى أبا عبد الرحمن وقيل : أبو حماد ، وقيل : أبو عمرو

أول مشاهده خيبر ، وكانت معه راية أشجع يوم الفتح توفى بدمشق سنة ثلاث وسبعين . أسد الغابة ٤ / ٣١٢

اللحم يا عوف ؟ فأخبرتهما . فقالا : ما أحسنت حين أطعمتنا هذا ، ثم قاما يتقيئان ما في بطونهما منه ، فلما قفل الناس كنت أول قادم علي رسول الله علله ، فقال : عوف ؟ قلت : نعم . قال صاحب الجزور ولم يزدني على ذلك شيئاً .

وأخرج الواقدي والبيهقي من طرق أخري موصولة ومرسلة مثله (٢٦٢).

#### باپ

### ما وقع في غزوة سيف البحر (٢٦٣) من الآيات

أخرج الشيخان ، عن جابر قال : بعثنا رسول الله على في ثلاثمائة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح أرصد عيرا لقريش ، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فألقي إلينا البحر دابة يقال لها العنبر ، فأكلنا منها نصف شهر وادهنا منه حتى ثابت منه أجسادنا وصلحت فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه ، فنظر إلي أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه ومر تحته .

وأخرج مسلم ، عن جابر قال : بعثنا رسول الله عله وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراج نتلقي عيراً لقريش ، وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره ، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة بتمرة ، فكنا نمصها ثم نشرب عليها الماء ، فتكفينا يومنا إلي الليل ، فألقي إلينا البحر بدابة تدعي (العنبر) فأقمنا عليها شهراً حتى سمناً .

٢٦٢ - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة جـ٤ صـ٤٠٤

وذكره ابن هشام في السيرة جـ٤ صـ٢٣٤

وذكره ابن كثير في البداية والنهاية جـ٤ صـ٧٥٥

٢٦٣ - تسمى السرية بسرية الخبط ، سميت بذلك لأن المسلمين فيها اشتد بهم الجوع حتى أكلوا الخَبط ، وهو ورق السمر .

قيل إنها كانت سنة ثمان ، ولكن ظاهر هذا الحديث يغيد أنها كانت قبل الحديبية ، لأن السرية كان الهدف منها رصد عير لقريش ، وهذا ضد بنود الصلح ، ولم يحدث من المسلمين غدر أو نقض للصلح .

#### باب

# ما وقع في فتح مكة (٢٦٤) من المعجزات والخصائص

أخرج البيهةي من طريق ابن إسحاق ، حدثني الزهري ، عن عروة بن الزبير ، عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة قالا : كان في صلح الحديبية أنه من شاء أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل في ، فتواثبت خزاعة ، ، فقالوا : ندخل في عقد محمد ، وتواثبت بنو بكر فقالوا ، ندخل في عقد قريش وعهدهم ، فمكثوا في تلك الهدنة نحو السبعة أو الثمانية عشر شهرا ، ثم إن بني بكر الذين كانوا دخلوا في عقد قريش وعهدهم وثبوا علي خزاعة الذين دخلوا في عهد رسول الله على الملاعاء (٢٢٥) لهم ، فقالت قريش : ما يعلم بنا محمد وهذا الليل وما يرانا أحد فأعانوا عليهم بالكراع والسلاح ، فقاتلوهم معهم للضغن علي رسول الله على وإن عمرو بن سالم ركب إلي رسول الله تله عند المناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه الله المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه المناء المناه المن

### خطاب ابن أبى بلتعة

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن عروة قال : لما أجمع رسول الله على عليه المسير إلى مكة كتب حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه

٢٦٤ ـ كان فتح مكة في شهر رمضان سنة ثمان من الهجرة .

٢٦٥ هذا الماء أسمه والوتير ، والوتير هو الورد الأبيض سمى به الماء ، وهو في موضع في ديار

٢٦٦ ـ عنانة : سحابة

٢٦٧ ـ سيرة ابن هشام ٤ / ٨ ،٩ دلائل النبوة للبيهقي ٥ /٥

رسول الله على من المسير إليهم ثم أعطاه امرأة من مزينة وجعل لها جعلاً على أن تبلغه قريشاً ، فجعلته في رأسها ، ثم فتلت عليه قرونها وخرجت به فأتي رسول الله الخبر من السماء بما صنع حاطب ، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ، فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب كتاباً إلى قريش يحذرهم » .

وأخرج الشيخان ، عن علي قال : بعثني رسول الله الله الله المحداد فقال: "انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (٢٦٨) ، فإن بها ظعينة (٢٦٩) معها كتاب فغذوه منها "قال : فانطلقنا تعادي بنا خيلنا حتى أتينا الروضة ، فإذا نحن بالظعينة . قلنا لها : أخرجي الكتاب ، قالت : ما معي كتاب ، فقلنا ، لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب ، قال : فأخرجته من عُقاصها ، فأتينا به رسول الله الله ، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلي ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله الله . وافقال رسول الله الله : " يا حاطب ما هذا ؟ "قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرءا ملصقاً في قريش يقول كنت حليفاً ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم ، فأحببت أن تكون إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي ، ولم أفعله ارتداداً عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ، فقال رسول الله الله عدا الله عدر عدي يأرسول الله الله الله الله الله على من شهد بدراً ، فقال » : ﴿ اعملوا ما شئتم فقد غفرت يدريك لمها الله سورة ﴿ يا يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون لكم ﴾ فأنزل الله سورة ﴿ يا يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة ﴾ إلى قوله ﴿ فقد ضل سواء السبيل ﴾ . (٢٧٠)

٢٦٨ ـ روضة خاخ : موضع على بريد من المدينة .

٢٦٩ - الظعينة : المرأة ما دامت في الهودج

٢٧٠ ـ الممتحلة ١

وهذا الحديث أخرجه البخارى في كتاب الجهاد . بأب الجاسوس . فتح البارى جـ ت صـ ١٤٣ ـ وفي تفسير سورة الممتحنة . فتح البارى ٨ / ٥١٩ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده جـ ١ صـ ٧٩

وأخرج ابن إسحاق وابن راهوية والحاكم والبيهقي ، عن ابن عباس قال : مضي رسول الله على عام الفتح حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين ، وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر عن رسول الله على ولا يدرون ما هو صانع .

وأخرج البيهقي ، عن ابن شهاب قال : يقال : إن أبا بكر قال ، وهو سائرإلي مكة : يا رسول الله : أراني في المنام وأراك دنونا من مكة ، فخرجت كلبة تهر ، فلما دنونا منها استلقت على ظهرها ، فإذا هي تشخب لبناً فقال : «ذهب كلبهم وأقبل درهم وهم سائلوكم بأرحامهم وأنكم لاقون بعضهم ، فإن لقيتم أبا سفيان فلا تقتلوه » فلقوا أبا سفيان وحكيماً بمر (٢٧١) .

وأخرج مسلم والطيالسي والبيهقي ، عن أبي هريرة قال : « قالت الأنصار يوم فتح مكة : أما الرجل (٢٧٢) فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ، وجاء الوحي ، وكان الوحي إذا جاء لم يخف علينا ، فإذا جاء فليس أحد يرفع طرفه إلي رسول الله على ، حتى ينقضي الوحي ، فلما رفع الوحي قال : يا معشر الأنصار : « قلتم : أما الرجل فأدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته ، كلا ، فما اسمى

۲۷۱ ـ يمر . أي بمر الظهران .

دلائل البيهة عده صد ٤٠ ، وذكر أبيات من الشعر قالها حسان بن ثابت منها :

عدمت بُنَيستى إن لم تروها تثير النقع من كسته كدام وفي رواية ابن هشام :-

عدمنا فسيلنا إن نم تروها تثير النقع موعدها كداءً

ينازعن الأعنة مصفيات بلطمهن بالخصر النساء ...
٢٧٢ ـ المقصود بالرجل هو النبي - ﷺ -

إذن ؟ كلا إنى عبد الله ورسوله المحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا يبكون ، وقالوا : والله ما قلنا إلا للضن بالله ورسوله فقال : إن الله ورسوله يصدقانكم ويعنزانكم » (۲۷۳) .

وأخرج الحاكم وصححه والبيهةي من طريق قيس بن أبي حازم ، عن أبي مسعود أن رجلا كلم النبي على يوم الفتح ، فأخذته الرعدة فقال النبي على : « هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد » . ثم أخرجه البيهقي عن قيس مرسلاً بلفظ « فإني لست بملك إنما أنا إلى آخره » وقال المرسل هو المحفوظ .

٣٧٣ ـ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ـ باب فتح مكة ، الحديث رقم ٨٦ باختلاف يسير جـ٣ صـ ١٤٠٧

٢٧٤ ـ ذو الجوشن الكلابى . اختلف في اسمه ، فقيل : أوس بن الأعور ، وقيل : شرحبيل بن الأعور ابن عمرو بن معاوية الكلابي ، الضبابي وقيل له ذو الجوشن لأن الجوش الدرع وهسو أول عربي لبسه ، أو لأنه كان ناتىء الصدر كأنه يلبس درعا ، أو لأن كسرى أعطاه جوشنا فشهر به ،

<sup>-</sup> راجع خبره في أسد الغابة جـ٢ صـ ١٧٠ - ٢٧٥ - صَرَيَّة : موضع بالحجاز على ستة أميال من المدينة ، قيل إنه سمى باسم امرأة اسمها صَرَيَّة بأرض نجد .. الذهاية وفي أسد الغابة بدل صرية : الغور .

٢٧٦ ـ الخبر بلفظ مقارب في أسد الغابة جـ٢ صـ١٧٠ وفي آخره : هبلتني أمي ، لو أسلمت يومئذ ثم سألته الحيرة لأقطعنيها .

٢٧٧ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٥ صـ٦٩

وأخرج البيهةي وأبو نعيم من طريق عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر أن النبي الله لا دخل مكة وجد بها ثلثمائة وستين صنما فأشار إلي كل صنم بعصاً وقال : ﴿ جاء الحقّ وزهق الباطل إن الباطل كان زَهُوقا ﴾ (٢٧٨) فكان لا يشير إلي صنم إلا سقط من غير أن يمسه بعصا (٢٧٩) .

وأخرج أبو نعيم من طريق نافع ، عن ابن عمر قال : وقف رسول الله تلك يوم فتح مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما قد ألزقها الشياطين بالرصاص والنحاس ، فكان كلما دنا منها بمخصرة تهوي من غير أن يمسها ويقول ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ﴾ الآية ، فتساقط لوجهها (٢٨٠) .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال : دخل رسول الله على يوم فتح مكة وعلى الكعبة ثلاثمائة صنم ، فأخذ قضيبه ، فجعل يهوي به إلى صنم صنم وهو يهوي حتى مر عليها كلها .

وقال البيهقي في حديث ابن عمر إسناده ، وإن كان ضعيفاً ، فحدث ابن عباس يؤكده .

وقد أخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم حديث ابن عباس من وجه آخر عنه بلفظ « فما يشير إلى صنم منها إلا وقع نقفاه من غير أن يمسه » وفي ذلك يقول تميم بن أسد الخزاعي :

وفي الأصنام معتبر وعلم لمن يرجو الثواب أو العقابا

وأخرجه ابن مندة من وجه ثالث ، عن ابن عباس وقال : حديث غريب تفرد به يعقو ب بن محمد الزهرى .

۲۷۸ ـ الإسراء ۸۱

٢٧٩ \_ في دلائل النبوة جـ٥ صـ٧٢

٢٨٠ \_ في دلائل النبوة : بعود بدلا من مخصرة صـ٧١

وأخرج ابن عساكر عن عطاء قال: لا أحسبه إلا رفعه إلي ابن عباس قال ، قال رسول الله علله لله قربه من مكة في غزوة الفتح « إن بمكة لأربعة نفر من قريش أربوهم (٢٨١) عن الشرك وأرغب لهم في الإسلام » قيل: ومن هم يا رسول الله ؟ قال: «عــتاب بن أسيد ، وجــبير بن مطعم ، وحكيم بن حزام ، وسُهيَلْ بن عمرو».

وأخرج الحاكم ، عن علي قال : « انطئق بي رسول الله على حتى أتى الكعبة فقال : اجلس فجلست إلى جنب الكعبة ، فصعد رسول الله على بمنكبي ثم قال لي : اجلس ، ثم قال : يا على اصعد انهض فنهضت ، فلما رأى ضعفى تحته قال لي : اجلس ، ثم قال : يا على اصعد على منكبي ، ففعلت ثم نهض بي ، فلما نهض بي خيل إلى لو شئت ثلت أفق السماء ، فصعدت فوق الكعبة وتنحى رسول الله على ، فقال لي ألق صنمهم الأكبر ، صنم قريش ، وكان مرئ نحاس مرود بأوتاد من حديد إلى الأرض فقال لي رسول الله على الحق وزهق الباطل إن الباطل كان رسول الله على فقا أزل أعالجه ويقول لي إيه إيه ﴿ جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ﴾ فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه فقذفته فتنكس » .

وأخرج ابن سعد من طريق عبد الله بن عباس ، عن أبيه العباس قال : لما قدم رسول الله على مكة في الفتح قال لي : « أبن ابنا أخيك عتبة ومعتب ابنى أبى لهب لأراهما » . قلت : تنحيا فيمن تنحي من مشركي قريش قال : « إيتنى بهما » فركبت إليهما بُعرَنة فأتيت بهما ، فدعاهما إلي الإسلام ، فأسلما وبايعا ثم قام رسول الله على فأخذ بأيديهما وانطلق بهما حتي أتي الملتزم فدعا ساعة ، ثم انصرف والسرور يري في وجهه ، فقلت له : سرك الله يا رسول الله إني أري السرور في وجهك ، فقال « إنى استوهبت ابنى عمى هذين من ربى فوهبهما لى » .

٢٨١ ـ أربؤهم : أرفعهم ، يقال : رباً فلان ربئاً علا وارتفع ورباً بفلان عن كذا رفعه ونزهه ، ورباً الشيء أعلاه ورفعه ـ المعجم الوجيز ـ

وأخرج الطبراني في (الأوسط) ، عن أبي سعيد الخدري قال ، قال رسول الله على يوم الفتح « هذا ما وعدني ربي ثم قرأ ﴿ إذا جاء نصر الله والفتح ﴾ » (٢٨٢) .

وأخرج أبو يعلي ، عن ابن عباس قال : لما فتح النبي تله مكة رن إبليس رنة فاجتمعت إليه ذريته فقال : « ايأسوا أن تردوا أمة مصمد إلى الشرك بعد يومكم هذا » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن أبزي قال : لما افتتح رسول الله الله مكة جاءت عجوز حبشية شمطاء تخمش وجهها وتدعو بالويل فقيل : يا رسول الله ، رأينا عجوزا حبشية تخمش وجهها وتدعو بالويل ، فقال « تلك نائلة يئست أن تعبد ببلدكم هذا أبدا » (٢٨٣) .

وأخرج ابن سعد والترمذي والحاكم وابن حبان والدار قطني والبيهقي ، عن الحارث بن مالك سمعت رسول الله تقليق يقول يوم فتح مكة « لا تغزى بعد هذا اليوم أبدا إلى يوم القيامة » قال البيهقي: أراد لا تغزي علي كفر أهلها فكان كسما قال (٢٨٤).

وأخرج مسلم ، عن مطيع سمعت رسول الله على يقول يوم فتح مكة : « لا يقتل قرشى صبرا بعد اليوم إلى يوم القيامة » . قال البيهقي : أراد به إسلام كل قريش وإنه لا يقتل علي الكفر (٢٨٥) .

وقال ابن سعد ، انا موسي بن داود ، حدثنا ابن لهيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : « كان يوم فتح مكة دخان وهو قول الله ﴿ فَارْتَقِبُ يومَ تأتى السّماء بدُخانِ مُبِينِ ﴾ (٢٨٦) » .

٢٨٢ ـ النصر ١

٧٨٣ ـ دلائل النبوة جـ٥ صـ٧٥ ولعل نائلة اسم شيطانة كانت صنما يسمى باسمها .

٢٨٤ ـ المرجع السابق

٧٨٥ - أخسرجه مسلم - كتاب الجسهاد والسير - باب لا يقتل قرشى صبيرا بعسد الفتح - الحسديث ٨٨ صد١٤٠٩

۲۸۲ ـ الدخان ۱۰

وأخرج ابن أبي حاتم ، عن الأعرج في قوله تعالي ﴿ يُوم تأتَى السماء بدخان مبين ﴾ قال : كان يوم فتح مكة .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله على محة بعث خالد بن الوليد إلي نخلة (٢٨٧) ، فكانت بها العزي فأتاها خالد ، وكانت علي ثلاث سمرات ، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ، ثم أتي النبي خافر فأخبره ، فقال : ارجع ، فإنك لم تصنع شيئاً فرجع خالد ، فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل وهم يقولون : يا عزي خبلية ، يا عزي عوريه ، وإلا فموتي برغم ، قال خالد : فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب علي رأسها ، فعممها خالد بالسيف حتي قتلها ، ثم رجع إلي النبي تلك فأخبره فقال ( ثلك العزى » .

وأخرج ابن سعد ، عن سعيد بن عمرو الهذلي قال : لما فتح رسول الله على مكة بث السرايا ، فبعث خالد بن الوليد إلي العزي يهدمها ، فلما انتهي إليها جرد إليها سيفه ، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس ، فضربها بالسيف فجزلها (۲۸۸) باثنتين ، ثم رجع إلي رسول الله على فأخبره فقال « نعم تلك العزى قد يئست أن تعبد ببلادكم » (۲۸۹) .

وأخرج ابن سعد عن الواقدي ، عن شيوخه قالوا : بعث رسول الله على حين فتح

٧٨٧ \_ نخلة \_ موضع بين مكة والطائف من مساكن ثقيف

٢٨٨ ـ جزلها: شطرها وقطعها

۲۸۹ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد جـ٢ صـ ٢١٠

مكة سعد بن زيد الأشهلي (٢٩٠) إلي مناة ، وكانت بالمشلل (٢٩١) ليهدمها ، ، فخرج في عشرين فارساً حتى انتهي إليها وعليها سادن ، فقال السادن : ما تريد ؟ قال : هدم مناة ، قال : أنت وذاك ، فأقبل سعد يمشي إليها و تخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها ، فقال السادن : مناة ، دونك بعض غضباتك ، ويضربها سعد ، فقتلها ، وأقبل إلي الصنم فهدمه .

وأخرج ابن سعد والبيهقي ، وابن عساكر ، عن أبي إسحاق السبيعي أن أبا سفيان بن حرب بعد فتح مكة كان جالساً ، فقال في نفسه ، لو جمعت لمحمد جمعاً إنه ليحدث نفسه بذلك إذ ضرب النبي على بن كتفيه وقال : « إذن يخزيك الله ، فرفع رأسه فإذا النبى على قائم على رأسه ، فقال : ما أيقنت أنك نبى حتى الساعة إن كنت لأحدث نفسى بذلك » (٢٩٢).

وأخرج البيهقي وابن عساكر من طريق أبي السفر ، عن ابن عباس قال : رأي أبو سفيان رسول الله على يشي والناس يطئون عقبه ، فقال بينه وبين نفسه : لو عاودت هذا الرجل القتال ، فجاء رسول الله على حتي ضرب بيده في صدره ، فقال « إذن يخزيك الله » قال : أتوب إلي الله واستغفر الله مما تفوهت به (٢٩٣).

وأخرجه ابن سعد ، عن أبي السفر مرسلاً .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم وابن عساكر ، عن سعيد بن المسيب قال : لما كان ليلة دخل الناس مكة ليلة الفتح لم يلزالوا في تكبير وتهليل وطواف بالبيت ،

۲۹۰ ـ سعد بن زید بن مالك بن عبد بن كعب الأشهلی الأنصاری الأوسی . شهد بدرا والمشاهد كلها
 مع رسول الله علله ، وقال الواقدی : شهد العقبة .

٢٩١ ـ المشلّل : موضع بين مكة والمدينة والصنم الذي هدمه سعد بن زيد اسمه ، المنار ، لا مناة وكان الأنصار يعبدونه في الجاهلية ، ذكر ذلك ابن الأثير في أسد الغابة .

۲۹۲ ـ دلآئل النبوة للبيهقي جـ٥ صـ١٠٢

٢٩٣ ـ دلائل السنبوة جـ صد٢٠١ وقال المحقق: نقله الصالحي عن الحاكم في السيرة الشامية جـ صد٣٧٠

حتى أصبحوا فقال أبو سفيان لهند: أترين هذا من الله ؟ ثم أصبح فغدا على رسول الله ﷺ ، فقال له رسول الله ﷺ : « قلت لهند أترين هذا من الله ؟ نعم هو من الله ، فقال أبو سفيان أشهد أنك عبد الله ورسوله ، والله ما سمع قولى هذا أحد من الناس إلا الله وهند » (٢٩٤).

وأخرج العقيلي وابن عساكر من طريق وهب بن منبه ، عن ابن عباس قال : لقي رسول الله عله أبا سفيان بن حرب في الطواف ، فقال : يا أبا سفيان « هل كان بينك وبين هند كذا وكذا » فقال أبو سفيان : أفشت علي هند سري لأفعلن بها ولأفعلن ، فلما فرغ رسول الله عله من طوافه لحق أبا سفيان ، فقال « يا أبا سفيان لا تكلم هند فإنها لم تفش من سرك شيئا ، فقال أبو سفيان : أشهد أنك رسول الله ».

وأخرج ابن سعد والحارث بن أبي أسامة في مسنده ، وابن عساكر ، عن عبد الله ابن أبي بكر بن حزم قال : خرج النبي عله وأبو سفيان جالس في المسجد فقال أبو سفيان ، ما أدري بم يغلبنا محمد ، فأتي النبي على حستي ضرب علي صدره وقال « بالله يغلبك أ » فقال أبو سفيان : أشهد أنك رسول الله .

### حرمة مكة

وأخرج الشيخان ، عن أبي شريح العدوي إن النبي على قام يوم الفتح ، فقال «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فحلا يحل لأحد يؤمن بالله والميوم الآخر أن يسقك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله على فقولوا له : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لى فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ».

٢٩٤ ـ دلائل النبوة جـ٥ صـ١٠٣ وقال المحقق: رواه محمد بن يحيى الذهلى عــن سعيد بن المسيب، ونقله الصالحي في السيرة الشامية جـ٥ صـ٧٧٠ .

وأخرج الشيخان ، عن أبي هريرة أن النبي على قال « إن الله حبس عن مكة الفيل ، وسلط عليها رسوله والمؤمنين ، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلى ولا تحل لأحد بعدى ، وإنما أحلت لى ساعة من نهار » .

وأخرج ابن سعد ، انا الواقدي ، حدثنا إبراهيم بن محمد العبدري ، عن أبيه قال «قال عثمان بن طلحة : لقيني رسول الله على عبد قبل الهجرة ، فدعاني إلي الإسلام فقلت : يا محمد العجب لك حيث تطمع ، أن أتبعك وقد خالفت دين قومك وجئت بدين محدث ، وكنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الأثنين والخميس ، فأقبل يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس ، فغلظت عليه ونلت منه ، وحلم عني ثم قال : يا عشمان ، « لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدى أضعه حسيث شئت ، فقلت : لقد هلكت قريش وذلت فقال : بل عمرت يومئذ وعزت ، ودخل الكعبة فوقعت كلمته منى موقعا ظننت أن الأمر سيصير إلى ما قال ، فأردت الإسلام فإذا قومى يزيروننى زيرا (٢٩٥) شديدا ، فلما كان يوم فتح مكة قال لى يا عثمان : قومى يزيروننى زيرا (٢٩٥) شديدا ، فلما كان يوم فتح مكة قال لى يا عثمان : ينزعها منكم إلا ظالم ، فلما وليت نادانى ، فرجعت إليه فقال : ألم يكن الذى قلت ينزعها منكم إلا ظالم ، فلما وليت نادانى ، فرجعت إليه فقال : ألم يكن الذى قلت شئت ، فقلت : بلى أشهد أنك رسول الله »

بيان سبب ظلمة الليل وضوء النهار ومخرج السحاب وموضع النفس من الجسد

وأخرج ابن عساكر من طريق ، ابن جريج ، عن الزهري قال : قدم خزيمة بن حكيم السلمي (٢٩٦) ثم البهزي علي خديجة ابنة خويلد مرة فأحب رسول الله على

٢٩٥ ـ زيرونى : نهرونى وأغلظوا لى القول .

۲۹۲ ـ خزيمة بن حكيم ، وقيل : ابن ثابت السلمي الرَّهزي ، صهر خديجة بنت خوياد ـ رضي الله عنهما ـ خرج مع النبي تلك قبل البعثة في تجارة نحو بصري أسد الغابة ٢ / ١٣٤

حباً شديداً فقال له خزيمة: يا محمد إني أري فيك أشياء ما أراها في أحد من الناس وإنك لصريح (٢٩٧) في ميلادك ، أمين في أنفس قومك ، وإني أري عليك من الناس محبة ، وإني لأظنك الذي يخرج بتهامة ، فقال له رسول الله على: «فإنى محمد رسول الله ». قال: أشهد أنك لصادق ، وإني قد آمنت بك ، ثم انصرف إلي بلاده ، وقال يا رسول الله إذا سمعت بخروجك أتيتك ، ثم قدم يوم فتح مكة ، فقال: يا رسول الله : أخبرني عن ظلمة الليل وضوء النهار ، وحر الماء في الشتاء وبرده في الصيف ، ومخرج السحاب ، وعن قرار ماء الرجل وماء المرأة ، وعن موضع النفس من الجسد ، وما شراب المولود في بطن أمه ، وعن مخرج الجراد ، فقال رسول الله على :

« أما ظلمة الليل وضوء النهار ، فإن الله خلق خلقاً من غثاء الماء باطنه أسود وظاهره أبيض وطرفه بالمشرق وطرفه بالمغرب تمده الملائكة ، فإذا أشرق الصبح طردت الملائكة الظلمة حتى تجعلها في المغرب وينسلخ الجلباب ، وإذا أظلم الليل طردت الملائكة الضوء حستى تحسله في طرف الهواء ، فهسما كذلك يتراوحان (۲۹۸) لا يبليان ولا ينفذان .

وإما إسخان الماء في الشتاء ويرده في الصيف ، فإن الشمس إذا أسقطت تحت الأرض سارت حتى تطلع من مكانها فإذا طال الليل في الشتاء كثر لبثها في الأرض فيسخن الماء ، لذلك فإذا كان الصيف مرت بسرعة لا تلبث تحت الأرض لقصر الليل ، فثبت الماء على حاله باردا .

وأما السحاب ، فينشق من طرف الخافقين بين السماء والأرض ، فيطل عليه الغيار يلتف من المزاد المكفوف حوله الملائكة صفوف تخفه الجنوب والصباء ، وتلحمه الشمال والدبور (٢٩٩)

٢٩٧ ـ صريح : خالص النسب

۲۹۸ ـ يتراوحان : يتناوبنان

٢٩٩ ـ الجنوب والصبا والشمال والدبور أسماء رياح

وأما قرار ماء الرجل ، فإنه يخرج ماؤه من الإحليل وهو عرق يجرى من ظهره

حتى يستقر قراره في البيضة البسرى ، وأما ماء المرأة ، فإن ماءها في

التربية (٣٠٠) يتقلقل ، لا يزال يدنو حتى يذوق عسيلتها .

وأما موضع النفس ففى القلب ، والقلب معلق بالنياط ، والنياط تسقى العروق فإذا هلك القلب انقطع العروق .

وأما شراب المولود في بطن أمه ، قإنه يكون نطقة أريعين لبلة ، ثم علقة أريعين لبلة ، ثم علقة أريعين ثينة ومشيجا (٣٠١) أريعين لبلة ، وعميسا أربعين لبلة ، ثم مضغة أربعين لبلة ، ثم جنينا قعند ذلك يستهل وينفخ فيه الروح وتجتلب عليه عروق الرحم .

وأما مخرج الجراد : «فإنه نثره حوت في البحر» .

وأخرجه الطبراني في (الأوسط) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ابن عبد الله وزاد فيه « وعن الرعد والبرق ، وعن ما للرجل من الولد وما للمرأة وقيه ، فقال : وأما الرعد ، فإنه ملك بيده مخراق يدنى القاصية ويؤخر النائية ، فإذا رقع برقت وإذا زجر رعدت ، وإذا ضرب صعقت ، وأما ما للرجل من الولد وما للمرأة فإن للرجل العظام والعروق والعصب ، وللمرأة اللحم والدم والشعر » (٣٠٣)

٣٠٠ ـ التريبة : موضع القلادة من صدر المرأة وتجمع على ترائب ، والترائب : عظام الصدر مما بلى الترقوتين .

٣٠١ ـ مشيجا : مختلطا من العظم واللحم والدم

٣٠٢ ـ حنيكا : قويا صلبا

٣٠٣ ـ ذكر ابن الأثير في أسد الغابة بعضه عند حديثه على ترجمته .

#### باب

## ما وقع في غزوة حنين من المعجزات

أخرج الشيخان ، عن البراء أنه قيل له : أفسررتم عن رسول الله على يوم حنين ؟ قال : لكن رسول الله على لم يفر إن هوزان كانوا قوماً رماة ، فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزموا ، فأقبل الناس علي الغنائم ، فاستقبلوا بالسهام ، فانهزم الناس ، فلقد رأيت رسول الله على يومئذ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام البغلة ورسول الله على يقول :

أنا السنبي لا كسندب أنا ابن عسيد المطلب

وأخرج مسلم وأبو عوانة والنسائي ، عن العباس قال : أخذ النبي تله يوم حنين حصيات ، فرمي بها في وجوه الكفار ثم قال : «انهزموا ورب محمد ، فوالله ما هو الا أن رماهم بحصياته ، فما زلت أرى حدّهم كليلا وأمرهم مدبرا » (٣٠٥) .

وأخرج مسلم ، عن سلمة بن الأكوع قال : لما غَسَوا رسول الله على يوم حنين نزل علي بغلته ، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض ، ثم استقبل به وجوهم فقال : « شاهت الوجوه فما خلق الله منهم إنسانا إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة فواوا مدبرين » .

وأخرج أحمد وابن سعد والبيهقي عن أبي عبد الرحمن الفهري أن النبي ﷺ يوم

٣٠٤ - أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله على ، وكان أخاه من الرضاعة أرضعتهما حليمة ، وكان يشبه النبي على في خلقته ، وكان شاعرا ، عارض النبي على وخاصمه بعد النبوة ، وظل كذلك حتى أسلم عام الفتح ، والنبي على في طريقه إلى مكة ، توفى سنة ١٥ هـ بالمدينة - الاستيعاب ٤ / ١٦٧٥

٣٠٥ ـ أخرجه البخارى في كتاب الجهاد ، باب من قاد دابة في الحرب ، وفي فتح البارى جـ٦ صـ٦٩

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ٢٨ ـ باب غزوة حنين الحديث رقم ٧٦

حنين أخذ حفنة من تراب ، فحثا بها في وجوه القوم وقال « شاهت الوجوه فأخبرنا أنهم قالوا ما بقى منا أحد إلا امتلأت عيناه وقمه من التراب وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض كمر الحديد على الطست فهزمهم الله » (٣٠٦).

وأخرج الحاكم وأبو نعيم والبيهقي ، عن ابن مسعود قال : كنت مع رسول الله على يوم حنين ، فولي الناس عنه ، فقال « ناولني كفا من تراب ، فناولته فضرب به وجوهم فامتلأت أعينهم ترابا فولي المشركون أدبارهم » (٣٠٧).

وأخرج البخاري في (التاريخ) وابن سعد والحاكم والبيهقي ، عن ابن عباس بن الحارث النصري قال: « أخذ رسول الله على يوم حثين كفا من حصى فرمى بها وجوهنا فانهزمنا ».

وأخرج البخاري في (التاريخ) والبيهقي ، عن عمرو بن سفيان الثقفي قال : « قبض رسول الله على يوم حنين قبضة من الحصى فرمى بها فى وجوهنا ، فانهزمنا فما خيل إلينا إلا ان كل حجر أو شجر أو فارس يطلبنا » . وأخرج ابن عساكر عن الحارث بن بدل مثله .

وأخرج عبد بن حميد في مسنده والبيهةي ، عن يزيد بن عامر السوائي ، وكان شهد حنيناً مع المشركين ، ثم أسلم قال : « أخذ رسول الله عله يوم حنين قبضة من الأرض فرمى بها وجوه المشركين وقال : ارجعوا شاهت الوجوه فما أحد يلقاه أخوه إلا وهو يشكو قذى في عينيه ويمسح عينيه » .

وأخرج عبد والبيهقي عنه أيضاً أنه سئل عن الرعب الذي ألقي الله في قلوبهم يوم

٣٠٦ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٥ صـ ١٤١

وقال المحقق: أُخرجه أبو داود الطيالسي في مسده ، وعنه ابن كثير في البداية والنهاية جاء صد٣٣١

٣٠٧ ـ المرجع السابق

حنين كيف كان « فكان يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطست فتطن فيقول كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا » (٣٠٨).

وأخرج مسدد في مسنده والبيهقي وابن عساكر ، عن عبد الرحمن مولي أم برثن قال : « لما التقينا نحن برثن قال : « لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله علم لم يقوموا لنا حلب الشاة أن كفتناهم (٣٠٩) . فبينما نحن نسوقهم في أدبارهم إذا التقينا إلى صاحب البغلة البيضاء ، فإذا هو رسول الله علم ، فتلقتنا عنده رجال بيض حسان الوجوه ، فقالوا لنا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا وركبوا أكتافنا وكانت إياها » (٣١٠).

وأخرج البيهقي وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، حدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدث « أن مالك بن عوف بعث عيونا فأتوه وقد تقطعت أوصالهم فقال ويلكم ما شأنكم فقالوا: أتانا رجال بيض على خيل بلق فوالله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى » .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي وأبو نعيم ، عن جبير بن مطعم قال : « إنا مع رسول الله عله يوم حنين والناس يقتتلون إذ نظرت إلى مثل البجاد الأسود (٣١١) يهوى من السماء حتى وقع بيننا وبين القوم فإذا نمل منثور قد ملأ الوادى فلم يكن إلا هزيمة القوم فما كنا نشك أنها الملائكة »

وقال الواقدي : حدثني إبراهيم بن محمد بن شرحبيل ، عن أبيه قال : قال النضر (٣١٢) بن الحارث : « خرجت مع قريش إلى حنين ونحن نريد إن كانت دَبرَة

٣٠٨ ـ المرجع السابق جـ٥ صـ١٤٤

٣٠٩ .. كفتناهم : صرفناهم عن وجوههم

<sup>\*</sup> ٣١٠ ـ دلائل النبوة جـ صـ ١٤٣ وقال المحقق : رواه مسدد في مسنده وابن عساكر ، وابن كثير في البداية والنهاية جـ عـ ٣٣٢ عند

٣١١ ـ البجاد الأسود : الكساء الأسود من الشعر

٣١٢ ـ الدصـر بن الحارث بن كلدة بن علقمة القرشى من بنى عبد الدار ، شهد حنينا مـع رسول الله كله وأعطاه مائة من الإبل وكان من المؤلفة قلوبهم أسد الغابة ٥ / ٣١٧

على محمد أن نعين عليه فلم يمكنا ذلك ، فلما صار بالجعرانة وإنى لعلى ما أنا عليه تلقائى رسول الله على فقال : النضر ؟ قلت : لبيك قال : هذا خير مما أردت يوم حنين مما حال الله بينك وبينه ، فأقبلت سريعا فقلت : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، فقال : اللهم زده ثباتا ، قال : فوالذى بعثه بالحق لكأن قلبى حجر ثباتا في الدين وبصيرة بالحق » . أخرجه ابن سعد والبيهقي .

وأخرج البيهقي وابن عساكر من طريق صدفة بن سعيد ، عن مصعب بن شيبة ابن عثمان الحجبي ، عن أبيه قال « خرجت مع النبى على يوم حنين والله ما خرجت إسلاما ، ولكن خرجت اتقاء أن تظهر هوازن على قريش ، فوالله إنى لواقف مع رسول الله على إذ قلت : يا نبى الله إنى لأرى خيلاً بلقا ، قال : يا شببة إنه لا يراها إلا كافر . قال : فضرب بيده صدرى ، فقال : اللهم اهد شيبة ، ففعل ذلك ثلاثا ، فما رفع النبى على يده عن صدرى الثالثة حتى ما أجد من خلق الله أحب إلى منه قال : فالتقى المسلمون فقتل من قتل ، ثم أقبل النبى على وعمر آخذ باللجام ، قالعباس آخذ بالثفر (٣١٣) ، فنادى العباس أين المهاجرون ؟ أين أصحاب سورة البقرة ؟ بصوت عال هذا رسول الله على قاقبل الناس والنبى على يقول:

أنا النبى غير كذب أنا ابن عبد المطلب . فقال النبى على الآن حمى فأقبل المسلمون ، فأصطكوا بالسيوف ، فقال النبى على الآن حمى الوطيس » .

وأخرج ابن سعد وابن عساكر ، عن عبد الملك بن عبيد وغيره قالوا : كان شيبة ابن عثمان يحدث عن إسلامه قال : لما كان عام الفتح ، ودخل رسول الله علم مكة عنوة قلت أسير مع قريش إلي هوازن بحنين ، فعسي إن اختلطوا أن أصيب من محمد غرة ، فأكون أنا الذي قمت بثأر قريش كلها ، وأقول : لو لم يبق من العرب

٣١٣ ـ الثُّفَر ما يوضع تحت ذنب الدابة والعامة ينطقونه بالناء لا بالثاء .

والعجم أحد إلا اتبع محمداً ما اتبعته أبداً ، فكنت مرصداً لما خرجت له لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوة فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله على عن بغلته وأصلت (٢١٤) السيف ودنوت أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتى كدت أسوره (٢١٥) ، فوفع لي شواظ من نار كالبرق كاديحشني (٢١٦) ، فوضعت يدي علي بصري خوفاً عليه ، والتفت إلي رسول الله على ، فناداني يا شيبة ادن مني فلنوت فمسح صدري ثم قال : « اللهم أعده من الشيطان » . قال : فوالله لهو كان ساعتئذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي وأذهب الله ما كان بي ، ثم قال : « الدن فقاتل » فتقدمت أمامه أضرب بسيفي ، الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء ، ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حياً لأوقعت به السيف ، حتى رجع إلي معسكره ، فدخل خباءه فدخلت عليه ، فقال : « يا شيبة الذي أراد الله بك خيرا مما أردت بنفسك ، ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي مما لم أذكره لأحد قط » مما أردت بنبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، ثم قلت استخفر لي يا فقلت : بأبي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، ثم قلت استخفر لي يا وسول الله قال ، غفر الله لك »

وأخرج أبو القاسم البغوي والبيهقي وأبو نعيم وابن عساكر من طريق ابن المبارك عن أبي بكر الهذلي عن عكرمة قال ، قال شيبة بن عثمان « لما غزا النبى ﷺ يوم حنين تذكرت أبى وعمى قتلهما على وحمزة ، فقلت : اليوم أدرك ثأرى من محمد ، فجئته فإذا أنا بالعباس عن يمينه ، فقلت : عمه لن يخذله ، فجئته عن يساره ، فإذا أنا بسفيان بن الحارث ، فقلت :ا بن عمه لن يخذله ، فجئته من خلفه فدنوت حتى إذا لم يبق إلا أن أسوره سورة السيف رفع لى شهاب من نار كالبرق فخفته فنكصت القهقرى ، قالتفت إلى النبى ﷺ ، فقال : تعالى يا شيب ، فوضع

٣١٤ ـ أَصلُتُ السيف : جردته .

٣١٥ ـ أسوره : أرتفع عليه وآخذه .

٣١٦ ـ يمحشني : يحرقني .

٣١٧ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٥ صـ٢١٧

رسول الله على يده على صدرى ، فاستخرج الله الشيطان من قلبى ، فرفعت إليه بصرى وهو أحب إلى من سمعى وبصرى ومن كذا ، فقال لى : يا شيب قاتل الكفار ، ثم قال يا عباس اصرخ بالمهاجرين الذين بايعوا تحت الشجرة وبالأنصار الذين آووا ونصروا ، قال : فما شبهت عطفة الأنصار على رسول الله علم إلا عطفة الإبل على أولادها ، حتى ترك رسول الله علم كأنه فى حرجة (٢١٨) قال : فلرماح الأنصار كانت أخوف عندى على رسول الله علم من رماح الكفار ، ثم قال : يا عباس ، ناولني من الحصباء ، قال : وأفقه الله البغلة كلامه ، فاتخفضت به حتى كاد بطنها يمس الأرض ، قال : فتناول رسول الله علم من البطحاء ، فحثا فى وجوههم وقال شاهت الوجوه حم لا ينصرون (٢١٩)

وأخرج أبو نعيم ، عن أنس قال : « انهزم المسلمون بحنين ورسول الله على بغلته الشهباء ، وكان اسمها ( دلدل ) فقال لها رسول الله على دلدل البدى فأنزقت بطنها بالأرض فأخذ حفئة من تراب فرمى بها فى وجوههم وقال حم لا يتصرون ، فانهزم القوم وما رمينا بسهم ولا طعنا برمح »

وأخرج الحاكم وأبو نعيم وابن عساكر من طريق حشرج بن عبد الله بن حشرج ، عـن أبيه ، عـن جده قال ، قال عائذ بن عمر « وأصابتنى رمية يوم حنين فى جبهتى ، سال الدم على وجهى وصدرى فسلت النبى كا الدم بيده عن وجهى وصدرى إلى ثندوتى (٣٢١) ، ثم دعا لى فرأينا أثر يد رسول الله كا إلى منتهى ما مسح من صدره ، فإذا غرة سابلة كغرة الفرس » .

وأخرج ابن عساكر ، عن عبد الرحمن بن أزهر « أن خالد بن الوليد جرح يوم حنين ، فتقل رسول الله عد في جرحه فيرأ » .

٣١٨ ـ حرجة : الحرجة ـ بفتح الحاء والراء ـ الشجر الملتف

٢١٩ ـ دلآئل النبوة للبيهقي جـ٥ صـ١٤٥

٣٢٠ ـ البدى : التصقى بالأرض

٣٢١ ـ ثندونني : الثندوة في الرجل كالثدى في المرأة

وأخرج ابن سعد ، عن عبد الله بن الزبير قال «شهد صفوان بن أمية حنينا مع النبى عنه وهو كافر ، ثم رجع إلى الجعرانة ، فبينما رسول الله عنه يسير في الغنائم ينظر إليها ومعه صفوان ، فجعل صفوان ينظر إلى شعب ملىء نعما وشاء ورعاء ، فأدام النظر إليه فقال : أبا وهب يعجبك هذا الشعب ، قال : نعم . قال : هو لك ، وما فيه فقال صفوان عند ذلك : ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى فأسلم مكانه » .

وأخرج أبو نعيم ، عن عطية السعدي أنه كان ممن كلم النبي على في سبي هواز ن ، فكلم رسول الله على أصحابه فردوا عليه سبيهم إلا رجلاً (٣٢٢) فقال رسول الله على : « اللهم أخس سهمه ، فكان يمر بالجارية البكر ويالغلام فيدعه حتى مر بعجوز ، فقال إنى آخذ هذه ، فإنها أم حى فسيقدونها منى بما قدروا عليه فكسبر عطية (٣٢٣) ، وقال : أخذها والله ما فوها ببارد ولا ثديها بناهد ولا وافرها بواجد ، عجوز يا رسول الله سيئة ، بتراء (٣٢٤) ما لها أحد ، فلما رأى أنه لا يعرض لها أحد تركها » .

وأخرج أبو نعيم ، عن سلمة بن الأكوع قال : « غزونا مع رسول الله على هوازن فأصابنا جهد شديد فدعا بنطفة من ماء في أداوة فأمر بها فصبت في قدح فجعلنا نتظهر به حتى تطهرنا جميعا ».

٣٢٢ - هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري

٣٢٣ - هو عطية بن عروة السعدى من سعد بن بكر ، ذكره الرواة في الصحابة ، وكان أحد الوافدين من بدي سعد بن بكر على النبي عله ، وله رواية رواها عنه أبناؤه .

ـ الأستيعاب جـ٣ صـ ١٠٧١ ـ

٣٢٤ ـ بتراء : لا عقب لها

#### نیا لیا

## ما وقع في غزوة الطائف من المعجزات

أخرج الزبير بن بكار وابن عساكر من طرق ، عن سعيد بن عبيد الثقفي قال : رأيت أبا سفيان بن حرب يوم الطائف قاعداً في حائط ابن يعلي يأكل ثمرة ، فرميته فأصيبت عينه ، فأتي النبي علله ، فقال يا رسول الله هذه عيني أصيبت في سبيل الله ، فقال النبي علله : « إن شئت دعوت الله فردت عليك وإن شئت فالجنة » قال : الجنة .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن عصروة قال: استأذن عيينة بن حصن رسول الله على أن يأتي أهل الطائف يكلمهم لعل الله أن يهديهم ، فأذن له ، فأتاهم فقال: تمسكوا بمكانكم ، والله لنحن أذل من العبيد ، وأقسم بالله لو حدث به حدث لتمسن العرب عزا ومنعة ، فتمسكوا بحصنكم وإياكم أن تعطوا بأيدكم ، ولا يتكاثرن عليكم قطع هذه الشجرة ثم رجع . فقال له رسول الله على : « ماذا قلت لهم ؟ » قال : قلت لهم وأمرتهم بالإسلام ودعوتهم إليه ، وحذرتهم النار ودللتهم إلي الجنة قال : « كذبت بل قلت لهم كذا وكذا » فقال : صدقت يا رسول الله أتوب إلي الله وإليك من ذلك (٢٢٥) قال : : وأقبلت خولة بنت حكيم (٢٢٦) ، فقالت : يا رسول الله : ما يمنعك ان تنهض إلي أهل الطائف ، قال : « لم يؤذن لنا حتى الآن فيهم وما أظن أن نفتحها الآن » فقال عمر بن الخطاب : ألا تدعو الله عليهم وتنهص راجعاً وقال حين ركب قافلا « الم يؤذن لنا في قتالهم » ، ثم قفل رسول الله تلا مين ركب قافلا « اللهم اهدهم واكفنا مؤونتهم » .

٣٢٥ ـ دلائل النبوة جـ٥ صـ١٦٣

٣٢٦ ـ هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية ، زوج ـــة عثمان بن مظــعون وهي التي وهبت نفسها للنبي علله في قول بعضهم ، وكانت امرأة صالحة ..

قال ابن الأُثير: هي التي قالت للنبي ﷺ: إن فتح الله عليك الطائف فأعطني حلى بادية بنت غيلان . فقال لها رسول الله ﷺ: و أرأيت إن كان لم يؤذن في ثقيف ؟ ، أسد الغابة جـ٧ صـ٩٣

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق نحوه وزاد ، فجاءه وفدهم في رمضان فأسلموا ، قال ابن إسحاق : وبلغني أن رسول الله تخلق قال لأبي بكر وهو محاصر ثقيفا « إنى رأيت أنى أهديت لى قعبة ، مملوءة زيداً فنقرها ديك فأهراق ما فيها ؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريد قال : ولا أنا ما أرى ذلك » (٣٢٧).

وأخرج ابن سعد ، عن الحسن قال : حاصر رسول الله ﷺ أهل الطائف فقال عمر يا نبي الله : ادع على ثقيف ، قال : فكيف ثقتل في ثقتل في قوم لم يأذن الله فيهم فارتحلوا » (٣٢٨) .

وأخرج البيهقي ، وأبو نعيم ، عن ابن عمر سمعت رسول الله علله يقول حين خرجنا معه إلي الطائف فمررنا بقبر فقال : « هذا قبر أبي رغال وهو أبوثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم بدفع عنه ، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه ، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه ، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن » .

وأخرج ابن سعد ، عن محمد بن جعفر أن النبي الله اعتمر من الجعرانة وقال : « اعتمر منها سبعون نبيا » .

٣٢٧ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٥ صـ١٦٩ ـ سيرة ابن هشام ٤ / ٩٩ ٣٢٧ ـ طبقات ابن سعد جـ٢ صـ٧٢٨ بتحقيقنا

#### باب

# ما وقع في سرية قطبة وذلك (٢٢٩) في صفر سنة تسع

أخرج ابن سعد من طريق الواقدي عن شيوخه قالوا: بعث رسول الله على قطبة ابن عامر في عشرين رجلا إلى خثعم بناحية تبالة (٣٣٠)، وأمره أن يشن الغارة عليهم فخرجوا فشنوا عليهم الغارة، فاقتتلوا قتالا شديدة وقتل قطبة من قتل وساقوا النعم والشاء والنساء إلى المدينة، وجاء سيل أتي فحال بينه وبينهم فما يجدون إليه سبيلا (٣٣١).

# باب آیة فی غزوة أخری

أخرج الطبراني وأبو نعيم ، عن أبي طلحة قال : « كنا مع رسول الله ﷺ فى غزاة ، فلقى العدو فسمعته يقول : يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ، فلقد رأيت الرجال تصرع تضريها الملائكة من بين يديها ومن خلفها ».

#### باب

٣٢٩ ـ قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن سواد بن غنم الأنصارى السلمي الخزرجي ، يكني أبا زيد ، شهد العقبة الأولى والثانية وشهد بدرا وغيرها من المشاهد مع رسول الله علم توفى في خلافة عثمان ـ رضى الله عنهما ـ أسد الغابة ٤ / ٣٠٤٠

٣٣٠ ـ تبالة : اسم بلد بعينه ، وهو بلد مخصب مريع

## ما وقع في غزوة تبوك (٣٣٢) من المعجزات

أخرج ابن إستحاق والحاكم والبيهةي ، عن ابن مسعود قال : لما سار رسول الله عله إلي تبوك تخلف رجال ، ثم لحقه أبو ذر ، فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله عله : « كن أبا فقال يا رسول الله : هذا رجل يمشي علي الطريق ، فقال رسول الله عله : « كن أبا در » فلما تأمله القوم قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر ، فقال « يرحم الله أبا ذر يمشى وحده ويبعث وحده ويبعث وحده » فضرب الدهر من ضربه وسير أبو ذر إلي الربذة ، فمات بها وعنده امرأته وغلامه فوضع علي قارعة الطريق ، فاطلع ركب فيهم ابن مسعود فقال ما هذا ؟ فقيل جنازة أبي ذر ، فبكي ابن مسعود وقال صدق رسول الله عله قال « يرحم الله أبا ذر يمشى وحده ويموت وحده ويبعث وحده » ثم نزل فوليه بنفسه (٣٣٣)

وأخرج البيهقي من طريق ابن إسحاق ، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن أبا خيثمة لحق النبي على ، فأدركه بتبوك حين نزلها فقال الناس : هذا راكب علي الطريق مقبل فقال رسول الله على : « كمن أبا خيثمة » فقالوا : « هو والله أبو خيثمة »

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن عروة « أن النبي تله حين نزل بتبوك ، كان في

٣٣٢ ـ كانت غزوة تبوك في رجب سنة تسع من الهجرة .

وتبوك في طرف الشام من جهة القبلة ، بينها وبين المدينة اثنتا عشرة مرحلة . وهي ممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة ، وقد وردت مصروفة في كلام كعب بن زهير حين ذهب تائبا للنبي تلة قال : ولم يذكرني رسول الله تلك حتى بلغ تبوكاً

وفي صرفها وعدم صرفها كلام تعرض له السهيلي في شرحه على سيرة ابن هشام . الروض الأنف .

٣٣٣ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٥ صـ ٢٢٢ وذكره ابن هشام فى سيرته جـ٤ صـ ١٣٦ ، وابن كثير فى البداية والنهاية جـ٥ صـ ٨

٣٣٤ ـ المرجع السابق ، وعلق المحقق بقوله : قال أبو خيثمة في ذلك شعرا :

لما رأيت الناس في الدين نافقوا ويايعت بالبحثي يدى لمحمد ويايعت بالبحثي يدى لمحمد تركت خضيبا في العريش وصرمة تركت خضيبا في العريش وصرمة وكنت إذا شك المنافق أسحمت الى الدين نفسي شطره حيث يمما

وأبو خيثمة اسمه عبد الله بن خيثمة الأنصاري الخزرجي ، شهد أحدا مع الدبي عَلَم ، وبقى إلى أيام يزيد بن معاوية

زمان قلَّ ماؤها فیه ، فاغترف غرفة بیده من ماء فمضمض بها فاه ثم بصقه فیها ففارت عینها حتی امتلأت فهی کذلك حتی انساعة » (۳۳۰) .

وأخرج مسلم عن معاذ بن جبل أنهم خرجوا مع رسول الله تلق عام تبوك فقال « إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك ، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا ، فأتاها والعين مثل الشراك تبض بشىء من ماء فغرف من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ، ثم غسل فيه وجهه وبديه ، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ، ثم قال رسول الله على يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا » (٣٣٦)

وأخرج ابن إسحاق نحوه وفيه « فانخرى من الماء حتى كان يقول من سمعه : إن له حساً كحس الصواعق وذلك الماء فوارة تبوك اليوم » .

وأخرج الخطيب في رواية مالك ، عن جابر قال : « انتهى النبى الله تبوك وعينها تبض بماء يسير مثل الشراك ، فشكونا العطش فأمرهم فجعلوا فيها سهاما دفعها إليهم فجاشت بالماء ، فقال رسول الله علا المعاذ : ، يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جنانا » .

وأخرج مسلم ، عن أبي هريرة قال: : لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة . فقالوا يا رسول الله : لو أذنت لنا ننحر نواضحنا فأكلنا وادهنا ، فقال عمر: يا رسول الله : إن فعلت قل الظهر ولكن ادعه بفضل أزوادهم وادع الله لهم فيها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك بلاغاً ، فقال رسول الله على : « نعم فدعا بنطع فيها بالبركة لعل الدجل بأتى بكف ذرة ويجىء الآخر بكف تمر

٣٣٥ ـ دلائل النبوة جـ٥ صـ٢٢٦ من حديث موسى بن عقبة

٣٣٦ ـ صحيح مسلم ـ كتاب فضائل النبي ﷺ ـ باب معجزات النبي ﷺ الحديث جـ٥ رقم ٩ صـ١٣٨ شرح النووي

ويجىء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير ، فدعا رسول الله عله بالبركة ، ، ثم قال لهم : خذوا في أوعيتكم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله عله : أشهد أن لا إليه إلا الله وأنى رسول الله : لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة » (٣٣٧)

وأخرج ابن راهوية وأبو يعلي ، وأبو نعيم وابن عساكر ، عن عمر بن الخطاب قال : خرجنا مع رسول الله على غزوة تبوك ، فأصابنا جوع شديد ، فقلت يا رسول الله : خرج إلينا الروم وهم شباع ونحن جياع وأرادت الأنصار أن ينحروا نواضحهم (٢٣٨) ، فنادي في الناس من كان عنده فضل من زاد فليأتنا ، فحزرنا (٣٣٩) جميع ما جاؤوا به ، فوجدوه سبعا وعشرين صاعاً فجلس رسول الله على إلي جنبه ، فدعا فيه بالبركة ، ثم قال « يا أيها الناس خذوا ولا تنتهبوا فأخذوه في الجرب (٢٤٠٠) والغرائر حتى جعل الرجل يعقد قميصه فيأخذ فيه ، حتى صدروا وإنه نحو ما كانوا يحزرون ، فقال النبي على : أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يأتي بهما عبد محق إلا وقاه الله حر النار» .

وأخرج أبو نعيم من طريق أبي خالد الخزاعي يزيد بن يحيي ، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي ، عن أبيه ، عن جده قال : خرج رسول الله الي غزوة تبوك وكنت على النحي (٣٤١) ذلك السفر ، فنظرت إلى نحي السمن قد قل ما فيه وهيأت للنبي على طعاما فوضعت النحي في الشمس وغت ، فانتبهت بخرير النحي

٣٣٧ ـ صحيح مسلم كتاب الإيمان جـ ١ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ٣٣٧ ـ النواضح : جمع ناضح وناضحة وهي الناقة أو البعير الذين يستقى عليه .

٣٣٩ حزرنا : قدرنا

٣٤٠ ـ جرب : جمع جراب ـ بكسر الجيم ـ وغرائر : جمع غرارة

بكسر الغين ـ وهي وعاء من الخيش ونحوه توضع فيه الحبوب ونحوها ..

٣٤١ ـ ـ النحى ـ بكسر النون وسكون الحاء : الزق الذي يستعمل للسمن والعسل .

فقمت فأخذت رأسه بيدي ، فقال رسول الله تله « ورآنى لو تركته لسال الوادى سمنا » .

وأخرج ابن سعد ، عن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : « لما كنا بتبوك ونفر المنافقون بناقة رسول الله على في العقبة حتى سقط بعض متاع رحله ، قال حمزة فنور لى في أصابعي الخمس فأضان حتى جعلت ألقط ما شذ من المتاع السوط والحبل وأشباه ذلك » .

وأخرج الواقدي ، وأبو نعيم وابن عساكر ، عن العرباض بن سارية قال : «كنت مع رسول الله عله بتبوك فقال ليلة لبلال : هل من عشاء ، فقال : والذي بعثك بالحق لقد نفضنا جربنا . قال : انظر عسى أن تجد شيئا ، فأخذ الجراب ينفضها جرابا جرابا ، فتقع التمرة والتمرتان حتى رأيت في يده سبع تمرات ، ثم دعا بصحفة فوضع التمر فيها ، ثم وضع يده فيها على التمرات ، وقال : كلوا بسم الله فأكلنا ثلاثة أنفس فأحصيت أربعا وخمسين تمرة أعدها عدا ونواها في يدى الأخرى وصاحباي يصنعان كذلك ، فشبعنا ورفعنا أيدينا ، فإذا التمرات السبع ، كما الغد دعا بلال ارفعها فإنه لا يأكل منها أحد إلا نهل منها شبعا ، فلما كان من الغد دعا بلال بالتمرات ، فوضع يده عليهن ، ثم قال : كلوا باسم الله فأكلنا حتى شبعنا ، وإنا لعشرة ، ثم رفعنا أيدينا وإذا التمرات كما هي ، فقال رسول الله على الولا أني أستحيى من ربي لأكلنا من هذه التمرات حتى نرد المدينة عن آخرنا وأعطاهن غلاما فولي وهو يلوكهن » .

وأخرج أبو نعيم ، عن الواقدي قال : قال رجل من بني سعد جــــئت رسول الله علله بتبوك ، وهو في نفر من أصحابه ، وهو سابعهم فأسلمت ، فقال : « يا بلال أطعمنا فبسط نطعا ثم جعل يخرج من حميت (٣٤٢) له ، فأخرج شيئا من تمر

معجون بالسمن والأقط (٣٤٣) ، فقال رسول الله على : كلوا فأكلنا حتى شبعنا ، فقلت : يا رسول الله إن كنت لآكل هذا وحدى ، ثم جئته من الغد ، فإذا عشرة نفر حوله ، فقال : أطعمنا يا بلال ، فجعل يُخْرج من جراب تمرآ بكفه قبضة قبضة ، فقال : أخرج ولا تخف من ذى العرش إقتارا فجاء بالجراب ، فنثره فحزرته مدين ، فوضع النبى على يده على التمر ثم قال : كلو بسم الله ، فأكل القوم وأكلت معهم حتى ما أجد له مسلكا ، ويقى على النطع مثل الذى جاء به كأنا لم تأكل منه تمرة واحدة ، ثم غدوت من الغد وعاد نفر عشرة ويزيدون رجلا أو رجلين ، فقال : يا بلال : أطعمنا فجاء بذلك الجراب بعينه فنثره فوضع يده ، وقال : كلوا بسم الله ، فأكلنا ثم رفع مثل الذى صب ففعل ذلك ثلاثة أيام » .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم ، عن أبي قتادة قال : «بينا نحن مع رسول الله على نسير في الجيش إذ لحقهم عطش كادت تقطع أعناق الرجال والخيل والركاب عطشاً ، فدعا بركوة فيها ماء فوضع أصابعه عليها ، فنبع الماء من بين أصابعه فاستقى الناس وفاض الماء ، حتى ترووا وأرووا خيلهم وركابهم ، وكان في العسكر اثنا عشر ألف بعير والناس ثلاثون ألفاً والخيل اثنا عشر ألف فرس ».

قال: وكان في تبوك أربعة أشياء ، فبينا رسول الله تلك يسير منحدراً إلى المدينة وهو في قيظ شديد عطش العسكر بعد المرتين الأوليين عطشاً شديداً ، حتى لا يوجد ماء قليل ولا كثير ، ، فأرسل أُسَيْد بن حُضيْر ، فخرج فيما بين تبوك والحجْر ، فجعل يضرب في كل وجه فيجد راوية من ماء امرأة من بلي ، فكلمها وجاء بها ، فحعا يضرب الله تلك بالبركة ، ثم قال « هلموا أسقيتكم فلم بيق سقاء إلا ملأوه ، ثم دعا بركابهم وخيولهم ، فسقوها حتى نهلت ، ويقال إنه أمر بما جاء به أسيد

٣٤٢ - حَمِيت : الحميت بفنح الحاء وكسر العيم بعدها ياء - الزَّقُّ الذي يكون فيه السمن والرُّب ونحوهما ..

٣٤٣ ـ الأقط ـ بفتح الهمزة وسكون القاف : لبنَ مجفف يابس مستحجر يطبخ به .

قصبه فى قعب عظيم ، فأدخل بده فيه وغسل وجهه ورجليه وصلى ركعتين ، ثم رفع بده مدآ ، ثم انصرف وإن القعب ليقور ، فقال : رِدُوا ، واتسع الماء وانبسط الناس حتى يصف عليه المائة والمائتان ، فأرْوَوْا وإن القعب ليجيش بالرواء » .

وأخرج ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي وأبو نعيم ، عن ابن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب : حدثنا من شأن الساعة العسرة ، فقال : « خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد ، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى إن كان الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه (٢٤٤) فيشريه ويجعل ما بقى على كبده ، فقال أبو بكر : يا رسول الله إن الله قد عودك في الدعاء خيرا ، فادع الله فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأظلت ثم سكبت ، فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم تجدها جازت العسكر» (٢٤٥).

وأخرج أبو نعيم ، عن عباس بن سهيل ، قال « أصبح الناس ولا ماء معهم فشكوا ذلك إلى رسول الله علله فارسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء » (٣٤٦) .

### من ثفاق المنافقين

٣٤٤ ـ الفربث : بقايا الطعام في الكرش

٣٤٥ ـ ذكره الهيثمي في الزوائد جـ٦ صـ١٩٤ ، وفي دلائل اللبوة للبيهقي جـ٥ صـ ٢٣١

٣٤٦ ـ دلائل االدبوة للبيهقى ، وقال المحقق : رواه ابن هشام في السيرة جـ٤ صـ١٣٥ ، ونقله ابن

على ، فأمطر الله علينا السماء ، فقال : إنما مطرنا بنسوء كذا وكذا ، فأنزل الله في وتجعلون وزقكم أنكم تكذبون في (٣٤٧)

وأخرج البيهةي وأبو نعيم من طريق ابن إسحاق ، عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن رجال من بني عبد الأشهل قالوا : أصبح الناس ولا ماء معهم ، فشكوا ذلك إلي رسول الله على ، فدعا الله فأرسل سحابه ، فأمطرت حتي ارتوي الناس واحتملوا حاجتهم من الماء ، قال عاصم : وأخبرني رجال من قومي أن رجلا من المنافقين كان معروفاً نفاقه ، فلما أمطرت السحابه وارتوي الناس قلنا له ويسحك : هل بعد هذا من شيء ؟ قال : سحابه مارة ، ثم ضلت ناققة رسول الله على ، فقال المنافق : أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته ، فقال رسول الله على وعنده عمارة بن حزم : " إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم بأمر السماء وهو لا يدرى أين ناقته ، وإنى والله ما أعلم إلا ما علمني الله ، وقد دلني الله عليها هي بالوادي من شعب كذا قد حبستها الشجرة بزمامها » ، فانطلقوا فجاءوا بها فرجع عمارة إلي رحله ، فحدثهم عما قال رسول الله على من خبر الرجل ، فقال رجل كان في رحل عمارة : إنما قال النافق ، والله هذه المقالة قبل أن تأتي (٢٤٨) .

وأخرج مسلم ، عن أبي حميد قال : خرجنا مع رسول الله علله في غزوة تبوك ، فأتينا وادي القري على حديقة لامرأة ، فقال « أخرصوها (٣٤٩) فخرصناها وخرصها

٣٤٧ - الواقعة ٨٨

ذكر ذلك السيوطى في كتابه لباب النقول في أسباب النزول في سورة الواقعة قال: أخرجه ابن حاتم عن أبي حزرة بالحاء ..

٣٤٨ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٥ صـ٧٥٤ ، وذكر اسم المنافق وهو رجل اسمه زيد -

قال ابن الأثير: وهو زيد بن لُصيّت القينقاعي ، وكان مغموزا بالنفاق . قال ابن اسحاق : قال بعض الناس إن زيدا تاب ، وقال بعضهم : ما زال مصراً حتى مات .

أسد الغابة ٢ / ٢٩٨

رسول الله عشرة أوسق (۳۰۰) ، وقال : احصيها حتى نرجع إليك إن شاء الله تعالى ، فانطلقنا حتى قدمنا تبوك ، فقال رسول الله على : ستهب عليكم الليلة ريح شديدة ، فلا يقم فيها أحد منكم ، ومن كان له بعير فليشد عقاله ، فهبت ريح شديدة ، فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبل طيء ثم أقبلنا حتى قدمنا وادى القرى ، فسأل رسول الله على المرأة عن حديقتها كم بلغ تمرها ، فقالت بلغ عشرة أوسق » (۳۰۱)

وأخرج ابن سعد بسند صحيح عن المغيرة بن شعبة أنه سئل: هل أمّ النبي على أحد من هذه الأمة غير أبي بكر: قال: نعم كنا في سفر، فلما كان في السحر انطلق وانطلقت معه حتى تبرزنا عن الناس، فنزل عن راحلته فتغيب عني حتى ما أراه، فمكث طويلا ثم جاء فصببت عليه فتوضأ ومسح خفيه، ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف، وقد صلي بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أؤذنه فنهاني، فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقتنا، فقال النبي على حين صلي خلف عبد الرحمن بن عوف: « ما قبض لبى فظ حتى يصلى خلف رجل صالح من أمته ؟ »قال ابن سعد: ذكرت هذا الحديث للواقدي فقال: كان هذا في غزوة تبوك

وأخرج البزار ، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال ، قال رسول الله علله « ما قبض نبى حتى يؤمه رجل من أمته » .

وأخرج ابن إسحاق والبيهقي ، عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي على قال حين نزل بالحجر « لا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له » ففعل الناس ما أمرهم رسول الله على إلا رجلين خرج أحدهما لحاجته وخرج الآخر في طلب بعير

٣٤٩ ـ : أخرصوها : قدروا ما فيها من تمر .

٣٥٠ \_ أوسق : جمع وسق ، ويقدر بستين صاعا

٣٥١ دلائل النبوة جـ٥ صـ٢٣٨

له ، فأما الذي ذهب لحاجته ، فإنه خنق على مذهبه (٣٥٢) ، وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتملته الريح حتى طرحته بجبل طيء ، فأخبر بذلك رسول الله علله ، فقال « ألم أنهكم أن يخرج رجل إلا ومعه صاحب له ، ثم دعا للذى أصيب في مذهبه فشقى ، وأما الآخر ، فإنه وصل إلى رسول الله على حين قدم من تبوك » .

### لقاء إلياس مع النبي ﷺ وبيان ارتفاع قامته عليه السلام

وأخرج ابن أبي الدنيا والحاكم والبيهتي وضعفه وأبو الشيخ في (العظمة) ، عن أنس قال : غزونا مع رسول الله علله حتى إذا كنا عند الحجر إذا نحن بصوت يقول : اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المستجاب لها ، فقال النبي علله « يا أنس انظر ما هذا الصوت قال : فدخلت الجبل فإذا رجل عليه ثياب بياض أبيض الرأس واللحية طوله أكثر من ثلاثمائة ذراع ، فئما رآئى قال : أنت رسول النبى عله ؟ قلت : نعم . قال : ارجع إليه فاقرأه السلام ، وقل له : هذا أخوك إلياس يريد أن يلقاك ، فرجعت إلى رسول الله عله فأخبرته ، فجاء يمشى وأنا معه ، حتى إذا كنا منه قريباً تقدم النبي عله وتأخرت أنا فتحدثا طويلا ، فنزل عليهما من السماء شيء شبه السفرة ودعاني فأكلت معهما فإذا فيها كماة (٣٥٣) ورمان وحوت وتعر وكرفس ، فلما أكلت قمت فتنحيت ثم جاءت سحابة فحملته وأنا أنظر إلى بياض ثيابه فيها تهوى به قبل السماء ».

وأخرج ابن شاهين وابن عساكر بسند فيه مجهول ، عن واثلة بن الأستع قال : « غزونا مع رسول الله ﷺ غزوة تبوك ، حتى إذا كنا ببلاد جذام وكان قد أصابنا عطش ، فإذا بين أيدينا إناء وعنب فسرنا ميلا فإذا بغدير حتى إذا ذهب ثلث الليل إذا نحن بمناد يقول ، اللهم اجعلنى من أمة محمد المرحومة » . فذكر الحديث نحو

٣٥٢ ـ مذهبه : المذهب هنا الموضع الذي كان يجلس فيه اسم مكان من ذهب .

٣٥٣ ـ الكمأة : نوع من الثمار يجني من باطن الأرض ، ويختلف حجمها بحسب الأنواع

ما تقدم إلا أنه قال في طوله أعلى منا بذراعين أو ثلاث.

وأخرج الطبراني بسند صحيح ، عن فضالة بن عبيد أن رسول الله على غزا غزوة تبوك ، فجهد الظهر جهدا شديداً فشكوا إليه ذلك ورآهم يزجون ظهرهم فوقف في مضيق والناس يمرون فيه ، فنفخ فيها وقال : « اللهم احمل عليها في سبيلك فإنك تحمل على القوى والضعيف والرطب واليابس في البحرر والبر ، فاستمرت ، فما دخلنا المدينة إلا وهي تنازعنا أزمتها » .

يزجون : بزاي وجيم يسوقون .

وأخرج أبو نعيم ، عن الواقدي قال : كان الناس بغزوة تبوك ، فعارضهم في مسيرهم حية عظيمة الخلق ، فانصاع الناس (٢٥٤) عنها ، فأقبلت حتى وقفت على رسول الله عليه وهو على راحلته طويلاً والناس ينظرون إليها ، ثم التوت حتى اعتزلت الطريق ، فقامت قائمة ، فأقبل الناس ، فقال رسول الله عليه : « تدرون من هذا قالوا : الله ورسوله أعلم قال : هذا أحد الرهط الثمانية من الجن الذين وفدوا إلى يستمعون القرآن ، فرأى عليه من الحق حين ألم رسول الله عليه ببلده أن يُسلم وها هو يقرئكم السلام ، فقال الناس : وعليه السلام ورحمة الله » .

وأخرج أبو داود والبيهقي ، عن غزوان أنه نزل بتبوك ، فإذا رجل مقعد ، فسألته عن أمره فقال : إن رسول الله تلك نزل بتبوك إلى نخلة فصلي إليها فأقبلت أنا وغلام أسعي حتي مررت بينه وبينها فقال : قطع صلاتنا قطع الله أثره فما قمت عليها إلى يومي هذا (٣٥٥) .

٣٥٤ ـ انصاعوا : انفلتوا مسرعين

٣٥٥ ـ أخرجه أبو داود في باب ما يقطع الصلاة ، الحديث رقم ٧٠٦

وأخرج أبو نعيم ، عن الواقدي ، أن عبد الله ذا البجادين (٢٥٦) خرج مع رسول الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على الكفار ، إنك إذا خرجت في سبيل الله ، فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد ، فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياما ثم توفى عبد الله ذو البجادين ».

## صلاته على معاوية وهو في المدينة

وأخرج ابن سعد والبيهقي من طريق العلاء بن محمد الثقفي ، عن أنس قال : كنا مع رسول الله على بتبوك ، فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم أرها طلعت فيما مضي ، فأتي جبرئيل رسول الله على فقال : « يا جبرئيل ، ما لى أرى الشمس اليوم طلعت بضياء ونور وشعاع لم أرها طلعت فيما مضى » قال : ذاك أن معاوية بن معاوية (٢٥٧) الليثي مات بالمدينة اليوم ، فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه قال : « وفيم ذلك ؟ » قال : كان يكثر قراءة ﴿ قل هو الله أحد ﴾ بالليل والنهار وفي ممشاه وقيامه وقعوده ، فهل لك أن أقبض لك الأرض فتصلي عليه قال « نعم قصلي عليه » ألى عليه قال « نعم قصلي عليه » (٢٥٨).

وأخرج ابن سعد وأبو يعلي والبيهقي من وجه آخر ، عن عطاء بن أبي ميمونة ، عن أنس قال : جاء جبرئيل فقال يا محمد : مات معاوية بن معاوية المزني افتحب أن تصلي عليه ؟ قال : « نعم فضرب بجناحيه قلم يبق من شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت له ورفع له سريره ، حتى نظر إليه فصلى عليه وخلفه صفان من الملائكة في كل صف سبعون ألف ملك قال : قلت يا جبرئيل بم نال هذه المنزلة من الله ؟ قال بحبه ﴿ قل هو الله أحد ﴾ يقرؤها قائما وقاعدا وذاهبا وجائيا وعلى كل حال » .

٣٥٦ ـ ذو البجادين : اسمه عبد الله ، لقب بذلك لأنه حين أراد المسير إلى رسول الله عله قطعت له أمه بجاداً لها وهو كساء على اثنين ، فارتدى بنصفه وائتزر بنصفه ، فسمى بذى البجادين .. أسد الغابة جـ٢ صـ١٧٠

۳۵۷ ـ معاوية بن معاوية المزنى ويقال : الليثى ترجم له ابن الأثير فى أسد الغابة جـ٥ صـ٢١٤ ، والاستيعاب ٣ / ١٤٢٣ ٣٨٨ ـ دلائل النبوة جـ٥ صـ٧٤٧

# إرسال خالد بن الوليد إلى أكيدر

وأخرج البيهةي وابن مندة في (الصحابة) من طريق ابن إسحاق ، حدثني يزيد بن رومان ، وعبد الله بن أبي بكر أن رسول الله على بعث خالد بن الوليد إلي (أكيدر) (٢٥٩) رجل من كندة كان ملكاً علي دومة ، وكان نصرانياً فقال النبي على الخالد : « إنك ستجده يصيد البقر ، فخرج خالد حتي إذا كان من حصنه منظر العين في ليلة مقمرة صافية وهو علي سطح ومعه امرأته ، فأتت البقر تحك بقرونها باب القصر ، فقالت له امرأته : هل رأيت مثل هذا قط ؟ قال : لا والله ، قالت : فمن يترك مثل هذا ؟ قال : لا أحد ، فنزل فأمر بفرسه فأسرج وركب معه نفر من أهل بيته فخرجوا بمطاردهم ، فتلقتهم خيل رسول الله على فأخذته فقال رجل من طيء يقال له بجير بن بجرة في ذلك شعرا :

تبارك سائق البقرات إنى رأيت الله يهدى كل هاد فمن يك حائداً عن ذى تبوك فإنا قد أمرنا بالجهاد

فقال له النبي على « لا يقضض الله فاك ، فأتى عليه تسعون سنة فما تحرك له ضرس ولا سن » (٣٦٠)

وأخرج ابن مندة وابن السكن وأبو نعيم كلهم في الصحابة من طريق أبي المعارك الشماخ بن معارك بن مرة بن صخر بن بجيرة بن بجيرة بن بحدة الطائي ، حدثني أبي ، عن جدي ، عن أبيه بجير بن بجرة قال : كنت في جيش خالد بن الوليد حين

<sup>709</sup> - أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن صاحب دومة الجندل وهي حصن على سبعة مراحل من دمشق بينها وبين المدينة ، القول في إسلامه مختلف فيه أسد الغابة 1 / 100 - 100 - 100 النبوة للبيهقي 100 - 100 - 100 النبوة للبيهقي 100 - 100 - 100

بعثه النبي علله إلى (أكيدر) دومة ، فقال له : إنك تجده يصيد البقر فوافقناه في ليلة مقمرة ، وقد خرج كما نعته رسول الله علله ، فأخذناه ، فلما أتينا النبي علله أنشدته أبياتا ، منها :

تبارك سائق البقرات إنى رأيت الله يهددى كل هاد فقال النبي ﷺ: « لا يفضض الله فاك » فأتت عليه تسعون سنة وما تحرك له سن .

وأخرج البيهقي ، عن عروة قال : لما توجه رسول الله على من تبوك قافلاً إلى المدينة بعث خالد بن الوليد في أربع مائة وعشرين فارساً إلى (أكيدر) دومة الجندل ، فقال خالد يا رسول الله : كيف بدومة الجندل ، وفيها أكيدر وإنما نأتيها في عصابة من المسلمين ، قال : لعل الله يُلقِّيك أكيدر يقتنص فتقبض المفتاح وتأخذه فيفتح الله لك دومة ، فسار خالد حتي إذا دنا منها نزل في أدبارها لذكر رسول الله تله لعلك تلقاه يصطاد ، فبينما خالد وأصحابه في مسيرهم ليلاً إذ أقبلت البقر حتي جعلت تحتك بباب الحصن ، وأكيدر يشرب ويتغني في حصنه بين امرأتيه ، فاطلعت إحدي امرأتيه ، فرأت البقر تحتك بالباب وبالحائط ، فركب علي فرس وركب غلمته وأهله حتي مر خالد وأصحابه فأخذوه ومن كان معه وأوثقوهم ، وذكر خالد قول رسول الله على ، فقال له أكيدر : والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا وذكر خالد قول رسول الله على ، فقال له أكيدر : والله ما رأيتها قط جاءتنا إلا واليومين .

وأخرج البيهقي ، عن بلال بن يحيي قال : بعث رسول الله على أبا بكر على المهاجرين إلى دومة الجندل ، وبعث خالد بن الوليد على الأعراب معه ، وقال : « انطلقوا فإنكم ستجدون اكيدر دومة يقتنص الوحش ، فخذوه أخذا فابعثوا به إلى » فانطلقوا فوجدوه كما قال رسول الله على فأخذوه وبعثوا به . وأخرجه ابن مندة في الصحابة من طريق بلال بن يحيي ، عن حذيفة موصولا .

## المتآمرون من المنافقين

وأخرج البيهقي ، عن عروة قال : رجع رسول الله على من تبوك حتى إذا كان ببعض الطريق مكر برسول الله على ناس من أصحابه فتآمروا أن يطرحوه من عقبه في الطريق واستعدوا لذلك وتلثموا ، فلما بلغوا العقبة أمر رسول الله على حذيفة أن يردهم ، فاستقبلهم حذيفة بمحجن ، فضرب وجوه رواحلهم وأبصرهم وهم متلثمون ، فرعبهم الله وظنوا أن مكرهم قد ظهر عليه ، فأسرعوا حتى خالطوا الناس وأقبل حذيفة فقال له رسول الله على : « هل علمت ما كان شأنهم وما أرادوا ؟ » قال : لا ، قال : « فإنهم مكروا ليسيروا معى حتى إذا طلعت في العقبة طرحوني منها » .

وأخرج البيهقي ، عن ابن إسحاق نحوه وزاد « أن الله قد أخبرنى بأسمائهم وأحرج البيهقي ، عن ابن إسحاق نحوه وزاد « أن الله قد أخبرنى بأسمائهم وأسماء آبائهم وسأخبرك بهم فسمى له اثنى عشر رجلاً» .

وأخرج البيهقي بسند صحيح ، عن حذيفة بن اليمان قال : « كنت آخذا بخطام ناقة رسول الله علا أقود به وعمار يسوقه ، حتى إذا كنا بالعقبة ، فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوا فيها ، فانبهت رسول الله علا فصرخ بهم فولوا مدبرين ، فقال : هل عرفتم القوم قلنا لا كانوا متلثمين ، قال هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة هل تدرون ما أرادوا ؟ قلنا : لا . قال : أرادوا أن يزحموا رسول الله على العقبة فيلقوه منها ثم قال : اللهم ارمهم بالدبيلة قلنا وما الدبيلة ؟ قال : شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم فيهلك » .

وأخرج مسلم ، عن حذيفة أن النبي الله قل أصحابى اثنا عشر منافقاً لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم تكفيهم الدبيلة ، سراج من النار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من صدروهم ».

٣٦١ ـ المرجع السابق جـ٥ صـ٢٥٦

## باب غزوة الأسود

قال سيف في كتاب (الردة)، حدثنا المستنير بن يزيد عن عروة بن غزية الدثني، عن الضحاك بن فيروز، عن جشيش الديلمي قال: قدم علينا وبرة بن يحنس بكتاب النبي تله يأمرنا فيه بالقيام علي ديننا والنهوض في الحرب والعمل علي الأسود الكذاب، فقاتلناه حتى قتلت الأسود (٣٦٢)، وألقيت إليهم رأسه وشننا الغارة، وكتبنا إلي النبي تله بالخبر وهو حي، فناداه الوحي من ليلته وأخبر أصحابه بذلك وقدمت رسلنا بعده علي أبي بكر الصديق، فهو الذي أجابنا عن كتبنا.

وأخرج الديلمي ، عن ابن عمر قال : أتي النبي الخير من السماء في الليلة التي قتل فيها الأسود العنسي ، فخرج علينا وقال « قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين قيل ومن هو قال فيروز فاز فيروز» (٣٦٣) .

٣٦٢ ـ هو الأسود العنسى الذى ادعى النبوة فى آخر حياة النبى علله ، وقتله فيروز الديلمى ٣٦٢ ـ فيروز الديلمى ، ٣٦٣ ـ فيروز الديلمى ، يكنى أبا عبد الله ، وقيل : أبو عبد الرحمن وقيل : هو ابن أخت النجاشى ، يقال له : الحميرى لنزوله فى حمير ، وهو من أبناء فارس ، من فرس صنعاء راجع قصة قتله للأسود العنسى فى كتاب الكامل فى التاريخ جـ٢ صـ٢٧٧ وما بعدها . .

# ذكر المعجزات التي وقعت عند إنفاذ كتبه علة إلى الملوك

وأخرج الشيخان ، عن الحسن قال : كتب رسول الله الله الله على الله على الله على الله على وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله وليسس بالنجاشي الذي صلى عليه (٣٦٤) .

وأخرج ابن سعد عن بريدة ، والزهري ، وزيد بن رومان ، والشعبي أن رسول الله على عدة إلى عدة وأمرهم بنصح عباد الله فأصبح الرسل كل رجل منهم يتكلم بلسان القوم الذين أرسل إليهم ، فذكر ذلك للنبي على فقال « هذا أعظم ما كان من حق الله عليهم في أمر عباده » (٣٦٦) .

#### باپ

# ما وقع عند كتابه الله إلى قيصر من الآيات

وأخرج الشيخان ، عن ابن عباس : أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش ، وكانوا تجاراً بالشام في المدة (٣٦٧) التي كان رسول الله على مادً فيها

٣٦٤ ـ أخرجه مسلم في كتاب الجهاد ، باب كتب النبي الله الكفار الحديث رقم ٧٥ وفي دلائل النبوة للبيهقي جـ٤ صـ٣٧١

٣٦٥ ـ ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى جـ ا صـ٣٦٥

٣٦٦ ـ المرجع السابق ، وليس فيه العبارة الأخيرة

٣٦٧ ـ يقصد بالمدة الهدنة التي كانت بعد صلح الحديبية -

أبا سقيان وكفار قريش فأتوه ، وهم بإيلياء ، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ، ثم دعاهم ودعا بترجمانه ، فقال : أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان فقلت : أنا أقربهم به نسباً ، فقال : أدنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ، ثم قال لترجمانه : قل لهم إنى سائل هذا عن هذا الرجل ، فإن كذبني فكذبوه ، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا على كذباً لكذبت عنه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال : كيف نسبه فيكم ؟ قلت : هو فينا ذو نسب . قال : فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله ؟ قلت : لا قال : فهل كان من آبائه من ملك ؟ قلت : لا ، قال : فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ قلت : بل ضعفاؤهم . قال : أيزيدون أم ينقصون ؟ قلت : بل يزيدون . قال : فهل يرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه ؟ قلت : لا . قال : فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قلت : لا . قال : فهل يغدر ؟ قلت : لا ، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها . قال : ولم يمكني كلمة أدخل فيه شيئاً غير هذه الكلمة . قال : فهل قاتلتموه ؟ قلت : نعم . قال : فكيف كان قتالكم إياه ؟ قلت : الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه . قال بجاذا يأمركم ؟ قلت : يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئاً ، واتركوا ما يقول آباؤكم ، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق ، والعفاف ، والصلة ، فقال للترجمان : قل له سألتك عن نسبه ، فذكرت أنه فيكم ذو نسب ، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها ، وسألتك : هل قال أحد منكم هذا القول ؟ فذكرت أن لا ، فقلت : لو كان أحد قال هذا القرل قبله لقلت: رجل يأتسى بقول قيل قبله ، وسألتك هل من آبائه من ملك ؟ فذكرت أن لا . قلت : فلو كان من آبائه من ملك قلت : رجل يطلب ملك أبيه ، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ فذكرت أن لا فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله . وسألتك : أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه ، وهم أتباع

الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون ؟ فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان جيتي يتم، وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك: هل يغدر: فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بم يأمركم ؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا، فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه (٣٦٨).

## نص الكتاب

ثم دعا بكتاب رسول الله على الذي بعث به دحية إلى عظيم بصري (٣٦٩) فدفعه إلى هرقل فقرأه ، فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم ، سلام على من اتبع الهدي أما بعد ، فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن توليت ، فإن عليك إثم الأريسيين ، و ﴿ يا أَهْنَ الكتاب تَعَالُوا إلى كلمة سَوَاء بيننا ويَبِنكُم ألا نعبد إلا الله ولا نُشْرِك به شيئا ، ولا يتّخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فَقُولُوا أشهدُوا بأنا مُسْلِمُون ﴾ (٣٠٠)

٣٦٨ - أخرجه البخارى في كتاب الجهاد - باب دعاء النبي تله الناس إلى الإسلام والنبوة الحديث رقم ٢٩٤١

وفی فتح الباری جــ صــ ۱۰۹

وأخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير . باب كتاب النبي إلى هرقل .

٣٦٩ - بصرى موضعان أحدهما بالشام من أعمال دمشق وهي قصية كورة حوران ، وقد وردت كثيرا في شعر العرب .

وهمي المقصودة هنا .

والثانى قرية من قرى بغداد قرب عكبراء ، والنسبة إليهما بُصروى . ـ اعجام الأعلام لمحمود مصطفى .

۳۷۰ ـ آل عمران ۲۶

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، وارتفعت الأصوات، وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر أبن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقناً أنه سيظهر حتي أدخل الله على الإسلام.

وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل أسقفاً علي نصاري الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح خبيث النفس ، فقال بعض بطارقته ، قد استنكرنا هيئتك . قال ابن الناطور ، وكان هرقل حزاء (۲۷۱) ، ينظر في النجوم ، فقال لهم حين سألوه : إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختن من هذه الأمة ؟ قالوا : ليس يختن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب إلي مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود ، فبينما هم علي أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله على ، فلما استخبر ، هرقل قال : اذهبوا فانظروا أمختن هو أم لا ؟ ، فنظروا إليه ، فحدثوه أنه مختن وسأله عن العرب فقال : هم يختنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، ثم كتب العرب فقال : هم يختنون ، فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ، ثم كتب مرقل إلي صاحب له برومية ، وكان نظيره في العلم ، وسار هرقل إلي حمص فلم يرم (۲۷۷۲) حمص حتي أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل علي خروج النبي كم وأنه نبي ، فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة (۲۷۳۳) له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ، ثم اطلع فقال : يا معشر الروم : هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملكم فتبايعوا هذا النبي ، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلي الأبواب ، فوجدوها ملكم فتبايعوا هذا النبي ، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلي الأبواب ، فوجدوها قد غلقت فلما رأي هرقل نفرتهم ، وأيس من الإيمان قال : ردوهم علي ، وقال : قد غلقت فلما رأي هرقل نفرتهم ، وأيس من الإيمان قال : ردوهم علي ، وقال :

٣٧١ ـ حَزَّاء : الحزاء والحازى الذى يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ، يقال هذا لخارص الشجر ، وللذى ينظر النجوم ايعرف أحكامها بظنه وتقديره ، فريما أصاب ـــ النهاية ــ ٣٧٢ ــ لم يغادر

٣٧٣ ـ دسكرة : الدسكرة بناء على هيئة القصر ، فيه منازل وبيوت للخدم والحشم ، وليست عربية محصة ... النهائة ...

إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم علي دينكم ، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه ، فكان ذلك آخر شأن هرقل .

وأخرج البيهقي ، عن موسي بن عقبة قال : خرج أبو سفيان تاجراً إلي الشام ، فأرس إليه قيصر ، فقال له : أخبرني عن هذا الرجل الذي خرج فيكم أكل مرة يظهر عليكم ؟ قال : ما ظهر علينا قط إلا وأنا غائب . قال قيصر : أتراه كاذباً أو صادقا ؟ قال : بل هو كاذب . قال قيصر ، لا تقل ذلك ، فإن الكذب لا يظهر له أحد ، فإن كان فيكم نبي فلا تقتلوه ، فإن أفعل الناس لذلك اليهود (٣٧٤).

وأخرج أبو نعيم ، عن عبد الله بن شداد قال ، قال أبو سفيان : إن أول يوم رُعبت فيه من محمد ليوم قال قيصر في ملكه وسلطانه وحضرته ما قال ، وحضرته يتحادر جبينه عرقاً من كرب الصحيفة التي كتب إليه النبي على ، فما زلت مرعوباً من محمد حتى أسلمت .

وأخرج البيهقي من طريق ، ابن إسحاق قال : حدثني الزهري قال : حدثني النهري قال : حدثني أسقف من النصاري ، وقد أدرك ذلك الزمان قال : لما قدم دحية بن خليفة علي هرقل بكتاب رسول الله على فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلي هرقل عظيم الروم سلام علي من اتبع الهدي ، أما بعد ، فأسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين ، فإن أبيت فإن إثم الأكارين (٢٧٥) عليك ، فلما انتهي إليه كتابه وقرأه أخذه فجعله بين فخذه وخاصرته ، ثم كتب إلي رجل من أهل رومية كان يقرأ من العبرانية ما لا يقرأ غيره بما جاءه من رسول الله على وكتب إليه أنه النبي

٣٧٤ ـ دلائل النبوة للبيهقي جـ٤ صـ٩٨٥

٣٧٥ \_ الأكارين : جمع أكار بتشديد الكاف \_ وهو الزّراع ، من أكرت الأرض إذا حفرتها .

وفي رواية ، الأريسيين ، وقد سبقت هذه الرواية .

ومعناها: الخدم والخول والمقصود بهم الأكارون أيضا الذين يخدمون الأرض ويزرعونها .

الذي ينتظر لا شك فيه ، فاتبعه ، فأمر بعظماء الروم فجمعوا له في دسكرة ملكه ، ثم أمر بها ، فأغلقت عليهم واطلع عليهم من علية له وهو منهم خائف ، فقال : يا معشر الروم ، إنه جاءني كتاب أحمد وأنه والله النبي الذي كنا ننتظره ونجد ذكره في كتابنا نعرفه بعلاماته وزمانه ، فأسلموا واتبعوه تسلم لكم آخرتكم ودنياكم ، فنخروا نخرة (٣٧٦) رجل واحد وابتدروا أبواب الدسكرة ، فوجدوها مغلقة دونهم ، فخافهم فقال : ردوهم علي فردوهم عليه ، فقال لهم : يا معشر الروم ، إني إنما قلت لكم هذه المقالة أغمزكم بها لأنظر كيف صلابتكم في دينكم ، فلقد رأيت منكم ما سرني فوقعوا له سجدا ، ثم فتحت لهم أبواب الدسكرة فخرجوا .

وأخرج البزار وأبو نعيم ، عن دحية الكلبي قال : بعثني النبي الله إلى قيصر صاحب الروم بكتاب ، فاستأذنت ، فقلت : استأذنوا لرسول رسول الله ، فأتي قيصر فقيل : إن علي الباب رجلاً يزعم أنه رسول رسول الله ، ففزعوا لذلك وقال : أدخلوه ، فأدخلت عليه وعنده بطارقته ، فأعطيته الكتاب فقريء عليه ، فإذا فيه ﴿ بسم الله الرحمن الرحم ﴾ من محمد رسول الله ، إلي قيصر صاحب الروم ، فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط الشعر ، فقال : لا تقرأ الكتاب اليوم لأنه بدأ بنفسه وكتب صاحب الروم ، قال : فقرأ الكتاب حتي فرغ منه ثم أمرهم قيصر بنفسه وكتب صاحب الروم ، قال : فقرأ الكتاب حتي فرغ منه ثم أمرهم قيصر فخرجوا من عنده ، ثم بعث إلي "، فدخلت إليه ، فسألني فأخبرته فبعث إلي الأسقف ، فدخل عليه ، وكان صاحب أمرهم يصدرون عن قوله ورأيه ، فلما قرأ الكتاب قال الأسقف : هو والله الذي بشرنا به عيسي بن مريم وموسي ، الذي كنا الكتاب قال الأسقف : أما أنا فمصدقه ومتبعه ، فقال ننتظره ، قال قيصر : إني أعرف أنه كذلك ، ولكن لا أستطيع أن أفعل ، إن فعلت ذهب ملكي قيصر : إني أعرف أنه كذلك ، ولكن لا أستطيع أن أفعل ، إن فعلت ذهب ملكي وقتلتني الروم ، ثم أرسل قيصر أن اطلبوا رجلاً من العرب ، وكان أبو سفيان قدمها تاجراً ، فأتي به وأدخل عليه ، فسأله عن النبي على ، فقال : أخبرني عن هذا الرجل تاجراً ، فأتي به وأدخل عليه ، فسأله عن النبي على ، فقال : أخبرني عن هذا الرجل

٣٧٦ - نخروا : النخر الصوت الذي يخرج من الخياشيم

الذي خرج بأرضكم ما هو ؟ قال : هو شاب . قال : كيف حسبه ؟ قال : هو ذو حسب فينا لا يفضل عليه أحد . قال : هذه آية النبوة . قال : من أتباعة ؟ قال : الشباب والسفلة قال : هذه آية النبوة . قال ، أرأيت من يخرج منكم إليه هل يرجع إليكم ؟ قال : لا . قال : هذه آية النبوة . قال أرأيت من يخرج إليكم من أصحابه يرجع إليه ؟ قال : نعم . قال : هذه آية النبوة . قال : هل يُنْكَبُ (٢٧٧) أحيانا إذا قاتل هو وأصحابه ؟ قال : نعم . قال : هذه آية النبوة ، ثم دعاني ، فقال : أبلغ صاحبك أني أعلم أنه نبي ، ولكن لا أترك ملكي ثم أخذ الكتاب فوضعه علي رأسه ثم قبله وطواه في الديباج والحرير وجعله في سفط (٢٧٨) .

وأما الأسقف فإن النصاري كانوا يجتمعون إليه كل يوم الأحد، فيخرج إليهم ويذكرهم ويقص عليهم، ثم يدخل فيقعد إلي يوم الأحد، فكنت أدخل عليه فيسألني، فلما أن جاء الأحد انتظروه ليخرج إليهم فلم يخرج، واعتل عليهم بالمرض ففعل ذلك مراراً، حتي كان آخر ذلك أن حضروا، ثم بعثوا إليه لتخرجن أو لندخلن عليك، فإنا قد أنكرناك منذ قدم هذا العربي، قال دحية: فبعث إلي الأسقف أن اذهب إلى صاحبك فاقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله، ثم خرج إليهم فقتلوه.

وأخرج أبو نعيم ، عن أبي سفيان قال : جمع هرقل بطارقته وأشرافهم ، فجلس علي مجلس مرتفع لا ينالونه ، ثم أمر الكنيسة فغلقت ثم خطبهم فقال : إن هذا النبي الذي بشركم به عيسي فاتبعوه وآمنوا به ، فنخروا نخرة واحدة ، ثم استحالوا في الكنيسة فوجدوها مخلقة ولم تنله أيديهم ، فلما رأي ذلك منهم قال : اجلسوا إنما أردت أن أبلوكم وخشيت أن يخدعكم عن دينكم ، فقد سرني

۳۷۷ ـ ينكب : يهزم

٣٧٨ ـ سفط ـ بفتح السين والفاء ـ وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه ، ووعاء أيضا يتخذ من قصبان الشجر ونحوها ترضع فيه الأشياء كالفاكهة ونحوها . والمقصود هذا الأول .

ما رأيت منكم ، فقال قاضيه : أشهد أنه رسول الله فأخذوه فما زالوا يضربونه ويعضونه حتى قتلوه .

وأخرج سعيد بن منصور ، عن عبد الله بن شداد قال : كتب رسول الله على إلى صاحب الروم ، فلما أتاه الكتاب صاحب الروم ، فلما أتاه الكتاب قرأه ، فقام أخ له ، فقال : لا تقرأ هذا الكتاب بدأ بنفسه قبلك ولم يسمك ملكا وجعلك صاحب الروم ، فقال : إن يكن بدأ بنفسه فهو الذي كتب إلي وإن كان سماني صاحب الروم ، فأنا صاحب الروم ليس لهم صاحب غيري ، فجعل يقرأ الكتاب وهو في شدة القر ، فقال : من يعرف الكتاب وهو في شدة القر ، فقال : من يعرف هذا الرجل ؟ فأرسل إلي أبي سفيان ، فقال : تعرف هذا الرجل ؟ قال : نعم ، قال ما نسبه فيكم ؟ قال من أوسطنا نسباً . قال : فأين داره من قريتكم ؟ قال : في وسط قريتنا . قال : هذه من آياته . وذكر الباقي نحو ما تقدم وفيه قتل الأسقف .

وأخسرج سعيد بن منصور ، عن ابن المسيب قال : لما قرأ قيصر كتاب رسول الله تله قال : هذا كتاب لم أسمعه بعد سليمان بن داود ، فدعا أبا سفيان والمغيرة بن شعبة ، فسألهما عن بعض شأن رسول الله تله ، فأخبراه فقال : ليملكن ما تحت قدمى .

وأخرج أبو نعيم في (المعرفة) ، عن ابن عمر قال: قال النبي « من يذهب بكتابي إلى طاغية الروم وله الجنة » ، فقام رجل من الأنصار يدعي عبيد الله (٣٧٩)

٣٧٩ - ترجم ابن الأثير لعبيد الله بن عبد الخالق الأنصارى ترجمة مقتصبة أشار فيها إلى الحديث المذكور قال : روى عطاء بن أبى رباح عن ابن عمر قال : سمعت النبى كله يقول : من يذهب بكتابى إلى طاعية الروم وله الجنة ؟ فقام رجل من الأنصار يقال له : عبيد الله بن عبد الخالق فقال : أنا أذهب ولى الجنة إن هلكت ؟ قال : نعم لك الجنة . واقتصر على ذلك أسد الغابة ٣ / ٢٧٥

ابن عبد الخالق ، فقال : أنا ، فانطلق بكتاب النبي على ، حتى بلغ الطاغي ، فقال : أنا رسول رسول رب العالمين ، فأذن له فدخل عليه ، فعرف طاغية الروم أنه قد جاء بالحق من عند نبي مرسل ، فعرض عليه كتاب النبي على ، فجمع الروم عنده ، ثم عرض عليهم ، ، فكرهوا ما جاء به وآمن به رجل منهم ، فقتل عند إيمانه ، ثم إن الرجل رجع إلي النبي على فأخبره بالذي كان منه ، وما كان من قتل الرجل ، فقال النبى على عند ذلك « يبعثه الله أمة وحده لذلك المقتول » .

وأخرج ابن عساكر ، عن دحية الكلبي قال : وجهني النبي على إلي ملك الروم بكتابه وهو بدمشق ، فناولته كتاب النبي على ، ففك خاتمه ووضعه تحت شيء كان عليه قاعدا ، ثم نادي فاجتمع البطارقة وقومه ، فقام علي وسائل ثنيت له ، وكذلك تقوم فارس والروم لم يكن لها منابر ، ثم خطب أصحابه ، فقال : هذا كتاب النبي الذي بشرنا به المسيح من ولد إسماعيل بن إبراهيم ، فنخروا نخرة فأومأ بيده أن اسكنوا ، ثم قال : إنما جربتكم كيف نصرتكم النصرانية . قال : فبعث إلي من الغد سراً فأدخلني بيتاً عظيما فيه ثلاث مائة وثلاث عشرة صورة ، فإذا هي صور الأنبياء المرسلين . قال : انظر أين صاحبك من هؤلاء ، فرأيت صورة النبي على كأنه ينطق ، قلت : هذا . قال : صدقت . فقال : صورة من هذا عسن يمينه ؟ قلت : رجل من قومه يقال له أبو بكر . قال : فمن ذا عن يساره ؟ قلت : رجل من قومه يقال له عمر قال : أما إنا نجد في الكتاب أن بصاحبيه هذين يتمم الله هذا الدين ، فلما قدمت علي النبي قاخبرته ، فقال « صدق بأبي بكر وعمر يتمم الله هذا الدين ، فلما قدمت علي النبي قاخبرته ، فقال « صدق بأبي بكر وعمر يتمم الله هذا الدين ، فلما قدمت علي النبي قاخبرته ، فقال « صدق بأبي بكر وعمر يتمم الله هذا الدين بعدى ويفتح » .

وأخرج البيهقي وأبو نعيم ، عن أبي أمامة الباهلي ، عن هشام بن العاص قال : بعثت أنا ورجل من قريش زمن أبي بكر إلي هرقل صاحب الروم ندعوه إلي الإسلام فخرجنا حتى قدمنا الغوطة يعني دمشق ، فنزلنا علي جبلة بن الأيهم الغساني ، فدخلنا عليه ، وإذا هو علي سرير له ، فأرسل إلينا برسول نكلمه ، فقلنا

والله لا نكلم رسولاً إنما بعثنا إلى الملك فإن أذن لنا كلمناه ، وإلا لم نكلم الرسول فرجع إليه الرسول فأخبره ، فأذن لنا ، فكلمه هشام ودعاه إلى الإسلام ، وإذا عليه ثياب سواد ، فقال له هشام: ما هذه التي عليك . قال: لبستها وحلفت أن لا أنزعها حتي أخرجكم من الشام . قلنا ، ومجلسك هذا فوالله لنأخذنه منك ولنأخذن ذلك الملك الأعظم إن شاء الله ، أخبرنا بذلك نبينا على . قال : لستم بهم بل هم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل ، فكيف صومكم ؟ فأخبرناه فملىء وجهه سواداً فقال: قوموا وبعث معنا رسولا إلى الملك: فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفنا ، حتى انتهينا إلى غرفة له ، فأنخنا في أصلها وهو ينظر إلينا فقلنا : لا إله إلا الله والله أكبر ، فلقد تنقضت الغرفة (٣٨٠) ، حتى صارت كأنها عذق تصفقه الرياح ، ثم دخلنا عليه ، فقال ، ما كان عليكم لو حييتموني بتحيتكم فيما بينكم قلنا : السلام عليك . قال : فكيف تحيون ملككم ؟ قلنا : بها . قال : فكيف يرد عليكم . قلنا : بها قال : فما أعظم كلامكم ؟ قلنا : لا إله إلا الله والله أكبر ، فلما تكلمنا بها تنقضت الغرفة حتى رفع رأسه إليها . قال : فهذه الكلمة التي قلتموها حيث تنقضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تنقضت بيوتكم عليكم؟ . قلنا: لا ما أريناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: وددت أنكم كلما قلتم تنقض كل شيء عليكم ، وإني خرجت من نصف ملكي . قلنا : لم ؟ قال : لأنه كان أيسر لشأنها وأجدر أن لا تكون من أمر النبوة ، وأن تكون من حيل الناس ثم سألنا عما أراد فأخبرنا .

## ذكر حلية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

ثم قال : كيف صلاتكم وصومكم ؟ فأخبرناه فقال : قوموا فقمنا ، فأمر لنا بمنزل حسن ونُزُل كثير ، فأقمنا ثلاثاً ، فأرسل إلينا ليلاً فدخلنا عليه فاستعاد قولنا ،

٣٨٠ ـ تنقضت : اهتزت وتحركت

فأعدناه ثم دعا بشيء كهيئة الربعة (٣٨١) العظيمة مذهبة فيها بيوت صغار عليها أبواب ففتح بيتاً وقفلا ، فاستخرج حريرة سوداء ، فنشرها فإذا فيها صورة حمراء وإذا فيها رجل ضخم العينين عظيم الأذنين لم أر مثل طول عنقه ، وإذا ليست له لحية ، وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا آدم عليه الصلاة و السلام وإذا هو أكثر الناس شعراً ، ثم فتح لنا باباً آخر واستخرج منه حريرة سوداء ، وإذا فيها صورة بيضاء ، وإذا له شعر كشعر القطط أحمر العينين صخم الهامة حسن اللحية . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا نوح عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح بابا آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، وإذا فيها رجل شديد البياض ، حسن العينين ، صلت الجبين ، طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح باباً آخر ، قاستخرج منه حريرة سوداء ، فإذا فيها صورة بيهضاء ، وإذا رسول الله على . قال : أتعرفون من هذا ؟ فلنا : نعم . محمد رسول الله على ، فقام قائما ثم جلس : وقال : والله إنه لهو . قلنا : نعم إنه لهو ، فأمسك ساعة ، ثم قال : أما أنه كان آخر البيوت ، ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فإذا فيها صورة أدماء سحماء ، وإذا رجل جعد قطط غاثر العينين ، حديد النظر ، عابس الوجه ، متراكب الأسنان ، مقلص الشفة ، كأنه غضبان ، فقال : أتعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا موسى عليه الصلاة والسلام ، وإلى جنبه صور تشبهه إلا أنه مدهان الرأس ، عريض الجبين في عينيه قبل (٣٨٢) . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا هارون عليه السلام ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة ، كأنه غضبان فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا :

٣٨١ ـ الربعة : وِعاء مربع كالجونة تحفظ فيه الأشياء

٣٨٢ ـ قَبِل : القبل في العيدين هو إقبال السواد على الأنف

وقيل: هو ميل كالحول ـ النهاية ـ

لا . قال : هذا لوط عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب بحمرة أقنى (٣٨٣) خفيف العارضين ، حسن الوجه . قال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا إسحاق ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة تشبه إسحاق عليه الصلاة والسلام إلا أنه على شفته خال: فقال: هل تعرفون هذا قلنا لا. قال: هذا يعقوب عليه الصلاة والسلام: ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فإذا فيها صورة رجل أبيض ، حسن الوجه ، أقنى الأنف ، حسن القامة ، يعلو وجهه نور ، يعرف في وجهه الخشوع يضرب إلي الحمرة ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا: لا . قال: هذا إسماعيل جدنبيكم عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة بيضاء ، كأنها صورة آدم كأن وجهه الشمس ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا ، قال : هذا يوسف عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح باباً آخر فاستخرج منه حريرة بيضاء ، فإذا فيها صورة رجل أحمر حمش الساقين (٣٨٤) ، أخفش العينين (٣٨٥) ، ضخم البطن ، ربعة ، متقلدا سيفاً ، فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا داود عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج حريرة بيضاء فيها صورة رجل ضخم الإليتين طويل الرجلين . راكب فرساً ، . فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا سليمان عليه الصلاة والسلام ، ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه حريرة سوداء ، فإذا فيها صورة بيضاء ، وإذا رجل شاب ، شديد سواد اللحية ، كثير الشعر ، حسن الوجه فقال : هل تعرفون هذا ؟ قلنا : لا قال : هذا ابن مريم عليه الصلاة والسلام . قلنا : من أين لك هذه الصور ، لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء لأنا رأينا

٣٨٥ ـ أخفش العينين : صغيرهما

٣٨٣ ـ أقنى : مرتفع الأنف ٣٨٤ ـ حمش الساقين : دقيقهما

صورة نبينا مثله ، فقال : إن آدم عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يريه الأنبياء من ولده فأنزل عليه صورهم ، وكان في خزانة آدم عليه الصلاة والسلام عند مغرب الشمس ، فاستخرجها ذو القرنين من مغرب الشمس ، فدفعها إلي دانيال ، ثم قال : أما والله وددت أن نفسي طابت بالخروج من ملكي ، وأني كنت عبدا لأشدكم

قال : إما والله وددت أن نفسي طابك بالحروج من ملكي ، وإلي تلك عبد المستخدم ملككة حتى أموت ، ثم أجازنا ، فأحسن جائزتنا ، وسرحنا ، فلما أتينا أبا بكر الصديق أخبرناه بما رأيناه وما قال لنا ، فبكي أبو بكر وقال مسكين لو أراد الله به خيراً لفعل ، ثم قال أخبرنا رسول الله الله أنهم واليهود يجدون نعتي عندهم .

وأخرجه أبو نعيم من طريق موسي بن عقية أيضاً .

ثم قال: في هذه القصة من انتقاص حين أهلوا بلا إله إلا الله ما يدل علي أنه يوجد من المعجزات بعد موت الأنبياء عليهم السلام، كما يوجد أمثالها قبل بعثتهم إعلاما وإنذارا بقرب مبعثهم.

وأخرج أبو يعلي ، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ، وأبو نعيم ، وابن عساكر ، عن سعيد بن أبي راشد قال : لقيت التنوخي رسول هرقل إلي رسول الله على ، فقال ألا تخبرني عن رسالة هرقل ؟ قال : بلي . قدم رسول الله على تبوك فبعث دحية إلي هرقل ، فلما جاءه كتاب رسول الله على دعاقسيسي الروم وبطارقتهم ، ثم أغلق عليه وعليهم الدار ، فقال : إن هذا الرجل قد أرسل إلي يدعوني ، ووالله لقد قرأتم فيما تقرؤن من الكتب أنه ليأخذن ما تحت قدمي ، فهلم إلي أن نتبعه ، فنخروا رجل واحد ، فلما ظن أنهم إن خرجوا من عنده أفسدوا عليه بكتابي إلي هذا الرجل فما ضيعت من حديثه ، فاحفظ لي ثلاث خصال : انظر هل يذكر صحيفته التي كتب إلي بشيء ، وانظر إذا قرأ كتابي هل يذكر الليل ، وانظر في ظهره هل به شيء يريبك ، فانطلقت بكتابه حتي جئت تبوك ، فناولته كتابي ، فقال : يا أخا تنوخ ، إني كتبت بكتابي ، إلي كسري فمزقه والله ، ممزقه وملكه فقال : يا أخا تنوخ ، إني كتبت بكتابي ، إلي كسري فمزقه والله ، ممزقه وملكه

وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرقه ومخرق ملكه ، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها ولن يزال الناس يجدون منه بأساً ما دام في العيش . قلت : هذه إحدي الثلاث التي أوصاني بها ، ثم أنه ناول الصحيفة رجلاً عن يساره ، فقرأها ، فإذا فيها دعوتني إلي جنة عرضها السماء والأرض فأين النار ؟ فقال رسول الله على « سبحان الله أين الليل إذا جاء النهار ثم قال : تعال يا أخا تنوخ فحل حبوته عن ظهره ، ثم قال : ها هنا امض لما أمرت به فجلت في ظهره فإذا بخاتم في موضع غضروف الكتف مثل المحجمة الضخمة » (٣٨٦) .

#### باب

## ما وقع عند كتابه عله إلى كسرى

أخرج البخاري ، عن ابن عباس أن رسول الله على : بعث بكتابه إلى كسري فلما قرأه كسري مزقه ، فدعا عليهم رسول الله على « أن يعزقوا كل معزق » (٣٨٧).

وأخرج البيهقي من طريق ابن شهاب ، حدثني عبد الرحمن بن عبد القاري أن رسول الله علله بعث بكتابه إلى كسري فمزقه كسري ، فقال رسول الله علله « مزق الله ملكه » .

وأخرج البزار والبيهقي وأبو نعيم ، عن دحية أن كسري لما كتب ، إليه النبي على كتب كسري إلي صاحبه بصنعاء يتوعده ويقول: ألا تكفيني رجلاً خرج بأرضك يدعوني إلى دينه لتكفينه أو لأفعلن بك ، فبعث صاحب صنعاء إلى النبي على ،

٣٨٦ - في هذا الخبر أن رسول الله علله أرسل دحية إلى قيصر في أثناء غزوة تبوك ، وكانت غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة .. والمعروف أن كتبه للملوك والأمراء كانت بعد صلح الحديبية أي في سنة ست من الهجرة .

وما مرّ من حديث أبى سفيان يشير إلى ذلك أيضا .. لأن غزوة تبوك كانت بعد إسلام أبى سفيان أي بعد فتح مكة ..

٣٨٧ ـ أخرجه البخاري في الجهاد ـ فتح الباري جـ٦ صـ١٠٨

فلما قرأ النبي على كتاب صاحبهم تركهم خمس عشرة ليلة ، ثم قال لهم «اذهبوا إلى صاحبهم أدين قد قتل ربك الليلة » فانطلقوا فأخبروه . قال دحية : ثم جاء الخبر بأن كسري قتل تلك الليلة (٣٨٨) .

وأخرج ابن إسحاق والبيهةي وأبو نعيم والخرائطي ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف « أنه بلغه أن كسرى بينما هو في دسكرة مملكته قيض له عارض ، فعرض عليه الحق ، فلم يفجأ كسرى إلا رجل يمشى وفي يده عصا فقال : يا كسرى ، هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذا العصا ؟ قال كسرى : نعم فلا تكسرها لا تكسرها ، فولي الرجل ، فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال : فلا تكسرها لا تكسرها ، فولي الرجل ، فلما ذهب أرسل كسرى إلى حجابه فقال : من أذن لهذا الرجل على ؟ قالوا : ما دخل عليك أحد . قال : كذبتم فغضب عليهم فتاتنهم (٢٨٩) ثم تركهم ، ، فلما كان رأس الحول أتاه ذلك الرجل ومعه العصا ، فقال : يا كسرى ، هل لك في الإسلام قبل أن أكسر هذه العصا ؟ قال : نعم لا تكسرها ، لا تكسرها فلما انصرف دعا كسرى حجابه ، فقال : من أذن لهذا ؟ فانكروا أن يكون دخل عليه أحد ، فلقوا من كسرى مثل ما لقوا في المرة الأولى ، حسن في الإسلام قبل أن اكسر هذه العصا ؟ فقال : لا تكسرها لا تكسرها . كسرى في الإسلام قبل أن اكسر هذه العصا ؟ فقال : لا تكسرها لا تكسرها . فكسرى وعمر بن عبد القوي . وعن الزهري عقيل وعبد الله بن أبي بكر وصالح بن كسيان وغيرهم (٢٩٠٠).

وأخرجه الواقدي وأبو نعيم موصلا ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة .

٣٨٨ ـ دلائل النبوة للبيهقى جـ٤ صـ ٣٩٠

٣٨٩ ـ تلتلهم : التلتلة السوق بعنف

٣٩٠ ـ دلائل النبوة جـ ٤ صد ٢٩١

واخرج أبو نعيم نحوه ، عن عكرمة وزاد : فلذلك كتب ابن كسري إلي باذان ينهاه أن يحرك النبي علله وخاف مارأي .

وأخرج أبو نعيم وابن النجار ، عن الحسن البصري أن الصحابة قالوا يا رسول الله : ما حـجة الله علي كسري فيك ؟ قـال : « بعث الله إليه ملكا فأخـرج يده من سور جدار بيته الذي هو فيه تلألأ نوراً فلما رآها فزع فقال : لم ترع يا كسرى إن الله قد بعث رسولا ، وأنزل عليه كتابا فاتبعه تسلم دنياك وآخرتك» قال : سأنظر

وأخرج أبو نعيم عن أبي امامة الباهلي قال: مثل بين يدي كسري رجل في بردين أخضرين ، معه قضيب أخضر ، قد حني ظهره ، وهو يقول: يا كسري ، أسلم وإلا كسرت ملكك كما أكسر هذه العصا ، فقال كسري: لا تفعل ثم تولي عنه .

وأخرج أبو نعيم ، عن محمد بن كعب القرظي: أن شيخاً حدثه بالمدائن قال: رأي كسري في النوم أن سلماً وضع في الأرض إلي السماء وحشر الناس حوله إذ أقبل رجل عليه عمامة وإزار ورداء ، فصعد السلم حتى إذا كان بمكان منه نودي: أين فارس ورجالها ونساؤها ولأمتها (٣٩٢) وكنوزها ، فاقبلوا فجعلوا في جوالق ثم دفع الجوالق إلي ذلك الرجل ، فأصبح كسري محزونا ، بتلك الرؤيا ، فذكر ذلك لأساورته ، فجعلوا يهونون عليه الأمر ، فلم يزل مهموما حتى قدم عليه ذلك لأساورته ، فجعلوا يهونون عليه الأمر ، فلم يزل مهموما حتى قدم عليه

٣٩١ ـ دلائل النبوة جـ٤ صـ٣٩١

٣٩٢ ـ اللأمة : أداة الحرب كلها من رمح وبيضة ومغفر وسيف ودرع . - المعجم الوجيز ـ

كتاب النبي تق.

وأخرج أبو نعيم ، عن سعيد بن جبير قال : إن كسري رأي في النوم أن سلما ، فذكر نحوه ، وزاد : فكتب كسري إلي باذان عامل اليمن أن ابعث إلي هذا الرجل فمره فليرجع إلي دين قومه ، ، وإلا فليواعدك يوماً تلتقون فيه تقتتلون ، فبعث باذان إلي رسول الله على رجلين ، فأمرهما رسول الله على باذان إلي رسول الله على رجلين ، فأمرهما رسول الله على باذان أيهما ذات غداة ، فقال : « انطلقا إلى باذان فأعلماه أن ربى قد قتل كسرى في هذه الليلة » فانطلقا فأخبراه ، فأتاه الخبر كذلك .

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن ابن عباس ، والمسور بن رفاعة ، والعلاء بن الحضرمي دخل حديث بعضهم في بعض قالوا : لما كتب النبي الله إلى كسري كتب كسري كتب كسري كتب كسري إلي باذان عامله علي اليمن : أن ابعث من عندك رجلين جلدين إلي هــذا الرجل الذي بالحجاز فليأتياني به ، فبعث باذان رجلين ، وكتب معهما كتاباً ، فلــما دفعا الكتاب إلي النبي الته تبسم ودعاهما إلي الإسلام وفرائصهما ترعد ، وقال : « ارجعا على يومكما وانتياني الغد ، فأخبركما بما أريد فجاءاه الغد ، فقال : أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة فياءاه الغد ، فقال : أبلغا صاحبكما أن ربي قد قتل ربه كسرى في هذه الليلة لسبع ساعات مضت منها ، وإن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله » فرجعا إلي باذان بذلك فأسلم هو والأبناء (٣٩٣) الذين باليمن .

وأخرج أبو نعيم وابن سعد (٣٩٥) في (شرف المصطفي) من طريق ابن استحاق ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال : لما قدم كتاب رسول الله عله إلي كسري كتب إلي باذان عامله باليمن أن ابعث إلي هذا الرجل الذي بالحجاز رجلين جَلْدَين من عندك فليأتياني به ، فبعث باذان قهرمانه (٣٩٦) ورجلا آخر ، وكتب معهما إلى رسول الله على يأمره أن يتوجه معهما إلى كسري ، وقال

٣٩٣ - المقصود بالأبناء أبناء فارس الذين نصروا سيف بن ذي يزن في حريه صد الأحباش .

٣٩٤ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد جـ ا صـ٣٦٧ بتحقيقنا

٣٩٥ ـ لعله أبو سعيد الواعظ وهو الحافظ أبو سعيد عبد الملك بن محمد الديسابورى المتوفى سنة ٢٠٥ هـ وله كتاب و شرف المصطفى ثمان مجلدات كشف الظنون جـ٢ صـ١٠٤٥ أما ابن سعد فليس له كتا بهذا العنوان

٣٩٦ ـ قهرمانة : القهرمان لقب كان يلقب به أمين الملك ووكيله الخاص بندبير دخله وخرجه .
 المعجم الوجيز ـ

لقهرمانه: انظر إلي الرجل وما هو وكلمه وائتني بخبره، فقدما علي النبي على فأخبراه، فقال: ارجعاحتي تأتياني غداً، فلما غَدَوا عليه أخبرهما رسول الله على فأن الله قد قتل كسري وسلط عليه ابنه «شيرويه» في ليلة كذا من شهر كذا بعد ما مضي من الليل، قالا: هل تدري ما تقول نخبر الملك بذلك؟ قال: نعم أخبراه ذلك عني، وقولا له: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ مُلك كسري وينتهي إلي منتهي الخف والحافر، وقولا له: انك إن اسلمت أعطيتك ما تحت يدك، فقدما علي باذان فأخبراه، فقال: والله ما هذا بسكلام ملك ولَنَنْظُرَنَّ ما قال، فلم ينشب (٣٩٧) أن قدم عليه كتاب شيرويه: أما بعد، فإني قتلت كسري غضباً لفارس ولما كان يَسْتحلُّ من قتل أشرافها، فخذ لي الطاعة ممن قبلك ولا تهيجن الرجل الذي كتب لك كسري بسببه بشيء، فلما قرأه قال: إن هذا الرجل لنبي مرسل، فأسلم وأسلمت الأبناء من آل فارس، وقال باذان لقهرمانه: كيف هو؟ قال: ما كلت رجلاً قط أهيب عندي منه. قال: هل معه شرط؟ قال: لا. وأخرج أبو نعيم من حديث جابر بن عبد الله نحوه.

وأخرج أحمد والبزار والطبراني وأبو نعيم ، عن أبي بكرة قال : لما كتب رسول الله عله إلى كسري كتب كسري إلى عامله باليمن باذان أن بلغني أنه خرج من قبلك رجل يزعم أنه نبي ، فقل له : فليكفف عن ذلك أو لأبعثن إليه من يقتله وقومه ، فوجه باذان إلى النبي عله فقال له هذا . فقال النبي عله « لمو كان هذا شيء فعلته من قلبي لكففت عنه ولكن الله بعثني ، فأقام الرسول عنده فقال له النبي عله : إن ربى قد أهلك كسرى ، فلا كسرى بعد اليوم ، وقد قتل قيصر فلا قيصر بعد اليوم فكتب قوله في الساعة التي حدثه واليوم والشهر الذي حدثه ، ثم رجع إلى باذان فإذا كسرى قد مات وإذا قيصر قد مات » .

٣٩٧ ـ لم ينشب : لم يلبث

وأخرج الديلمي ، عن عمر بن الخطاب قال ، قال رسول الله علله لرسولي كسري عظيم فارس لما بعثهما إليه « إن ربى قد قتل ربكما الليلة . قتله ابنه سلطه الله عليه ، فقولا لصاحبكما : إن تسلم أعطك ما تحت يدك وإن لا تفعل بُعن الله عليك » .

## باب ما وقع عند كتابه على إلى الحارث الفساني

أخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه قالوا: بعث رسول الله على شيجاع بن وهب الأسدي إلي الحارث بن أبي شمر الغساني وكتب معه كتاباً قال شيجاع: فانتهيت إليه وهو بغوطة دمشق ، فأتيت حاجبه فقلت: إني رسول الله على فقال: لا تصل إليه حتي يخرج يوم كذا وكذا ، وجعل حاجبه وكان رجلاً روميا اسمه (مري) يسألني عن رسول الله على ، فكنت أحدثه عن صفته وما يدعو إليه فيرق حتي يغلبه البكاء ، ويقول إني قرأت الإنجيل فأجد صفة هذا النبي بعينه ، فأنا أؤمن به وأصدقه ، وأخاف من الحارث أن يقتلني ، وخرج الحارث فجلس ووضع التاج علي رأسه ، فدفعت إليه الكتاب فقرأه ثم رمي به ، وقال: من ينتزع مني ملكي ؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته ، علي بالناس ، فلم يزل يفرض حتي قام وأمر بالخيل تنعل ، ثم قال : أخبر صاحبك ما تري .

وكتب إلي قيصر يخبره ، فكتب إليه قيصر ان لا تسر إليه واله (٣٩٨) عنه فلما جاءه كتاب قيصر دعاني ، فقال : متي تخرج ؟ قلت : غدا فأمر لي بمائة مثقال ذهب [ ووصلني مري ، وأمر لي بنفقة ، وكسوة ] (٣٩٩) وقال : اقرأ علي

٣٩٨ ـ واله عنه : انشغل عنه

٣٩٩ ـ ما بين القرسين ناقص من الأصل والتكملة من طبقات ابن سعد جـ ١ صـ ٣٧١ وفي الطبقات : فأخبرته فقال رسول الله ﷺ : صدق (أي مرى) ومات الحارث بن أبي شمر عام الفتح .

رسول الله على السلام ، ، فقدمت على رسول الله على فأخبرته فقال « باد ملكه فمات الدارث عام الفتح » (٤٠٠) .

#### باب

#### ما وقع عند كتابه عله إلى المقوقس

أخرج البيهقي ، عن حاطب بن أبي بلتعة قال ، بعثني رسول الله المحالة المقوقس ملك الاسكندرية قال : فجئته بكتاب رسول الله الله ، فأنزلني في منزله وأقمت عنده ، ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته وقال : إني سأكلمك بكلام وأحب أن تفهمه مني . قال قلت : هلم ، قال : أخبرني عن صاحبك أليس هو نبياً ؟ قلت : بلي هو رسول الله على . قال : فما له حيث كان هكذا لم يدع علي قومه حيث أخرجوه من بلده إلي غيرها ؟ قال : فقلت عيسي بن مريم أليس تشهد أنه رسول الله ؟ فما له حيث أخذه قومه فأرادوا أن يصلبوه أن لا يكون دعا عليهم بأن يهلكهم الله عز وجل ، حتي رفعه الله إليه في السماء الدنيا ؟ قال : أنت الحكيم الذي جاء من عند الحكيم .

وأخرج الواقدي وأبو نعيم عن المغيرة بن شعبة: أنه لما خرج مع بني مالك إلي المقوقس قال لهم: كيف خلصتم إلي من طائفكم ومحمد وأصحابه بيني وبينكم ؟ قالوا: ألصقنا بالبحر وقد خفناه علي ذلك. قال: فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه: قالوا: ما تبعه منا رجل واحد. قال: ولم ذلك؟ قالوا: جاءنا بدين مجدد لا تدين به الآباء، ولا يدين به الملك، ونحن علي ما كان عليه آباؤنا. قال: فكيف صنع قومه ؟ قالوا: تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خالفه من قومه وغيرهم من العرب في مواطن، مرة تكون عليهم الدبرة ومرة تكون لهم. قال: ألا تخبروني

۲۰ د هذا الخبر أيضا في الدر المنثور السيوطي جـ ۱ صـ ۲۹۶ ، جـ صـ ۲۰۳ وفي فتح الباري ۱ / ۱۰۲ وفي البداية والنهاية لابن كثير جـ ٦ صـ ١٦٤ د ١٠٤ د لائل النبوة جـ ٤ ص ٣٩٦

إلى ماذا يدعو؟ قالوا: يدعو إلى نعبد الله وحده لا شريك له، ونخلع ما كان يعبد الآباء ويدعو إلى الصلاة والزكاة . قال : ألهما وقت يعرف وعدد ينتهي إليه ؟ قالوا يصلون في اليوم والليلة خمس صلوات كلها بمواقيت وعدد ، يؤدون من كل ما بلغ عـــشرين مثقالا وكل إبل بلغت خمساً شاة ، ثم أخبروه بصدقة الأموال كلها قال : أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها ؟ قالوا : يردها على فقرائهم ، ويأمر بصلة الرحم ، ووفاء العهد ، وتحريم الزنا والربا والخمر ، ولا يأكل ما ذبح لغير الله . قال هو نبي مرسل للناس كافة ولو أصاب القبط والروم تبعوه ، وقد أمرهم بذلك عيسي بن مريم ، وهذا الذي تصفون منه بعثت به الأنبياء من قبل ، وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد ويظهر دينه إلى منتهي الخف والحافر ومنقطع البحور. قلنا: لو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا ، فأنفض رأسه وقال: أنتم في اللعب ، ثم قال : كيف نسبه في قومه ؟ قلنا : هو أوسطهم نسباً . قال : كذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها . قال : فكيف صدق حديثه : قلنا ما يسمي إلا الأمين من صدقه . قال : انظروا إلى أموركم أترونه يصدق فيما بينكم وبينه ويكذب على الله ؟ قال : فمن اتبعه ؟ قلنا : الأحداث . قال : هم أتباع الأنبياء قبله . قال : فما فعل يهود يثرب فهم أهل التوراة ؟ قلنا : خالفوه فأوقع بهم فقتلهم وسباهم وتفرقوا في كل وجه . قال : هم قوم حُسَّد حسدوه ، أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما

قال المغيرة: فقمنا من عنده ، وقد سمعنا كلاما ذلَّلنا لمحمد و خَضَّعنا ، وقلنا : ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بدع أرحامهم منه ، ونحن أقرباؤه وجيرانه لم ندخل معه ، وقد جاءنا داعياً إلي منازلنا ؟قال المغيرة : فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها وسألت أساقفها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد .

وكان أسقف من القبط لم أر أحداً أشد اجتهادا منه فقلت: أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء ؟ قال: نعم: وهو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسي نبي قد أمر

عيسي باتباعه ، وهو النبي الأمي العربي اسمه أحمد ليس بالطويل ولا بالقصير في عينيه حمرة وليس بالأبيض ولا بالآدم ، يعفي شعره ، ويلبس ما غلظ من الثياب ، ويجتزي بما لقي من الطعام ، سيفه علي عاتقه ولا يبالي من لاقي ، يباشر القتال بنفسه ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم هم أشد له حباً من آبائهم وأولادهم من حرم يأتي وإلي حرم يهاجر ، إلي أرض سباخ ونخل ، يدين بدين إبراهيم . قلت : زدني في صفته . قال : يأتزر علي وسطه ويغسل أطراف ويُخصُّ بما لم يُخص به الأنبياء قبله ، كان النبي يبعث إلي قومه وبعث إلي الناس كافة ، وجعلت له الأرض مسجداً وطهوراً أينما أدركته الصلاة تيمم وصلي ، وكان من قبله مشدداً عليه لا يصلون إلا في الكنائس والبيع . قال المغيرة : فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره ورجعت فأسلمت .

وأخرج ابن سعد من طريق الواقدي ، عن شيوخه قالوا : لما كتب النبي علله إلى المقوقس عظيم القبط كتب إليه المقوقس قد علمت أن نبياً قد بقي ، وكنت أظن أنه يخرج بالشام ، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بهدية (٤٠٢).

#### باپ

### ما وقع عند كتابه عله إلى حمير

أخرج ابن سعد عن الزهري قال: كتب رسول الله عله إلى الحارث ومسروح ونعيم بن عبد كلال من حمير ، وبعث بالكتاب مع عياش بن أبي ربيعة المخزومي ، قال «إذا جئت أرضهم فلا تدخلن ليلا حتى تصبح ، ثم تطهر ، فأحسن طهورك وصل ركعتين ، واسأل الله النجاح والقبول ، واستعذ بالله وخذ بكتابي بيمينك وادفعه في أيمانهم فإنهم قابنون واقرأ عليهم ﴿ لم يكن الذين كَفَروا مِنْ أهْلِ الكتاب والمشركين مُنْفَكين ﴾ (٢٠٤٠ فإذا فرغت منها فقل : آمنت بمحمد وأنا أول المؤمنين فلن تأتيك حجة إلا دُحضت (٤٠٤)

٤٠٢ ـ الطبقات الكبرى جـ ١ صـ ٣٦٨

٤٠٣ ـ البينة ١

٤٠٤ ـ دَحضت : أبطلت وغلبت

عليك ، فإذا رطنوا عليك فقل ترجموا قل حسبى الله ﴿ آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم ﴾ إلى قوله تعالى ﴿ وإليه المصير ﴾ (٥٠٤) فإذا أسلموا فسلهم قضيهمم الثلاثة التي إذا حضروا بها سجدوا ، وهي من الأثل (٢٠٤) قضيب ملمع ببياض وصفرة ، وقضيب ذو عجر (٢٠٤) كأنه خيزران ، والأسود البهيم كأنه من ساسم (٨٠٤) ثم أخرجها فحرقها بسوقهم ، قال عياش ، فخرجت أفعل ما أمرني رسول الله على حتى انتهيت إليهم ، فقلت : أنا رسول الله على وفعلت ما أمرني فقبلوا وكان كما قال على (٢٠٤)

# باب ما وقع عند كتابه ﷺ إلى الجلندى (١١٠)

أخرج وثيمة في (الردة) ، عن ابن اسحاق أن النبي على بعث عمرو بن العاص إلى الجلندي ملك عمان (١١١) يدعوه إلى الإسلام ، فقال : لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به ، ولا ينهي عن شيء إلا كان أول تارك له ، وأنه يغلب فلا يبطر (٤١٢) ، ويُغلّب فلا يهجر ، وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد وأشهد أنه نبي .

٤٠٥ \_ الشورى ١٥ ، ونص الآية : وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب ..

٢٠٥ ـ الأثل : شجر يشبه الطرفاء الا أنه أعظم منه وأكرم وأجود عودا ، تسدى به الأقداح الصفر الجياد ، ومنه اتخذ منبر سيدنا محمد الله -

٤٠٧ ـ در عَجَر : ذر عقد .

٨٠٤ ـ ساسم : الساسم بفتح السين الثانية ، شجرأسود قيل : هو الآبنوس ، قال أبو حاتم : الساسم غير مهموز شجر يتخذ منه السهام .

٩٠٩ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد جـ١ صـ٠٠٤

١٠٤ ـ جيفر بن الجلندى ـ بفتح الجيم وضمها ـ ويقصر ويمد ، والجلندى كان رئيس أهل عمان هو وأخره عبد بن الجلندى ، أسلما ولم يقدما على النبي على ولم يرياه ـ في المدالغابة ١ / ٣٧١

٢١١ ـ عمان ـ يوزن غراب وعمان ـ يوزن حسان ـ راجع ما جاء في أزد عمان في لسان العرب لابن منظور

٤١٢ ـ لا يبطر : لا يملكه الزهو والعُجْب

## باب ما وقع عند كتابه لله إلى بنى حارثة

أخرج أبو نعيم من طريق الواقدي ، عن شيوخه أن رسول الله الله الي بني حارثة بن عمرو بن قرط يدعوهم إلي الإسلام ، فأخذوا صحيفته فغسلوها ورقعوا بها دلوهم ، فقال رسول الله الله الله الله الله بعقولهم قال فهم أهل رعدة وعجلة وكلام مختلط وأهل سفه » قال الواقدي : قد رأيت بعضهم عيا لا يحسن تبين الكلام .

#### باب

## صاعقة من السماء أحرقت رأسا من رؤوس المشركين

أخرج البيهةي ، عن أنس قال : أرسل رسول الله على رجلاً من أصحابه إلى رأس من رؤوس المشركين يدعوه إلى الله ، فقال المشرك : هذا الإله الذي تدعو إليه من ذهب هو أم من فضة أم من نحاس ؟ فرجع فأرسل الله صاعقة من السماء فأحرقته ورسول رسول الله على في الطريق لا يدري ، فقال له النبي على « إن الله قد أهلك صاحبك ، ونزل ﴿ ويرسل الصواعق ﴾ الآية (٤١٣)».

## انتمى الجزء الأول ويليه الجزءالثاني بهشيئة الله تعالى

١٣ ـ الرعد ١٣

جاء في تفسير القرطبي : ذكر الماوردى عن ابن عباس . على بن أبى طالب ومجاهد . نزلت هذه الآية في يهودى قال للنبي عله : أخبرني من أي شيء ربك ؟ أمن لؤلؤ أم من ياقوت ؟ فجاءت صاعقة فأحرقته .

وقيل : نزايت في بعض كفار العرب .

قال الحسن : كآن رجل من طواعيت العرب بعث النبى تلك نفرا يدعونه إلى الأورسوله والإسلام ، فقال لهم : أخبروني عن رب محمد ما هو ؟ ومم هو ؟ أمن فصنة أم من حديد أم نحاس ؟ فاستعظم القوم مقالته .

# فهرس مضامین الجزء الأول من الخصائص الكبرى

| صفحة     | الموضوع                                        | صفحة | الموضوع                         |
|----------|------------------------------------------------|------|---------------------------------|
|          | باب اختصاصه بذكر أصحابه                        | 14   | خطبة الكتاب                     |
| ٧٩       | في الكتب السابقة ،                             |      | باب خصوصية النبي ع              |
| ٨٨       | أخبار الكهان به قبل مبعثه                      |      | بكونه أول النبيين في الخلق      |
|          | باب ما وجد على الحجارة                         | Y1   | وتقدم نبوته واخذ الميثاق عليه   |
| 90       | القديمة من نقش اسمه تلك                        |      | فائدة في أن رسالة النبي ﷺ       |
|          | باب اختصاصه 🏶 بطهارة                           |      | عامة لجميع الخلق والأنبياء      |
|          | نسبه وانه لم يخرج من سفاح                      | 74   | وأممهم كلهم من امته             |
| 97       | من لدن آدم عليه السلام .                       |      | لطيفة أخرى في ان أخذ            |
| 1+4      | باب رؤيا عبد المطلب                            |      | الميثاق من النبيين لنبينا كله   |
|          | باب ما وقع في حمله ﷺ من                        | 70   | كايمان البيعة التي تؤخذ للخلفاء |
| 1.4      | الآيات                                         | , ,  | باب خصرصيته که بكتابة           |
|          | فائدة في بيان وفاة والده علله                  |      |                                 |
| 1 • 9    | وسنه يوم وفاته                                 |      | اسمه الشريف مع اسم الله تعالى   |
| <b>.</b> | فائدة في أن ابويه علله لم يلدا                 | 77   | على العرش وسائر ما في           |
| 1.4      | غير رسول الله علله .                           | 14   | الملكوت                         |
| 11.      | باب كيف فعل ربك بأصحاب                         |      | باب حقيقة الكنز الذي رفع        |
| 11"      | الفيل                                          | ٣٠   | الخصر الجدار فوقه               |
| 11*      | عام ولادته تشريفا له                           |      | باب ذكره على في الأذان في       |
| 117      | ولبلاه باب ما وقع في حفر عبد                   | 771  | عهد آدم وفي الملكوت الأعلى      |
| 117      | باب ما وقع في خمار عبد المطلب زمزم من الآيات . |      | باب خصوصيته بأخذ الميثاق        |
| 111      | باب ما ظهر في ليلة مولده                       | 44   | على النبيين ان يؤمنوا به        |
| 110      | بب معجزات والخصائص                             |      | باب دعاء ابراهيم عليه السلام    |
| • •      | باب الآية في ولادته عله                        | ٣٣   | به 🗱 ب                          |
| 14.      | مختونا مقطوع السر                              |      | باب اعلام الله به ابراهيم عليه  |
|          | باب مناغاته كلة للقمر وهو                      | ٣٣   | السلام وآله                     |
| 144      | فی مهده                                        |      | باب إعلام الله به موسى عليه     |
| 144      | باب كلامه على المهد                            | ٣٥   | السلام                          |
|          | باب ما ظهر في زمان                             |      | باب ذكره ملك في التوراة         |
|          | رضاعه على من الآيات                            | . 40 | والانجيل وسائر كتب الله المنزلة |
| 144      | والمعجزات                                      |      | باب اخبار الأحبار والرهبان به   |
|          | 3. 3                                           | ۳٥   | قبل مبعثه                       |
|          |                                                |      | •                               |

| صفحة  | الموضوع                        | صفحة  | الموضوع                    |
|-------|--------------------------------|-------|----------------------------|
|       | باب الآية في انه ﷺ لم يكن      |       | فائدة في ذكر شعر حليمة مما |
| ١٦٤   | يرى له ظل .                    |       | كانت ترقص بها النبي ﷺ في   |
|       | باب ما كان لا ينزل الذباب      | 125   | زمان صباه                  |
| 178   | عليه ﷺ ولا على ثيابه أيضاً     |       | ذكر المعجزات والخصائص      |
| 178   | باب الآية في شعره الشريف       | 150   | في خلقه الشريف تله         |
|       | *                              | 150   | باب ما جاء في خاتم النبوة  |
| 170   | باب الآية في دمه تله           |       | باب المعجزات والخصائص      |
|       | باب الآية في قدمه الشريف       | 159   | في عينيه الشريفتين.        |
| 170   | *                              |       | باب الآيات في فمه الشريف   |
| 177   | باب الآية في مشيه علله         | . 10+ | وريقه وأسنانه ﷺ .          |
| 177   | باب الآية في نومه 🥸            |       | باب الآية في وجهه الشريف   |
| 177   | باب الآية في جماعه ﷺ           | 104   | **                         |
| •     | باب الآية في حفظه ﷺ من         |       | باب-الآية في إبطه الشريف   |
| ء ۱۲۸ | الاحتلام .                     | 100   | *                          |
|       | باب المعجزة في بوله وغائطه     |       | باب الآية في لسانه الشريف  |
| 179   | #                              | 107   | 体                          |
| 14.   | باب الاستشفاء ببوله علله       |       | باب ما جاء في قلبه الشريف  |
| 141   | باب جامع في صفة خلقه 🎏         | 102   | 4                          |
|       | باب اختصاصه تله بكثرة          |       | باب الآية في حفظه 🌣 من     |
|       | الأسماء الدالة على شرف         | ١٥٨   | التثاؤب                    |
| ١٨٣   | المسمى                         |       | باب الآية في سمعه الشريف   |
|       | باب اختصاصه تخه بما سمی        | 109   |                            |
| 140   | به من اسماء الله تعالى         | i i   | باب الآية في صورته 🏶       |
| •     | باب اختصاصه تخه باشتقاق        |       | وبلوغه حيث لا يبلغه صوت    |
|       | اسمه الشريف الشهير من اسم الله | 109   | غيره                       |
| 171   | تعالى                          | 17.   | باب الآية في عقله 🌤        |
|       | باب ما ظهر من الآيات عند       | 17.   | باب الآية في عرقه الشريف   |
|       | قدومه ﷺ مع أمه المدينة لزيارة  | A 14  | *                          |
| ۲۸۱   | أخواله .                       | 175   | باب الآية في طوله 🦝        |

| صفحة     | الموضوع                        | صفحة | الموضوع                       |
|----------|--------------------------------|------|-------------------------------|
|          | باب اختصاصه 🏶 بحفظ الله        |      | باب ما وقع عند وفاة أمه ﷺ     |
|          | تعالى اياه في شبابه عما كان    | 144  | <br>من الآيات                 |
| 4.0      | عليه أهل الجاهلية              |      | باب استسقاء أهل مكة بجدة      |
|          | باب خصوصيته تله بتعظيم         |      | ته وهو معه وسقياهم وما ظهر    |
|          | قومه له في شبابه وتحكيمهم أياه | 144  | فيه من الآيات                 |
|          | والتماسهم دعاءه وتسميته        |      | باب ما كان النبي ﷺ يذهب       |
| 41.      | بالأمين                        | 191  | في حاجة لجده الا أنجح فيها .  |
|          | باب ما ظهر من الآيات في        |      | باب معرفة عبد المطلب بشأن     |
| 711      | سقره ﷺ                         | 191  | النبى ﷺ .                     |
|          | خديجة رضي الله عنها مع         |      | باب ما ظهر من الآيات وهو      |
| 711      | ميسرة                          | 195  | في كفالة عمه أبي طالب         |
|          | باب الآية في نكاحــه 🏶         |      | باب سفر النبي 🏶 مع عمه        |
| 717      | خديجة رصى الله عدها            |      | أبى طالب إلى الشام وما ظهر    |
|          | باب ما وقع عند المبعث من       |      | فيه من الآيات وأخبار بحبرا    |
| 414      | المعجزات والخصوصيات            | 190  | الراهب عنه 🗱 .                |
|          | باب ما سمع من الكهان           |      | باب استسقاء أبي طالب يه       |
|          | والاصوات بظهور النبي ت عند     | 4.1  | 4                             |
| 441      | بعثته                          | 74.7 | باب هروب اليهود حين رأوه      |
|          | باب تنكس الاصنام عند           |      | باب سبب عداء أبى لهب          |
| 447      | بعثته ﷺ رما جری علی کسری       | 4.4  | للنبي                         |
|          | باب حراسة السماء من استراق     |      | باب أبر طالب يوصىي قومه       |
| Y£9      | والسمع بالمبعث الشريف          | 7.4  | باتباع محمد                   |
| 408      | باب اعجاز القرآن               |      | باب ذهاب النبي على مع على     |
|          | واعتراف مشركي قريش             |      | ابن أبي طالب على قبر أبي      |
| M - 4    | باعجازه وانه لا يشبه شيئاً من  |      | طالب للاستغفار له ونزول المدع |
| 405      | كلام البشر ومن أسلم لذلك       | Y• £ | عنه                           |
|          | فضل في اجماع العقلاء على       |      | باب أذية الكفار له تله بعد    |
|          | ان كتاب الله تعالى معجز لم     | 7. £ | وفاة أبى طالب .               |
| <b>U</b> | يقدر احد على معارضته مع        |      |                               |
| 777      | تحديهم بذلك                    |      |                               |

| صفحة     | الموضوع                       | صفحة    | الموضوع                                      |
|----------|-------------------------------|---------|----------------------------------------------|
|          | باب ما وقع عند كتابه إلى      |         | فصل في عدد احصاء عدد                         |
| 7+0      | قيصر من الآيآت                | 077     | معجزات القرآن                                |
|          | ذكرحلية الأنبياء عليهم        |         | فصل في أن القرآن لوكان                       |
| 317      | الصلاة والسلام                | 777     | في اهاب ما أكلته النار                       |
|          | باب ما وقع عند كتابه إلى      |         | باب قرله تعالى إنا كفيناك                    |
| 718      | کسر <i>ی</i>                  |         | المستهزئين وما ظهر في ذلك                    |
|          | باب ما وقع عند كتابه إلى      | 444     | من آیات                                      |
| 777      | الحارث الغساني                |         | باب خصوصيته الله بالإسراء                    |
| <b>.</b> | باب ما وقع عند كتابه إلى      | 770     | وما رأى من آيات ربه الكبرى                   |
| 775      | المقوقس                       |         | باب ما رقع في تزويجه ﷺ                       |
|          | باب ما وقع عند كتابه إلى      | 444     | عائشة من آيات                                |
| 777      | حمير                          | all a d | باب ما وقع في عرضه الله                      |
| 777      | باب ما وقع عدد كتابه إلى      | 798     | نفسه على القبائل من الآيات                   |
| 117      | الجلندى                       | 210     | باب اجتماع اليهود بالنبي ته الما قدم المدينة |
| 277      | باب ما وقع عند كتابه إلى      | 113     | باب ما وقع في صرف القبلة                     |
| 1171     | بنى حارثة باب صاعقة من السمآء | ٤٢٢     | باب من الخصائص                               |
|          | بب من حق من رسعة              | 411     | ذكر المعجزات الواقعة في                      |
| ۸۲۶      | المشركين                      | ٤٢٥     | الغزوات                                      |
|          | اسريين                        |         |                                              |
|          |                               |         |                                              |



رقم الإيداع بدار الكتب ۲۲۷۷ / ۹۲

حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لـ أ . د حمزة المنشرتي

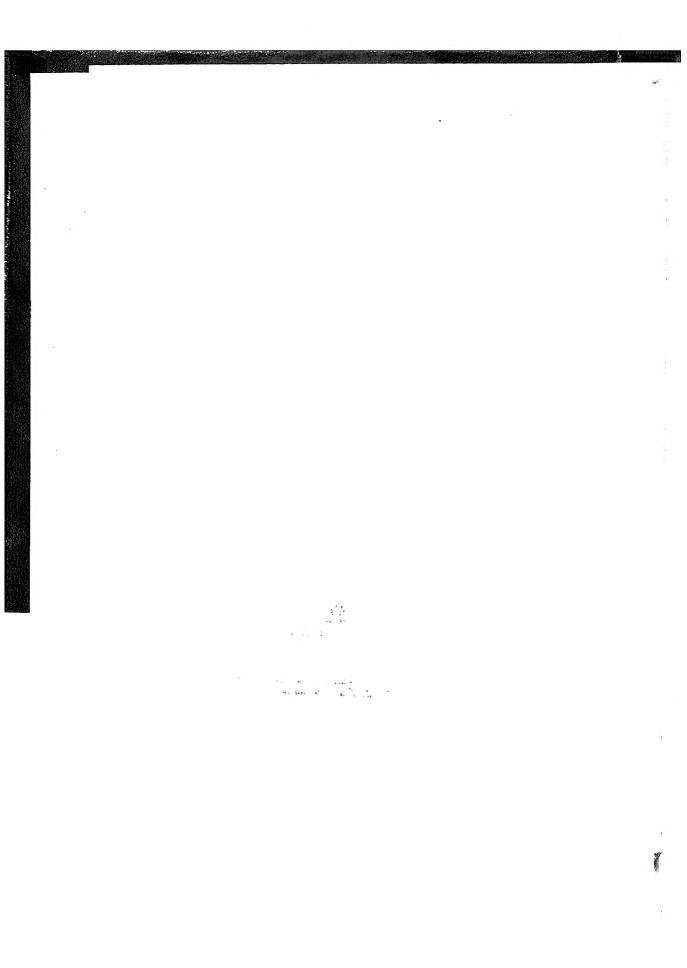



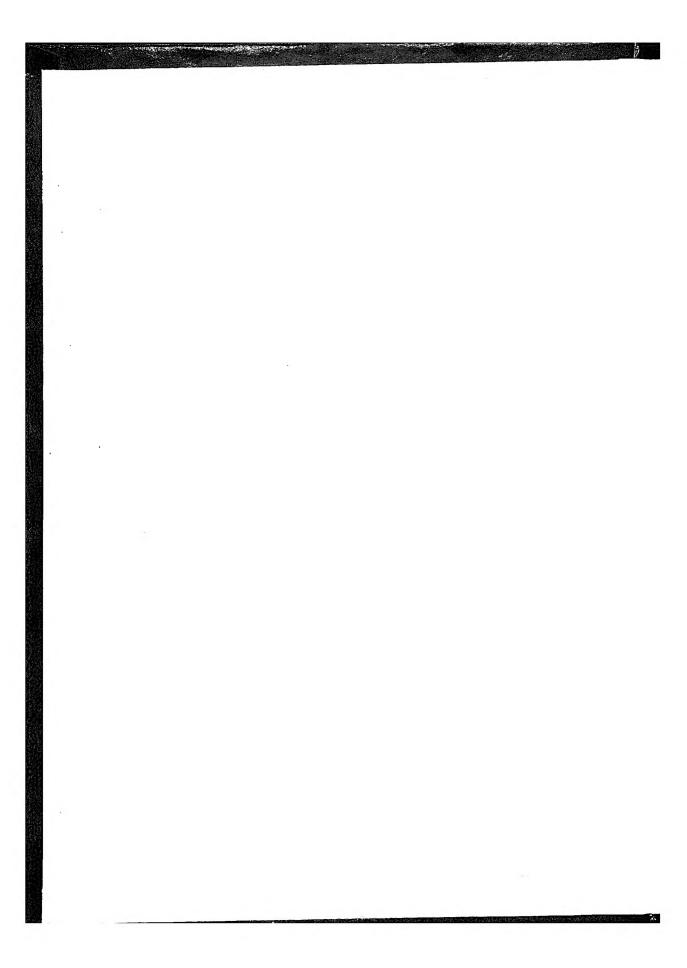



NC

297.63

ىدو خ